## بدائع الزهورفي وقائع الذهور

بحزوالخامس



## **بــــُم**الله*الرهم'الرحيم* دبّ يسّر وأعن

أقول :

مناقب الأثرف النورى قد شرُفت على جميع ملوك الأرض في الخبر لأنّه المقد في جب الخلوك ولا 'يقاس قط عقود الجذع بالدُّرو ثم دخلت سنة ائتين وعشرين وتسمائة الباركة

وكان مسهل الحرم يوم الانبين ، فكان يومثد خليفة الوقت أمير المؤمنين المتوكّل على الله محد بن أمير المؤمنين المستمسك بالله يمقوب عن شرفهما ؛ وسلطان مصر يومثد الملك الأشرف أبو النصر قانصوه من بيبردى الفورى عز نصره ؛ وأما السادة القضاة الأربعة : فالقاضى الشافى قاضى القضاة كال الدين العلويل ، والقاضى المقضاة حسام الدين محود بن قاضى القضاة مرى الدين عبد البر ابن النصية الحلي ، والقاضى المالكي قاضى القضاة عمي الدين يحيى بن قاضى القضاة برمان الدين الدميرى ، والقاضى الحنيلي قاضى القضاة شهاب الدين المتوحى ، أيد الله عبد الإسلام ،

ره وأما عدة الأمراء المتدمين فكان عدتهم بومند سنّة وعشر بن أميرا مقدم ألف، مهم أرباب الوطائف سنّة وهم : الأنابكي سودون من جأن بك المجمى أمير كبير ، وكانت بومند أمرية السلاح شاغرة ، والأمير أدكاس من طراباى أمير مجلس ، واللهر الناصرى محمد نجهل المقام الشريف أمير آخور كبير ، والأمير سودون من يشبك الدوادارى رأس نوبة النوب ، والأمير أنسباى من مصطفى طجب الحجاب ، والأمير طومان بلى من قانسوه بن أخى السلطان أمير دوادار كبير ، وقد جم بين الدوادارية الكيرى والأستادارية المالية وكاشف الكشاف .

وأماً الأمراء المقدّمون غير أرباب ( ٢ آ ) الوظائف وهم : الأمير يخشباي من

عبد الكريم وقبل من قاتم ناقب طرابلس كان ، والأمير قانصوه من كسباى بن سلطان جركس المروف بابن اللوقه ، والأمير قانصوه الفاجر ، والأمير قانصوه المسلطان جركس المروف بابن اللوقه ، والأمير قانصوه الفاجر ، والأمير حسين تا بحب جدة وتوجّهت إليه البشائر بذلك عن ما قبل ، والأمير تم الحسى المروف بالزركاش ، والأمير جان بلاط المحمدى المروف بالموتر ، والأمير تاني بك النجعى ، تم بلى ، والأمير جان بلاط المحمدى المروف بالموتر ، والأمير تاني بك النجعى ، والأمير المروف المناشف ، والأمير ان بك من يشبك المروف بإلخار ، والأمير قانس قطيا ، والأمير غاب بك السيق أبنال ، والأمير أزبك من طراباى الممروف بالمكتمل ، والأمير بيرس من عبد الكريم ، والأمير أزبك الأثري ، والأمير علان من قراجا وقد بيرس من عبد الكريم ، والأمير أزبك الأشرق ، والأمير علان من قراجا وقد بع بين التقدمة والدوادارة الثانية ، والأمير أثبا بردى الأثرو نائب الإسكندرية ، والأمير أمرية آخورية الثانية والتقدمة ، والأمير كاربك المدروف بالمهار .

وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف : فالأمع يوسف النامري الذي ١٨٠ وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف : فالأمع يوسف النامري الذي ١٨٠ كان نائب حماة شاد الشراب خااه الشريفة ، والأمير مُملياي الشريق الزردكاش الكير ، والأمير نودولات بردي أستادار الصحبة ، والأمير فوبان بلي قوا ١٧ حاجب ثانى ، والأمير طومان بلي قوا ١٧ حاجب ثانى ، والأمير أزدم المهمندار ، حاجب ثانى ، والأمير أزدم المهمندار ، (٢-٤) والأمير أنسوه الفاجر ... عن ما قبل : كذا كتبها المؤلف في الأصل على مامس السفحة . (١) عن ما عا عا السفحة . (١) عن ما عا عا السفحة .

والشرفي ونس ( ٢ ب ) نقيب الحيوش النصورة ، والأمعر يخشباي قرا شاد الشون ، والأمير يونس الترجمان، ومعلم المملين البدري حسن بن الطولوني، ولكن الوظيفة بيد ولده أحمد من حين كفّ بصره وانقطع .

وأما الأمماء الرءوس نُوب فكثير لم نوردهم هنا خشية من الإطالة .

وأما أرباب الوظائف من أعيان الباشرين التممين : فالقرُّ القضوى الحي محمود ابن أجا الحلمي كاتب السرّ الشريف ناظر ديوان الإنشاء أعزّ ه الله تمالى ، و نائبه المقرّ الشماني أحمد من الحيمان ، والمقرّ القضوي محيي الدين عبد القادر الشهير بالقصروي نَاظر الجيش الشريف ، والزيني عبد القادر وأخوه أبو بكر أولاد الملكي مستوفيان ديوان الجيش الشرَيف ، والمقرّ العلاي على من الإمام ناظر الخاصّ الشريف وناظر الأوقاف، وكانت الوزارة يومنذ شاغرة من حين عُزل عنها يوسف البدري ، فكان القاضي شرف الدىن الصُغير ناظر الدولة ومتكلّما في ديوان الوزارة وقد جمع بين نظارة الدولة وكتابة الماليك ، وكانت وظيفة الأستادارية يومثذ بيد الأمر طومان بأى الدوادار ، والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل الشريف ومستوفى ديوان الخاصّ ، والقاضي عبد الباسط بن تقي الدبن ناظر الزردخاناه ، والقاضي عبد الكريم بن اللادني مستوفي الزردخاناه ، والقاضي زين الدين بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة وغير ذلك من الوظائف ، وناظر الأحباس بدر الدين بن العبسي ، ونقيب الأشراف السيَّد الشريف أفضل الدين محمد ، والأمعر شرف الدين يونس النابلسي أستادار العالية كان والآن صار متحدًّنا في استيفاء ديوان جيش الشام ، والقاضي كريم الدين أخو القاضي شهاب الدين أحمد من الجيعان والشمسي محمد من القاضي صلاح الدين بن الجيمان متحدّثان في الخزائن الشريفة ، والشمسي محمد بن إبراهم

الشرابيشي متحدّث في وظيفة الزماميّة ، والعلاي (٣ آ) على البرماوي متحدّث في جهات الديوان الْفُرَد وبرددارية السلطان ، وعبد العظيم الصيرفي متحدّث في

<sup>(</sup>١٧-١٦) وناظر الأحباس ... أفضل الدن محد : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش. (۲۲) و بردداریة : و برداریة .

الشون السلطانية وأمر العليق ، وغير ذلك من الباشرين وأعيان الدولة .

وأما الأعيان من اكخدام الطواشية : فإن وظيفة الزَّماميّة لها مُدة وهي شاغرة من حين توفى الأمير مبد اللطيف الزَّمام ، والآن الأمير بشير من مصطفى رأس ٣ نوبة الشّقاة ، والأمير سُنبل السّأنى مُعدّم المائيك ، ونائبه جوهم الروى ، والأمير سرور الحسنى شاد الحوش الشريف ، وغير ذلك من أعيان الحدّام .

وفى هــذه السنة تكاملت خاسكية السلطان نحو ألف وماثنى خاسكي من مشتراواته ، فقرر منهم جماعة كشيرة أرباب وظائف : ما بين دوادارية سكين وسلحدارية وزردكاشية وأمير آخورية وشقاة ، وغير ذلك من الوظائف . وقد تكامل فى هذه السنة من الأمراه الطبلخانات والمشرات فوق الثلاثائة أمير ، وقد كثر السكر وقار الزق ، انتجى ذلك .

ولا كان مسهل وقل ارزوع التنمى دائل .

ولما كان مسهل الشهر يوم الاثنين جلس السلطان في البدان ، وطلع إليه ١٧ الخليفة والقضاة الأدبية فهنوا السلطان بالعام الجديد ، ثم رجبوا إلى دورهم . – ثم في ذلك اليوم نرل الزبني بركات بن موسى الحتسب وصبته الأمير كرتباى والى القاهمة وأشهروا المنادة في القاهرة بالأمان والاطان والبيع والشرى ، وأن أحدا من الناس من لا يكثر كلاما ، وأن كل شيء على حكمه، يعنى في أمر المشاهمة والجامعة التي قرّرت على الحسبة ، وأن أحدا لا يخزج من بعد المشاء ولا يمثل بسلاح ولا يترايا بزي الماليك ولا يتنعلى وجهه في الأسواق ومن فعل ذلك شنق من غير معاودة ، وأن الم الماليك ولا يتنعلى وجهه في الأسواق ومن فعل ذلك شنق من غير معاودة ، وأن الم الماليك المجلبان الماليك المجلبان وترجه إلى القياس وأقام به ثلاثة أيام ، أثاروا فتنة كبيرة حتى حتى معهم السلطان وترجه إلى القياس وأقام به ثلاثة أيام ، فضت الأمراء بينه وبين نماليكه بالصلح على أنه ينزل الوزير يوسف البدرى من الولاية والزبني بركات بن موسى ( ٣ ب ) من الحسبة ، ويبطل المناهم، والجامعة التي مُررَّرت على السوقة أرباب البضائع ، وتقدم القول عاكان

<sup>(</sup>٧) ومائنى : ومايتبن . (١٩) الجزء : الجزؤ .

سبب ذلك ، فلما أن طلم السلطان إلى القلمة وبات بها ، فلما أصبح نادى في القاهمة عا تقدم ذكره ولم يغمل شيئا نما وقع الاتفاق عليه مع الماليك الجلبان ، فشقّ عليهم هذه المناداة ، وأشيع إثارة فتنة ثانية وكثر القال والقيل بين الناس ، وكانت الناس قد استبشروا بأن السلطان ينادى بإبطال المشاهرة والمجامعة ، فلما نادى كل شيء على حكمه نزل على الناس خدة بسبب ذلك . \_ وفي يوم الثلاثاء ثاني الشهر جلس السلطان في الحوش وعرض أغاوات الطباق ، فلما وقفوا بين يديه وبَّخهم بالكلام وقال لهم : لاتسمموا للماليك القرائصة الذين يرمون بيني وبينكم الفتن وتشمتون المدو فينا وابن عثمان متحرُّك علينا ولابدُّ من خُروج تجريدة عن قريب ، حصَّلوا مَمَكم ذهب ينفسكم إذا سافرتم، والذي هو منكم متزوج يطلق زوجته، ما يبتى وراكم التفاتة إذا سافرتم في التجريدة . فلما سموا ذلك شقّ علمهم وقصدوا يثيرون فتنة في ذلك اليوم ، وتزايد الاضطراب ولهج الناس توقوع فتنة عظيمة ، وقد استوعدوا الماليك ابن موسى الحتسب بالقتل لأنه لما نزل في ذلك اليوم ونادي بأن كل شيء على حكمه، فتخلَّقت جماعته بالزعفران في عمائمهم وشقَّ من القاهرة، فتنكَّد الماليك ألجلبان لذلك وقالوا : قد شمت فينا ، وقال الماليك ولم يطلع من أيديهم شيء : وقد تخلَّق جماعته بالزعفران حِكارة فينا والله ما نرجع حتى نقتله . وقد تقدّم القول بأن الماليك قالوا للسلطان : سَلِّمنا ابن موسى المحتسب نقتـله بسبب غُلوَّ البضائع من كل شيء في الأسواق.

۱۱ وق بوم الأحمد سابعه توفى الشرق يحيى بن القاضى صلاح الدين بن الجيمان ، وكان شابا حسن الشكل ضخم الجسد ، ومات وله من العنو عو عشر بن مسنة ، وكان شابا و آن باذازته حفلة . \_ وفى أثناء ذلك اليسوم وكب الزيني بركات بن موسى و وشق القاهرة ، وقبض على جاعة من السوقة أرباب البضائع وضربهم ضربا مبرحا وأشهرهم فى القاهرة ، وأشهر المناداة فى ذلك اليوم وستر اللحم والدقيق والخبز

<sup>(</sup>۷) الذین برمون ... و تشعتون : الذی برموا ... و تشعتوا . (۱۳) عمائمهم : عمایهم .

والأجبان وسائر البضائع ، وكلِّ ذلك من خوفه من الماليك اُلجلبان .

وفيه حضر إلى الأنواب الشريفة قاصد من عنهد ابن سوار الذي تعصُّ له ان عَبَان عوضا عزعليّ دولات، فأحضر صحبته تقدمة فشرويّة للسلطان وجودهاوعدمها ٣ سواء ، وهي خمسة عشر جملا بخاتيا وثمانية أكاديش وستة أبغال من غير زيادة على ذلك ، وأرسل يترقّق للسلطان في مطالعته ، فاستشار السلطان الأمراء مأن يقبل منه تلك التقدمة أم ردّها عليه ، فأقامت الأمراء عند السلطان إلى قريب الظهر، ٦ ولم يُعلم ماوقع الاتفّاق عليه في ذلك اليوم . \_ وفيه خرج الأمير طومان باي الدوادار وصميته الأمير أرزمك الناشف أحــد الأمراء المقدمين ، فتوجها إلى جهة الفيوم ليكشفا على الجسر الذي هناك ، وقد قيل إنه لما كان النيل عاليا في هذه السنة انقلب، ٩ وكان السلطان قبل وقوع فتنة الماليك المقدم ذكرها قصد أن يسافر إلى هناك بنفسه ويكشف عن أمر هذا الجسر فما تَمَّ له ذلك ، فرسم إلى الأمير الدوادار بأن يتوجه إلى هناك ويكشف عن أمر هذا الجسر . \_ وفيه نادى السلطان للعسكر بأن يطلعوا 🕠 ١٧ إلى القلعة بسبب اللحوم المنكسرة لهم ، فطلع الجمِّ الغفير من العسكر ، فالذي معه وصول باللحم المكسور نزّلوه قدامهم ، والذي ما معه وصول قالوا له : حتى نكشف لك من الدفتر-، وكان أكثر المإليك ما معه وصول باللحم المنكسر ، وقد تجمَّد ، ٥ للعسكر من اللحوم المكسورة في ديوان الوزارة فوق الأربيين ألف دينار ، فثقل أمر هذا على السلطان جدًا . \_ وفيه نادى السلطان بأن الوزر (٤) وسف البدري يظهر وعليه أمان الله تعالى ، وكان مختفيا من حين استوعدته الماليك الجلبان بالقتل ، فظهر فى يوم الثلاثاء تاسعه ، فلما قابل السلطان أخلع عليه كاملية بسمُّور وتزل إلى داره .

وف يوم السبت ثالث عشره رسم السلطان بتوسيط خمسة أنفار من النُسر الذي ٢١ شاع أمره فى القاهرة ، وقد قبض عليهم شيخ العرب ابن أبى الشوارب ، فرسم السلطان بتوسيطهم فى ذلك اليوم ، وكان فيهم شخص يُسمى أبو عزراييل وهو

<sup>(</sup>٤) سواء الم سوی . . . (۱۹) بسبور : بصبور .

كبيرهم، فَوَسَطْهِم أَجْمِينِ . \_ وفي هذا الشهر أو في الشهر الذي قبله كانت وفاة الشيخ العارف بالله الولية سيدى عجد بن عنان رحمة الله عليه ، وكان من أعيان مشايخ الصوفيّة ، وله شهرة بالمسلاح والاعتقاد بين الناس .

وفي يوم الانسين خامس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الأمير قانصوه حبّانية ، وكان قد توجّه إلى طرابلس بسبب جمع الأموال التي أفردها السلطان على أمل طرابلس بسبب المشاة من العربان الذين يخرجون أمام المسكر في التجريدة ، فأحضر الأموال سحبته ودخلت إلى الخزائن الشريفة . \_ وفي يوم الثلاثاء سادس عشره فيه ابتدأ السلطان بتفرقة ثمن اللحوم التي كانت مكسورة للمسكر ، فصاد يستدعيهم واحدا بعد واحد مثل تقرقة الجامكية ، وكان فيهم من له عشرة أشهر وفيهم من له شربة أشهر . \_ وفي يوم الخيس مكسورة وفيهم من له ستة أشهر وفيهم من له أربعة أشهر . \_ وفي يوم الخيس

ثامن عشره كان دخول الأمير قابتياى أحد الأمراء الطباخاناه ، وهو قريب زوجة ١٧ الأتابكي قائم التاجر ، على ابنة الأمير طقطباى نائب القلمة أحد المقدمين ، فسكان هذا المُرس من الأعمراس الحافلة ، قبل اجتمع فيه من المنانى خسة وعشرون رَيَّسَة ، ومدّوا فيه أسمعلة حفلة من الأطمعة الفاخرة ، وصنعوا فيه شموعا مُزهمة ما بين

١٥ قصور وشمامات ، وكان من المهمات الشهورة .

وفي يوم الاثنين ثانى عشرينه دخل أدير حاج الركب الأول ، وهو القرّ الملائ على بن الملك المؤيّد أحمد ، فأخلع عليه السلطان ونرل إلى داره في موكب حفل . ــ

10 وفي يوم ( ٥ آ ) الثلاثاء ثالث عشرينه دخل الأدير علان أدير حاج ، ودخل تحبيته الحمل الشريف، وكان يوما مشهودا ، فطلع الأدير علان إلى التالمة وأخلع عليه السلطان خلمة سنية ونزل إلى داره في موكب حافل ، وقد أشوا عليسه الحجاج خيرا بما فعله في طريق الحجاز من وجوه البرّ ، وقد حصل في هذه السنة للحائج مُشقة عظيمة

ف مغارة شعب بسبب السيل الذي نزل عليهم هناك ، وهلك من الحجاج في هذه (٢-٦) ولى مذا السهر ... بين الناس : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (٦) الذين يخرجون : الذي يخرجوا .

السنة جماعة كثيرة ، وكان معهم الغلاء موجودا ، وكانت العربان طافشة في درب الحجاز ، ولا سها ما وقع للمُبشِّر في هذه السنة ، وقد تقدُّم القول على أن العرب عرُّوه وأخذوا كلُّ ما مَّه ، حتى كُتُب الْحَجَّاج فلم يصل لأحد من حُجَّاجه في ٣ هذه السنة كتاب ولا عُلم لهم خبر . \_ ولما حضر الأمير علان أشيع أنه قبض في مكَّة على شخص يقال له الملَّم أحمد الشامي ، وكان أصله من عتَّالين الزردخاناه ، فوجدوا ممه مالًا يفتك فيه في مكَّة ، فلما بلنم أمره للأمير علان قبض عليه ، وكان له رفيق فهرب من هناك ، فلما دخل أحمد الشامي هذا إلى القاهرة أسفرت القضيّة على أن أحمد الشام كان اتّفق مع جماعة من معلّمين دار الضرب التي كانت بالقلمة وسرقوا من مال السلطان اثني عشر ألف دينار ، وقد تقدّم القول على ذلك ، وغرَّمها السلطان للمعلَّم يعقوب المهودي معلَّم دار الضرب، فلما حضر أحمد الشامي بين يدى السلطان اعترف بذلك ، فسلَّمه السلطان للوالي يعاقبه حتى يستخلص منه المال الذي أخذه ، ثم إن أحمد الشامي أقر على شخص كان معهم لما أخذوا المال وهو كان بالقاهرة مقيا ، فلما أقرّ عليه أحمد الشامى خاف على نفسه من الضرب فأحضر للسلطان أربعة آلاف دينار وقال : هذا هو القدر الذي نابني من المال ولم يخُصّني شيء غير ذلك ، ( ٥ ب ) فلم يكتف منه السلطان بذلك ورسم عليه وشكَّه في الحديد حتى يحضر بقية المال ، وكان هـــذا الشخص من معلَّمين دار الضرب أيضا ممن فعل معهم ذلك ، وقد ظهر هذا المال الذي سُرق من دار الضرب بعد مدة طويلة فعُد ذلك من جلة سعد السلطان.

وفى يوم الخميس خامس عشرينه حضر قاصد من عند ملك الحبشة ، أقول أن قُصاد ملوك الحبشة لها مدة طويلة لم يدخل مهم أحد إلى مصر ، وقد دخل قاصد من عند ملك الحبشة فى دولة الملك الأشرف قايتباى وذلك فىسنة ست وتمانين وتمانمائة ، ، ، وفى هذه المدّة لم يدخل إلى مصر قاصد من عند ملوك الحبشة سوى هذا القاصد لأن

<sup>(</sup>٣) كا ما : كلما . (ه) عتالين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٦و٨) معلمين : كذا في الأصل . (١٥) فلم يكتف : فلم يكتني .

بلادهم بعيدة ومالهم شغل في مصر ؟ فلما حضر هذا القاصد عمل له السلطان موكبا بالحوش من غير شاش ولا قاش كما تقدّم للأشرف قايتباي ، فجاس السلطان على المصطبة التي أنشأها بالحوش ونصب على رأسه السحابة الزركش، واصطفت الأمراء عن يمينه وعن شماله وكل واحد منهم في منزلته ، ثم طلع القاصد من الصليبة وصحبته الأمر أزدم المهمندار وجاعة من الروس النوب والمالك السلطانية وغير ذلك ، وكان القاصد معه من أعيان أمراء الحبشة نحو خسة أنفار والبقية لبط ، وفهم من هو عريان مكشوف الرأس وعلى رأسه شوشة بشمر ، وفههم من في أذنه حلق ذهب قدر القُرصة وفي أيدمهم أساور ذهب ، وأما القاصد الكبير ذكروا على أنه ابن أمير كبير الحبشة ، وقيل إن أباه هو الذي حضر في دولة الأشرف قايتباي ، فكان على رأسه خوذة ُنخل أحر وفها صفائح ذهب وفهم بعض فصوص، وعلى رأس الخوذة درّة كبيرة مثمنة، وعليه شاياه حرىر ملون، وعلى بقية أعيان أمراء الحبشة شايات حرىر ملون وعلى رءومهم شُدود حرى ، وذكروا أن فمهم شخصا شريفا ، فسكان مجموع ذلك الحبشة الذين حضروا (٦٦) إلى مصر نحو سنائة إنسان، وأوساطهم مشدودة بحوايص كميثة الزانير، وكان معه لماشقوا من الصليبة طبلين على جل يضربون عليها ، وكان صحبتهم البترك الكبير وعليه رنس حرر أزرق وخلفه طراز ذهب ، واصطفت جميع النصارى الذين في مصر للفُرُجة عليهم ، وكان أعيانهم راكبة على خيول والبقية مشاة ، فطلعوا إلى القلعة من سُلم المدرّج ، والبترك ماش قدامهم ، فلما وصلوا إلى باب الحوش كان صحبتهم كراسي حديد عالية وقصدوا يجلسون علها بحضرة السلطان فماسكنوهم الرءوسُ نُوب من ذلك ووقع في أيام الأشرف قايتباي مثل ذلك وطلعوا معهم بكراسي فما مكّنوهم من الجلوس علمها بحضرة السلطان . فلما وصل هذا القاصد إلى باب الحوش قبّل الأرض ، فلما وصل إلى أوائل البساط قبّل الأرض هو ومن معه من أعيان الحبشة ، ولم يدخل قُدّام السلطان غير سبمة أنفس والبقية لم يدخلوا ، فلما قرنوا من السلطان قبَّلوا الأرض بين يديه ثالث صَّ ة ،

<sup>(</sup>۱۷) ماش : ماشي

ثم قدّموا كتاب ملك الحبشة ، قيل إنه في ضمن غلاف من الفضة وقيل من الذهب ، فلما قُرئُ على السلطان وجد فيه ألفاظا حسنة ونعتا عظما للسلطان ، وأن قصّادنا أتوا إلى مصر لنزوروا القيامة التي بالقدس فلا تمنعوهم من ذلك . فاستمرُّوا على أقدامهم واقفين نحو خمس درج حتى قرأوا كتامهم ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة ، فرسم لهم السلطان بأن يقيموا في ميدان المهارة الذي بالقرب من قناطر السباع إلى أن يسافروا ، وأرسل لهم خياما ضُربت لهم من داخل الميدان ، ووكّل بباب الميدان جماعة من الماليك يمنمون من يدخل إليهم من العوام ، فلما نزلوا من القلعة نزل ممهم الوالى والمهمندار وجماعة من الرءوس النُوب فوصَّلوهم إلى الميدان خوفا عليهم من العوام أن يرجموهم ، فكان لهم يوم مشهود . فإن قصّاد ملوك الحبشة لا يدخلون إلى مصر إلا قليلا ، فإن بلادهم بميدة ، حتى قيل إن هذا ( ٦ ب ) القاصد له تسعة أشهر مسافر حتى دخل إلى مصر . ثم إن القاصد أرسل إلى السلطان تقدمة لم تكن كبيرة أمر ، قيل قُوّمت بنحو خمسة آلاف دينار أو دون ذلك ، فلما عاينها وَّ بخ الذي طلع مها وأحضر له قوائم مهدايا ملوك الحبشة إلى الملوك السالفة مشل الأشرف بُرسباي والظاهر جقمق والأشرف قايتباي وغير ذلك من الملوك ، وأحضر له عدّة تواريخ بذكر هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر فقُرُثت عليه ، ولكن ضُعُف أمر ملوك الحبشة بالنسبة إلى ما كانوا عليه من قديم الزمان ، حتى نقل بمض المؤرّخين أن كان لماوك الحبشة على النيل ستّين مملكة لاينازع بمضها بعضا فها بأيدمهم من الأراضي التي هناك ، والآن قد ضعف أمرهم بالنسبة لما كانوا عليـــه ١٨ من قبل ذلك . وقد أرسل بعض ملوك الحبشة تقدمة للملك الناصر محمد من قلاون في سنة اثنتي عشرة وسبعهائة ، فقُوَّمت تلك التقدمة عائة ألف دينار أو أكثر من ذلك حتى عُدّت من النوادر . ثم إن قاصد الحبشة أقام في الميــدان ثلاثة أيام ٢١ وسافر هو ومن معه من الحبشة إلى القدس لنزوروا القيامة .

وفيه حضر الأمير طومان باى الدوادار ، وقد تقدّم القول على أنه سافر إلى جهة (٣و٣٧) النيامة : النيامة . (١) أن يرجوهم : أن لا يرجوهم . الفيوم هو والأمير أرزمك الناشف ليكشفا على الجسر الذي هناك وقد انقلب من الماء ، وكان السلطان قصد أن يتوجّه إلى هناك بنفسه فما تمَّ ذلك له ، فلما توجّه الأمير الدوادار إلى هناك قدّروا على عمارة هذا الجسر نحو ثلاثين ألف دينار ، فلما رجما أخبرا السلطان بذلك . \_ وفيه أخلم السلطان على شخص يقال له شمس الدين السكندري وقرَّره إماما ، عوضا عن الشيخ محبُّ الدين الشاذلي الإمام بحكم وفاته ، وقيل إن شمس الدين المكندري سمى في هـــذه الوظيفة بألف وماثتي دينار حتى قُرَّر بها . ـ وفيه أكل السلطان تفرقة ثمن اللحوم (٧ آ) التي كانت مكسورة للمسكر ، وقيل إن السلطان أخرج من الخزائن الشريفة خممة عشر ألف دينار وسلَّمها القاضي شرف الدين الصُّغير ناظر الدولة ليشتري بها أغناما بسبب تفرقة لحوم الماليك ، وقال : ما بقيتُ أكسر للمسكر لحوما . وقد ثقل عليه ما أصرفه للمسكر بسبب اللحوم التي كانت منكسرة لهم ، حتى قيل إنه أصرف في حركة تفرقة ثمن ١٢ اللحوم فوق الأربعين ألف دينار عباقيــل ، واستمرَّت الوزارة شاغر من حين عُزل عنها يوسف البندي وقد استعنى من ذلك . \_ وفيه نادى السلطان للمسكر بأن كل من كان له فرس أو أكثر في الديوان يطلع يقبض ثمنه ، ومن حين محقَّق السلطان أن ابن عبَّان زاحف على البــلاد السلطانية وهو يأخذ بخواطر الماليك القرانصة ويرضيهم بكل ما يمكن ، وأصرف لهم اللحوم التي كانت منكسرة ، وأعطاهم ثمن الخيول انتي كانت لهم في الدىوان . \_ وفيه أخرج السلطان خرجا ١٨ من مماليكه الغور"ية ففر"ق عليهم في ذلك اليوم زرديات وسيوفا وتراكيش وقسيًّا ونشابا ، وكانوا نحو ثلثاثة مملوك . \_ وفيه نوف الأمير قنبك من تُبوك أحد الأمراء الطبلخانات ، وهو ابن عمَّ الأنابكي أزبك من طُعلُنم ، وكان قد شاخ وكبر سنَّه ٢١ ومجز عن الحركة .

وفيه أرسل السلطان إلى عبد الرزاق أخى على دولات ، وإلى أولاد على دولات الكبار والعسّار ، ثمانية آلاف دينار ، تشسمت بينهم ، وأرسل يقول لم :

١٥ اعملوا مهذه النفقة برقكم واخرجوا سافروا قبل خروج التجريدة فاجموا عساكركم

من التركان إلى أن أحضر أنا والعسكر . \_ وفيه أرسل السلطان مكاحل حديد ومدافع صوان إلى ثفر الإسكندرية وتحفى في مراكب إلى هناك ، فسكانوا نحو مائتي مكحلة ، وقد بلغه بأن ابن عبان جهز عدة مراكب تجمى، على السواحل الديار المصرية . \_ وفيه نادى السلطان في القاهرة بأن أسحاب الذكاكين والأملاك يقطمون الأراضي من الأسواق والشوارع ، فاستناوا ذلك وشرعُوا في العمل ، لكن حصل (٧٧) للناس مشقة زائدة في المصرف على ذلك لجاعة الوالى والترابة ، في شيل التراب ، وقد وقع له مثل ذلك في أوائل سلطنته في سنة تسع وتسمائة في شغة ما الذي قال في أن الأراضي قد عُلَيت ، وقد تقدّم لى أنى قلت في ذلك :

ف دولة النورى رأينا المجب وقد حَمَلنا فوق ما لا نطيق وقد كنى في عامنا ما جرى من قلة الأمن وقطع الطريق وقد كنى في عامنا ما جرى من قلة الأمن وقطع الطريق وفي يوم الخيس خامس عشرينه أظهر السلطان السدل وأشهر الناداة عن اسان ١٧ السلطان في سواحل مصر المثيقة وبولاق بأن المكوس التي كانت تُؤخذ على الفلال بعطالة ، وكانت مُظلة عظيمة من البدع المنكرة وهو أنه كان يُؤخذ على كلّ أردب قب ذلك ، فلما تسلطن ابنه الناصر أعاد هذه المظلمة ، فلما تسلطن الأشرف قانسوه والمشترى وصار يؤخذ على كل أردب علال ثلاثة أنساف من البائع والمشترى وسار يشمى الموجّب ، ثم انتقلوا من الغلال إلى أن جعلوا على البطيخ ١٨ جميعه . وفي يوم السبت سابع عشرينه كان دخول الأمير ألماس أحد الأحماء جميعه . وفي يوم السبت سابع عشرينه كان دخول الأمير ألماس أحد الأحماء المشرات على ابنة الأمير قان باى قرا أمير آخور كبير كان ، فكان ذلك المهم ١٨ من المهمّات المشهورة ، وحضر في المدّة الأمابي سودون المجمى والمتر الناصرى

(٨) الأراضي : الأرضى .

<sup>(</sup>٥) والشوارع : والثواع -

<sup>(</sup>۱۳) التي : الذي .

عد بحل المقام الشريف ، وسائر الأمراء من كبير وسنبر ، وكان بوما مشهودا . . . وفي يوم الاتنين تاسع عشرينه أكل السلطان تفرقة نمن الحيول التي كانت للسكر في الديوان ، وكذلك أكل تفرقة اللحوم التي كانت مكسورة للسكر ، وعوق بمض لحوم كانت ( ٨ آ ) مكسورة لجاءة من مباشرى الوردخاناه . . وفي ذلك اليوم طرق السلطان أخيسار ردية بسبب ابن عبان ، فتنكد لذلك وخلا هو والأمراء يضربون مشورة في أمر ابن عبان ، \_ . وفي يوم الثلاثاء سلخ هسذا الشهر أشهر السلطان المناداة في القاهمة للسكر بالمرض يوم الخيس نافي صفر ، وأن لا يتأخر عن العرض أحد من السكر من كبير ولا سنبر ، فاضطربت لذلك أحوال السكر قاطبة .

وفي صفر كان مستهل الشهر يوم الأربعاء ، فطلع الخليفة والقضاة الأربعة

للهنتة بالنهر ، فعال السلطان للخليفة لا جلس : اعمل ترقك إلى السفر وكُن على المتفاة فإنى مسافر إلى حلب بسبب ابن عبان . وقال القضاة الأربعة مثل ذلك : اعملوا في يقتلة فإنى مسافر إلى حلب بسبب ابن عبان . وقال القضاة الأربعة مثل ذلك : اعملوا وق ذلك اليوم أخلم السلطان على شخص من القراء يقال له شهاب الدين بن الروى و و زدل اليم بألف وفائه ، وقيل إنه سمى في هذه الوظيفة بألف دينار حتى قرر بها . و و وه وم الحيس ثانيه جلس السلطان بالميدان وعرض الدسكر من كبير وسنير وكتب الجيع ، فعرض في ذلك اليوم أربع عباق وعرض الدسكر أحدا . وفي ذلك اليوم كانت وفاة الأمير خار بك من أينال أحد الأمراء المقدتين ، ويُشرف بكاشف النوبية ، وأسله من مماليك الأمير أينال الأمير أينال الأشتر أمير السلحان بتقدمة ألف ، وفند ساعدته الأفدار حتى بني كاشف النوبية ، ثم أنم الأميد المطان بتقدمة ألف ، وطند بالله الأمير النه من حربت بسبب الجازاني وانتصر على العربان من قبيلة بني إراهيم غزّ وموسهم خرجت بسبب الجازاني وانتصر على العربان من قبيلة بني إراهيم غزّ ودوسهم

 <sup>(</sup>۲) الن : الذي . (٤) من مباشري : من مباشرين . (١) يضربون : يضربوا . ...
 (۱۱) التجشة : التهنة . (۱۷) ولم يف : ولم يسن .

وأرسلها إلى القاهرة ، وكان مسود الحركات ، فلما مات ترل السلطان وسلى عليه وكانت جنازته مشهودة ، وكان ( 4 ب ) في سعة من اللا فحلّت من الموجود ما لا يحصى . \_ وفي يوم السبت رابع عمرض السلطان بماليك الأمير خار بك المتوف وأخذ منهم ما اختاره وأرسلهم إلى الطباق ، ثم رسّم على دوادار الأمير خار بك وعلى تُباشريه وشكّمه في الحديد ، وكان الأمير خار بك كتب وسيّة ورّاً جاعته ، فل يلتفت السلطان إلى وسيّته . \_ وفي أثناء هذا الشهر كانت وفاة الشيخ نور الدين على الحقي رحمة الله عليه ، وكان يتُرية ، وكان من أعيان

الشيخ نور الدين على الحلَّى رحمة الله عليه ، وكان يُعرف بقُريبة ، وكان من أعيان علماء الشافسة وله شُهرة زائدة من الناس . ومن الحوادث في ذلك اليوم ما وقع لعلم الدين جلبي السلطان وهو أنه كان ساكنا في الحسينية ، وكان السلطان رسم للوالي بأن يباشر قطع أراضي الأسواق بنفسه ، فلما انتهوا في القطع إلى الحسينية جاءوا بماليك الوالي إلى الحسينية وأخذوا حميرا من حمام الحبَّالين الذي هناك حتى يشيلوا عليها التراب الذي يقطعونه ، فمنموهم ١٢ من ذلك جماعة علم الدين لأن الحسينية كانت في حمايته ، فانقع جماعة علم الدين مع عاليك الوالى ، فجاء عبد علم الدين وقال لأستاذه عن ذلك ، وكان علم الدين في الحمام، فقال علم الدين : اضربوا مماليك الوالى ، فاتَّكُوا فيهم وضربوهم ضربا مبرحا حتى فجُّوا بمضهم وكسّروا أيدى بعضهم . فلما سمع الوالى بذلك ركب وأتى إلى علم الدين ، فأُخلط عليه علم الدن في القول ور بما سفه على الوالى ، فقبض الوالى على عبد علم الدين الذي ضرب مماليك الوالى فوضعه في الحديد ، ثم طلع الوالى إلى السلطان وأحضر ١٨ مماليكه الذين ضُر بوا بين يدى السلطان ، فلما عامن السلطان ذلك شق عليه مافعله علم الدين فى حق الوالى ، فلما طلم علم الدين إلى عند السلطان وظن أن السلطان يقوم في ناصره، فلما عاين السلطان علم الدين رسم لنقيب الجيش بأن يقبض على علم الدين ٢١ وعضى به إلى الوالى يوسَّطه وصمَّم السلطان على توسيطه ، فقبض نقيب الجيش على (٥) مباشريه: مباشرينه. (٦\_٨) وق أثناء ... بين الناس: كتما المؤلف ق اأأصا. على الهامش. (١٢) الذي هناك ... يقطعونه : التي هناك ... يقطعوه . (١٩) الذين : الذي.

علم الدين وأقلمه (٦٩) سلار"يه من عليه وفكَّكأزرار ملوطته وأركبه على بغلة في أثناء ذلك اليوم وأتى إلى أمير كبير سودون المجمى وتراى عليه بسبب علم الدين الجلبي بأن يطلع يشفع فيه عند السلطان من التوسيط ، فطلع أمير كبير وشفع فيه فتُبلت شفاعته . ثم إنّ الوالى ألبس علم الدين كامليّة صوف بسمور وطلع إلى السلطان لِيبُوس الأرض فنتَرَ فيه السلطان لما رآه وقال له : الزم بيتك ولا تُرنى وجهك أبداً ، فقيل إن علم الدين خدم السلطان بمال له صورة حتى رضي عليه وخدم الوالي أيضا ممال لكنه استمرَّ ممنوعا من الطلوع إلى القلمة من بمد ذلك . وقد تزايد هــذا الأمر الفشروى حتى خرج عن الحدّ ، وكان علم الدين لما قرَّبه السلطان طاش وكان في خدمة السلطان من حين كان أمير عشرة ، وكان علم الدين عنده بشمقدارا وهو صبى أمرد ، فلما تسلطن السلطان صار علم الدين عنده من المقرّ بين ، وصار يلبس سلاري بصمور بكُمَّ قصير مثل الأمراء العشرات ، ويشقَّ القاهرة والركبدار عشي في شقَّته يُفسِح له الطريق وخلفه بشمقدار وعلى كتفه فوطة حرى وهو راك على بغلة عالية، فكانت الماليك كلما رأوه يلمنونه في الباطن ورعا يُوعدونه بالقتل فإن أصله كان من أبناء الساسة الذن بالحسينية ، وأمَّه كانت ضائمة وعنده كثافة في طبعه وقلَّة فضيلة ، فكان كا قبل:

نقَمتَ عقــلا وفهما وزِدتَ لحا وشحما ورِثتَ الحا وشحما ورثتَ طالوتَ جما ولم تَرِث منــــه علما

وف يوم الاتنين سادس صفر جلس السلطان باليدان وعرض من المسكر في ذلك اليوم أردم طباق . \_ ومن الحوادث اللطيفة في ذلك اليوم أن السلطان أمر بإبطال الشاهمة والمجامعة التي كانت على الحسبة ، وأشهر اللناداة في مصر والقاهمة بذلك وأن مكس البحرين الذي كان يؤخذ على الغلال بطاًل ، فارتفت له الأسوات بالدعاء

<sup>:</sup> كتافه . (۲۱) التي : الذي . ( تاريخ ابن إياس ج ٥ \_ ٢ )

بالنصر ، وانطلقت له النساء ( ٩ ب ) بالزغاريت مر ﴿ الطيقان ، ومَّطْتُ الناس المشاعليّة بالفضة الدين يشروا بذلك ، وكان يوما مشهودا ، وقد قلت في هذه الواقعة هذه الأبيات:

> قد حاد سلطان الوري مُذُ رخّص الأسعار مع

> کے حابعہ من فرحیة

وكم حزين قلبُهُ

وقد عنى غلالنــــا

وأصرف اللحم الذي

فارتفت أبدى الورى

بعدُله في القاهره إبطاله الشاهره يدعو له عاهره مالكسر أضحى حاره من الكوس الجاره أرضى به عساكره له مفضل شاكره من الدُّنا والآخــره فوق النحوم الزاهره ىن المناوك تادره خرائها مسادره أفعال بر ظاهره

١٢

وحاز أحـــرا ناله لأنه في عصره فيالها من سينة فكم له في الخير من يا ربّ فاجعـــل يده بكل باغ ظافره وكانت هذه الشاهرة من أكبر أسباب الفساد في حقّ السلمين ، فإن الوسائط السوء حسَّنوا للسلطان عَبره بأن يجعل على السوقة كل شهر مالاً بردونه للمحتسب ، ١٨ فتزايد الأمر إلى أن صار مقرّر على السوقة في كل شهر فوق الألني دينار ترد للخزائن الشريفة ، فكان الزيني بركات بن موسى المحتسب رد في كل سنة للخزائن الشريفة

من المشاهرة والمجامعة نحو ستة وسبعين ألف دينار من هذه الجهة وغيرها من الجهات ٢١

<sup>(</sup>٩) أرضى : أرضا . (١٢) النجوم الزاهره : أضاف المؤلف بخطه في الأصل على الهامش العبارة الآتية : النجوم الزاهره اسم تاريخ الجالي يوسف بن تغرى بردى المؤرخ . (١٩) الألني: الألفين .

التى متكلّم عليها الزبنى بركات بن موسى ، وكان جماعة من الأحماء الذبن بنير أقاطيع محقًا له فى كل شهر على الزبنى بركات بن موسى عما يتحصّل من المشاهرة ( ١٠ آ ) والحجامعة ، فكانت السوقة نجور فى أسمار البضائع ولا يجسر من النساس أحد يكلّمهم فيقولون : علينا مال السلطان بورده فى كل شهر . فاستمر ذلك من أول دولة السلطان إلى الآن ، ألهم الله تمالى السلطان إلى إبطال ذلك . . وفيه وُجد مماوك

من مماليك السلطان مقتولا بياب الوزير ، وكان ذلك المعاوك من مماليك السلطان من حايانه ، وكان مسارعا ، فلا يُعلم من قتله ، فتنكد الماليك بسبيه .

وفي يوم الثلاثاء صابع عرض السلطان الأمراء المتدين والأمراء الطبلخانات والنشرات، وقد دار تقيب الجيش على الأمراء المقدين وأعلمهم أن المرض يوم الثلاثاء فطلموا أجمين ، فقيل عين في ذلك [ اليوم ] من الأمراء القدمين سمة عشر أميرا. وأما الأمراء الطبلخانات والمشرات فل يُمن منهم إلا القليل وعيهم أجمين ثم الله م: الذي له عُذر يموته عن السفر يذكره لى ، فأعنى منهم جاعة . - وفي يوم الحمين سمة أكل السلطان عرض المسكر قاطبة ولم يُمن منهم أحدا . - وفي ذلك اليوم أخلع السلطان على القاضي بركات بن موسى وقرره ، فاطر النخيرة الشريفة كماكان شمس الدين بن عوض ، ولم يُمد الزيني بركات بن موسى إلى الحسبة ، فنول من القلمة في موك حفل و سحيته الأمير طومان باي الدوادار وقدامة السماة ماشية وشق من في موك حفل و سحيته الأمير طومان باي الدوادار وقدامة السماة ماشية وشق من

١ وق يوم الجمة عاشره صلى السلطان سائة الصبح ونزل إلى الميدان ، تم خرج من باب الميدان الذى عند باب القرافة وتوجّه من هناك إلى الروضة وعدى إلى المقياس وأقام به ذلك اليوم ، وأشيع أن السلطان يتوجّه من هناك إلى الفيوم ليكشف عن ٢ أمر الجسر الذى هناك انقلب من المساه ، وقد توجّه الأمير طومان بلى الدوادار والأمير أرزمك الناشف إلى هناك قبل ذلك وكشفوا عن أم هذا الجسر ، فقدروا

الصليبة ، واستمر ت الحسبة شاغرة إلى الآن لم يَل سها أحد .

 <sup>(</sup>١) الذين: الذي . (١١ و ١٣) فلم يعف : فلم يعني . (١٥ و ١٧) الحسبة : الحبسة .
 (١٧) لم يل : لم يل .

( ۱۰ ب) بأن يتصرف على عمارته ثلاثين ألف دينار ، وقيسل أكثر من ذلك ، فل يكتف السلطان بهذه الأخبار وتوجّه إلى هناك بنفسه ليكشف عن أمم هذا الجسر . وكان سحبته من الأمماء المقدمين وهم : الأثابي سودون المبجمي والأمير أ أركاس أمير مجلس والأمير سودون الدواداري رأس نوبة النوب والأمير أنسباي حاجب الحجاب والأمير طومان باي الدوادار والأمير تم الزركاش أحد المقدمين ، وبعض أمماء عشرات ونحو خسين خاصكيا وبعض جاعة من المباشرين . فأقام ه في المقياس يوم الجحسة وصلى هناك صلاة الجمعة ثم عدى إلى الجيزة ونصب له وطاق عند الأهرام ، فقام ذلك اليوم هناك ثم توجّه إلى الفيوم من تحت الجبل .

ق المقياس برم الجمسة وصلى هنال سالاه الجملة تم عدى إلى الجيرة وقسب به وطاق عند الأهرام، فقام ذلك اليوم هناك تم توجّه إلى الفيوم من تحت الجبل .
ومن الوقائع الغريسة أن السلطان لما عضب على عام الدين الجلبي بسبب ما تقدّم ه خاستهر عم الدين عمنوعا من طلوعه للقلمة ، فقال السلطان لمحمد المبتار : ابصر لنا جلبي يحلق رأسى ، فأعرض عليسه عدة جلبية قما أنجيه مهم أحد ، فقال له محمد المبتار : عندنا سبى صغير أمرد يسمى عبد الرازق أسله من باب الوزير وهو يتيم ٢ وكان يحلق لجماعة من الحدام وهو يحلق مليح ، فقال السلطان : احضره حتى يحلق لى ، فلما حلق له أنجيه حلاقته فاستقرّ به جلبي السلطان عوضا عن علم الدين ، فسادة وهار جلبي السلطان في ساعة واحدة ، وإذا أعطى لا منع والله عند القلوب المتكسرة جابر ، فكد ذلك من النوادر ، والعبد بسمده لا بأبيه ولا نجدة ، وقيل في الأمثال : في الناس من تسمده الأقدار وفعله جميه إدبار .

وفى يوم الانتين ثالث عشره خرج عبدالرزاق أخر على دولات وأولاد على دولات الذين كانوا حضروا إلى مصر ، فلما أرسل إليهم السلطان تمانية آلاف دينار عملوا مها برقهم وخرجوا وسافروا فى ذلك اليوم وقصدوا التوجه إلى حلب .

وفى يوم الخميس سادس عشره جلس نائب القلمة ومقدم المإليك عند باب القلّة ونفقوا الجامكية على المسكر فى غيبة السلطان على جارى العادة .

<sup>(</sup>٢) فلم يكتف: فلم يكتنى . (١٦) أعطى : أعطا . (٢٠) الذين : الذي .

وفى يوم الأحد تاسع عشره حضر السلطان ( ١١ آ ) من الفيسوم وعدّى من الجنرة فلاقاه الخليفة والقضاة الأربعة ، فشقّ من الصليبة وقدامه القضاة الأربعة والأتابكي سودون العجمي وسائر الأمراء المقدّمين وأعيان المباشرين ، وانسحبت الجنايب قدامه ، وطلع إلى القلمة في موكب حفل ، فكانت مدّة غيبته في الفيوم تسعة أيام فكشف على الجسر الذي هناك وعاد ، ودخل عليم تقادم كثيرة من الكُشَّاف ومن المدّركين ما بين خيول وأغنام وأبقار مما أشيع بين النساس ، وغير ذلك من التقادم الناخرة . وقيل لما توجه الخليفة ليسلم على السلطان فلم يجتمع به هناك فطلع بمد المصر إلى القلمة وسلم على السلطان وهنَّأه بالسلامة . ـ ومن الحوادث في ذلك اليوم أن السلطان لما عدى من الجنزة كان في ذلك اليوم رياح عاصفة ففرقت مرك قدام القياس وقد ازدحت فها الخيول وشبّت على بعضها ، فأشيع أن المركب قد انقلبت عن فها ثم خمدت تلك الإشاعة عن ذلك الحبر . وفى يوم الاثنين عشرينه كان فطر النصارى وهو أول يوم فى الخماسين وعيـــد النصارى ، وكانت خماسين مباركة لم يظهر فيها شيء من أمر الطاعون بالنيار المصرية ولا بأعمالها قاطبة . \_ وفي يوم الخيس ثالث عشرينه أشيع بين الناس أن النيــل قد زاد ذراعين ، فطلم ابن أبي الرداد وأخبر السلطان أن النيل قد زاد نصف ذراع ، وكان النيل يومئذ في أثنتي عشرة ذراعا وثلاثة أصابع ، فزاد على ذلك نصف ذراع

۱۷ بلاد الصعيد فأتحدر منها السيول إلى النيل فزاد هذه الزيادة فى غير أوانها ، وقد وقع مثل ذلك فى بعض السنين الماضية وزاد فيها النيسل فى غير أوانه بسبب السيول فزاد نحو ذراعين . \_ وفى يوم السبت خامس عشريته جلس السلطان فى الميدان وعرض الا الأمراء الطباخانات والمشرات وردوس النوب ( ۱۱ ب ) فلما عرضهم قال لهم : اعملوا يرضكم وكونوا على يقظة من السفر فإنى أنقق وأخرج فى جمة واحدة ، فنزلوا على ذلك .

وكان ذلك في شهر يرمهات ، وسبب هذه الزيادة أن الأمطار كانت كثيرة بأعلا

<sup>(</sup>١٦) اثنتي عشرة : اثنا عشر .

وفي يوم الخميس سلخ هذا الشهر حضر ساع ، وقيل اثنان ، من عند نائب حلب، وأخبرا بأن نائب حلب أرسل مطالعة على أيدسهما ، فلما قُرثت على السلطان فإذا فيها أن شاه إسمعيل الصوفي ملك العراقين جم من العساكر ما لا يحصى عددهم وهو ٣ زاحف على بلاد ابن عُمَان ، وكان في سنة عشر بن وتسعمائة حصل بينه وبين سليم شاه ان عُمان ملك الروم وقعة مهولة ، وقــد تقدم القول على ذلك ، وانكسر منه شاه إسمميل الصوفي كما تقدم، فاستمر" الصوفي من حين جرى له ما جرى وهو في جمع ٦ عساكر واستعان بملوك انتتار ، فقيل إنه جمع الجمِّ الغفير من العساكر فإن ان عثمان كان قد قتل غالب عسكره في الوقعة المقدم ذكرها ، فلما راج أمر الصوفي وجمع العساكر قصد الزحف على بلاد ان عُمَان فقيل إنه كبس على جماعة ان عثمان الذين • كانوا في آمد وقد ملكها من يد الصوفي ، فلما تحارب معه وانكسر الصوفي فجمل ابن عُمَانَ فِيهَا ۚ نَائِبًا مِن قَبِلُهِ ، فأشيع أن الصوفي كبس على من كان بآمد على حين غفلة وقتل من كان مها من العبانية واستخلصها من يدى جماعة الن عبَّان وانتصر علمهم ، فلما طرق السلطان هذا الخبر اجتمع بالأمراء في الميدان وأقاموا في ضرب مشورة بسبب ذلك إلى قريب الظهر ، وقد أشيع بأن السلطان قال : أنا أخرج بنفسي وأقعد في حلب حتى نرى ما يكون من أمر الصوفي وان عبَّان، فإن كل من انتصر منهما على غريمه لابدً أن يزحف على بلادنا. فانفضّ المجلس على أن لابدّ من خروج تجريدة تقيم بحلب ويحرسون البلاد ، وأشيع فى ذلك اليوم بإحضار الكُشَّاف ومشايخ المربان وألزمهم بأن يشرعوا في تحصيل عشرين ألف خيال من العشير من فرسان العرب (١٢ آ ) ويوزعوا ذلك على سائر البلاد من الشرقية والغربية وجهات الصميد ، وهذا أكبر أسباب الفساد في حق الجند والمقطمين فإن الكُشاف ومشايخ العربان يأخذون في هذه الحركة من البلاد المثل عشرة أمثال لأنفسهم ، والأمر في ذلك ٢١ لله تعالى .

 <sup>(</sup>١) ساع : ساعى . (٢) أيديهما : أيدهما . (٩) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٧) ويحرسون : ويحرسوا . (٢١) يأخذون : يأخذوا .

وفى ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الجملة ، فطلع الخليفة والقضاة الأربمة وهنّوا السلطان بالشهر . ـ وقبل إن السلطان فى ثانى الشهر أوسل شمس الدين بن الشى وبركات بن الظريف شيخ القراء إلى الخليفة وهو يقول له : اعمل برقك إلى السفر فإن لابد من سفر السلطان إلى حلب وأنه ينقى ويخرج فى شهر واحد، فتنكد الخليفة لهذا الخبر . ـ وفى يوم الأحد ثالثه جلس السلطان بالميدان وعرض خاصكيته الخواص وعين منهم جماعة إلى السفر ، ثم طلع ودخل إلى قاعة البيسرية وفتح الحواسل وأخرج منها عدة سروج بلور وعقيق وكنابيش ذركش وسروج ذهب وبركستوانات فولاذ مكتبة بذهب وغير ذلك ، وأفرد منهم ما حسن بباله لأجل الطلب إذا خرج وسافر ،

وهذا كله حتى يشاع بين الناس سفر السلطان إلى حلب.
 وفي يوم الثلاًاء خامسه جلس السلطان باليدان وعرض الأمراء الطباخانات والشرات وأثرم كل أمير بأن يستخدم عنده مماليك بحسبا يعمل إقطاعه، فافرد على جاعة منهم خسمة عشر مملوكا وعلى جاعة منهم عشرة مماليك وشيء منهم قبل خسة وشيء ثلاثة وشيء اثنين وشيء واحد، وقرر ممهم أنه بعد المولد يعرضهم قدامه بالميدان وهم باللبس الكامل والخيول المكفّية، وكل من لا يفعل ذلك يخرج عنه أمريته ويجمله طرخان . وفي يوم الثلاثاء الذكور أعلاه زل القاضي شهاب الدين بن الجيمان نائب كاتب السرة عن لسان السلطان إلى أمير المؤمنين التوكل على الله بسبب على برق الخليفة إذا ساقر سحبة (١٧ ب)
 ١٨ السلطان يكون جميع عمل يرقه على السلطان ، فكتب الخليفة أوام بمصروف عمل الميرق فكان ذلك بنحو عشرة آلاف دينار ، وقيل خسة آلاف دينار ، فأخذ الشهابي أحد تلك القوائم وطلم إلى القلمة حتى يعرضهم على السلطان . . وفي أوائل همذا أحد تلك القوائم وطلم إلى القلمة حتى يعرضهم على السلطان . . وفي أوائل همذا

٢٤ وفي يوم الأربعاء سادسه جلس السلطان بالميدان وعرض مماليكه الجلبان قاطبة

قريب وله دون السنة وعُزل عنها .

الشهر أخلع السلطان على الأمير طراباى الذى كان قبل ذلك نائب صفد وأعاده إلى نيابة سفد كما كان ، وعزل عنها يوسف الذى كان نائب القدس وولى نيابة صفد عن

وعينهم إلى السفر صحبته أجمين، ولم يعف منهم سوى الماليك الصغار الكتابية المُرد . \_ وفي يوم الخميس سابعه رسم السلطان للطواشية بأن تدور على الماليك البطالة وأولاد الناس الذين كان السلطان قطع جوامكهم بأن يطلعوا يوم السبت للعرض ، فالذي ٣ يصلح للسفر يعيد السلطان له جامكيته ويكتبه للسفر ، ثم من بعد ذلك ظهر بأن إشاعة ردّ الجوامك التي قُطعت بطالة . \_ فلما كان يوم السبت تاسعه جلس السلطان بالميــدان وعرض جماعة من الماليك القرانصة من الشيوخ والعواجز وأولاد الناس أصحاب الجوامك ، فلما عرضهم عين منهم جماعة للشرقية يكونون مع الكاشف حيثًما يسرح، وعيّن منهم جماعة مع كاشف الغربية ، وجماعة منهم إلى البحيرة ، وجماعة منهم إلى الطرانة ، وجماعة إلى النوفية ، وجماعة إلى منفلوط ، وجماعة إلى الجنزة ، وألزمهم بأن يكونوا مع الكشاف لردّ العربان إذا ظهر منهم فساد في البلاد في غيبة السلطان إذا سافر ، وقد قويت الإشاءات بسفر السلطان إلى حلب ، وقد دارت الطواشية على الماليك القرائصة وأولاد الناس بسبب هذا العرض حتى عين منهم هذه ١٢ الجاعة إلى هـذه الجهات الذكورة لا بسب ردّ الجوامك التي كانت قُطعت للماليك العواجز وأولاد الناس ، وقد أسفرت هــذه الواقعة على ما ذكرناه أعلاه . ــ وفى يوم الأحد (١٣ آ) عاشره نزل السلطان وعدّى إلى بر الجيزة وعرض جمال الأمير خاير بك كاشف الغربية الذي توفى ، ثم عاد وطلع إلى القلمة ودخل إلى قاعة البيسر"ية وعرض ذلك اليوم بكاتر وقَرْقَلات وجواشن وغير ذلك أشياء كثيرة من آلة السلاح من حواصل الذخيرة .

وفى يوم الانتين حادى عشره عمل السلطان المولد الشريف النبوى على المادة ونصب الخيمة المظيمة التي صنعها الأشرف قايتباى ، قيل إن مصروفها ستة وثلاثون ألف دينار ، وهذه الخيمة كهيئة قاعة وفها ثلاتة لواوين وفى وسطها قبّة على أربعة أعمدة عالية ، لم يُصل فى الدنيا قطّ لها نظير ، وهى من قاش ملوّن ، وهذه الخيمة

<sup>(</sup>١) ولم يعك : ولم يعنى (٢) سابعه : سادسه . (٣) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٥و١٣) التي : اللهٰي . (٧) يكونون: يكونوا . || حيثًا : حيثُ ما .

لا ينصبها إلا تلاعائة رجل من النواتية ، فنصبها بالحوش ، ونصب الشربدارية في الحوش أحواض جلد مجتلته بالماء الحاو ، وعلقوا شوكات بالكنزان الفاخرة ، وزينوا بالأواني الصيبي والطاسات النحاس ، وأوسعوا في زينة الشرابخاناه أكثر من كل سنة ، ثم جلس السلطان في الخيمة وحضر الأثابكي سودون المجمى وسائر الأمراء من القدمين وغيرها ، وحضر النصاة الأربعة وأعيان الناس من المباشرين على المادة ، ثم حضر قراء البلد قاطبة والوعاظ على المادة ، ثم مد السلطان الساط الحافظ وأوسع في أمره ، وكان ذلك اليوم مشهودا وأبهج بما تقدم من الوالد

وفى ذلك اليـــوم "وفى قاضى القضاة محى الدين بن النقيب رحمة الله عليه ، وهو محيي الدين عبد القادر بن على بن مصلح الشافي ، وكان يقرب للخواجا شمس الدين ابن قضا الجوهري ، وكان من أهل العلم والفضل لكنه كان بجاقى النفس وُينسب إلى شعِّ زائد ، وله في ذلك الأمر أخبار شنيعة لم نذكرها هنا لكنها شائعة بين الناس ، ومات وقد ناف عن السبعين سنة من العمر وقارب الثمانين ، وكان سبب موته أنه كان كثير المشي في الأسواق بقبقاب سحك ، فتوجه إلى خان الخليلي فرفسه فرس فوقع على فخذه فانكسر فحملوه إلى خلوته التي بالمدرسة المنصورية فأقام أياما (١٣ ب) ومات ، وكان منفصلًا عرى القضاء ، وقد ولى منصب القضاء ست مرات ونفذ منه في هــذه الست ولايات ستة وثلاثين ألف دينار ، وكانت مدة. إقامته في هذه الست ولايات نحو سنتين ، وكان قليل الحظ عند الناس قاطبة ، وكان يسمى على القضاة المتولّيّين ولا يزال عليهم حتى يعزلهم ويتولّى منصب القضاء ، فَعُزَل بِهِ قَاضَى القضاة زين الدين زكريا وقاضى القضاة ابن أبي شريف وقاضي القضاة القلقشندي وقاضي القضاة كمال الدمن الطويل وبدر الدين المكيني وعلاي الدمن من النقيب، وكان يسمى عليهم بجملة مال ولا يقيم في منصب القضاء غير أشهر ويُعزل ، فنفذ منه هذه الأموال الجزيلة ولم عكث في كل ولاية غير أشهر ويُعزل ، وقد قلت

<sup>(</sup>١) ثلاثمائة رجل : ثلثماية رجلا . || الشربدارية : الشربدرايه .

فى ذلك مداعبة لطيفة :

منصبُ الحكم في القضا قال لما كشف الله ما به من هموم وال عنى ابنُ النقيب وإنى كنت مه في قبضة الترسيم ويقال إنه كان متحصل ابن النقيب في كل يوم من وظائفه نحو أشرفيّن من خبر وجوامك ، فكان يحرم نفسه من المأكل والشرب واللبوس ويحصل المال ويسمى به في وظيفة القضاء ولا يمكن فيها إلا القليل . وفي ذلك اليوم أيضا توفى ويسمى الشرار حسن الشرب دار مهتار السلطان، وكان في سمة من المال وصادره السلطان غير ما مرتم ، فلما مات ختم السلطان على حواصله ولم يلتفت إلى أولاده . . وفي يوم الثلاثاء ناني عشره توفى الشيخ عب الدين الحلي إمام السلطان ، وكان من المقويين ها عنده ، وكان لا بأس به .

والمشرين الأخرى بردّها على نقدات متفرقة . \_ وفي ذلك اليوم أخلع السلطان على مملوكه الأمير ماماي الصنير وقرره في نظر الحسبة الشريفة ، عوضًا عن الزيني تركات ابن موسى بحكم انتقاله إلى أستادارية النخيرة ، فكانت مدة إقامة الزيني بركات انموسي في الحسبة إحدى عشرة سنة إلَّا أشهر وعُزل والناس عنه راضية ، وقيل إن الأمير ماماي الصنير سمي في الحسبة بخمسة عشر ألف دينار حتى ولها، وكانت الحسبة والولاية في قديم الزمان من أقلَّ الوظائف وولها جماعة كثيرة من أبناء الناس والفقهاء ، ولكن عظم أمر هاتين الوظيفتين في هــذا الزمان إلى الغاية وصارنًا من أجلَّ الوظائف ، وهذه الأموال العظيمة التي سعوا مها هؤلاء ما يستخلصونها إلا

من أضلاع ( ١٤ ب ) المسلمين والأمر لله . وفي ذلك اليوم نفق السلطان على العسكر نفقة السفر ، وقد تحقّق أمر خروج التجريدة ، فنفق علم كل مملوك مائة دينار ، وجامكية أربعة شهور بثمانية آلاف ، وثمن جمل سبعة أشرفية . ثم إن السلطان كتب أولاد النــاس قاطبة إلى السفر ولم يمطهم نقة بل أعطاهم جامكية أربعة شهور معجلًا بثمانية آلاف ، وكان سبب ذلك أن القاضي شرف الدبن الصنير كاتب الماليك قال للسلطان : نظرنا في بعض التواريخ أن الملك الظاهر برقوق لما خرج إلى التجريدة لم ينفق على أولاد الناس شيئًا ، فأعجب السلطان منــه ذلك وقطع نفقة أولاد الناس قاطبة ، فكثر عليه الدعاء من أولاد الناس بسبب ذلك ، وكانت هـذه الواقعة من أعظم مساوئه في حق أولاد الناس وحصل لهم كسر خاطر . \_ وفي يوم الأحد سابع عشره ظهر أحد بن الصايع الذي كان ضدَّ الزبني بركات بن موسى في الحسبة ، وكان له مدَّة وهو مختف فظهر في ذلك اليوم وقابل السلطان ، ثم خمد أمره ولم ينتج مع وجود الزيني بركات بن موسى . ــ وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره فيــه توفيت خوند جان سُــكر الجركسية ، مُستولَدة السلطان ، وهي أم ولده الذي توفى في الفصل ســنة عشر ُ وتسمائة ، وكانت ديّنة

<sup>(</sup>A) ما يستخلصونها : ما يستخلصوها . (٧) مانين : هذين .

<sup>(</sup>١٣) ولم يعطهم : ولم يعطيهم . (١٩) مختف : مختفي .

خيرة قلية الأدى ، فلما أشيع موتها طلع الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء وأعيان ما فى المباشرين ، فعلى عليها الخليفة عند باب الستارة ، وتزلوا بها من سلّم المدرّج وهى فى بشخانة زركش ، وتُهيت الكَفّارة من فدّامها قبسل أن تنزل من " القلمة ، ومشى الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمراء قدامها من القلمة إلى مدرسة السلطان التى فى الشرابشيين ، فدُّفت هناك على أولادها ، ولم يدخلوا بها من باب زوية بل دخلوا بها من خوخة أيدتمش ، وكانت جنازتها حفلة وكثر عليها الأسف ، والحزن من الناس .

وفى يوم الخيس عشريته وقف جماعة من أولاد النساس ( ١٥ آ) إلى السلطان بسبب النفقة ، فلما وقفوا له ساعدهم الأمير علان الدوادار وبقية الأمراء فلم يرش لهم ١٠ السلطان ، وقال لهم : أنا ما عندى نفقة ، الذى ماله قُدْرة على السفر برد الأربعة شهور الذى أخذها وأنا أزك له شهر وبقعد يستريح وعقى يقطع جلكيته . فرد جماعة كثيرة من أولاد الناس الأربسة شهور التى أخذوها واستعر أمرهم مبنيًا على السكون . ـ ١٧ السبت ناك عشرينه أكل السلطان النفقة على المسكر بقية النفقة . ـ وفى يوم الأربعاء ويوم أخيس نقق السلطان النفقة على المسكر باطبة من قرائسة وجلبان ونادى لهم فى الحوش أن السفر أول الشهر ، فاضطرب أحوال المسكر وارتجت ١٠ القاهرة وعز وجود الخيسل والبنال ، وصارت الماليك بهجمون الطواحين ويأخذون وكذلك الدقيق ، ووقع القحط بين الناس وضج العوام وكثر الدعاء على السلطان ، ١٨ وعُلقت أسواق القاش من الماليك واختى الصابع وكثر الدعاء على السلطان ، ١٨ التاهرة ، واختى جائفة من الغلان لأجل وغلقت أمواق القاش من الماليك واختى الصنايية والخياطون واضطربت أحوال المور ، وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : ووحى . ٢١ السفر ، وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : ووحى . ٢١ السفر ، وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : ووحى . ٢١ السفر ، وصارت أحوال مصر مثل يوم القيامة كل واحد يقول : ووحق روحى . ٢١

<sup>(</sup>٩) فلم يرث: فلم يرثى . (١٢) التي : الذي .

<sup>(</sup>١٦) يهجمون ... ويأخذون:يهجموا ... ويأخذوا . (١٩) والحياطون : والحياطين .

<sup>(</sup>٢٠) لأجل : من لأجل .

44

وقد أعاب المسكر على السلطان هذا الرهج الذي يبقع منه ، ولم يمين على طريقة الملوك السالفة عند خروجهم للسفر ، ولم يكن أمر يستحق لهذا الرهج المنظيم ، ولا جامت الأخبار بأن ابن عثان قد وصل إلى حلب ، ولا جاليشه ، ولا تحرك من بلاده ، وقد أعاب على السلطان أيضا عرضه لمسكر مصر قاطبة في أدبعة أيام وقتى علجم مع المرض فخموا أن يُشاع هذا الخبر في بلاد ابن عان وبلاد السوف أن السلطان قد عرض عساكره في أدبعة أيام فينسبونهم إلى قلة وأن ما تم محصر عساكر ، وربا يطمع المدور إذا سمع ذلك وما كان هذا عين الصواب ( ١٥ ب ) وهذه الأحوال كالها غير صالحة .

وفي يوم السبت القسم ذكره أرسل السلطان نققة الأمراء المقدمين ، فأرسل الأتابكي سودون السجى خسة آلاف دينار ، والأمير أركاس أمير مجلس والأمير سودون الدوادارى رأس نوبة النوب والأمير أنسباى حاجب الحجاب لكل واحد مهم أربعة آلاف دينار ، وبقية الأمراء المقدمين الذين بغير وظائف لكل واحد مهم ثلاثة آلاف دينار ، وأين هذه النفقة من النفقة الني كان يرسلها الأشرف قايتماى للأمراء المقدمين عند خروجهم إلى تجاريد ابن عبان ، فكان يرسلها الأثابكي عبلس مثل ذلك ، وبقية الأمراء أرباب الوظائف لكل واحد منهم خسة عشر ألف دينار ، وبقية الأمراء أرباب الوظائف لكل واحد منهم خسة عشر ألف دينار ، من النوادر الغربية ، ولم ينعل الأشرف قايتهاى ذلك إلا في آخر تجاريد ابن عبان من الخد مائم أخرة تجاريد ابن عبان دينا و الخد منهم عشرة آلاف دينار حتى عُد ذلك من النوادر الغربية ، ولم ينعل الأشرف قايتهاى ذلك إلا في آخر تجاريد ابن عبان دينا و الخد مائم المؤدن وينا و الخد مائم المؤدن وينا الخد مائة ألف دينار حتى عُد ذلك

۱۸ من النوادر الغربية ، ولم يقعل الاشرف فايتباى دلك إلا قى احر عجاريد ابن عجال سنة خس وتسمين وتمانمائة ، فبلنت نققة الأمراء قاطبة دون الجند مائة أأن دينار وكسور ، وأنن الخسام من المنتجل . \_ وفى يوم الأحدد رابع عشرينه تزل السلطان ٢٨ وتوجه إلى مدرسته التي بالشرابشيين فأقام بها إلى بعد العصر ، فأشيم أنه قد عرض

<sup>(</sup>١) يبقع :كذا في الأصل . أا ولم يمش : ولم يمثى .

<sup>(</sup>٦) فينسبونهم: فينسبوهم .

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذي .

موجود خوند فإن حواصلها كانت هناك ، فظهر لها موجود عظيم ما بين ذهب عين وتحف وفصوص وقاش فاخر.

- وفي يوم الاثنين خامس عشرينه نفق السلطان على الأمراء الطبلخانات والأمراء "
  المشرات وسار يستدعيهم واحدا بعد واحد مثل تفرقة الجامكية، فأعطى لكل أمير 
  طبلخاناه خمائة دينار، وأعطى لكل أمير عشرة مائى دينار. ولم يرسل للخليفة 
  نفقة وكان قاعدا ينتظر ذلك، فأرسل له نوبة خيام جديدة ولم يرسل له نفقة، فحسل ١ 
  للخليفة غابة الشقة وتراى على جماعة من الأمراء في أن يقرضوه مبلنا بغائدة ودخل 
  في جمة دين لم يَثريه ، ( ١٦ آ ) وهذا الأمر قط لم يتفق بأن السلطان إذا سافر إلى 
  البلاد الشامية وصحبته لخليفة أن يخرج بلا نفقة ، وكان عادة جميع برك الخليفة ١ 
  إذا سافر يكون على السلطان، وكان يرسل إليه السلطان خسمائة دينار لأجل جوامك 
  غلمانه، فلم يلتفت السلطان في هدفه الواقعة . . ثم إنه عرض المإليك القرائصة الشيوخ ١٢ 
  مظاوما مع السلطان في هدفه الواقعة . . ثم إنه عرض المإليك القرائصة الشيوخ ١٢ 
  المواجز وكتب منهم جماعة إلى الشرقية والغربية والصيد وألومهم بأن يخرجوا 
  المواجز وكتب منهم جماعة إلى الشرقية والغربية والصيد وألومهم بأن يخرجوا
- مظاوما مع السلطان في هسده الواقعة . \_ تم إنه عرض الماليك القرائصة الشيوخ ١٢ العواجز وكتب منهم جماعة إلى الشرقية والغربيسة والصعيد وأأرمهم بأن يخرجوا بلا نفقة ، وكانوا نحو خسائة ممارك . وفي يوم الثلاثاء سادس عشريته نرل السلطان من القلصة وتوجه إلى الريدانية ١٥
- ورتب الفراشين كيف ينصبون الوطاق إذا برّز السلطان ، ورتب منازل الأمراء كيف تسكون إذا نرل السلطان بالريدانية . \_ وفى ذلك اليسوم وسم السلطان لولده أمير آخور كبير بأن يعمل يرقه ويسافر سميته ، وكان فى الأول رسم بأن يكون مقيا ١٨
- - السلطان مَدَة حفلة ، وحضر هنــاك الخليفة والقضاة الأربعة وجماعة من الأمراء (١) كانت: كانوا. (٥) مائي: مائان. (١٤) علمك : عام كا.

<sup>(</sup>١٦) ينصبون : ينصبوا .

المقدمين ، وحضر قراء البلد قاطبة والوعاظ وكانت ليلة مشهودة بمدرسة السلطان التي بالشر ابشيين

وفى ربيع الآخر كان مستهل الشهر يوم السبت ، فجلس السلطان بالسيدان ، وطلع إليه الخليفة والقضاة الأربية فهنوه بالشهر وعادوا إلى دورهم . . . وفي ذلك اليوم أخلع السلطان على ولد المهتار حسن الشربيدار الذى تقدم ذكر وفاته ، وقرره في وظيفة أبيه في مهترة الشراب عاناء عوضا عن أبيه بمحكم وفاته . . وفي يوم الأحد ( ١٦ ب ) ثانيه فرق السلطان على مماليك الجلبان لبوس خيل حرير ملون وخوذ وأتراس وبذلات ما بين زنود وركب فولاذ وغير ذلك من آلة السلاح التي في الزدخاناه ، فتراحت عليه المهاليك وصادوا يخطفون البوس الملاح بأبيبهم ، ولا يرضون بالذي يفرقه السلطان لمم فعجز عن رضاهم في ذلك اليوم ، وقد زاد تنمره م في هسنده الأيام إلى النابة . . أنجوبة : قيل إن في يوم الاتين ثالثه أحضر بين بدى السلطان المرأة ولدت مولودًا له رأسان في حقو واحد وله أربع أبدى وأربع أربحل ، فله شاهدها السلطان تعجب من ذلك ، وقد وقع مثل ذلك في زمن الإمام

على رضى الله عنه .

ومن جملة إنمام الله تعالى على السلمين أن السلطان أبطل تلك العربان الذين كان أفردهم على البلاد الشرقية والغربية والصعيد ، وقد تقدم القول على أن السلطان قصد أن يأخذ معه في التجريدة جماعة من الخيالة من فرسان العرب يكونون أمام المسكر وقت الحرب ، فأحضر مشايخ العربان والكيّاف وأفرد عليهم محمو حسة آلات خيّال ، فنزلوا إلى البلاد قاطبة وصاروا يفردون على كل بلد خيّالين عائة دينار وعلى البلاد الكبرة أربعة خيّالة عائمي دينار ، فلما سحموا أهل النواحي من الفلاحين بذلك أخذوا من البلاد وتركوا زروعهم في الأرض ورحاوا وخرب بعض بلاد في همنه

 <sup>(</sup>٩) يخطفون: ولا يرخون.
 (٩٠) ولا يرخون: ولا يرخون.
 (٣١) مولودا: مولد.
 (٥) أثرية: الذي.
 (٣١) يكونون: يكون.
 (١٩) يكونون: يغردون.
 (٣٠) يكونون: يغردون.

الحركة ، فلما بلغ الأمراء ذلك وقفوا للسلطان وشكوا له من ذلك وعلى أن غالب البلاد خرب وأخلا منها الفلاحون ، وأغلظوا الأمراء على السلطان في القول ، وقالوا له : نحن نسافر معكم وتخرب بلادنا فمن أمن نأكل ونسدٌ ديننا إذا سافرنا ؟ ٣ فاستحى منهم السلطان وأمر بإبطال ذلك ، وأخرج مراسم شريفة إلى الكُشَّاف ومشايخ العربان بإبطال ما كان رسم به فىالأول وإعادة ما أُخَد من الفلاحين بالنواحي، غُرِجَتَ المراسيم الشريفة إلى البلاد عنم ذلك، ولو استمر على قوله الأول لحربت مصر ٦ عن آخرها ووقع بها الغلاء العظيم من خراب البلاد فلله الحمد على ذلك (١٧ آ ) . ومن الحوادث أن السلطان صادر ابنة الأمير خار بك كاشف الغربية أحد الأمراء المقدّمين، وهي زوجة الأمير تاني بك الخازندار أحد الأمراء المقدّمين، وهي التي كان ٩ وقعرلها ذلك الأمر الفاحش القدّم ذكره ، فلما صادرها قرّر علمها مالا ثقيلا له صورة، فأرسل رسم على جماعة من الطواشية ، فلما تحققت ذلك شرعت في بيع جهازها وجميع ما تملك من صامت وناطق، وكان سبب ذلك أن لما توفى والدها الأمير خار بك ١٧ تــكلموا الأعداء في حقّها بأنها أخذت من موجود أببها ثلاث قدور فيها مال جزيل له جرم ، فأرسل خلفها ، فلما حضرت بين يديه سألها عن ذلك فأنكرت وحلفت أنسيتي ذنبك ، يعني عن أمر الصبي الذي وجدوه عندها ، فحلف السلطان إن لم تحضر بالمال الذي أخذته من مال أبيها وإلا يغرقها وصمم على ذلك . فلما جرى ذلك شرعت في بيع جهازها حتى رد المال الذي قُرر علمها ، فصار في كل يوم سبت وثلاثاء يحضر ١٨ الزيني بركات بن موسى وجهاعة من المباشر بن ويبيعون قماشها مثل التركة . وقد وقع لها كما وقع لابنة يشبك الدوادار زوجة الأمير قانى باى أمير آخور كبير، وقد وقعرلها مثل هذه الواقعة بمينها وصودرت وباعت جهازها وقماشها وجوارمها مثل التركة وغلقت ما قُرَّر عليها من المال ، وقد تقدم ذكر ذلك .

<sup>(</sup>١٠) بَالَا تَتَيَلا : مَالَ تَقَيَل . (١٥) الْهَمُوهَا بِهَا : الْهُمُوهَا بِهِم .

<sup>(</sup>١٨) وثلاثاء : وثلاث . (١٩) ويبيعون : ويبيعوا .

وفي يوم الخميس سادسه أصرف السلطان للمسكر المتوجه إلى السفر ثمن اللحوم المنكسرة لهم عن ثلاثة شهور لكي يتوسُّعوا بذلك ، ولم يصرف للذي تأخروا بمصر شيئا وأحالهم على الطباخين يصرفون لهم في غيبته . \_ وفي ذلك اليوم برَّز السلطان خامه وتوجه به إلى الريدانية وقد تحقق أمر سفره (١٧ب) إلى البلاد الشامية ، ثم نادي للمسكر في الميدان أن كل من جهز رقه ومايق له عاقة يخرج ويسافر ويتقدم قبل خروج السلطان ، ولكن إلى الآن لم يملّق السلطان الجاليش ، وكان عادة السلاطين المتقدّمة إذا سافروا إلى البلاد الشامية يعلّقون الجاليش قبل خروجهم بأربعين يوما فلم يمش السلطان على طريقة اللوك السالفة . \_ وفي بوم الخيس المذكور أرسل السلطان إلى أمير المؤمنين محمد المتوكل على الله نفقة السفر على يدى حسام الدين الألواحي بواب الدهيشة ألف دينار ، وكان الساعي له في ذلك الأمير طومان باي الدوادار الكبير ، ولولا هو ما كان رسل له شيئا فإن القضاة الأربعة أرسل يقول لهم: اعملوا يرقكم، ولم برسل لهم من النفقة الدرهم الفرد ، وقد حصل لهم غاية الكلفة والمشقة ، لأن من حين سافر الأشرف بُرسباي إلى آمد سنة ست وثلاثين وعمانمائة لم يخرج الحليفة ولا القضاة الأربعــة إلى البلاد الشامية صحبة السلطان ، وكان للقضاة والخليفة عادة على السلطان إذا سافر إلى البلاد الشامية رسل لهم نفقة فتفافل السلطان عن ذلك . ثم بعد أيام أرسل السلطان إلى الخليفة سيفا مسقطا بالنهب على يدى شخص من الرردكاشيّة يقال له محمد العادل ، وقد تقدم القول على أنه أرسل قبل ذلك إلى الحليفة نوبة خام جديدة ، فكان مجموع ما حصل له من السلطان من الإنعام من ذهب وغير ذلك دون الألفي دينار ، وقد تسكلف الخليفة في هذه الحركة على مصروف بركه

وغير ذلك فوق الخمسة آلاف دينار وقيل أكثر من ذلك .

 <sup>(</sup>۲) ثلاثة شهور: ثلاث شهور. (۳) يصرفون: يصرفوا. (۷) يملقون: يطقوا.
 (۵) نظ پش : نظ پشتى . (۱۱) شيئا: شى . (۱۷) أرسل: كتبت مذه السكلية ق الأصل مرة أخرى على الهامش . (۱۹) الأننى: الألفين .

<sup>(</sup> تاریخ این ایاس ج ٥ ـ ٣ )

وفي يوم الجمعة سابعه خرج جماعة كثيرة من الماليك السلطانية وتوجهوا إلىالسفر نحو البلاد الشامية ، وقد نادي لهم السلطان من قبل ( ١٨ آ ) ذلك بأن كل من جَهَّر يرقه من العسكر يتقدّم ويسافر قبل خروج السلطان ، فصار يخرج في كل يوم جماعة من العسكر شيئًا فشيئًا ويسافرون . \_ وفي ذلك اليوم حضر خليفة سيَّدي أحدالبدوي رحمة الله عليه وقد حضر بطلب من السلطان ، فلما مثل بين يديه قال له : اعمل برقك حتى تسافر صحبتي إلى حلب . فلما سمم ذلك تملُّل وأُظهِر أنه ضميف ولايقدر يسافر ، فحنق منه السلطان وألزمه بالسفر ولم يقبل له عذرا . وأرسل يقول لخليفة سيّدى أحمد ان الرفاعي رحمة الله عليه : اعمل ترقك حتى تسافر صحبتي . ثم أرسل إلى القضاة الأربعة يقول لهم: اعملوا يرقسكم حتى تسافروا صحبتى ، فلما تحققوا القضاة سفرالسلطان ﴿ أخذوا في أسباب عمل يرقيهم ، وعيّنوا معهم جماعة كثيرة من النواب، فتقلقوا من أمر السفر ، فمند ذلك أفردوا القضاة الأربعة على نوابهم مبلنا له صورة على كل واحد منهم على قدر مقامه ، فقامت الدائرة والأشلة على القضاة بسبب ذلك ، فلما بلغالسلطان ١٧ ذلك أنكر على القضاة هذه الفعلة . \_ فلما كان يوم الجمعة طلع قاضي القضاة الشافعي كمال الطويل وصلى بالسلطان صلاة الجمة ، ثم استأذن عليــه وهو بالدهيشة فأذن له بالدخول ، فلما جلس بين يدى السلطان شرع يحلف له أنه لم يدخل كيسه مما أفردوه على النواب شيئًا وإنما النواب الذمن تعينوا للسفر قالوا : اجعلوا كلفتنا على النـــواب الذين يقيمون بمصر ، فلما سمع السلطان ذلك قال : لا تشوشوا على أحد من النواب ولا تأخذوا منهم شيئا بالفصب فالذي يسافر من تلقاء نفسه يسافر والذي ما يسافر لا تغصبوه بالسفر . فبطلت تلك الحادثة الشنيعة ولله الحمد بعد ماكان جماعة من النواب شرعوا في بيع قاشهم وكتبهم وحصل لهم الضرر بسبب ما أفردوه عليهم كما تقدم، ولم يقع للقضاة مع نوابهم مثل ذلك لما سافر الأشرف برسباي إلى آمد. وفيه عرض السلطان غامان البيوَّات من الفراشين ( ١٨ ب ) والبابيَّة وغلمان

<sup>(</sup>٤) ويسافرون : ويسافروا . (٦) ولا : ولم . (٧) يقول : يقل . (١٦) الذين : الذي .

الرك خاله والشرب دارية وغلمان الزردخاله من النفطية وغير ذلك. وطلب أميرعلم الذي يحكم على الطبابل والزامة وأديه بأن يصرف على من سافر سحبته من الطبابل والزامة بأن يصرف على من سافر سحبته من الطبابل والزامة بأن يصرف على منام هده الوظيفة عدة سنين فانفق على الطبابين والمؤمرة من عندكم وإلا عندنا من يلى هذه الوظيفة ويفعل ذلك مم عرض مفاني الدكة وهم أحمد بن أبي سنة والحوجب والملاوى وعيم منهم بأن يسافروا سحبته . ثم عرض جاعة من البنايين والحجارين والنجارين وعين منهم جاعة بأن يسافروا سحبته ، فلما عرض هؤلاء المذكورين لم ينفق عليهم شيئا بل أصرف لهم جلمكية ثلاثة تمهور لا غير ولم يعطهم نفقة وقال لهم : اكنوا تاكلوا جوامك السلطان كم سنة فعندما سافوت تطلبوا منى نفقة . وكان قبل ذلك لما قرروا القضاة على والهم مبلغا مساعدة للنواب الذين يسافرون مجبة السلطان أفرد شمس الدين بن الظريف نقيب القراء على جاعة من القراء والوعاظ والمؤذيين مبلغا له صورة مساعدة للقراء والوعاظ والمؤذيين المنا المورة مساعدة للقراء والوعاظ والمؤذيين الذن يسافرون عجبة السلطان كا فعلوا القضاة مع نوامه .

وفی یوم الأحمد تاسمه حضر إلى الأبواب الشريفة المجمى الشنقجى نديم السلطان الذى كان توجه بأفيال إلى نائب الشام ونائب حلب ، وقد أبطأ مدة طويلة ١٠ حتى أشاعوا موته غير ما مرة، ، فظهر أن السلطان كان أرسله إلى شاه إسمميل الصوفى فى الخفية فى خبر سر" للسلطان بينه وبين الصوفى ، كما أشيم بين الناس بذلك .

وفى يوم الاثنين عاشر ربيع الآخر خرج طُلب السلطان ، وكان من ملخص أمره ۱۸ أنه خرج بالطلب من الميدان قبل طلوع الشمس ومشى به (۱۹ آ) من الرملة ونزل به من حدرة البقر وطلع به من الصليبة . وكان ما اشتمل عليه ذلك الطلب أنه جر فيه خس عشرة نوبة هجن بأ كوار زركش وكناييش زركش ، وخس عشرة نوبة ۲۷ بأكوار نخل ملون ، وأما الخيول فتلاغاتة فرس ، منها ماثة فرس بركستوانات

 <sup>(</sup>١) الركب غاه : الركب غاه . ( ٧) صحبته : صحبه . ( ٨) ولم يعظيم : ولم يعظيم .
 ( ١٩٣١) الذين يسافرون : الذي يسافروا . ( ٧٠) خس عصرة : خسة عصر .
 ( ١٠) فلاثمائة : فلذانه .

فولاذ مكفت بدهب ، وشيء محمل ملون ، ومنهـا ثلاث طوابل بكناييش زركش وجوانمين مكفتة بالذهب وسروج ذهب، ومنها ثلاث طوايل بمراقي وسروج بداوي وطبول بازات ، وكان في الطلب أربسة وعشرون تختا بأغشية حربر أطلس أصفر ٣ وكجاوتان نحمل بزركش، وهما الجوشنان ، وكان فيه ست خزائن بأغشية حربر أصفر، وكان فيمه محفَّتان على أبغال بأغشية حرىر أصفر . وكان بالطلب خس أرؤس خيل خاصات ، منها اثنان بأرقاب زركش وكناييش وسروج باّور مزيكة بذهب ، وشيء عقبق ، وطبول بازات بلّور مزيكة بذهب . وكان به فرسان بكنابيش وسروج ذهب ، وعلمهما غواشي ذهب ، وعليها هلالات ذهب عوضا عن الطيهور . وكان راكبا بالطلب بعض أمماء عشرات رءوس نوب بالشاش والقاش ، وبعض خُدّام من الطواشية . وكان راكبا به من المباشرين القاضي كاتب السر محمود بن أجا والقاضي ناظر الجيش محى الدين القصروى والقاضى ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام والقاضى شهاب الدين أحمد بن الجيعان نائب كاتب السر والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل والقاضي بركات بن موسى المحتسب والقاضي شرف الدين الصُغير كاتب الماليك وناظر الدولة والشرفي يونس النابلسي الأستاداركان والقاضي كريم الدمن ابن الجيمان وأولاد الملكي وغير ذلك من المباشرين . ثم جاء الصنجق السلطاني ، وأنجرت الكوسات والصناجق السلطانية والخليفية . وكان به أربعة طبول وأربعة زمور وعشرة أحمال كوسات ، وكان عادة طُلب السلطان أن يكون به أربمون حملا ( ١٩ ب ) من الكوسات . فشقّ طُلب السلطان من الرملة ، واصطفّ العسكر والجمُّ الغفير من الناس بالرملة بسبب الفرجة على الطلب . فلما مرَّ الطلب لم يعجب الناس، واستقلُّوا الخيول التي به ، وقال من أدرك طُلب الأشر ف برسباي لما خرج إلى آمد كان في طُلبه أربعاثة فرس مزينة بالبركستوانات المخمل الملؤن والفولاذ . ومرَّ بمض الناس طُلب يشبك الدوادار لما خرج إلى سوار على طُلب السلطان

<sup>(</sup>١٦) وانجرت : وإن حجرَّت . (٢٠) التي : الذي .

<sup>(</sup>٢١) أربعائة فرس : أربع ماية فرسا .

وشكره على هذا الطلب فإنه كان أرتب من طلب السلطان. ونزل من على باب الوزير ودخل من بابى زويلة وشئ من القاهرة ، وكان يوما مشهودا حتى رجّت له القاهرة فى ذلك اليوم ، فاستمر يسمح حتى خرج من باب النصر توسيجه إلى المخيم الشريف

ف ذلك اليوم ، فاستمر ينسحب حتى خرج من باب النصر ولوجه إلى الخيم الشريف بالريدانية . \_ وق ذلك اليسوم خرج سنيح أمير المؤمنين المتوكل على الله وكان قدامه طبلان وزمران ونفير .

ولم يخرج فى ذلك اليوم غير طُلب السلطان نقط ، وكانت المادة القديمة أن السلطان يخرج عقب طُلبه ثم تنسيح أطلاب الأحراء بعده شيئا بعد ثين، و غلم يمش السلطان على انتظام القديم و غالف عوايد الملوك السالفة ، فإنهم كانوا يُسلّقون الجاليش ولم الطبلخاء كمادة الملوك السالفة ، فإنهم كانوا يُسلّقون الجاليش ويمسّقون المسكر ثم ينفقون عليهم نققة السفر ، ويستمر الجاليش مملقا إلى أن يخرج السلطان ولو بعد شهرين . وقد حُسكى عن الظاهر برقوق لما جرد إلى تحرلنك خرج طلبه ينسحب من باب الميدان ، وكان الظاهر برقوق يربّب طلبه بنفسه وهو داك على فرسه وفي يده طبر ، وسار يكر بالفرس من باب الميدان ( ٢٠ آ ) إلى رأس الموقد . ومنها أن السلاطين المتقدمة كانوا يخرجون إلى البلاد الشامية عند ما تنقل الشمس إلى برج الحل فى أوائل فصل الربيع والوقت رطب ، وأما النورى فإنه سافى في قوة المر والشمس في برج السرطان ، فحصل للمسكر مشقة في الطريق . وأما

من المادة القديمة أن السلاطين كانت تخرج من بين النرب عنـــد خروجهم إلى البلاد الشامية ولا يشقّون من القاهرة إلا عند عودهم ، وكان السلطان الغورى لا يقتدى إلا برأى ننسه في جميع الأمور .

 <sup>(</sup>٧) فلم يمش : فلم يمشى . (٩و ١٠) يطلنون ... ويعرضون ... ينفقون : يعلقوا ...
 ويعرضوا ... ينفقوا . (١١) ولو : لو . (١٤) التقدمة : كذا فى الأصل . (١٨) يعقون :
 يعقوا . (٢١) الإنرنجي : أضاف المؤلف هناكلني « وقبل النصراني » ثم شطبنا .

أنه لما خرج صحبة الماليك السلطانية الذين تقدموا قبل خروج السلطان فصار جائم هذا يخطف كل شيء لاح له ويؤذى الناس بطول الطريق ، فلما بلغ السلطان ذلك أوسل مماسيم شريفة إلى أرباب الإدراك بأن يقيضوا عليه ويشتقوه حيث وُجد، فقيل إنهم تجمعوا عليه وشنقوه على شجرة في بليس وهو بقاشه بسيفه وتركاشه ، ووضعوا علمانه في الحديد إلى أن أنوا بهم إلى المقشرة . \_ وفي يوم الجمسة رابع عشره نزل السلطان من التلمة وتوجّه إلى القرافة وزار قبر الإمام الشائقي والإمام الليث رضى الله معممه ، وكان صحبته ولمد أمير آخور كبير، وقبل تصدق فيذلك اليوم بمبلغ له جرم. \_ وفي ذلك اليوم برز سنيح السلطان وتوجه إلى الربدانية ، وكذلك الأممراء خرج سنيحهم في ذلك اليوم .

السلطان من التلمة وتوجّه إلى القرافة وزار قبر الإمام الشافعي والإمام الليث رضي الله ٣ عنهما ، وكان صحبته ولده أمير آخور كبير، وقيل تصدّق فىذلك اليوم بمبلغ له جرم. ــ وفي ذلك اليوم برّز سنيح السلطان وتوجه إلى الريدانية ، وكذلك الأمماء خرج سنيحهم في ذلك اليوم . فلما كان يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر خرج السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري عزّ نصره قاصدا نحو البلاد الشامية والحلبية . وللناس مدّة طويلة لم يروا سلطانا خرج إلى البلاد الشامية على هذا الوجه من حين ( ٢٠ ب ) توجّه الأشرف بُرسباى العلاي إلى آمد وذلك في سينة ست وثلاثين وثمانمائة ، المدة نحو سبع وثمانين سنة . \_ فلما كان صبيحة يوم السبت المذكور اجتمع سائر الأمراء المقدّمين عند السلطان بالميــدان وهم بالشاش والقاش ، فأخلع السلطان في ذلك اليوم مثمّرا وأطلسين على الأمير أركاس من طُراباى أمير مجلس وقرّره في أمرية السلاح ، وكانت شاغرةمن حين قرّر الأمير سودون العجمي في الأنابكية ، فكان عدّة الأمراء المقدّمين الذين تعيّنوا للسفر صحبة الركاب الشريف وهم خمسة عشر أميرا ، منهم أرباب وظائف خمسة وهم : المقرّ الأتابكي سودون من جاني بك الشهير بالمجمى والمقرّ السيني أركماس أمير السلاح والمقرّ الناصرى محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير والمقرّ السيني سودون الدواداري رأس نوبة النوب والمقرّ السيني أنصباي من مصطفى حاجب الحجاب . وأما الأمراء المقدمون الذين بنير وظائف وهم : قانصوه ين سلطان جركس ونمر الحسني الشهير بالزردكاش والأمير علان من قراجا الدوادار الثاني

<sup>(</sup>١ و٢٢) الذين : الذي .

أحد المقدمين والأمير قانصوه كُوت والأمير جان بلاط الشهير بالموتر والأمير ناني بك الشهير بالخازندار والأمير بيبرس قريب السلطان والأمير أرك الأشرق والأمير أقباي الطويل أمير آخور ثاني أحد المقدمين والأمير كُرتباي الأشرفي الذي كان والى القاهرة أحد المقدمين . وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف منهم : الأمير يوسف الناصري شاد الثير اب خاناه والأمير مُغلباي الشريق الزردكاش الكبير والأمير قنبك من يخشباي رأس نوية ثاني والأمير طومان باي قرا حاجب ثاني وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات . وأما الأمراء العشرات فمين منهم السلطان جماعة كثيرة يخرجون للسفر صمية الركاب الشريف. وأما الأمراء الذين تخلُّفوا بالقاهرة وهم: المقرّ ( ٢١ ] السيغ طومان باي أمبر دوادار كبير ابن أخي السلطان وقد تميّن أن يكون نامُ النبية عن السلطان إلى أن يحضر، والأمير طُقطباي نامُ القلمة أحد المقدمين والأمير أرزمك الشهير بالناشف والأمير آنى بك النحمي أحد القدمين وكان قرر أمير الحاج رك المحمل والأمير أزبك الشمير بالمكحل أحد القدمين والأمير قانصوه الشهير بأبي سنة أحد القدمين والأمير قانصوه الفاجر أحد القدمين والأمير يخشباي أحد المقدمين وكان توجه إلى الفيوم بسبب عمارة الجسر الذي هناك والأمير خار بك المهار أحد المقدمين وكان مقبا بثغر رشيد بسبب عمارة الأثراج التي ُهنـــاك والصور والأمير خُدارِدي نائب الإسكندرية أحد المقدمين وكان مقما سها والأمير قانسوه الشهير روح لو أحد القدمين نائب قطيا وكان مقيامها .

را فلما أشرقت شمى يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر المقسمة كره انسحبت أطلاب الأمراء المقسمين الذي توجهوا سحبة الركاب الشريف ، فكان أولم طُلب الأمير كُرْتباى أحسد المقدمين وهو الذي كان والى القاهرة ، ثم طُلب الأمير أقباى الطويل أمير آخور ثانى أحد المقدمين ، وبعده طُلب الأمير نانى بك الخازندار، وبعده طُلب الأمير عانى بك الخازندار أبرك طُلب الأمير عان به وبعده طُلب الأمير يبرس قريب السلطان ، وبعده طُلب الأمير يبرس قريب السلطان ، وبعده طُلب () بالدن عالمة .

الأمير جان بلاط الشمير بالموتر ، وبمده طُلب الأمير قانصو. كُرت ، وبمده طُلب الأمير تمر الحسني الشهير بالزردكاش، وبعده طُلب الأمير قانصوه بن سلطان جركس، وبمده طُلب الأمير أنصباي من مصطنى حاجب الحجاب ، وبعده طُلب الأمير سودون عُرف بالدواداري رأس نوبة النوب ، وبعده طُلُ المقرّ الناصري محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير ، وبعــده طُلب الأمير أركماس من طُراباي أمير مجلس وقد قُرَّر في ذلك اليوم أمير السلاح ، ( ٢١ ب ) ثم من بعد ذلك مشي طُلب الأتابكي سودون من جانى بك الشهير بالمجمى وكان طُلبه غاية في الحسن . فلما انقضى أمر الأطلاب خرج السلطان من باب الاسطبل الذي عند سلّم المدرج ، فخرج وقدامه النفير السلطاني السمى بالبرغشي ، وهو في موكب عظيم قلّ أن يبقي يتفق لسلطان أن يقع له موكب مثل ذلك الموكب . فكان أول الموك الأفيال الثلاثة وهي مزينة بالصناجق ، ثم ترادف المسكر المنصور بالشاش والقاش ، ثم الأمراء الرءوسالنوب بالمصيّ يفسّحونالناس، ثم ترادفت الأمراء الطبلخانات والأمراء العشر اتقاطبة، ثم أرباب الوظائف من المباشرين منهم : القرّ القضوى محبّ الدين محود بن أجا الحلبي كاتب السر الشريف والقاضي ناظر الجيش محىالدين عبد القادر القصروى والقاضي ناظر الخاص علاى الدين بن الإمام والقاضي شهاب الدين أحمد من الجيعان نائب كاتب السرّ ومستوفى ديوان الإنشاء الشريف والقاضى شرف الدين الصُغير ناظر الدولة الشريفة وكاتب العساكر المنصورة والقاضي بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة واستادار النخيرة والشرف يونس النابلسي كاتب جيش الشام وأستادار العالية كان والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبلات الشريفة وأولاد الحيمان كُتّاب الخزائن الشريفة وأولاد الملكي كُتاب استيغاء الجيش وكُتّاب الزردغاناه وغير ذلك من أرباب الوظائف من المباشر من والشر في يونس نقيب الجيوش المنصورة . وكان حاضرًا هذا الموكب السادات الأشراف أخوة الشريف بركات أمر مكة

فكانوا قدام الأمراء المقدمين ثم تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة وسحبتهم ولد السلطان (۲۰) وكتاب : كتاب . (۲۷) أخوة : أخواة .

المقرّ الناصري أمير آخور كبير وإلى جانبه الأتابكي سودون العجمي . ثم بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ الإسلام وهم: قاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل وقاضي القضاة الحنني حسام الدبن مجمود بن شحنة وقاضي القضاة المالكي (٢٢ آ ) عيىالدين يحيى بن الدميري وقاضي القضاة الحنبلي شهاب الدين أحد الفتوحي الشهير بإين النجار، ثم من بعدهم أتى أمير الؤمنين التوكل على الله محمد من الستمسك الله يعقوب العباسي وهو لابس العامة البندادية التي بالمذبتين وعليمه قبا بعلبكي بطرُز حرير أسود ، ولم يكن على رأسه صنحق خليفتي ، وقد اختصر هــذا الخليفة أشياء كثيرة ممــا كان يُعمل للخلفاء المتقدمين من أقاربه . ثم مشت الجنايب السلطانية فكان قدامه طوالتان خيــل بعراق وسروج بغواشي حرىر أصفر ، وطبول بازات ، وطوالتان خيل بكناييش وسروج ذهب ومياتر زركش ، وبمضهم بسروج بلور مزيك بذهب ، وشيء عقيق مزيك بمينة ، وقد تقدم أمر الطلب بما شُرح من وصفه قبل ذلك ، ثم تقدمت جماعة من الرءوس نوب مشاة والشاويشية والطبردارية مشاة قدامه بالأطبار ، ولم يكن قدامه الأوزان ولا شبابة سلطانية كما هي عادة السلاطين في المواكب . ثم مشت البُقج والمجامع بالأغطية الحرير الأصفر ومشى البخوري بالمبخرة . ثم أقبل السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه النوري عز نصره ، وكان الخليفة قدامه بنحو عشر فن خطوة ، وكان السلطان راكبا على فرس أشقر عالى بسرج ذهب وكنبوش ، وعلى رأسه كلفتاة ، وهو لابس قبا بعلبكي أبيض بطرز ذهب على حرىر أسود عريض ، قيل فيه خسمائة مثقال ذهب بنادقة ، وكان ذلك اليوم في فاية الأتهة والعظمة فإنه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون مبجلا في المواك . ثم أُقبِـل الصنجق السلطاني على رأسه ، وخلفه مقدم الماليك سُنبل المبَّاني وصحبته السلحدارية بالشاش والقاش والجمِّ النفير من الخاسكية والجدارية ، فدخل من بابي زويلة وشقّ من ( ٢٢ ب ) القاهرة في ذلك الموك الحافل ، فارتجت له القاهرة في ذلك اليوم ، وارتفعت له الأصوات بالنجاء من العوام وغيرهم ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، فاستمر في ذلك الموكب حتى خرج من باب النصر ،

وكان يوما مشهودا ، ثم وصل إلى المخيم الشريف بالريدانية .

ثم في عقيب ذلك اليوم نزل حواج خاناه فيها مال ما بين ذهب وفضة ، قيل إن ضمنها من الذهب ألف ألف دينار خارجا عن المادن ، وقد فرَّخ الخزائن من الأموال ٣ التي جمها من أوائل سلطنته إلى أن خرج في هذه التجريدة ، وفرَّغ أيضا حواصل الذخيرة عن آخرها ، وأخذ ما فها من التحف وآلات السلاح الفاخرة مما كان مها من ذخائر الملوك السالفة ، من سروج ذهب وبلُّور وعقيق وكنابيش زركش وطبول ٦ مازات بآور ومينة وىركستوانات مكفتة وأكوار زركش وغير ذلك من التحف اللوكية ، فنزل جماعة من كُتَّاب الخزانة صحبة الحواج خاناه وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقاش ، فكانت تلك الحواج خاناه محمَّلة على خسين جملا . قيل إن ٩ جميع هذه الأموال أودعها الغوري بقلمة حلب ، فلما جاء ابن عثمان وضع يده على ذلك الـــال جميعه كما سيأتي الـــكلام على ذلك في موضعه . ثم نزلت الزردخاناه وهي محمّلة على مائة جمل، وقدامها طبلان وزمران وعيدان نفر على جال ، فتوجهوا إلىالوطاق . \_ ١٧ وفي يوم الأحد سادس عشره أرسل السلطان نادي للمسكر في القاهرة بأن السلطان رحل من الريدانية يوم الجمعة عشرينه ، فلا يتأخّر من المسكر الذي تميّن للسفر أحد ولا بحتج بحُجّة ولا عُذر . فلما أقام السلطان في الوطاق تمتن من نواب السادة القضاة جماعة يسافرون صحبة

الركاب الشريف . وسافر حجيته الأشراف إخوة الشريف بركات أمير مكة . فن نواب الشافسية الشيخ زين المابدين نجل قاضى الفضاة كال الدين والقاضى شمس الدين بن ١٨ وحيش والقاضى شمس الدين بن ١٨ وحيش والقاضى زينالدين الظاهرى ، فجملة ذلك أدبمة من نواب الشافمية . وتمين من مشابخ العلم من الشافمية الشيخ جال الدين الصانى مفتى (٦٣٦) المسلمين والشيخ صلاح الدين القليوبي قارئ ٢٠ المحيث الشريف . وأما نواب السادة الحقيق فهم أربسة الشيخ شمس الدين السيد الشريف البرديني والقاضى شرف الدين السيد

(١١-٩) قبل ... موضعه : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

والقاضي غرس الدن خليل . وأما نواب السادة المالكية فنهم القاضي شمس الدن الَمَدُّ يَنِّي وَالْقَاضَى مُمين الدين بن يعقوب . وأما نواب السادة الحنابلة فمنهم القاضم، شهاب الدين الهيتمي والقاضي شمس الدين الطرابلسي . وأما من توجه صحبة الركاب الشريف من مشايخ الحقيقة فنهم السادة الأشراف القادرية وخليفة سيَّدى أحمد بن الرفاعي رضي الله عنمه ومنهم الشيخ محمد من كشك وخليفة سيّدى أحمد البدوى رضى الله عنه والشيخ عفيف الدين بن شيخ مشهد السيَّدة نفيسة رضى الله عنهــــا . وأما من توجه صمية الركاب الشريف من أئمة السلطان فنهم قاضي القضاة الحنني كان . شمس الدين السمديسي والشيح شهاب الدين بن الروى . وأما من توجه من مشايخ القراء صحبة السلطان فمنهم شمس الدىن من الظريف والروى والخواص وحسن الطنتتاى وابن القاضي خليل وأبو الفضل الفار وابنا عثمان الاثناث . وأما المؤذَّنون فنهم نور الدين الخواص ونور الدين الحسني وجلال وناصر الدين . وأما من توجه صبة ١٢ السلطان من الموقَّمين القاضي رضي الدين الحلمي وعمر بن مُعين الدين وعلم الدين العباسي ومحب الدين الظاهرى وشمس الدين الجيزى وسعد الدين بن الرومي . وأما من توجه صحبـة السلطان من كُتَّاب الخزانة القاضي كريم الدين عبدالكريم بن الجيمان ١٠ أخو الشهابي أحمد وشمس الدين محمد بن القاضي صلاح الدين بن الجيمان ، وقد تقدم

ذكرهم عند خروج السلطان وغير ذلك . وأما كُتّابالزردخاناه القاضى زين [ الدين ]
ابن عبد الباسط والقاضى عبد الكريم بن اللاذنى وغير ذلك من المباشرين . وأما
١٨ من توجه صحبة السلطان من الأطباء عمد بن الريس شمس الدين القوسونى ( ٣٣ ب )
وهو رأس الأطباء الآن وصحبته جاعة من الأطباء . ومن الكحالين عبد الرحمن بن
الشُرِيف وعمد بن العفيف وآخرين من الكحالين . ومن المزيّين عبدالقادر المرشدى
١٢ وآخرين من الجرايحية . وأما من توجه صحبة السلطان من منانى الذكة نور الدين

من البنايين والنجارين والحدادين كما جرت به العوايد القديمة عند خروج السلاطين \* إلى التجاريد . وسافر صحبته شيخ المشايخ المسمى بسلطان الحرافيش وجنده وصنحقه

الهوجب وأحد الأسمر بن أبيسنة وأحمد الهلاوي. وتوجه صمية السلطان جماعة كثيرة

وطبله فكان قدام طُلب السلطان لما دخل إلى دمشق وحلب .

فلما كان يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر رحل من المخم الشريف ثلاثة من الأمراء المقدّمين وهم: الأمير كرتباي الأشرفي الذي كان والي القاهرة وبني مقدم ألف وكان جلة ما معه من مماليكه أربعين مملوكا ، والأمعر أبرك الأشر في وكان جلة ما معه من مماليكه خسة وأربعين مملوكا ، والأمير بيبرس قريب السلطان وكان جملة ما ممه من مماليكه أربعة وأربعين مملوكا . \_ ثم في يوم الأربعاء تاسع عشره رحل من الأمراء المقدمين ثلاثة وهم : الأمير تاني بك الخازندار وكان جملة ما معـــه من مماليكه اثنين وخسين مملوكا ، والأمير قانصوه كُرت وكان جملة ما معه من مماليكه اثنين وستين مملوكا ، والأمير قانصوه من سلطان جركس وكان جملة ما معه من مماليكه سبعين مملوكا . \_ وفي يوم الخميس عشرينه رحل من الأمراء المقدّمين ثلاثة وهم : الأمير علان وكان جملة ما معه من مماليكه ستة وسبمين مملوكا ، والأمير جان بلاط الموتر وكان جملة ما معه من مماليكه ستة وثلاثين مملوكا ، والأمبر تمر الزردكاش وكان جملة ما معه من الماليك اثنين وسبمين مملوكا . \_ وفي يوم الجمسة حادى عشرينه رحل من الأمراء المقدّمين من أرباب الوظائف ثلاثة وهم : الأمير أنصباي حاجب الحجاب وكان جملة ما معه من عماليكه أربعين عملوكا ، والأمير سودون الدواداري رأس نوية النوب وكان جلة ما معه من مماليكه أربعة وستين مملوكا ، والأمير أركباس أمير السلاح وكان جملة ما معه من مماليكه سبعة وستين مملوكا . وأما الأتابكي ( ٢٤ آ ) سودون العجمي هو والمقر الناصري ولد السلطان أمير آخور كبير والأمير أقباي الطويل أمير آخور ثاني فإنهم مارحاون إلا في ركابالسلطان ، فكان جملة ما مع الأتابكي سودون من مماليكه مائة خمية وثلاثين مملوكا ، وولد السلطان عشرين مملوكا كتابية صفار للخدمة ، وكان جلة ما مع الأمير أقباى الطويل من مماليكه خمسة وأربعين مملوكا ، فكان مجموع بماليك الأمراء القدمين الذمن توجهوا صحبة السلطان تسمائة أربعة وأربيين مملوكا على ما قيل . ويقال إن عدَّة الماليك السلطانية الذين خرجوا في هـذه التجريدة من (١١) الموتر : الموثر . (١٥) رأس : راس . (١٧) مماليكه : الماليك . (٢٣) الذين : الذي

قرائمة وجلبان وأولاد ناس خمة آلان نفر على ما قيسل ، والله أهم ، وقبل تأخر بالقاهرة من الماليك انترائمة والشيوخ المواجز والماليك الجلبان في العلمة وأولاد الناس نحو ألني نفر على ما قيل . \_ وفي يوم الجمة حادى عشريته دحل من الريدانية الأتابكي سودون المجمى هو ومماليك وتأخّر ابن السلطان والأمير أنباى الطويل أمير آخور ثانى ، وأشيع أنهما رحلان صحبة السلطان .

ولما كان السلطان بالمخيم الشريف وردعليــه مطالعة من عند ناثب حلب بأن ابن عَمَانَ أُرسَلَ قاصدًا إلى حلب ، فعوَّقه نائب [حلب] عنده وأخذ منه كتاب ان عُمان وأرسله إلى السلطان، فوصل إليه وهو بالمخم بالريدانية، فلما فضَّه السلطان وقرأه فإذا فيمه عمارة حسنة وألفاظ رقيقة منها أنه أرسل يقول له : أنت والدى وأسألك الدعاء وإنى ما زحفت على بلاد على دولات إلا بإذنك وأنه كان باغيا علىَّ وهو الذي أثار الفتنة القديمة بين والدي والسلطان قايتباي حتى جرى بينهما ما جرى ١٢ وهذا كان غاية الفساد في مملكتكم وكان قتله عين الصواب ، وأما ابن سوار الذي ولى مكانه فإن حسُن ببالكم أن تبقوه على بلاد أبيه أو تولوا غيره فالأمر راجع إليكم ف ذلك ، وأما التجار الذين ( ٢٤ ب ) بجلبون الماليك الجراكسة فإنى ما منعهم إنما ١٥ هم تضرُّ روا من معاملتكم في النهب والفضة فامتنعوا من جلب الماليك إليكم ، وإن البلاد الذي أخذتها من على دولات أعيدها لكم وجميع ما يرومه السلطان فعلنـــاه . فلما سمع السلطان ذلك أحضر الأمراء القـدّمين وقرأ عليهم كتاب ابن عبّان الذي حضر فانشرح السلطان والأمراء لهسذا الخبر واستبشروا بأمر الصلح والعود إلى الأوطان عن قريب ، وكان هـ ذا كله حيلا وخداعا من ابن عبان حتى يبلغ بذلك مقاصده وقد ظهر حقيقة ذلك فيا بعد . \_ وفي عقيب ذلك حضر الأمير أينال ۲۱ بای دوادار سکین الذی کان توجه إلی حلب بسبب کشف أخبار ابن عثمان ، فلما حضر وجد السلطان قد برّ زخامه إلى السفر وخرج من القاهرة ، فأخبر أن قاصد

 <sup>(</sup>٢) والشيوخ: والشيخوخ. ١ (٣) ألني: ألنين. (٥) برحلان: برحلا.

<sup>(</sup>١٤) الذين : الذي || يجلبون : يجلبوا .

ابن عبان قد وسل إلى حلب وأن ابن عبان يقصد الصلح بينـــه وبين السلطان فقدم أينال باى للسلطان هناك تقدمة حافلة . \_ وقيل فى ليلة رحيل السلطان من الوطاق بالريدانية أحضروا مشاعل موقدة فطار مهما شرارة على خيمة السلطان فاحترق مهما ٣ جانب ، فل تتفامل الناس بذلك .

ومما وقع للسلطان وهو بالوطاق أن ليــلة رحيله من الريدانية أخلع على الأمير طومان باي الدوادار كاملية بسمور حافلة وقرره نائب النيبة بالقاهرة إلى أن يحضر، وأخلع على القــاضي بركات بن موسى وقرره في الحسبة عوضا عن الأمير ماماي إلى أن يحضر ، وجعل الزيني بركات بن موسى متحدثًا في جميع جهات السلطنة إلى أن يحضر السلطان ، فتضاعفت عظمة الزيني ركات إلى الناية وصار في مقام نظام الملك ، وهو المتصرف في أمور الملكة ، والأمير الدوادار معه كاللولب يدوّره كيف شاء ، وأخلم على الأمير ألماس والى القاهرة وأقرَّه في الولاية وأوصاه بحفظ القاهرة وعدم الظُلُم ، وأخلع على الأمير ماماي المحتسب ورسم له بالسفر معــه إلى حلب . فرجع ٢٧ الأمير الدوادار من عند السلطان وشق من الصليبة في موكب حافل وقدامه الشاعليّة تنادى بالأمان والاطان والبيع والشرى ( ٢٥ آ ) وأن أحدا لا يشي من بعد المشاء بسلاح ، وأن لا مملوكا ولا غلاما يشوّش على متسبب وأن من كان له ظلامة أو حق 🕠 ٩٠ شرعى على أحد ولم يدفعه له فعليه بباب الأمير الدوادار ، فارتفت له الأصوات من الناس بالدعاء ، وما حصل للناس منــه في غيبة السلطان إلا كل خير ، وكان الأمير الدوادار محبَّبًا للرعية قليل الأذى في حق الناس ، فلما شقّ من الصليبة شقّ ١٨ فى موكب حفل وقدامه السُماة والنفطية والسقايين والجمُّ الغفير من الماليك السلطانية فتوجه إلى داره في ذلك الموكب ، وقد قلت في هذه الواقعة :

لقد شرّف الأكوان نائب غيبةً أمير دوادار إلى النهى والأمر ١ كريم شجاعٌ في المامع فارسٌ له نصرة فيالحرب بالبيض والسمر

<sup>(</sup>٢-٤) وقيل ... بذلك : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش . (٣) منها : منهم . (٢) الأمد : أمد . (٣)

إذا يشتكي المظلوم من جَور ظالم له طلمة المدل تؤذن بالفيحر على كل ما يخشأه من حادث الدهر فيا ربّ كن عونا له ومساعدًا لكل كلم القلب أمن من السحر وأبق ابن موسى للرعيسة إنه حنات ڪريم وهو ناظر حسبة ومولده قد كان في ليـــلة القدر وللسادة الأشراف ينظر بالتُق ونال سهــذا غاية الفوز بالأجر وصار لدبوان الذخيرة ناظآا عزنر عمصر حاز طلمة يوسف أعوده بالنجم والنسور والحشر وفى نوم السبت نانى عشرين ربيع الآخر رحل السلطان مر المخبم الشريف بالريدانية وصحبته الخليفة والقضاة الأربعة وولده المقرّ الناصرى أمير آخور كبير وأقباى الطويل أمير آخور ثانى ، فصلي صلاة الصبح ورحل وتوجه إلى خانقة سرياقوس ، فكانت مدة إقامته في الوطاق بالريدانية سبمة أيام. فلما توحه إلى خانقة ١٠ سرياقوس أقام مها يوما وليلة ورحل عنها يوم الأحد ثالث عشرينه . \_ وفي يوم الاثنين رابع عشرينه فُرِّقت الجامكية الثالثة على العسكر الذي تأخَّر بمصر ، فجلس الأمير طقطبای عند سلم المدرج ( ٢٥ ب ) ونُفقت الجامكية بحضرته ، وهذه أول جامكية أفقت في غيبة السلطان . \_ وفي ذلك اليوم رسم الأمير الدوادار للأمراء المقدمين الذين عينهم السلطان إلى الشرقية والغربية بأن يخرجوا ويسافروا لأجل حفظ البلاد من فساد المربان، فتوجه الأسـير تاني بك النجمي إلى نحو الشرقية، والأمــير أزبك ١٨ المكحل إلى نحو الغربية والأمير قانصوه الفاجر إلى المنوفية ، والأمير قانصوه أبو سنّة إلى البحيرة ، والأمير يخشباي كان مسافرا إلى جهة الفيوم بسبب عمارة الجسر الذي هناك ، ثم نادى الأمير الدوادار في القاهرة بأن الماليك السلطانية المتميّنين إلى الشرقية والغربيـة يخرجون صحبة الأمراء الذبن سافروا فلا يتأخر عن ذلك أحدمن الماليك الممينة إلى السفر ، فامتثلوا ذلك .

وفى يوم الاثنين رابع عشرينــه توفى الأمير نوروز تاجر الماليك أحـــد الأمراء (١٢) يوم : يوم . ( ( ( ۹ ۱ و ۲ ) الذي : الذي . ( ۲ ) يخرجون : يخرجوا .

الطبلخانات ، وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباي ، وكان قــد شاخ وكبر وثقل بالشحم حتى عجز عن الحركة واستمر على ذلك حتى مات ، فأشيع أن السلطان أنم على مملوكه ماماى الصنير الذي قرَّر في الحسبة ببرك نوروز ووظيفتــه وخيوله وبغاله وخامه على ما قيـــل والله أعلم . \_ وفى ذلك اليوم أظلم الجو" وأرعـــد وأبرق ومطرت الساء مطرا غزيرا ، وكان ذلك في أول بؤونة ، ن الشهور القبطية، فاستمر المطر حَمَّالا ثلاثة أيام متوالية حتى عُدّ ذلك من النوادر ، وقام عتيب ذلك رياح عاصفة واصفر الجو ٦ صفرة عظيمة وقت المغرب ، فتفاءل الناسبوقوع فتن فىالوجود وكذا جرى فيما بمد . وفي يوم الاثنين رابع عشرينه جاءت الأخبار من عند السلطان أنه لما رحل من الخانكاه وُجد في وطاقه شخص من الساسة زعموا أنه فداوي أرسله علم الدين جلمي ٩ السلطان الذي تغير خاطره عليه كما تقدم ذكر ذلك ، فزعموا أعداء علم الدين أنه أرسل ذلك الفداوي ليقتل الصبي عبد الرازق الذي صار جلى السلطان عوضا عن ( ٢٦ آ ) علم الدين ، فقبضوا علىذلك الرجل الذي زعموا أنه فداوى وأحضروه بين يدىالسلطان ١٢ فقرّره فأنكر فرسم بشنقه . ثم إن السلطان أرسل يقول للأمير ألمـاس والى القاهرة بأن بكبس على علم الدين الجلبي وعلى أقاربه ويقبض عليهم ويشنق علم الدين على باب داره ، فلما بلغ علم الدين الجلمي ذلك اختني وهرب من داره ، ثمم إن الوالى قبض على 🕠 ١٥ جاعة من الساسة من أقارب علم الدين ووضعهم في الحديد ، فأشيع أنهم سجنوهم في المقشرة إلى أن يحضر السلطان . وكان قبل ذلك حُرق للسلطان والأمراء عدة شون دريس في الحسينة بنحو ألني دينار ، فنسبوا أن ذلك من فعل جماعة من الساسة من ١٨ أقارب علم الدين الجلمي ، وإذا وقعت البقرة كثرت سكاكينها ، واستمر الطلب الحثيث على علم الدين الجلمي إلى أن يظفروا به ، فقيل إن الوالى لمــــا هرب علم الدين أرسل مماليكَه باللبس الكامل إلى ناى وطنَّان في طلب علم الدين فلم يظفروا به .

وفى يوم الجمسة تامن عشرينه خرج الأمير الدوادار وسافر بسبب سدّ جسر الفيض وجسر أبى المنجا وقد أعيا الخلولة سدّها ، وكان النيسل قد زاد قبل المناداة ،

<sup>(</sup>٥) عمالاً : عمال . (١٣) وأحضروه : وأحضره . (١٨) ألني : ألفين .

وكان فى اثنى عشر ذراعا ، فتعب الأمير الدوادار فى سدّ تلك المجسور غاية التعب ، وكسر مماك فى أساس ذلك السدّين والمساء يقوى على ما يصنمون ويقلب الجسور حتى أعما أمرها جميع للهندسين .

وفي جادى الأولى خرج الأدبر ماماى الصغير المتسب وسافر ولحق بالسلطان ، وخرج سجبته شخص سبى صغير عمره نحو ثلاث عشرة سعنة وهو يقال له قاسم بن أحد بك بن أبي يزيد بن عان ، وكان عمه سليم شاه بن عان لما قتل أخاه أحد بك فنز أبيه قاسم هذا هو ولالاه ودخل إلى حلب في الخفية ، فلما بلغ السلطان ذلك أحضره إلى مصر في الخفية وأقام بها إلى أن خرج السلطان إلى البلاد الشامية فأخذه صعبته ليبلغ بذلك مقاسده فلم أيفد من ذلك شيئا ، ( ٢٦ ب ) فلما خرج سحبة الأمير ماماى خرج وقدامه جناب ، وكان السلطان أقام له برك ويرق وتكلف عليه بنحو أنى دينار حتى يظهر أمره ويشاع ذكره في بلاد ابن عبان بأن في مصر من أولاد ابن عبان بأن في مصر من أولاد على سليم شاه ويأتون إلى همنا السبى قاسم ، فلي يظهر لهذا الأمر نتيجة ولا أفاد منه شيئا ، فضق من الصليبة وعلى رأسه عمامة تركانية وفي وسطه خنجر ، وقيسل إن في أذنيه بلخشة مثمنة ، وصبته جاعة من الشاينة ، وخرج سحبة الأمير ماماى والأمير أبنال بلى دواداد سكين الذى كان حضر من البلاد الشامية فرمم له السلطان

ا ومن الحوادث في غيبة السلطان أن الأمر ألماس والى الشرطة صار يحجر على الناس بأن يعمّروا حلى الحارات والأزقة دروبا في أماكن شتى ، فعمّروا دربا في رأس سوقاالديس ، ودربا في الحسينة ، ودربا على قنطرة الحاجب ، ودربا عند حدرة الفول ، و وآخر عند خوخة القطائين ، وآخر عند القس ، وعدة دروب في أماكن شتى ، وسد عدة خوخ كانت بالقاهرة ، وصار على رءوس الناس طيرة بسبب الناسر والحريق ، عدة خوخ كانت بالقاهرة ، وصار على رءوس الناس طيرة بسبب الناسر والحريق ، (١١) ألني : الفين . (١٢) يخامرون : يخامروا . (١٣) وبأتون : وبأتوا .

بالمود ثانيا بصحبته إلى حلب.

ثم نادى فى القاهرة بأن يملقوا على كل دكان قنديلا ، وأن أحدا لا يخرج من بيته من بعد المشاه ولا يشمى بسلاح ، ومن الوقائع اللطيفة أن الأمير الدوادار فى غيبة السلطان لم يشوش على أحد مر أجناد الحلقة ولا أؤمهم بالبيت فى القلمة فى غيبة السلطان ، وكانت المادة القديمة أن السلطان إذا سافر نحو البلاد الشامية تتسلط نقباء القصر على أولاد الناس من اجناد الحلقة ويارموهم بالبيت فى القلمة فى كل ليلة فى مدة غيبة السلطان إلى ( ٢٧ آ ) أن يحضر من السفر ، فيحصل لهم مشقة زائدة ويقاسون تعبا كل ليلة فى طلوعهم إلى القلمة ويباتون بها عن بيومهم فى الشتاء ، وكان ذلك يُعمل إلى أيام والذى ما يبات بالقلمة ، وكان ذلك يُعمل إلى أيام الأمرف قايتباى لما كان يسافر ، فل يعترض الأمير الدوادار السافو النورى لأحد ، من اجناد الحلقة فى كتب ذلك في سحيفة الأمير الدوادار ودعوا له أولاد الناس الذين المنا عاسية السنة السيئة .

ومن الحوادث في غيب السلطان أن شخصا من بماليك السلطان الجلبان قسد ١٧ يشترى قمحا من مركب على شاطئ البحو، فلما اشترى ذلك الفيعج لم يحد تراسا يحمله فوجد شخصا من الفلاحين السمايدة ومعه حمار وزكيبة ، فأخذ ذلك المعاولة المحاد والركيبة من ذلك الرجل نفسه في البحر فأنجى عليه فلت، فعند ذلك تمكارت الناس على ذلك المعلوك ومسكوه وأنوا به إلى بيت الأمير الدوادار نائب النسة ، فوضعه في الحديد وأرسله إلى الوالى ليسجنه إلى أن يحضر السلطان ، فلما باغ خشدائينه ذلك ١٨ أنوا إلى بيت الدوادار فوجدوه فائما نحو جسر الفيض بسبب سدة ، فقيل للمهاليك إن ذلك المعلوك الذي تعل قد سلمه الأمير الدوادار إلى الوالى ، فعند ذلك ترل من الطباق المجملة المنفر من الماليك الجلبان وموجهوا إلى بيت انوالى وخلسوا ذلك المعلوك الذي ١٨ قتل الفخر من الماليك الجلبان وموجهوا إلى بيت انوالى وخلسوا ذلك المعلوك الدى وم

 <sup>(</sup>٤) تنسلط: تتسلطت. (ه)ويلزمونهم: ويلزموهم. (٧) ويقاسون تعبا: ويقاسوا تعب. ||
 ويبانون: ويبانوا. (١٠) الذين: الذي . (١٥) فلم يعطه: فلم يعطه.

ومن الحوادث في غيبــة السلطان أن شخصا من الطواشية يقال له عنبر مقدم

ذلك القتل وراحت على من راح .

وفيه وردت الأخبار بأن السلطان دخل إلى الصالحية في يوم الثلاثاء خامس

عشرين ربيع الآخر ، وقيل إنه لما أراد الرحيل مسها أذن التخليفة والقضاة الأربمة 

• بأن يتقدموه إلى غزة ، ثم وصل إلى قطيا فلاقاه الأمير قانصوه روح لو نائب قطيا 

• ومد له هناك مدة حافة وقدتم له تقدمة جيّدة على ما قيل . ومن الإشاعات التي أشيعت 

أن في أثناء الطريق سُرقت بناة قاضى القضاة الحنفي ثم ظهرت من بعد ذلك وتسكلف 

• عليها الحلوان حتى رجعت إليه . وأشيع أن بقجة فيها قاش لقاضى القضاة الحنيلي 

مرقت من خيمته . وأشيع أن قد مُسرق للسلطان جل عليه مال له صورة فقيض على 

من فعل ذلك ووسط من الجمّالة ثمانية أنفار ، وكل ذلك إشاعات ليس لها مسحة . 

ثم وردت الأخبار بأن السلطان دخل إلى مدينة غزة المحروسة يوم الخيس رابع 

جادى الأولى فلاقاه الأمير دولات بلى نائب غزة ومد له مدة عافلة ، فشق السلطان 

مدينة غزة في موكب حافل وقدامه الخليفة والقضاة الأربعة ، فقيل أقام بنزة خسة أيام 

عدر ورط عها . وأشيم أن السلطان لاكن بنزة أخلم على جال الدين الأنواحي بواب 

عد ورحل عها . وأشيم أن السلطان لاكن بنزة أخلم على جال الدين الأنواحي بواب

الدهيشة وقرره معلم المدين، عوضا عن الشهائي أحمد بن الطولوني بحكم انفصاله عنها ، وكان هذا من غلطات الزمان في تولية الوظائف إلى غير أهلها .

وفي يوم الجمسة تاسع عشر جمادي الأولى طلع ابن أبي الرداد ببشارة ( ٢٨ آ ) النيل المبارك فأُخذ القاع فجاءت القاعدة اثنتي عشرة ذراعا وهذا من النوادر الغريبة ، وقيل قد بقي عن ميعاد الوفاء ستة وتسمين إصبعا . وللناس مدّة طويلة من أيام الملك الناصر حسن من محمد من قلاون ما رأوا القاعدة جاءت اثنتي عشرة ذراعا فإن في أيامه ٦ في سنة إحدى وستين وسبمائة جاءت القاعدة اثنتي عشرة ذراعا ، وكائب الوفاء في سادس مسرى وبلغت الزيادة في تلك السنة إلى ما يقرب من أربعة وعشر من ذراعا، هكذا نقله المقرنزي في الخطط وأورد ذلك الشيخ جلال الدين الأسيوطي في كتابه ٩ المسمى وكوك الروضة ، فحصل للناس في تلك السنة بسبب ذلك الضرر الشامل واستسقوا الناس في هبوطه حتى أنهبط بمد ما مكث إلى آخر توت . ثم في أيام الأشرف بُرسباي في سينة ثمان وثلاثين وثمانمائة حاءت القاعدة إحدى عشرة ذراعا ١٢ وعشرة أصابع ، وكان الوفاء ثاني مسرى وبلغت الزيادة في تلك السنة إلى عشر بن اثنتي عشرة ذراعا خشت الناس أن النبل يمكث على الأراضي وقت أوان الزرع وأن ١٥ مَ في غير أوانه ، فما حصل في هذه السنة إلا كل خير ووقّى النيل في أوانه وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه . ــ وفي يوم السبت سابع عشرينه توفي الأمير جاني باي من طبقة الزمامية ، وكان من الأمراء الطبلخانات ، وأصله من مماليكِ الأشرف قايتباي ، وكان لا بأس به . \_ وفيه أخرجوا فلوس جدد وأبطلوا الفلوس العتق ، فنادوا بأن الفلوس العتق بنصفين الرطل والجدد معاددة كل واحــد بدرهم ، فوقف حال النماس بسبب ذلك وصارت البضائع تباع بسعرين سعر بالفلوس الجدد وسعر بالفلوس العتق .

وفي جادي الآخرة كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء فتوجه جماعة من نواب القضاة

<sup>(</sup>١٧) الكلام: الكلامه.

وأعمان الناس إلى بيت الأمعر الدوادار وهنّوه بالشهير . \_ وفي هذا الشهر وردت الأخبار بأن السلطان دخل إلى دمشق المحروسة يوم الاثنين أمن عشر جمادي الأولى فلاقاه (۲۸ ب) سيباي نائب الشام ، ولاقاه سيباي نائب الشام من المنية وركة طبرية على ما قيــل من الأخبار ، ودخل في موك حافل وعسكر بالشاش والقاش وقدامه الحليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمماء من القدمين والأمماء الطبلخانات والعشرات وأرباب الوظائف من المباشرين والجمِّ الغفير من المسكر ، ولاقاه أمراء الشام وعساكرها ، وحمل على رأسه ملك الأمراء سيباي نائب الشام القبة والجلالة كما جرت بذلك العوايد من قديم الزمان ، فزُ يُنت له مدينة دمشق زينة حافلة ودُقت له البشائر بقلمة دمشق، ونثر على رأسه بعض تجار الفرنج الذي هناك ذهبا وفضة، وفرش له سبياي نائب الشام تحت حافر فرسه الشقق الحرر ، فتراحمت عليه الماليك بسبب نثار الذهب والفضة فكاد السلطان أن يسقط من على ظهر فرسه من شدة ازدحام الناس عليه، فنمهم من نئار الذهب والفضة ومن فرش الشقق تحت عافر فرسه. ولما دخل إلى دمشق نثر على رأسه القنصل وتجار الفرنج دنانير ذهب، ونثر المعلم صدقة المهودي معلم دار الضرب بالشام فضة جديدة ، وفر شت له الشقق من مدرسة النائب مها الآن ، ١٥ وزُ ينت له المدينة سبعة أيام ، فكان له بدمشق يوم مشهود ، وعُدّ ذلك من المواكب الشهودة ، فاستمر في هـذا الموك الحافل حتى دخل من باب النصر الذي بدمشق وخرج إلى الفضاء منها وتوجه إلى المصطبة التي يقال لهـــا مصطبة السلطان ، وهي بالقانون الفوقاني ، فنزل هناك ورسم لبعض حجاب دمشق بعارتها وكانت قد تشعت من قدم السنين ، وهـــذا الموك لم يتفق لسلطان من بعد الأشرف بُرسباي لما نوجه إلى آمد سنة ست وثلاثين وتمانمائة سوى للملك الأشرف قانصوه الغوري . ثم إن

٢١ السلطان أقام بالمصطبة التي بالقانون نحو تسعة أيام ، وقيل إن قاضي القضاة الشافي

<sup>(</sup>٣-٤) والناه ... الأخبار : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>١٢) حافر فرسه : حافرسه : حافرسه (١٢-١٥) ولما دخل ... سبعة أيام : كتبها المؤلف ق الأصل على الهامش . (١٧ و ٢١) المصطبة : المسطبة .

كمال الدين الطويل خطب بجامع بني أميه جمتين، ولم يحضر السلطان هناك صلاة الجمعة ، وقيــل استمرّت مدينة دمشق مزّينة سبعة أيام . ثم إن السلطان رحل من هناك وتوجه إلى حمص . ثم رحل عنها وتوجه إلى حماة فلاقاه نائبها جان بردى الغزالي وقيل إنه مدَّ له هناك مدَّة حافلة أعظم من مدَّة نائب الشام على ما أشيع ، وقيل إن السلطان لـــا أن رحل عن حماة ترك بها قاسم بك بن أحمد بن عبان الذي نقدم ذكره عندما خرج من مصر وسافر صحبة ( ٢٩ آ ) الأمير ماماى المحتسب كما تقدم . ومن الحوادث أن في ليلة الاثنين رابع عشر هذا الشهر خُسف جرم القمر خسوفا فاحشا حتى أظلمت الدنيا ، وأقام في الخسوف فوق من خمسين درجة وتغطى بالسواد جميعه ، واستمر ّ في الخسوف إلى ثلث الليل الأخير . \_ وفي يوم الاثنين رابع عشره ﴿ ٩ رسم الأمير الدوادار بشنق شخص من العربان الفسدين ، فشنق على قنطرة الحاجب... وقد ضبط الأمير الدوادار أحوال الديار المصرية في غيبة السطان ضبطا جيدا ، ورسم للأمير ألماس والى القاهرة بأن يطوف في كل ليلة من بعد العشاء وعيّن معه نحو مائة مملوك من الماليك الجلبان يطوفون معه ، كل ليلة تنزل جماعة من الماليك من طباقهم بالنوبة ويطوفون مع الوالى إلى طلوع الفجر ، فلم يقع في غيبة السلطان في القاهرة إلا كل خير وكان ذلك على غير القياس . وكان الأمير الدوادار في كل وقت يقمع ألمــاس والى القاهرة ويحط عليه بسبب ما أخذه من الناس لأجل الدروب وقد أفشى الظلم البيّن ، فكان يتفق مع أرباب الأدراك والخفراء ويجبون سكان الخطط والحارات لأجل عمارة الدروب، فجي من الناس في هــذه الحركة أموالا لها صورة، فكانت الخفراء إذا وقفوا على باب أحد من السكان يقررون عليه من الدراهم بحسما يختارونه من ذلك ، فإذا هرب صاحب الدار أسمروا الباب على أولاده وعياله وزوجته حتى يحضر ويدفع لهم ما قرروه عليه ، والامرأة الأرملة يسمرون بامها علمها ويتركونها

<sup>(</sup>۱۳) مالوك : طوك . (۱۷) ويجيون : ويجيوا . (۱۹) پغرون ... غنارونه : يغرون ... غناروه . . (۲۰) صاحب : صحاب. (۲۱) پسمرون ... ويترکونها : يسروا ... ويترکهها .

بالجوع والعطش حتى ترى لهم من الطاق اللحاف والطراحة ، فكانوا بقررون على بيوت الفقراء من الناس شيء أشرفي وشيء أشرفين ، وأما بيوت أعيان الناس فكانوا يقررون علمهم شيء خمسة أشرفية وشيء عشرة أشرفية بحسما يختارونه ، فغملوا مثل ذلك بخط المقس وبخط باب البحر وسويقة اللنن والحسينة ( ٢٩ ب ) وسوق الدريس وخط بركة الرطلي وغير ذلك من الأماكن والخطط، ففعلوا في هذه الحركة من وجوه المظالم ما لا فعله هناد ، وهم يزعمون أن بذلك نفعا للمسلمين في عمارة البروب، فجبوا في هذه الحركة مالا له صورة ولم يصرفوا منه إلا اليسير. ثم حسّنوا للوالي عبارة بأن يجي سوق جامع ابن طولون من مشهد السيدة نفيسة إلى آخر سوق جامع ابن طولون من جميع الأملاك والدكاكين التي هناك ، وزعموا أنهم ينشوا سورا من حدرة ابن قُميحة إلى باب القرافة ، وزعموا أن ذلك يمنع عجمة المربان على حين غفلة، وكل هذا حيلة على أخذ أموال السلمين ، فشرعوا في كتب أسماء الدكاكين والأملاك. فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك زجر ألماس الوالى وحطَّ عليه ، وكان قد أشاع ذلك عن لسان الأمير الدوادار فحلف الدوادار أيمانا عظيمة أنه ما له علم بذلك ، وربما أشيع أنه لكُمَ أَلمَاس الوالي بسبب ذلك ، وأبطل هذه الحادثة الهولة فدعوا له الناس قاطبة . ثم إنجاعة عاجب الحجاب قصدوا أن ينشوا مظلمة أخرى ، وهو أنهم قصدوا أن يجبوا من أملاك يركة الرطلي مالا له صورة بسبب قطع طين فم البركة فإنه كان قد على جدا حتى امتنع المراكب من دخول البركة ، فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك أبطل هــذه الفعلة

وفي يوم السبت تاسم عشره حضر الأمير الدوادار وكان قد توجه إلى الفيوم ٢١ ليكشف على الحسر الذي عمره الأمير يخشياي هناك ، فكشف عليه وعاد بعد أيام .

ما سنذكره في موضعه .

ورسم بسدٌ فم البركة حتى لا تدخل فيها المراكب، ثم تزايد الأمر في ذلك حتى يكون

<sup>(</sup>۱و۳) یقررون : یقرروا . (۳) یخنارونه : یخناروه . (۹) النی : الذی. ال یشتوا : کذا فی الأصل ، وبسی د ینششون » . (۱۳) زجر : جزر . (۱۹) ینشوا : کذا فیالأصل، ویسنی هینششوا» . (۱۹) علی ، أی سار عالیا . (۱۹) سندکره: سندکروه.

وفى مــدة غيبة السلطان كان الأمير الدوادار ركب كل نوم ومعه الأحماء والعسكر الذن عصر فيسير إلى نحو الطرية وتركة الحاج، فإذا رجع يدخل من باب النصر وقدامه الحمِّ الغفير من الأمراء والمسكر ، وكل هذا لأجل العرب والفلاحين حتى ٣ لا يطمعوا ويقولوا إن ( ٣٠ آ ) مابق في مصر عسكو ، وكان هذا من الاراء الحسنة. وفي يومالاثنين حادى عشرين جادي الآخرة الموافق لسابع عشرين أبيب، فيه كان وفاء النيل المبارك . وفتح السد في يوم الثلاثاء ثاني عشرينه ، الموافق لسابع عشرين أبيب، وقد وافي قبل دخول مسرى بأربعة أيام، وللناس مدة طويلة من سنة خمس وأربعين وثمانمائة ما رأوا النيل وافي في سابع عشر من أييب إلا في هذه السنة ، فلما وفي النيل في تلك السنة في سابع عشرين أبيب فصنَّف مناديَّو البحر هذه الـكلمات، وقالوا : النيل أوفي فيأبيب ، خُش يا حبيب ، وقد بقينا في هَنا ، يا فرحنا ، وكلمات أخر غير ذلك . فلما وافي النيل توجه الأمير طومان باي الدوادار نائب الفيبة لفتح السد، فنزل في الحراقة وتوجه إلى القياس وخلَّق العمود، ثم نزل من المقياس في ١٢ الحراقة وصحبته جماعة من الأمراء المقدمين الذين كانوا عصر ، منهم : الأمير طقطباي نائِف القلمةوالأمير أرزمك الناشف وآخرونمن الأمراء، فتوجه لفتح السد وكانيوما مشهودا، فلما فتح السدُّ عاد إلى داره في موكب حافل وقدامه الأمراء بالشاش والقاش ١٥ وجماعة من الماشرين ، فتوجه إلى داره ، فلما فتح السد حرى الماء في الخلحان بعزم قوى وسر" الناس في ذلك اليوم بوفاء النبل قبل ميعاده ، وقد قيل في المعنى :

وقد سكبت منه الجنادل فيضها فأسحى بلا شـك حلاوته سكب ومن الحوادث أن الأبير الدوادار نائب النبية منع الناس أن لا يسكنوا بالجسر الذى يبركة الرطلى ولا فى المسطاحى، ومنع المراكب أن لا يدخلوا فى يركة الرطلى ولا ٢١ فى الخلجان ناطبة، وعمل جسرا على خليج الزربية عند تنطرة (٣٠٠) موردة

تتبع عباء النيل يوم وفائه فقد طاب منه الشرب وهو لنا طب

<sup>(</sup>۲) الذين: الذي . (٩) مناديه : منايديون .

<sup>(</sup>۲۰) يسكنوا : يسكنون .

الجبس، فآل أمر الجزيرة الوسطى إلى الخراب ولم يُسكن بها بيت ولا فتح بها دكان، ومنع المقاصفيّة أن لا ينصبوا مقصفا في الجسر ولا في الزربية ، فلم يُكُرُّ في الجسر بیت ولا دکان ولم یُسکن المسطاحی ولا حکر الشای ولا ازربیة ، وصارت بیوت بركة الرطلي خاوية على عروشها ، ولا سها يبوت أولاد الجيعان وبيت كاتب السر وغير ذلك من بيوت الأعيان ، فحصل للناس في هذه السنة غاية الأنكاد بسبب ذلك ٦ وخسروا الناس كرى بيوتهم ، وأشيع بسدّ خوخة الجسر ، فتلطّف القاضي بركات ان موسى المحتسب بالأمير الدوادار على [أن] يسمح للناس في دخول المراكب على العادة وأن يُسكن الجسر فأبي من ذلك ، وقال إن العوام يفسدون نساء الأغوات السافرين صحبة السلطان في هـــذه النيليَّة ، واستمرَّ مصمّما على منع ذلك ، ثم في أواخر النيليَّة شفع القاضي تركات من موسى في خمس مراكب للبياعين بأن يدخلوا في البركة على العادة ، فدخل الحلواني والجبان والفاكهاني والعداس والسويخاتي لاغير ، فأقاموا أياما يسيرة ١٢ فلم يجدوا من يبيعون عليه ، فضوا إلى حال سبيلهم ، واستمر ّت ركة الرطلي لبس مها ديَّار ولا نافخ نار ، فعند ذلك عمل فيها الشبخ بدر الدين الزيتوني هذه المرثية اللطيفة في واقعة الحال ، فقال :

لسلطاننا الغوريّ فهو أبو النصر سألت إله العسرش ينعم بالنصر مُوءًيّد دين ظاهر كامل القدر مليك عزبز أشرف ومظفي ہا رکہ الرطلی مدمعها یجری لغيبته أضمى على الكون وحشة خصوصا من السطاح مع لذة الجسر يحقّ لنا نَرثى القاصف بالبُكا لعمرك إن الوصل خير من الهجر لقد كان فيــه للخليع تواصل فناح علمها الطير والوحش في القفر وكان به جمّنزة طاب ظليا وصاحت بقلب صار فيغاية الكسر ٧١ (٣١) على ما جرى للحسر سافية بكت وقد أصبح الشامي يبكي على الحكر وساروجة يبكى بجامعــه دما لصاحمها سكني ولا واحد يكرى وأنحت بيسوت الحسر خالية فلا (١٠) يدخلوا : يدخولوا . (٢٣) واحد : حد .

فيا وحشة السكان من كل ذي قصر لما حل فيها من نكال ومن خسر مشبكها يشدو من السك والعطر بخوخ ورماث ينتسر بالبسر لها بهجة للمرء طبية النشر فيجمع بين النار والمساء في البحر مها عطش تُسقى من الغيث بالقطر وسكّرها روى حديث أبي ذرّ فمذ قطعوا لذَّاته صار في فكر يدر كؤس الراح في ليلة البدر مسترة فهما وأخرى بلا ستر بنفمته کم من خفیف وکم شعر وجنك وعوّاد بفـرّد كالقمر وناحت سها الغربان واليوم في الوكر وأرمى غُصين الدوح ما فيه من زهر وأبدا خرير الـــاء لطم من النهر وصاريضاء الصبح كالليل إذيسري وأظلم نور البدر في الخسف للفجر بها وضعوا سدًّا لماء بها بجرى ولم يبق فما من بناء سوى الجدر ولا يلتق فيها معاش ولا مُكر وباع المداري حيث يدري ولا يدري ويا مهجتي صبرا وناهيك بالصبر ونحن عصر في أمان وفي بشر وقد أصبحت تلك القصور خواليا على تركة الرطل نوحوا وعدّدوا وكان سا للقادري حلاوة وکان سها الفکاه یسمی بمرک وزهر ونسرس وآس ونوفر وكان بها الجبّان يقلي عركب وكان بها للآكلين قطائف لها رونق فيالصحن منفستق بها وكان بها الحشاش يسرد بهجة وكان سهـــا السكّير في غاية الهنا وكان بهــا للراكبين مراك وكم داخـــل فها مغن ومنشـــد وكم آلة للمطربين عهدته\_ وقد درست تلك المساهد كليا وشق شقيق الروض فيها ثيامه وقد لبس الشحرور سود ثيابه (٣١) وسالت دموع السحد من أعين السما وقد كُسفت شمسالضحي في ممائها جسزرتنا الوسطى خراب لأنها وقد أخذوا أنقاضها لبيعها وقد أصبح النوتيُّ في غاية الضنا وباع قماش السستر منها وقلمها فيا مقلتي جودي بدمعي تحسرا رعى الله أياما تقضّت بطيها

أشار بهمدا المنع بالنهى والأمر وكان الدوادار الكبير هو الذي أراد مهذا النع صون حريم من غدا صحية السلطان والنت في الحدر فكان بهذا الرأى أكرم صائن حريم جميع النــاس من آفة الدهر وقد نال شكر الساكنين معالأجر ولولاانموسي كازفي البعض شافعا الم محوا فها لمرك بايع ولا لاح فها من جليس على الجسر فيا ربنسا أنع علينا بنصرة لسلطاننا الغوري والعسكر المصر وأنعم بعود الكلِّ في خير مقدم إلى الأهل والأوطان في غاية الحبر وصلَّى على المختار من آل هاشم محمد الهادى إلى الحبر والبشر كذا الآل والأصحاب والتبع الذى لهم غاية الإحسان فيالحشر والنشر علمهم صلاة الله ما هبت الصّبا صباحاً على عود وما غرّد القمر

وناظمها الموقق يدعوا لكلّ من رأى عيب زيتونى وينم بالستر
١ انتهى (٣٦ ) ذلك . \_ وقى يوم الجمة خامس عشرينه توفى الشيخ تاج الدين
الذاكر رحمة الله عليه ، وكان من أعيان مشامخ الصوفية وله شهرة طائلة بالصلاح بين
الناس ، وكان لا بأس به . \_ وفيه توفى طراباى قوا أحد الأمراء المشرات .

ا وق رجب كان مسهل الشهر يوم الخيس ، فتوجه جاعة من نواب الفضاة إلى يبت الأمير الدوادار نائب النيبة وهتوه بالشهر . وفي يوم الجمة تاسعه توفي تغرى بردى المعرف بالششهافي ، وكان ينتمي أنه من الأسماء المسرات ، وكان قبل ذلك ، من جلة السقاة ، فلت عن عقدة أقاطيع ورزق مشتراواته ، وكان في سعة من الأرق ، وكان ينسب إلى شع زائد وبحل . . وفيه جامت الأخيار بوقة شخص من الأسماء المشرات يقال له مسايد ، وكان مسافرا سحبة السلطان في التجريدة ، وكان أصله من المسائلة الأشرف المنتب الى عو الشرقية كان المسلمات الطرقات بالماء . . . وفيه دخل الأسماء الذين كانوا توجهوا إلى نحو الشرقية والغربية كا تقدم ذكر ذلك، فرجهوا عند ما أوفي النيل وتقطعت الطرقات بالمياء . . .

<sup>(</sup>١٠) سباحاً: صبحاحاً. (١٤) وفيه ... المشرات: كتبها للؤلف في الأصل على الهامش. (١٥) مستهل: متسهل. (٢١) توجهون: توجهون.

٦.

وفيه تقلّقت النـاس بسبب الفلوس الجدد فصارت البضائع تباع بسعرين ، ووسل صرف النصف الفضة بالفلوس إلى ستة عشر درهما من الفلوس ، وكانت الفلوس الجدد تصرف معاددة وهى في فاية الخفّة فتضرّر الناس لذلك ، فنُلقت الدكاكين ٣ بسبب ذلك ، وتشحّط الخبر وسائر البضائم ، وكادت أن تنشى من ذلك غلوة .

وفيه وردت الأخبار بأن السلطان وصل إلى حل فدخلها في يوم الخميس عاشر جمادي الآخرة ، وكان لدخوله يوم مشهود ، وقدامه الخليفة والقضاة الأربعة وسائر الأمهاء ، كموكبه بالشام ، وحمل القبة والجلالة على رأسه ملك الأمراء خار بك نائب حلب كما فعـــل سيباى نائب الشام . وفي حال دخول السلطان إلى حلب وصل إليها قُصَّاد من عند سلم شاه بن عبَّان ملك الروم ، فقيل إن ابن عثمان أرسل إليه قاضي عسكره وهو شخص يقال له ركن (٣٣ ب) الدين ، وأحد أمرائه يقال له قراجا باشاه ، وصحبتهم سبعائة عليقة ، فنزلوا بمدينة حلب . وبلغني من الكتب الواردة بالأخبار أن السلطان لــا حضر بين يديه قاضي ان عَمَان وقراجا باشاه شرع يعتبهم في أفعال انءعَان وما بيبلغه عنه في حقه وأخذه إلى بلاد على دولات ، فقال له قاضي ان عثمان وقراجا باشاه : نحن فوَّض لنا أستاذنا الأمر وقال مهما اختاره السلطان افعلوه ولا تشاوروني . وكل هسدًا حيَّل وخداع ١٥ حتى يبطل همة السلطان عن القتال ويثني عزمه عن ذلك ، وقد ظهر مصداق ذلك فيما بعد. ومن جملة مخادعة ابن عثمان إلى السلطان أنه أرسل يطلب منه سكر وحلوى

فأرسل إليه السلطان مائة قنطار سكرا وحلوى في علب كبار ، وكل ذلك حيل منه . 

ثم إن قاضي ابن عبان أحضر فتاوى عرب علما ، بلادهم وقد أفتوا بقتل شاه إسميل 
السوفي وأن فتاله جائز في الشرع ، وأرسل يقول في كتابه : السلطان والدى وأسأله 
الدعاء لكن لا يدخل يبنى وبين الصوفي فإني ما أرجع عنه حتى أفطح جادرته من على ٢١ 
وجه الأرض فلا يدخل بيننا بشيء من أمم الصلح . وأظهر أنه قاسد نحو الصوفي 
(٨) حنول : دخاول . (١١) وأحد : وإحدى . (٢١) بيلغه : كذا في الأمل .

<sup>(</sup>٨) دخون . دخون . (١٧\_ ١٨) ومن جملة ... حيل منه : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

ليحاربه ، والأمر بخلان ذلك . وذكروا أنه على التيسارية يقصد الترجه إلى عاربة السوق . ثم إن السلطان أخلع على تُصاد ان عان الخلع السنية ، وقبل إن ان عان أرسل إلى السلطان تقدمة حافلة ، وللخلية وأدير كبير سودون المجمى ، فكان ما أرسله ابن عان إلى السلطان من التقدمة أربين علوكا وأبدان سمور وأثواب مخل وأثواب سوف وأثواب بعلبي وغير ذلك . وكان ما أرسله إلى الخليفة بدنين سمود وثوب مخل بكفوف قصب وثوبين سوف عال ، وأرسل إليه قاضي عسكر ابن عان ثوبين سوف وسجاد وبغلة . وأرسل إلى مقاضي عسكر ابن عان وأرسل ابن عان إلى أمير كبير تقدمة أيضا حافلة ما بين سمور وخل (٣٦ آ) وسوف ومن المإليك اثنين . ثم إن السلطان عين مغلباى دوادار سكين بأن يتوجه إلى ابن عان وعلى يده مطالمة من عند السلطان إلى ابن عان تتضمن أحم السلح بيمها ، والأمراء والمسكر منتظرون رد الجواب عن ذلك . وقد نظمت هذه القسيدة في معنى في ذلك :

سلطان مصر ذى المقام الأشرف أحمد الشام وحسنها المستظرف فضدت تجود له بجود المتحف من غير حرب أو حسام مشرف فاصغ له واسمع بضير تسكف يزهو على برقوق زهو الأشرف وجيوشه من حسوله بالرهف وجيوشه من حسوله بالرهف يوم الخيس بهسكو مترادف

ادعوا بنصر المليك الأشرف قد قدر الرحمي نقسل ركابه اختار أن يطأ البلاد لكشتها خضت له النواب طوعا باللقا لوكان ذو القرنين حيا في الورى تاريخت فاق المملوك تساطما عاينته يوما مضى في موكب عردت طاسته بسورة يوسف لركب الخليفة والقضاة أماسه في غزة قمد كان يوم دخوله في غزة قمد كان يوم دخوله

(۱۲) دخوله: دخودله.

أهلا عن بين الرعاية منصفي قالت دمشق فرحــة لما أتى لما اكتست بالزهر حلة يوسف وتهللت بالنسور جهمة ربوة وحماة أحماها بصمايح عدله فأطاعه العاصى بنسير توقف تياره بالماء في عزم وفي واشتاقه نهر الفراة أما ترى واستأنست حل به مذ زارها واستوحشت مصر له متكاف با حبّ ذا من قادم مستظرف شرفت به حلب وقالت فرحــة مذحفّ الرحمن باللطف الخق سلطاننا الغوري صار مؤيدا ما أسكرت ربح الصباء بقرقف فالله يبقيه على طول المدا لكن نظمي قــد أنى بتضعف قــد ضاء لابن إياس شعرا قاله (٣٣ ب) ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرية يا له من مسعف والآل والأسماب ما جنّ الدجي أو ضاء مصباح بليل أو طُف سلطان مصر ذي المقام الأشرف وختــامها مسك يفوح إذا بدا وأما ما حكى : أن السلطان لما دخل إلى حلب رسم لقاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل بأن يخطب في الجامع الكبير الذي بحلب ، فاجتمع بالجامع الجمّ الغفير من أهل حلب ، فخرج قاضي القضاة كمال الدين ورق المنبر وخطب خطبة بليغة وأورد 10 أحاديث شربفة في معنى الصلح وأذَّن مؤذَّنو السلطان بالجامع وقرءوا حزب السلطان هناك ، وعملت الوعاظ بالجامع ، ولم يحضر السلطان ولم يصلُّ صلاة الجمعة هناك كما فعــل بدمشق، فأعابوا عليه ذلك، فـكان قاضي القضاة كمال الدين يخطب بالجامع ١٨ الكبير مدة إقامة السلطان بحلب . \_ ومن الحوادث التي وقمت من السلطان بحلب أنه أنم على قانصوه نائب قلعة حلب بتقدمة ألف، وعلى يوسف الناصري شاد انشراب خاناه الذي كان نائب حماة وعلى طراباي نائب صفد وعلى تَمراز نائب طرابلس بتقادم ٢١ ألوف، ومنها أنه نفق على أولاد الناس الذين توجهوا صحبته بلا نفقة لكل منهم

بثلاثين دينارا ، وكان رسم لهم قبل ذلك لكل واحد بخمسين دينارا فعارضهم في ذلك (٧) بالملف : بالطف . (١٦) مؤذنو : مأذنون . (١٧) ولم يصل : ولم يصلي . كاتب الماليك وجعلها ثلاثين دينارا ، وأصرف للعسكر ثمن اللحم عن ثلاثة شهور ، ثم إن السلطان فرق على مماليكه الجابان من حواصل قلعة حلب عدة سلاح لم يُعبّر عُمها ، وفرق علمهم أيضا خيولا ما لها عدد ، وصار ينعم علمهم بالعطايا الجزيلة من مال وخيه ِل خاص وسلاح بطول الطريق ، ولم يمط الماليك القرانصة شيئًا فعز ذلك علمهم الجمعة وحضر أمير ( ٣٤ آ ) المؤمنين المتوكل على الله والقضاة الأربعة ومشايخ الزوايا، فصلى أمير الؤمنين بالسلطان في الخيمة التي بالميدان صلاة العصر وصلاة المغرب، فأنعم السلطان على أمير المؤمنين في ذلك اليوم بأربعائة دينار ومائة رأس غنم ، وان السلطان بثلاثين رأس غنم ، وأنم على قاضى القضاة الشافعي بسبعين دينارا ، ونوابه ومن معه من العلماء بسبعين دينارا ، والقاضي الحنني بالشرح ، وأنعم على القاضي المالكي بخمسين دينارا، ونوابه الثلاثة بثلاثين دينارا، وكذلك قاضي القضاة الحنيلي، ١٢ وأنم على مشابخ الزوايا لكل واحد منهم بخمسين دينارا ، وأنم على الفقراء الذين سافروا صحبته لحكل واحد منهم بعشرة دنانير ، وأنعم على الفقراء الذين حضروا هذا الجتم من فقراء حلب وغيرها لكل واحد منهم بخمسة دنانير . \_ وفي عقيب ذلك ١٥ أحضر السلطان الأمراء المقدّمين والنواب والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات وحلَّفهم على مصحف شريف بأنهم لا يخونوه ولايندروا به ، فحلفوا كلهم على ذلك . ثم نادى للمسكر بالعرض في الميدان الذي بحلب، فعرضوا وهم باللبس الكامل، وأدخلهم من تحت سيفين هيئة قنطرة كما هي عادة الأتراك، وعندهم أن هذا هو القبيم العظم ، ثم إن السلطان أرسل خلف قاسم بك بن أحمد بك بن عثمان الذي خرج من

مصر صحبة السلطان كما تقدم ، وكان السلطان لما توجه إلى حلب ترك قاسم بك فى حماة ٢١٪ فطلبه وأخلع عليه وأشهر أمره بحلب . ثم وردت الأخبار إلى حلب بأن سليم شاه بن عثان قبض على قاصد السلطان

(؛) ولم يعط: ولم يعلَى . (١٢) الزوايا : الزوايه . (١٦) ولا يغدروابه : ولا يغدروه . (١٧) باللبس : بالبس .

الذي جهزه إلى ان عُمَان ، وهو مغلباي أحد الدوادارية السكين ، ووضعه في الحديد . وكان السلطان جهز الأمير كرتباى الأشرفي أحـــد الأمراء المقــدمين الذي كان والى القاهرة إلى ابن عُمان وصحبته هدية حافلة بنحو عشرة آلاف دينار، وأخلع على قاضي ٣ عسكر ابن عثمان ووزيره قراحا باشاه الذي تقدم ذكر حضورهما إلى حلب ( ٣٤ ب ) خلما سنيّة بطرز يلبغاوي عراض ، وأذن لهم بالعود إلى بلادهم، وكان هذا عين الغلط من السلطان الذي أطلق قصاد ابن عثمان قبل أن يحضر مغلباي دوادار سكين ويظهر ٦٠ له من أمر ابن عثمان ما يعتمد عليه ، فلما وصل الأمير كرتباي عينتاب بلغه أن ابن عُمَانَ قد أبي من الصلح وأنه بهدل مُغلباي ووضعه في الحديد وقصد شنقه حتى شفع فيه بعض وزرائه وقصد حلق لحيته وقد قاسي منه من السهدلة ما لا ممكن شرحها ، ٩ فلما تحقق الأمير كرتباي ذلك رجع إلى حلب وأعلم السلطان بما فعله سليم شاه بن عَمَانَ ، وأن طوالم عسكره قد وصل إلى عينتاب فهرب نائمها ، وملك عسكر ان عمَّان قلمة ملطية ويهسنا وكركر وغير ذلك من القلاع ، فلما وصل كرتباي مهذه الأحبار الردية إلى السلطان اضطربت أحواله وأحوال العسكر قاطبة . ثم إن السلطان أخلع على الأمير عبد الرزاق وولاه على إقليم أولاد ذو النادرية ، فخرج من حلب وصحبته ملك الأمراء خار بك في موكب حفل ، فخرج نائب حلب وأمراء حلب وعساكرها ١٥ ونزلوا عن حلب بيوم وصحبتهم من الشاة خسة آلاف ماش ِ، ونفق عليهم السلطان جامكية شهر واحد . ثم خرج بعده ملك الأمراء سيباى نائب الشام وتمراز نائب طرابلس وطرابای نائب صفد و نائب حص و نائب غزة ، فخرجوا من حلب يوم السابع ١٨ عشر من شهر رجب، وقد أشيع أن ابن عثمان ماش من جهة . وابنسوار ماش من جهة ثم [ إن ] - السلطان نادى للعسكر بالرحيل من حلب والنزول على حيلان لقتال الباغي ابن عُمَان ، وأن السلطان والأمراء عن قريب يخرجون إلى القتال ، والذي ٢١ ريده الله تمالي هو الذي يكون . وهذا ما نقل من شرح كتاب أمير المؤمنين الذي أرسله إلى والده أمير المؤمنين يعقوب، ثم ذكر فيه عن أمم الأسمار بحل فالشعير كل أردب (۲۱) يخرجون: يخرجوا.

بسيمة وعشرين نصفا والخبر كل رطل بثلاثة دراه والجين بنصفين الرطل واللحم بسمه وعشرين نصفا والخبر كل رطل بلصرى ، وتناهى سعر القمح إلى أشرفين كل (٣٥ آ) أردب والكرسنة عليق الجال كل أردب عسائة أربعة وعشرين درها. ثم إن السلطان أرسل إلى الأمير الدوادار مثالا شريفا بتعشن الوسية بالرعية ، وأن الماليك الجلبان الذين بالطباق يكفّوا الأذى عن الناس ولا يشوشوا عي أحد من التسبيين، وأن الأمير الدوادار بعرض جمع من فالحبوس قاطبة من رجال ونساء ويطلق مهم جاعة من المدين وغيرهم، ولا يترك بالحبوس قاطبة وعمل الجبوائم ومن عليه دم ، وكذلك من في الحجرة من النساء ، وأرسل أيضا يقول له: إن كان درب الحجاز أمانا من فساد العربان فيخرج الحاج من القاهمة، وإن كان الدرب غوفا فلا يسافر أحد من الحاج في هذه السنة ، وأرسل مثالا شريفا إلى الماليك الجلبان الذين في القلمة بالطباق بأنهم لا ينزلون من الطباق إلى المدينة ولا يشوشون على أحد من الناس قاطبة ومن يقمل ذلك يُشتق من غير معاودة ، فقرى العليم عليه عليه المثال بالقلمة بين يدى الأمير طقطباى نائب القلمة ، وأرسل بالسلام على عليهم هذا المثال بالقلمة بين يدى الأمير طقطباى نائب القلمة ، وأرسل بالسلام على عليهم هذا المثال بالقلمة بين يدى الأمير طقطباى نائب القلمة ، وأرسل بالسلام على

الأممهاء والمسكر قاطبة .

وفي شهر شعبان كان مستهل الشهر يوم الجمعة ، ووافق ذلك أول النوروز من السنة القبطية ، فعك ذلك من النوادر ، وقد دخلت سسنة قبطية في أول يوم من الشهور العربية ، ولا سبا يوم الجمعة وهو يُمد يوم فيه ساعة إجابة . ـ . وفي يوم السبت النه أخلم الأمير الدوادار على شخص من الخاسكية يقال له جانى بك القصير ، وهو من عماليك السلطان ، وقرره في كشوفية منفلوط عوضا عن أينسال من جانى بك الله الدوادار المنافق عن الأمير الدوادار على من الأمير الدوادار من عالمين الذين في السجون الأربعة ، وعرض النساء اللانى بالحجرة ، فأطلق معهم جاعة من عليهم دين ، وقيل صالح عن جاعة من ماله وأرضى أصحاب الديون، عليهم دين ، وقيل صالح عن جاعة من ماله وأرضى أصحاب الديون، الذي . . (١٧) اللان ، الذي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۰ \_ ۰ )

واستتاب جماعة من الحرامية ، ورسم (٣٥٠) بتوسيط جماعة ممن عليهم دم ، وأبقى ممهم جماعة في السجون إلى أن يحضر السلطان ، ثم إن الأمير الدوادار تصدق على الفقراء بمبلغله صورة، ورسم بقراءة خمات فى جميع الأسواق، وقال : ادعوا للسلطان بالنصر ، – وفى يوم الاتنين رابعه أخلم الأمير الدوادار على الأمير يوسف البدرى وأعاده إلى الوزارة كما كان ، وهذه رابع ولاية له بالوزارة . – وفى ذلك اليوم فودى في القامة بسفر الحاج على الدادة ، وكان أشيم بطلان الحاج فى هذه السنة .

في القاهرة بسفر الحاج على المادة ، وكان أشيع بطلان الحاج في هذه السنة . وفى وم الثلاثاء خامسه فى ليلة الأربماء توفى قاضى القضاة الحنفية كان برهان ابن إسمميل الكركى الحنفي ، وكان عالما فاضلا رئيسًا حشمًا من أعيان الحنفية، سمم على الشيخ محيي الدين الكافيجي والشيخ سيف الدين وآخرين من علماء الحنفية ، وكان إمام الأشرف قايتباي ورأى في أيامه غاية المز والمظمة ، وولى عدة وظائف سنيّة ، منها مشيخة مدرسة أم السلطان التي بالتبانة ، ومنها استيفاء الصحبة، ثم ولى قاضى قضاة الحنفةم تن، ثم ولى مشيخة المدرسة الأشرفية ترسياي، ومات وهو على مشيخة المدرسة الأشرفية، وقاسي شدائدو محنامن الأشرف قايتباي ، وكان بشوش الوجه وعنده رقة عاشية ولطافةغير كثيفالطبع، ومات وهو في عشر الثمانين ، وكانسب موته أنه كانساكنا على بركة الفيل فنزل يتوضأ على سلم القيطون وفى رجله قبقاب ، فزلَّت رجـــله بالقبقاب فوقع في البركة وكانت في قوة ملئها أيام النيل ، فلما وقع ثقل عليه الثياب فمات من وقته رحمة الله عليه فمات شهيدا ، فعاش سعيدا ومات شهيدا ، وكان في أرغد عيش من المال والجاه . \_ وفيه أخلع الأمير الدوادار على شخص من الخاصكية يقال له قبح إس، وقرره في كشف المنوفية (٣٦ آ) عوضاً عن قانصوه الذي كان بها .

وفيه جاءت الأخبار من حلب وفاة شمى الدين محمد بن ناشى شيخ سوق ٢١ الكتبيّين ، وكان من القرّيين عند السلطان ، وكان رئيسا حشها ، وكانت وفاته فى شهر رجب بحلب ، وكان على حسّ السلطان حاز عدة وظافف سنية . ــ وفيه جاءت الأخبار وفاة الأمير يوسف الشهير بالقطش الذى كان نائب صفد وغُرل عنها ، توفى ٢٤ بحلب. وأشيع وفاة أبرك الذي كان كاشف إقليم الجيزة، وكان من الأمراء العشرات، توفى بحلب . وأشيع بوفاة جماعة كثيرة كانوا صحبة السلطان فحصل لهم وخم ، فمات فى غزة وفى الشام وفى حاب من الأمراء العشرات والخاصكية والغلمان وغير ذلك ما لا يحصى عددهم ، ماتوا من كثرة الأوخام التي كانت معهم بطول الطريق . ـ وفيه جاءت الأخبار بصحة ماتقدم ذكره أن السلطان لما كان بحلب أنعم بتقادم ألوف على جاعة كثيرة من الأمراء منهم : الأمير يوسف الناصري شاد الشرب خاناه ، ومنهم طرابای من یشبك نائب صفد ؛ ومنهم قانصوه أستادار الصحبة ، ومنهم قانصوه الأشرفي نائب قلمة حلب ، ومنهم تمراز نائب طرايلس ، وآخرون ، والذي يظهر من أمر السلطان أنه كان يقصد أن يبطل جماعة من الأمراء القدّمين المواجز ويجمل هؤلاء الأمراء عوضا عنهم . \_ وفي يوم الجمعة خامس عشر شعبان توفي الحاج على البرماوي رددار السلطان والمتحدث على جهات الديوان الفرد ، وقد رأى من المز والعظمة ما لا رآه غيره من البرددارية وساعدته الأقدار حتى وصل إلى ما وصل إليه في هذه الوظيفة ، وكان سبب موته أن طلمت له شقفة في ظهره فانقطع نحو اثني عشر يوما ومات ، وكان أصله من فلاحي برمة يبيع الخام والطرح في الأسواق وهو راكب على حار ، وقيل أخوه هو الذي كان يبيع الخام، إلى أن فتح عليه وكان لابأس به ، وعنده لين جانب مع تواضع زائد ، وأما ما ظهر له من الموجود بعد موته من الذهب العين: خسة آلاف دينار وستمائة دينار ، ( ٣٦ ب ) ووُجِد له في مكان اثنا عشر ألف دينار ذهب عين بُرْسبيمية ، ووُجِــد له من الحجورة والمهارة نحو خس وأربعين رأسا ، ومن الجاموس مائة رأس، ومن النم الضأن ألف نمجة ، ووُجد له بالدواليب أربعائة ثور ، وضاع له عند الفلاحين في البلاد أكثر من ذلك ، فقوَّم ذلك ألموجود بنحو ٢١ مائة ألف دينار .

وفى يوم السبت سادس عشر شبان أشيت هذه الكاينة العظيمة التي طمّت وعمّت وزُرُول لها الأقطار، وما ذاك أن أخبار السلطان والمسكر انقطعت مدة

<sup>(</sup>١٤) فلاحي : فلاحين . (١٨) خس: خسة .

طويلة ، ثم حضر كتاب على يد ساع مطرّ د من عند الأمير علان الدوادار الثاني أحد الأمراء المقدمين ، فذكر فيه أن السلطان كان يكذَّب في أمر سلم شاه من عثمان ويصدّق إلى أن حضر مُغلباي دوادار سكين وهو في حال النحس ، نرمط أقرع على ٣ رأسه ، وهو لابس كبر عتيق دنس ، وراك على إكديش هزيل ، وقد 'نهب بركه وأخذت خيوله وقماشه ، وأخبر أن ابن عبمان أبى من الصلح وقال له : قل لأستاذك يلاقيني على مرج دابق ، وأخبر أنه وضعه في الحديد وقصد أن يحلق لحيته وقدَّمه إلى المشنقة عدَّة مرار حتى شفع فيه بعض وزرائه ، وحمَّـله الزبل من تحت خيله في قفة على رأسه ، وقاسي منه من البهدلة ما لا خير فيه . فلما سمع السلطان ذلك محقق وقماش وبرك في نظير ماذهب له .

والذى استفاض بين الناس من أخبار السلطان أنه صلّى الظهر ورك وخرج من ميدان حلب يوم الثلاثاء في المشر بن من رجب، وصحبته أمير المؤمنين المتوكل على ١٧ الله والقضاة الأربعة ، وكان تقدَّمه نائب الشام وناثب حلب وجماعة من النواب ، فخرجوا بأطلاب حربية وطبول وزمور ونُفوط حتى رجَّت لهم حلب ، فلما خرج السلطان من حلب توجّه إلى حيلان فبات (٣٧ آ) بها . \_ فلما أصبح يوم الأربعاء حادي عشر من رجب رحل السلطان من حيلان وتوجّه إلى مَرْج دابق ، فأقام به إلى يوم الأحد خامس عشرين رجب ، وهو يوم نحس مستمرً ، فما يشعر إلا وقد دهمته عساكر سليم شاه بن عبان فصلى السلطان صلاة الصبح ثم رك وتوجه إلى زغزغين وتل الفار ، وقيـــل هناك مشهد نبي الله داود عليه السلام ، فركب السلطان وهو بتخفيفة صغيرة وملوطة بيضاء وعلى كتفه طبر ، وصار برتَّب العساكر بنفسه . فكان أمير المؤمنين عرس ميمنته وهو بتخفيفة وملوطة ، وعلى كتفه طعر مثل السلطان ، وعلى رأسه الصنجق الخليفتي . وكان حول السلطان أربعون مصحفا في أكياس حرير أصفر على رءوس جاعة أشراف، وفيهم مصحف بخط الإمام عثان (۱٤) حرية: حربه.

ابن عنان رضى الله منه . وكان حول السلطان جماعة من الفقراء وهم : خليفة سيّدى أحد البدوى ومعه أعلام حر ، والسادة الأشراف القادرية ومعهم أعلام خضر ، وخليفة سيّدى أحمد بن الرفاعي ومعه أعلام خليفتى ، والشيخ عنيف الدبن خادم

السيدة نفيسة رضى الله عنها بأعلام سود . وكان السبي قاسم بك بن أحد بك ابن عبان المقدم ذكره واقفا بإزاء الخليفة وعلى رأسه سنجق حربر أحمر . وكان السنجق السلطانى واقفا خلف ظهر السلطان بنحو عشرين فراعا ، وتحته مقدم الماليك سنبل الدياني والسادة القضاة والأمير تمر الزردكاش أحسد القدمين . وكان ميمنة المسكر سيباى نائب الشام، وعلى اليسرة خار بك نائب حلب .

فقيل أول من برز إلى القتال الأنابكي سودون المجمى وملك الأمراء سيباى نائب الشام والماليك القرائصة دون الماليك الجلبان ، فقاتلوا تعالا شديدا هم وجماعة من النواب فهزموا عسكر ابن عبان وكمروهم كسرة مهولة وأخسدوا منهم سبمة اسناجن، وأخذوا المكاحل التي على المجل ورماة البندق ، فهم آبان عبان بالهروب أو يطلب الأمان ، وقد قتل من عسكره فوق الشرة آلاق إنسان ، وكانت النصرة لعسكر مصر أولا ، (٣٧٠) وياليت لو تم ذلك ، ثم بلغ الماليك القرائصة أن السلطان قال لماليك الجرائس وخلوا الماليك القرائصة أن خلساطان قال لماليك الجرائس وخلوا الماليك القرائصة تقاتل وحدهم ، فلما بلنهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال ، فينيا هم على ذلك وإذا بالأثابكي سودون فلما بلنهم ذلك ثنوا عزمهم عن القتال ، فينيا هم على ذلك وإذا بالأثابكي سودون

المجمى قد قُتُل فى المركم ، وقُتُل ملك الأمراء سيباى نائب الشام ، قامهزم من فى

الميمنة من المسكر. ثم إن خابر بك نائب حلب أنهزم وهرب فكسر الميسرة، وأسر
الأمير قانصوه بن سلطان جركس وقبل قُتُل ، ويقال إن خابر بك نائب حلب كان
موالسا على السلطان فى الباطن ، وهو مع ابن عَبان على السلطان ، وقد ظهر مصداق

۲۱ ذلك فنا بعد فكان أول من هرب هو قبل السكر قاطبة .

وكان ذلك خذلانا من الله تعالى لمسكر مصر حتى عَدَ القضاء والقدر ، فصار السلطان واقفا تحت الصنجق في عَر قليل من المإليك ، فشرع يستغيث للعسكر :
(١-١٩) وبقال ... فلمة : كنها المؤلف في الأصل على الهاش.

يا أغوات هذا وقت المروة قاتلوا وعلى رضاكم . فل يسمع له أحسد قولا وصاروا يتسجبون من حوله شيئا بعد شئ ، فالتفت الفقراء والمشايخ الذين حوله وقال لهم : ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا وقت دعاكم ، وصار ما يجد له من معين ولا ناصر ، ب فاطلق فى قلبه جمرة نار لاتطنى ، وكان ذلك اليوم شديد الحر " ، وانمقد بين المسكر بن غيار حتى صار لا يرى بعضهم بعضا ، وكان نهار غضب من الله تعالى قد انصب على ، عسكر مصر وغد أن أيديهم عن التتال ، وقد قلت فى هذه الواقعة :

السيا التي الحيشان مع سلطاننا في مرج دابق قال: هل من مسعف فله أجاب لسان حال قائلا عربَّضَ نسك للبسلا فاسهدف واشتد بالحلبان رُعب قلوبهم وعَدُوا يقولوا أي أرض نخفى والنهب أطمعهم لذُن تفوسهم حتى أتاهم بالقضاء المتلف فلما اضطرب الأحوال، وترايدت الأهوال، نفاف الأمير تمر الزردكاش على بالسنجق فازله وطواه وأخفاه، ثم تقدم إلى السلطان وقال له: يامولانا السلطان إن عسكر ابن عان قد أدركنا فانج بنفسك واهرب إلى حلب . فلما تحقق السلطان فل فالد ترا عليه في الحال خلط فالج أبطل شقتة وأرخى (٢٨٦) حنكه ، فطلب ماه والموتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض ، فأنام نحو درجة وخرجت روحه خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض ، فأنام نحو درجة وخرجت روحه ومات من شدة قهره ، وقبل تقت مرارته وطلم من حلته دم أحمر . وقبل إنه لما

رأى الكسرة عليه ابتلع فعن ماس كان معه، فلما نزل جوفه غاب عن الوجود ١٨ وسقط عن فرسه ومات من وقته، على ماقيل من هذه الإشاعة. فلما أشيع بموته زحف عسكر ابن عبان على من كان حول السلطان، فنتاوا الأمير بيبرس أحسد المقدين قريب السلطان، والأمير أقباى الطويل أمير آخور أنى أحد المقدّمين، ٢١

 <sup>(</sup>١) هذا: أذى . || المروة = المروءة .
 (٢) الذين : الذي .

 <sup>(</sup>١٠) المنف: التلق: (١٣) فأنج : فأنجوا . (١٩-١٩) وقبل ... الإشاعة :
 كتبها المؤلف في الأصار على الهامش . (١٨) نسى : فصا .

وتتلوا جماعة من الخاصكية ومن غلمان السلطان ممن كان حوله .

وأما السلطان فن حين مات لم يُهم له خير ، ولا وقف له أحد على أثر ، ولا عبرة جنّه بين القتلاء ، فكا أن الأرض قد انشقت وابتلدته في الحال ، وفي ذلك عبرة لمن اعتبر ، فداسوا الدنمانية الصاحف التي كانت حول السلطان بأرجل الحيول ، وققد المسحف الدنماني وأعلام النقراء وصناجتي الأمراء ، ووقع النهب في عسكر مصر ، وزال مُلك الأشرف النورى على لمح البصر فكا نه لم يكن ، فسبحان من لا يزول مُلك كو ولا يتنبّر ، بعد ما تصرف في ملك مصر وأعمالها والبلاد الشامية والحلبتية والحلبتية وأعالها ، فكانت مدة سلطنته خس عشرة سنة وتسمة أشهر وخمسة وعشرين يوما، وأنه قري مملك مصر في مسهل شوال سنة ست وتسمائة ، وتوفي في الخامس والمشرين من رحب سنة انتين وعش من وتسمائة ، فكانت الناس ممه في عذه المدّة في غامة

الضنك ، وقد قلت فى الممنى : ١ انجبوا للأشرف النورى الذى مذ تزايد ظُلمه فى القاهره زال عنب مُلكم فى ساعة خسر الدنيب إذًا والآخره

وقد أقامت هذه الوقعة من طلوع الشمس إلى بعد الظهر ، واكتهى الحال على أمر،

• ا قدّره الله تعالى ، فقتُل فى تلك الساعة مر عسكر ابن عبّان ومن عسكر مصر

• الا يحصى عدده ، فقتُل من الأمراء القدمين للائة وهم : الأتابكي سودون السجم

• وبيبرس قريب السلطان وأقباى الطويل ، وأسر قانسوه من سلطان جركس وتُقل

• مديدس قريب السلطان وأقباى الطويل ، وأسر قانسوه من سلطان جركس وتُقل

نائب حمس ، وغير ذلك جماعة كشيرة من أمراه دمشق وأمراء حلب وطرابلس ،
وقتُل من أمراه مصر جماعة كشيرة من أمراه طبلخانات وعشرات وخاصكية ،
٢١ وأكثر من تقل من عسكر مصر الماليك القرانصة ، ولم يُقتل من الماليك الجلبان
إلا القليل ، فإنهم لم يقاتلوا في هذه الوقعة شيئا ، ولا ظهر لهم فروسية فكأنهم
خُشبَ مسندة ، وتقل من عسكر ابن عثان ما لا يحصى ضبطه . وقتل من أمراه مصر
(٤) الن : الذي (١) من : ما . (٢٧) شيئا : شي . (٢٧) ما لا يحسى . لا ما يحسى .

ومن دمشق وحاب فوق الأربين أميرا . وتُتل فى ذلك اليسوم القاضى ناظر الجيش عبد القادر القصروى ، وجماعة كشيرة من الجند بأتى الكلام على ذلك فى موضعه ،

عبد القادر القصروى ، وجاعة كثيرة من الجند يأتى الكلام على ذلك في موضعه ،
فكات ساعة يشيب منها الوليد ، ويذوب لسطونها الحديد ، فسار في مرج دابق "
جثث مرميّة وأبدان بلا رءوس ووجوه ممفّرة في التراب قد تفيّرت عاسمها ، وصار
فذلك المكان خيول مرميّة موتى بسروج منرق وسيوف مسقطة بذهب وبركستوانات
فولاذ وخوذ وزرديات وبقح قاش فل يلتفت إليها أحد ، وكل من المسكرين اشتغل ح
عاهم أمم من ذلك ، وقال بعض الواليا في المني :

. صفق جوادی وقد جسّیت ُ یوم الحرب عودی فننت صوارم شرقها والغرب طربتُ عادتُ تنقطُ فی سماع الحرب روس(الأعادی وترقسُ داخله فیالضرب ٢

رب الله عان زحف بمسكره وأتى إلى وطاق السلطان ونزل في خيامه ، من الدورة ، وعلى الشراب خاناه وجلس فى المدورة ، واحتوى على الطشتخاناه ومافيها من القاش، وعلى الشراب خاناه وما فيها من السلاح ، وعلى خزائن

المال والتحف ، ونزلكل أمير من أمرائه في وطاق أمير من أمراء السلطان واحتووا على ما فيها ، فاحتوى على وطاق خمسة عشر أميرا مقدم ألف ، خارجا عن الأمراء

الطبليخانات والمشرات والمسكر ، وكذلك عسكره احتوى على خيام ( ٣٩ آ) ١٥ المسكر المصرى والشامى والحلبي وغير ذلك من المساكر ، كما يقال : مصائب قوم عند قوم فوائد .

ولم يقع قط للوك بني عثان أخت هسنده النصرة على أحد من اللوك قاطبة ، بل ١٨ إن تيمورلنك زحف على بلاد بني عثان وحارب أحد أجدادهم ، وهو شخص يقال له يلدرم ، فلما حاربه انكسر فأسره تيمور ووضعه فى قفص حديد وصار يمجب عليه فى بلاد المجم ، فما طاق ابن هئان ذلك فابتلم له فعن ماس فات وهو فى ذلك القفص ٢٧ الحديد . ولم يقع قط لأحد من سلاطين مصر أنه وقع له مثل هسنده الكاينة ،

<sup>(</sup>٣)يذوب : يذيب . (١١) الطشتخاناه : الطسخاناه . (١٢) من السلاح : في السلاح .

ومات عمّ صنعته في يوم الحرب، وانكسر على هسفا الوجه أبدا، ولا مُعم عثل ذلك، ومُهم عالم وبركه يبد عدوه، غير قانصوه النوري، وكان ذلك في الكتاب

مسطوراً . وكان السلطان والأمراء ما منهم أحد ينظر في مصالح السلمين بدين العدل والإنصاف ، فرُدّت عليه أعمالم ونيّاتهم وسلط الله تعالى عليهم ابن عبان حتى جرى لهم ما جرى ، فكان كما قيل في الدي :

أن اللوك الذي في الأرض قد ظلموا والله منهم لقد أخلى أما كنهم فاستغن بالسمع عن مراهم عظة فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم م إن ان عبان نحول عن مرج دابق ودخل إلى حلب فلكها من غير مانع ، فنرل بالميدان الذي بها في مكان كان به السلطان ، وهذا ما انتهى إلينا من ملخص هذه الواقعة مع ما فيها من زيادة ومن نقصان ، فيذا ما كان من أمر السلطان

وابن عبان . وأما ما كان من أمر الأمراء والسكر بعد الكسرة فإمهم توجهوا إلى حلب وأرادوا الدخول بها ، فوتب عليهم أهل حلب فاطبة وتتلوا جاعة من السكر ومهبوا سلاحهم وخيولهم وبركهم وودائمهم التي كانت بجلب ، وجرى عليهم من أهل حلب ما لا جرى عليهم من عسكر ابن عبان ، وكان أهل حلب بينهم وبين الما العالم المالة تراقيقهم والتي المالة ا

الماليك السلطانية حظ نفس من حين توجهوا قبل ذلك صحبة قاق باى أمير آخور كبير،
 فنزلوا في بيوت أهل حلب غصبا وفسقوا في نسائهم وأولادهم وحصل مهم غاية الفرر الأهل حلب ، ( ٣٩ ب ) فا صدّقوا أهل حاب بهذه الكسرة التي وقعت لهم

۱۸ فأخذوا بثأرهم منهم . فلما رأوا الأمراه وبنية المسكر ذلك خرجوا من حلب على حمية وتوجهوا إلى دمشق ، فنخلوها وهم فى أنحس حال لا برك ولا قناش ولا خيسول ، ودخل غالب المسكر إلى الشام بعضهم راكب على حمل ، وبعضهم راكب على حمل ،

وبمضهم عُربان وعليه عباءة أو رِشت، ولم يقع لسكر مصر كاينة قط أعظم من هذه
 الكاينة ، فأقام الأمراء والمباشرون والسكر في الشام حتى يتكاملوا البقية ويظهر

 <sup>(</sup>٤) وسلط: وسلط: وساطت. (٦) الذي : كذا في الأصل. (١٧) وقعت : قعت .

<sup>(</sup>۲۲) والمباشرون : والمباشرين .

السالم من العاطب، وقيل إن الأمراء لما دخلوا إلىالشام صاروا فى حرّ الشمس لم يجدوا ما يستفلون به حتى صنعوا لهم الغلمان عرايش من فروع الشجر يستظلون تحمها .

وأما ما كان من أمر سليم شاه بن عثمان بعد أن ملك حلب ، فالذي استفاض بين الناس أن ان عُمَان أقام بالميــدان الذي بحلب فتوجّه إليه أمير المؤمنين المتوكل على الله ، والقضاة الثلاثة وهم : قاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل وقاضي القضاة محى الدين بن الدميرى المالكي وقاضي القضاة شهاب الدين الفتوحى الحنبلي ، وأما ٦ قاضي القضاة الحنني محمود بن الشحنة فإنه هرب مع العسكر وتوجّه إلى الشام ، وُنهب جميع بركه وقماشه ، ودخل إلى الشام في أنحس حال . \_ وقيل لما دخل أمير المؤمنين على ابن عثمان وهو بالميدان قام له وعظَّمه وأجلَّه وجلس بين يديه فأشيع أنه قال له : أصلكم من أين ، قال له : من بغداد ، فقال له ابن عثمان: نميدكم إلى بغداد كا كنم ، والأقوال في ذلك كثيرة . فلما أراد الخليفة الانصراف أخلعُ عليه دُلامة حرير من ملابيسه، وأنعم عليه عال له صورة وردّه إلى حلب ووكّل به أن لا بهرب من حلب. ١٢ وقيل لما دخل عليه قضاة القضاة وَّبخهم بالكلام وقال لهم : إنتوا تأخذوا الرشوة علىالأحكام الشرعيةوتسعوا بالمال حتى تتولوا القضاء، ليش ماكنتوا تمنموا سلطانكم عن المظالم التي كان يفعلها بالناس . وأشاعوا من هذه أخبار المجايب والغرايب ، ١٥ والمعوّل في ذلك على الصحة .

وأخبرنى من رأى سليم شاه من عمان أنهمر بوع ( ٦٤٠) القامة ، واسع الصدر، أقنص العنق ، مكرفس الأكتاف ، فى ظهره جنيه ، مترك الوجه ، واسع العينين ، ١٩ ذرّية اللون ، وأفر الأنف ، ملى الجسد ، حليق اللجية ليس غير الشوارب ، كبير الرأس ، عامته صنيرة دون عمايم أمرائه. فلما ملك حلب سلموه أهايم المدينة بالأمان، وهرب قانصوه الأشرف نائب قلمة حلب وتوجّه إلى الشام مع المسكر وترك أواب ٢١

<sup>(</sup>١) دخلوا : خلوا . (١٣\_١٤) تلاحظ عامية الأسلوب .

<sup>(</sup>١٨) جنَّيه :كذا في الأصل ، ولعله يعني « حنية » . (٢٢) شخصا : شخص .

أجرود وفى يده ديوس خشب . فطلع إلى قلمة حلب فل بجد بها مانما برده ، فخم على الحواصل التي بها واحتوى على ما فيها من مال وسلاح وتحف وغير ذلك . وقد فعل ابن عان أباحة أنه أخذ قلمة حلب بما فيها بشخص أعرج وفى يده ديوس خشب وهو أصف م. فى عسكره ، وقيل فى المدنى :

## لا تحقرن ضميفاً في مخاصمية إن النبابة تدى مقلة الأسد

المرة الأولى دخلها وطلع إلى القلمة بسبب عرض حواصلها ، فلما عرضها رأى ما أدهشه المرة الأولى دخلها وطلع إلى القلمة بسبب عرض حواصلها ، فلما عرضها رأى ما أدهشه من مال وسلاح وتحف ، فاحتوى على ما كان من المال نحو مائة ألف ألف دينار ، والكنابيين الوركني وأرقاب الزركني والقبة والطبو والسروج الذهب والبلود والطبول بإزات المينة واللجم الرصمة بالفصوص المثمنة والبركستوانات الفولاذ والمخطل الملان والسيوف المسقطة بالذهب والزرديات والخسود الفاخسرة وغير ذلك من السلاح ، فرأى ما لا قط رآه ولا فرح به أحد من أجداده ولا أحسد من ماوك الروم ، والذى جمه النورى من الأموال من وجوه المظالم والتحت التي أخرجها النورى من الخوال المن وجوه المظالم والتحت التي أخرجها النورى من الخوالذي المن غير مولك بني أبوب الأكراد وغيرها ومن ما لوك الذي المؤللة المنافذة من عهد ماوك بني أبوب الأكراد وغيرها ومن عنوا عن ما كان للأمراء المقسدين والأمراء ( ٤٠ ب ) الطبلخانات والمشرات

ا بن عُبَان على ذلك جميعه . وقبل إنه ملك ثلاث عشرة قلمة من معاملة بلاد السلطان ، واحتوى على ما فيها من مالوسلاح وغير ذلك من التحف . فكان الذى ظفر به سلم شاه بن عُبان فى هذه السنة من الأموال والسلاح ما لا ينحصر ولا يضبط ، واحتوى

والمباشرين والعسكر قاطبة من الودائع بحلب من مال وسلاح وقماش وبرك ، فاحتوى

على خيــول وبنال وجمال ما لا بحصى عددهم ، واحتوى على خيام وبرك ، ولا سبا
 ماكان مع السلطان والأمراء والمسكر، وقد تُعمر له ذلك من القدم ، كما يقال في المعنى:

<sup>(</sup>١) مانما : مانع . ( ٢ و ١٣) الني : الذي . ( ٢٠ ــ ٢٧) واحتوى ... والمسكر : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش · ( ٢٣) والأصماء : وأصماء .

ألا إنما الأفسام تحرم ساهرا وآخر يأتى رزقه وهو نائم

ودخل الرة النائية فصلى سلاة الجمه فى جامع الأطروش الذى بملب ، وخُطب باسمه ودُكى له على المنابر فى مدينة حلب وأعالها ، ولما صلى بها صلاة الجمهة زّيت له ت مدينة حلب ووقد له الشموع على الذكاكين وارتفت له الاسوات بالدعاء ، والتفت عليه الخواجا إبراهيم السموقندى والخواجا بونس العادلى والمعجمى الشنقشى ، وكانوا هؤلاء من أخساء الفورى ، وكانوا مع ابن عثان فى الباطن ويكاتبيزته بأحوال السلطان و وما يقع من أخبار المملكة ، فلما تُقد السلطان أظهروا عين المجبة لابن عثمان ، وصادوا يحطون على النورى ويذكرون أفعاله انشنيعة إلى ابن عبان ، وصادوا من جاعته

لقاء أكثر من يلقاك أوزار فلاتبال أصدّوا عنك أو زارُوا أخلاقهم حين تبلوهن أو عاد وفعلهم منكر للمره أو عارُ أخلاقهم لايك إذ جاءوك أوطاروا

ونسيوا إحسان الفوري لهم ، كما يقال في العني :

من كسر عسكر السلطان هو ، وهرب عن ميسرة السلطان حتى انكسر فتوجّه إلى حماة ، فلما ملك ابن عبان حلب أرسل خلفه وأخلع عليه وصار من جملة أمرائه ، ولبس ١٥ (٤١ آ) زئ التراكمة العامة للدوّرة والدلامة ، وقصّص ذفنه ، وساء ابن عبان خان بك ، كون أنه خان سلطانه وأمااع ابن عبان ضاء بذلك ، فلسا جرى ذلك تسخّبت

وممن كان موالسا على السلطان في الباطن وهو خابر بك نائب حلب ، فإنه أول

<sup>(</sup>ه) الشنقين : كذا ق الأصل ، وق مواضع أخرى • الشقيمي » ، انقلر هنا فيا سبق س ٣٠ س ٢٠ (٦) ويكاتبونه : ويكاتبوه . (٨) يحطون ... ويذكرون : يحطوا ... ويذكروا .

ماكان فى وجهك خير لأستاذك يكون فى وجهك خير لى . ورعا يقع لحاير بك نائب حلب مثل ذلك .

م إن ابن عنان دخل إلى مدينة حلب ثالث مرة بسبب أنه دخل بها الحتام وأنم على معلم الحملم بمبلغ له صورة . \_ واستمر الحليف قر والقضاة الثلاثة ، الشافى والمالكي والحنيل ، في الترسيم بحلب لا يخرجون مها إلا أن يأذن لهم ابن عان . وأقام بحلب جاعة كثيرة من أعيان الناس بعد الكسرة ، مهم : القاضى عبد الكريم كاتب الحزائن الشريفة ، وعبد الكريم بن نفيرة أحد كتاب الماليك ، وعبد الكريم بن الخيان الناليك ، وعبد الكريم بن الغيرة أحد كتاب الماليك ، وعبد الكريم الذي كان قاضى قضاة الحنيفة ، وإمام السلطان ابن الرومى، والحواص مؤذن السلطان، ورفيقه رساص المؤذن ، ويميي بن بكير وأخوه وجاعة آخرون ما يحضر في أسماؤهم الآن، فهؤلاء تخلفوا بحلب بعد الكسرة وغير ذلك آخرون . \_ وقيل لما دخل ابن عبان إلى فهؤلاء تخلفوا بحلب بعد الكسرة وغير ذلك آخرون . \_ وقيل لما دخل ابن عبان إلى وديمة للأمراء أو المسمكر من خيول وسلاح وقاش يحضر ما عنده ، وإن غز عليه ولم يحضر ما عنده ، وإن غز عليه ولم يحضر ما عنده منه عنده شنة من غير معاودة .

وأما من قتل في هذه المركة من الأمراء وأعيان الناس ، قالني يحضرني من ذلك وتحققته : فالأنابكي سودون المجمى ، وملك الأمراء سيباى من بختجا نائب الشام، والأمير قانصو، بن سلطان جركس وقيل لم يقتل بل أسر ، والأمير أيبرس قرب السلطان وهو صاحب المدرسة التي بالترب من الجودرية ، والأمير أقباى الأشرف الطويل أحد (١٤ ب) المقدمين أمير آخور ثانى، فهذا الذي قتل من الأمراء المقدمين في هذه الوقعة . وأما من قتل بها من النواب : تمراز الأشرفي نائب طرابلس وطراباى
 ٢١ نائب صفد وأصلان نائب حمى، وجاعة كثيرة من أمراء الشام وحلب وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) لخاير بك : لخير بك . ( ٨ ) اللاذني : الاذني .

 <sup>(</sup>١٠) أسماؤهم : أسمايهم . ( ٢٠-٢١) وأما من قتل بها من النواب ... وغير ذلك :
 كتبها المؤلف فى الأصل على الهامش . .

وأمام: قُتل من الأمماء الطيلخانات والعشرات فحاعة كثيرة منهم: طومان ماي قرا عاجر، ثانى ، وحانى مك العادلي شاد الله إلى خاناه كان ، وقانصوه حيانية ، ورُد بك رأس نوبة عصاه ، ونوروز رأس نوبة عصاه ، وقانصوه الذي كان أستادار الميحية ، و بخشاي قد اشاد الشون ، وقت الأحول ، وقد قاس القرى توفي الشام ،

و بوسف القطش الذي كان نائب صفد . ومن الأمراء العشر ات: حاني الحمدي ، وجان ردى الذي كان كاشف الرملة ، ورُ سباي أحد أمراء المشرات ، وتوفي أقباي الذي كان كاشف الشرقية ، وملاج الذي كان نائب القدس ، وأزردي، وطراباي أخو الأنابكي قيت الرجيي ، وخُداردي ، وقائم الأعرج ، وجانم الطويل ، وقايتباي أخو أصطمر ، وتوفي مسايد ، وتوفي طرابای قرا ، وأقطوه الطويل خادم السادة ، وجان بلاط الذی كان والی قطيا ، ورشباي أحد الأمرا العشرات ، وصهره ، وتوفى لاجين ناظر مقام سيدي أحمد البدوي رضي الله عنمه توفي بغزة ، وقانصوه الناصري ، وتوفي طراباي الأشرفي ، وتوفي أينال خازندار الأمير قاني باي أمير آخور كبير وكان من الأمراء الطبلخانات ، وغير ذلك ممن بأتى ذكره ، حتى قبل مات في هينه الوقعة من أمراء مصر والشام وحلب وغير ذلك نحوا من أربعين أميرا لم يحضرني أسماؤهم الآن، وقتل أزبك المجمى ١٥

أمير طبلخاناه ، وقتل جان بلاط الساقي أمير طبلخاناه ، وتوفي شاد بك نائب الممندار ، وتوفى الأمر إماس الشطوب رأس نوبة عصاه من العشرات .

وأما من توفى من المباشرين : القاضي ناظر الجيش عبد القادر القصروي قتل ١٨ بوطاق السلطان ، وقُتل محمد من المفيف ريس الكحالين ، وتوفى جلال الدين أحد كتاب الماليك توفى بغزة عنــد العود ، وأشيع موت خليفة سيدى أحمد البدوى رضيالله (٢٤٦ آ) عنه ، وغير ذلك ممن لا يحضرني أسماؤهم، وتوفي القاضي جمال الدين عبد الله مباشر وقف قاني باي الحركسي قيل إنه قتل في الوقعة . وأما من توفي من

<sup>(</sup>٤) وقرقاس: وقرقا من . (١ و١٣) الطبلخانات : الطبلخاناة .

<sup>(</sup>١٥١٥) أسماؤهم : أسماسهم.

أولاد الناس الشرق يونس بن قانسوه بن بنت قرقاش أحد الطبردارية ، وشخص يقال له محمد بن قرقاس الجالى أحد الطبردارية أيضا ، وقتل إبراهيم قرابة الشرق به يونس نقيب الجيوشالنصورة، وآخرون من الأهيان ما يحضرنى أسماؤهم الآن ، وقتل بعد الوقمة عبد الكريم بن اللاذنى مستوفى الزردخاناه قتل بحاب ، وقتل ابن على الزردى بحلب أيضا .

ومن هنا نرجع إلى أخبار القاهرة بعد هذه الحركة ، فإن لـــا ورد كتاب الأمير علان الدوادار الثاني بما وقع من أمر.هذه الوقعة وقتل الأمراء ، فقام العزاء والصراخ في يت الأتابكي سودون المحمى وكان أميرا ديّنا خيرا لين الجانب ، وكان يعرف بسودون من عاني بك ، وأصله من مماليك الأشرف قايتباي وولى عدّة وظائف سنية، واستمر" بقاتل حتى قتل من على ظهر فرسه رحمة الله عليه . فقام نعى السلطان في ذلك ١٢ اليوم ، ونعى الأمراء الذن قتلوا في هذه الوقعة ، وصار في كل حارة نعي بسبب من قتل من العسكر ، ورجّت القاهرة في ذلك اليوم وكثر الاضطراب والقال والقيل بالقاهرة. وفي يوم الأحد سابع عشر شعبان وردت الأخبار على الأمير الدوادار بأن عربان بني عطية والنعايم نهبوا ضياع الشرقية ، وأخذوا منها نحو أربعائة رأس من الغنم منها للسلطان والدوادار ، ودخلوا وادى العباسة ، فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك صلى الظهر ثم ركب وخرج إليهم وصحبته خسمائة مملوك وكبس عليهم ، فهربوا من وجهه وغنموا ما نهبوه من الأموال والمواشي والغلال وغير ذلك، فرجع الأميرالدوادار إلى داره . ـ وفيه أخلع الأمير الدوادار على الزيني بركات بن موسى وشق القاهرة ، وأشهر النداء بالأمان والاطهن وأن الشاهرة والمجامعة بطالة وجميع المظالم ( ٤٢ ب ) الحادثة بطالة ، وأن الزيني تركات تن موسى على عادته ولا يحتمي أحد عليــه ، وقد تضاعفت حُرِمته وتنافذت كلته فوق ما كان واجتمع معه عدَّة وظائف سنية ،

 <sup>(</sup>٣) أسماؤهم: أسمايهم. (١١) ظهر: ظهره. (١٢) الذين: الذي.
 (١٥) رأس: رأسا. (١٦) منها: منهم.

وصار هو المتصرف فى جميع أمور الملكة ليس على يده يد . \_ وفى يوم الاثنين ثامن عشره نفق الأمير الدوادار الجامكية على المسكر الذى بالقاهرة ، فجلس الأمير طقطباى نائب القلمة عند سلم المدرج وتفق الجامكية هناك ، والإشاعات قائمة عوت ٣ السلطان والأحوال مضطربة .

وفيه رسم الأمير الدوادار بعرض من في السجون حتى النساء التي بالحجرة، فلما عرضهم أفرج عن جماعة كثيرة منهم : جانى بك دوادار الأمير طراباى وكان له مدة ٦ وهو في المقشرة بسبب المال الذي تبقي عليه من حين كان متحدًّا في نظر الدموان المفرد، وأفرج عن القاضي بدر الدين بن ثماب قاضي أسيوط وكان له مدة وهو في المقشرة على مال من بقايا مصادرة ، وأفرج عن ولده شمس الدين وأخيمه نجم الدين ، وأفرج عن • صلاح الدين بن كاتب غريب بن أخى أبى الفضل ، وأفرج عن المعم شنشوا الذي كان يهوديا وأسلم وقد تقــدم سبب سجنه ، وأفرج عن الملم يعقوب الصغير اليهودى مطم دار الضرب، وأفرج عن جاعة كثيرة من العال والفلاحين والأعيان ممن كانوا في ١٢ السجون، وأفرج عن النساء التي كانوا بالحجرة، ولم يبق في السجون غـير أصحاب الجرائم ومن عليه دم قديم ، ولم يترك بالسجون إلا القليل ممن قتل أو سرق وقطع أيدى جماعة وأطلقهم ، ثم [أمر] بتوسيط جماعة من المجرمين منهم شخص يسمى ٢٠ عبد القادر أبو أدَّية وآخرين منهم ، وقطع أيدى جماعة من الحرامية . ثم أفرج [عن] الشيخ صلاح الدين من أبي السعود بن القاضي إبراهيم بن ظهيرة قاضي قضاة مكة ، وكان له مدة وهو في الحديد في بيت (٤٣ آ) الزيني بركات بن موسى في الترسيم ، فأقام على ذلك مدة طويلة حتى أفرج الله عنه ، وكان سبب ذلك أن شخصا يقال له إراهم السمر قندي رافعه عند السلطان على أنه لتي خبية فيمكم لبمض التجار فيها مال جزيل، فأرسل السلطان أحضره على غير صورة من مكة ، فلما حضر قال له : المال الذي لفيته

 <sup>(</sup>٥) رسم الأمير الدوادار: رسم السلطان . (١١) يهوديا: يهودي .

 <sup>(</sup>١٣) النجون : السجنون . (١٣) الني كانوا : كذا ف الأصل . أا ولم يبق :
 ولم يبق .

أحضره ، فأنكر ذلك ، فوضمه السلطان في الحديد وسلمه إلى ابن موسى فأقام عنده في الترسم في الحديد مدة طويلة بنبر ذن .

وفى يوم الثلاثاء تاسع عشره أخلع الأمير الدوادار على الشهابي أحمد بن البدرى حسن بن الطولوني وأعاده إلى وظيفته معلم الملمين ، وكان السلطان أخرجها عنه وجمل جمال الدين الألواحي بواب الدهيشة متكابا في الملمية عوضا عن ابن الطولوني . \_ وفيه رسم الأمير الدوادار نائب النيبة بإشهار المناداة في القاهرة بأن جميع الممكوس الحادثة بطالة ، وتجرى على ما كانت عليه أيام الأشرف فايتباى من عدير زيادة على ذلك ، فارتفت له الأصوات بالدعاء . \_ وفي ذلك اليوم شق الزيني بركات بن موسى القاهرة وستر سائر البضائع جميعا ، حتى الكنافة سترها بدرهمين الرطل وكانت بأربعة دراهم كل رطل ، وستر الأجبان واللحوم . \_ وفي أثناء هذا الشهر فتح سد أبي النجا ، وكان النيسل يومثد في عشر بن ذراعا سوى ، ووافق ذلك ثاني عشر بن توت الوال الشهور النبطية .

وكان الأدير الدوادار في مدة غيبة السلطان يركب كل يوم ويستر نحو المطربة ، فإذا رجع يدخل من باب النصر ويشق من القاهرة وقدامه الأمراء المقدّمين الذين المنافق عمر والجمّ الغفير من الدسكر ، فيشق القاهرة وقدامه السماة والعبيد النفطية ، ومماليكه بسيوف وبأيديهم رماح بشطفات حرير ماؤن ( ٣٤ ب ) فترج له القاهرة وترتفع له الأصوات بالدعاء من الناس ، فكانت نفسه تحدّثه بالسلطنة قبل وقوعها ، وقد عظم أمره جدا . \_ وفي يوم الجمة لما تحقق موت السلطان فلم تدبع الخطباء في ذلك اليسوم على النابر باسم سلطان بل دعوا باسم الخليفة فقط ولم يذكروا اسم سلطان ، وبعضهم قال: اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ، واستمر الماسلة .

وفهذه الأيام وقع الفساد من العربان في الشرقية وغيرها من البلاد، فمهموا عدة

<sup>(</sup>١١) النيل يومئذ : النيل يوم يومئذ . (١٤) الذين : الذي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ٥ – ٦ )

بلاد من المنزلة وغيرها من ضواحي الشرقية ولم يبقوا لهم مواشي ولا بقرًا ولا غما، حتى أخذوا سيغة النساء ، وقتل من الفلاحين في هذه الحركة ما لا يحصي عددهم ، ومن القصاد ، وانقطعت جميع الطرقات من المسافرين ولا سما لما تحققوا موت السلطان ، ٣ وصارت مصر في اضطراب والإشاعات قائمة بالأخبيار الردية عمّا جرى للمسكر والسلطان . وكان أكثر من شنَّ هذه الغارات أولاد شيخ العرب الأمير أحمد بن بقر وجماعة من العشير . وفعلوا ما هو أعظم من ذلك بالمسكر والتجار الذين دخلوا صحبة القَفَل ، فقتلوا من العسكر والتجار ما لا يحصى عددهم وأخذوا أموالهم وجمالهم ، والذي سلم عرَّوه ، وجرى على المسكر من العربان ما لا جرى علمهم من عسكر ان عَمَانَ ، ووقع لهم ذلك بين قطيا والصالحية عند ما وصلوا إلى الأمان . وفي هــذا الشهر أشيع أن الماليك الجلبان يقصدون ينزلون من الطباق وينهبون خان الخليلي ثم يحرقونه ويقتلون من به من تجار الأروام، وقالوا الماليك : هؤلاء التحار من جهة ابن عبَّان وقد شتوا بأستاذنا لما مات . فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك 🕠 ١٢ أحضر أغوات الطباق وقال لهم : ما أعرف تخميد هـــذه الفتنة إلا منكم . فنعوهم ( ٤٤ آ ) من النزول من الطباق ، ولولا الأمير الدوادار قام في هذه الحركة حتى خمدت هذه الفتنة لخربت مصر عن آخرها من الماليك الجلبان . \_ وفيه اهتم الأمير الدوادار ه ١ بممل طوارق خشب وكفيات وبندقيات وغير ذلك من آلات الحرب ، وأشيع أنه يتسلطن قبل مجيء المسكر ، وكان القائم في ذلك الأمير طُقطباي نائب القلمة والأمير علان الدوادار الثاني أحد المقدّمين . \_ وفيه في يوم الجمعة الثانية لم نذكر الخطباء اسم ١٨ سلطان في الدعاء كما فعلوا في الجمعة الماضية . \_ ومن العجائب من حين ورد كتاب الأمير علان عا جرى للمسكر من أمن الكسرة وموت السلطان ، لم يرد من بعد ذلك أخبار صحيحة وانقطعت الأخبار عن مصر نحو أربعين يوما لم رد فيها خبر صحيح ، ٢١ وكثر القال والقيل في ذلك على أنواع شتى ، ومن جملة ما أشيع أن جان بردى الغزالي نائب الشام منع الأخبار أن لا تصل إلى مصر وعوَّق العسكر بالشام .

<sup>(</sup>٤) عما: عنا (٦) الذين: الذي . (١٠) يقصدون: يقصدوا .

وفيه وردت الأخبار من عند الأمير حسين نائب جدّة والريّس سلمان العثماني ، أنهما لما توجها إلى الهند صحبة العسكر المقدم ذكرهم ، وصلا إلى كمران وهي ضيعة من ضياع الهند فأنشأوا هناك قلمة ذات أبراج فكمل بناؤها في نحو خسة أشهر . ثم إن الأمير حسين أرسل طائفة من المسكر نحو مكان يسمى اللحيّة ، وأرسل طائفة من العسكر إلى مكان يسمى مَوَر ، وأقام الأمبر حسبن هو وبقية المسكر في مكان يسمى بيت الفقيه فأقاموا بها نحو شهر . ثم إن الأمير حسين والريس سلمان والعسكر توجّهوا إلى نحو زبيد من ضياع الهند، وحاصروا صاحبها عبداللك أخا الشيخ عامم، فملـكوا منه زبيد وذلك صبحة نوم الجمة في المشرين من جمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، فوجدوا بها من ( ٤٤ ب ) الأمر ما لا يحصى عـــددهم ، ثم ذكروا في الكتاب أن الأمير حسين بعد أن فتح زبيد توجه إلى حصار مدينة عدن وأنه أشرف على أخذها ، ولما ملكوا زبيد أقام مها شخص من مماليك الأشرف الغوري وهو من ١٧ الأمماء الفشرات يسمى برسباى ، هو وبعض جماعة من الماليك وأولاد الناس الذين كانوا صحبتهم ، والتفُّ عليهم جماعة من العربان نحو عشرة آلاف إنسان ، فلما ملك رسبای زبید تسلطن مها ورتب له دوادارا وخازندارا وأمراء وأرباب وظائف كمادة السلاطين ، وغنم منها أموالا جزيلة هو ومن معه ، وقيل توجّه إلى حصار عدن أيضا

وفى هــــذا الشهر عرض الأمير الدوادار المسكر الذى فى القاهرة ، وكان ذلك

١٨ المرض فى يبته ، وكان سبب هــذا المرض أن بلغ الأمير الدوادار أن عدة مراكب
وصلت إلى ثغر الإسكندرية نحو رشيد ، خختى أنها من عند ان عان فبادر وعرض
المسكر وقال لمم : كونوا على يقظة وجهزوا يرتمكم حتى نستصح هذا الخبر ، فانفصل

وفى شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم السبت، فتوجّه لبيت الأمير الدوادار

٢١ المجلس على ذلك وانصرف العسكر.

وملكها كا قيل.

<sup>(</sup>١و٦) والريس: والرايس. (٣) فأنشأوا: فأنشوا.

<sup>(</sup>۱۲) الذين : الذي .

جاعة من واب القضاة وهنوه بالشهر ، وتوجه قاضى القضاة محود بن الشحنة الحنق ،
وكانت القضاة الثلاثة والخليفة في أسر سلم شاه بن عبان بحلب لا يمكنهم من العود
إلى مصر . ـ وفي يوم الأحد ثانيه كان أول بابه من الشهور القبطية ، فئبت فيه النيل على مصر . ـ وفي يوم الأحد ثانيه كان أول بابه من الشهور القبطية ، فئلك ، واستمر في
ثبات إلى أول ها تور . ـ وفيه وردت الأخبار على يدساع بأن الأمراء والمسكر دخلوا
إلى الشام وهم في أنحس حال ، وقد نهب بركهم وخيولهم وجالهم وجميع ما علمكونه ، وكذلك المسكر ، وأخبر ذلك الساعى أن أهل الشام لما تحققوا موت السلمان وثب
بعضهم على بعض ، ونهب زُعر الشام حارة السعرة وأخذوا أموالهم وقتاوا منهم جماعة
واضطرب أحوال البلاد الشامية غاية الاضطراب .

وفيه دخل قاضى القضاة الحنني محود بن الشجنة وقد نُهب جميع ركه وكل ما يمليكه، وأخبر أن ابن عبان ملك ثلاث عشرة ولمع وخلب باسمه فيها ، ومشى حكمه من الفرات وأخبر أن ابن عبان ملك ثلاث عشرة والقضاة الثلاثة في الأسر عند ابن عبان بحلب ، ولولا لا هرب محود مع المسكر ( ٤٥ آ ) وإلا كان أسر معهم ، وأخبر أن إبراهيم السموقندى ويونس العادل والمجمعى الشنقشى الذين كانوا من أخصاء السلطان النورى، فلما مات التقواعلى سليم شاه بن عبان، وساروا من جماعته وصاروا يتقربون إلى ابن عبان عبان عباقية والتورى لهم ، ولا سيا ما أحسنه النورى لم إلى المجمعى الشنقشى من سلاريات وشق وسمور ومال وإنمامات جزيلة فلم يشر معهم إحسانه لهم ، فلما بلغ الأمير الدوادار ذلك رسم الوالى بأن يكبس على بيت السموقندى ويونس المادلى ، فتوجّه الوالى إلهم وقبض على عيال السموقندى ويونس المادلى وحرعهم وحاشيتهم ، ووضع عبد السموقندى في الحديد، وحمّم على حواصل السموقندى ويونس المادلى ، وفرتم المهم أما ما المادلى ويونس المادلى ويونس المادلى ، وفرتم المهم والمهم والمهم أنهم المادلى ، وفرتم المهم أنهم المادلى ، وفرتم المهم أنهم والمهم أنهم المادلى ، وفرتم المهم الموالى السموقندى وليونس المادلى ، وفرائم أنهم كانوا موالسين على السلطان ، وكانوا يكتبون سنايم شاه ، وونس في المادلى ، وفرائم المهم المادلى ، وفرائم المادلى ، وفرائم الموالى السمولة وأمرى المادلى ، وفرائم المادلى ، وفرائم الموالى السمولة وأدلى والمادلى والموالى المادلى ، وفرائم لمادلى والمادلى والم

 <sup>(</sup>٥) ساع: ساع. (٦) علمكونه: علمكوه. (١٤) الذين: الذي .
 (٥) يتقربون: يتقربوا. (١٧) يشر: ثم (٢١) يكانبوا.

وفي يوم الجمعة سابعه ستى الأمير الدوادار صلاة الجمعة وخرج إلى ملاقاة الأمراء المعتمين الذين حضروا من الشام وقد بلغه وصولهم إلى بلبيس، فدخل القاضى كاتب السر محود بن أجا وهو في محقة ، وصبته الشهابي أحد بن الجيمان ، ودخل الأمير أذياس أمير سلاح وهو عليل في محقة ، ودخل الأمير أنضباى حاجب الحجاب ، ودخل والأمير تم الزردكاش ، والأمير علان الله ودن الأمير على الأردون من الأحمال ، تم دخل

والأمير تمر الزردكاش ، والأمير علانالدوادار الثانى، وآخرون من الأسماء . ثم دخل بقية المسكر وهم فى أسوأ حال من المرى والجوع والضمف ، وجميع الأمماء والمسكر دخلوا وأطواقهم مفككة وأظهروا الحزن على السلطان ، وصار الأمراء والمسكر يدخلون شيئا بعد شىء . \_ وفى يوم الخميس ثالث عشره دخل الأمير سودون الدوادارى

يدخلون شيئا بعد شيء . \_ وفي يومالخيس ثالث عشره دخل الأمير سودون الدواداري رأس نوبة النوب ، والأمير قانسوه كرت ، والأمير جان بردى الغزالي الذي كار نائب حماة ، ودخل ( 60 ب ) المتر الناصري محمد نجل السلطان النورى ، والأمير أبرك الأشرف ، والأمير تاني بك الخازندار ، والأمير كرتباى ، والأمير جان بلاط ١ الموتر . فلما تكامل دخول الأمراء سلّم عليهم الأمير الدوادار ورجم إلى داره .

ودخل صحبة الأمراء قانصوه الأشرق الذي كان نائب قلمة حلب وسلّم القلمة بما فيها من الأموال والسلاح والقاش والكنابيش الزركش والسروج النّهب وغير ذلك ١ من التّحف ، فتسلّمها ابن عبّان من غير أن يحاصر القلمة ، فسلّمها قانسوه همنا، بالأمان من غير قتال ولا محاصرة مع أن قلمة حلب حصينة مانمة ، فلما قابل الأمير الدوادار وبخه بالكلام ورسم بسجته في البرج الذي بالقلمة واستوعده بكل سوه .

ا فلما دخل الأمراء إلى التاهمة اجتمع رأى الجميع على سلطنة الأمير طومان باى الدوادار وترشح أمره أن بلى السلطنة ، فسار يتنم من ذلك غاية الامتناع والأمراء كلهم يقولون له: ما عندنا نسلطن إلا أنت طوعا أو كوها . ثم إن الأميرالدوادار ركب

وسحيته جاعة من الأمراء المندسين منهم الأمير علان والأمير أنصباى حاجب الحجأب
 والأمير تمر والأمير طقطباى نائب القلمة وآخرون من الأمراء ، وتوجهوا إلى عند

<sup>(</sup>۲) الذين : الذي . || وصولهم : وصلولهم . (٦) أسوأ : أسوء .

<sup>(</sup>١٠) الناصري : الناصر . (١٢) الموتر : الموثر .

الشيخ أبي السعود الذي في كوم الجارح ، فلما تكامل المجلس ذكروا الشيخ أمر سلطنة الدوادار وأنه امتنع من ذلك ، فأحضر لهم الشيخ مصحفا شريفا وحلف عليه الأمراء الذين حضروا سحبة الأمير الدوادار بأنهم إذا سلطنوه لا يخونونه ولا يندونه تا ولا يخامرون عليه ورضون بقوله وفعله، فحلفوا الجميع على ذلك ، ثم إن الشيخ حلفهم النهم من اليوم لا برجمون يظلمون الرعية ولا مجدده والجامعة ، وأن بجروا تا الأمورى من الظالم، وبيطلون ما كان على الدكاكن من الشاهرة والمجامعة ، وأن بجروا تأمرية يشبك الجامل لما كان عنسبا ، فحلفوا على ذلك كلهم . ثم إن الشيخ قال للأمراء: أن الله تمالى ما كسركم وذلكم وسلط عليكم إن عان إلا بدعاء الحلق عليكم في الإوابحر. فقالوا له الأمراء: ثبنا إلى الله تمالى عن الظام من اليوم ، ثم انفض ذلك المجلس وخرجوا من عند الشيخ أبي السمود على أن يسلطنوا الأمير الدوادار ، وأخف الشيخ عليهم المهد بجميع ما حلفوا عليه بحضرته كا تقدم ، وترشح أمر الدوادار المال السلطنة ، فتسلطن كا سيأتي ذكر ذلك في موضه .

ومن هنا ترجع إلى أخبار الأشرف النورى فإنه خرج من القاهمة وم السبت
ومن هنا ترجع إلى أخبار الأشرف النورى فإنه خرج من القاهمة وم السبت
غلمس عشر ربيع الآخر من هذه السنة ، واستمر فافذ السكلمة وافر الحرمة إلى أن 
ونارة يأبى ، والسلطان ،سلوب الاختيار معه في جميع ما برسل يقوله له ، ويخلع على
قد الخلع السنية وينم عليهم بالمطاليا الجزيلة ، إلى أن حضر مُمناباى دوادار سكين 
الذى كان أرسله إلى ابن عبان، فلما رجع من عنده وهو فى غاية البعدلة كما تقدم ، وكان
السلطان أرسل مُمناباى همذا إلى ابن عبان وهو لابس آلة الحرب باللبس الكامل ،
المسلطان أرسل مُمناباى همذا إلى ابن عبان وهو لابس آلة الحرب باللبس الكامل ،
أبى من الصلح ، فلما تحقق السلطان أن ابن عبان قد وصل إليه ، فنادى للمسكر
بارحيل والخروج من حلب ، غرج المسكر قاطبة وهم كالنجوم الزاهرة من آلة السلاح

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي .

والخيول النايرة وكل فارس مُقوم بألف راجل من عسكر ابن عان ، فتوجّهوا إلى حمرج دابق ونزلوا به . فأقام السلطان بمرج دابق إلى يوم الأحد خامس عشرين رجب من هذه السنة .

فلما بلنه أن عسكر ابن عبان قد وصل إلى تل الفار ، ركب مدييجة بوم الأحد الذكور وهو يوم نحس مستمر ، فبرز فيه إلى قتال ابن عبان فسكات الكسرة أولا على عسكر ابن عبان ، ثم بدل الله تعالى هذا الأمم وعادت الكسرة على عسكر مصر . فلما رأى السلطان عين الناكب من عسكره أراد أن يرجع إلى حلب ، فلما ألفت قرسه ( ٤٦ ب) لهرب وينجو بنفسه ، فاعتراه سارقة من الرجفة فأنمى عليه ، فسقط من على ظهر فرسه إلى الأرض ، فطلمت روحه في تلك الساعة وهو ملة على الأرض ،

فرجمت عليه عساكر ابن عبّان ففر من كان حوله من النلمان والسلحدارية والماليك وتركوا جنته على الأرض ، فكان آخر العهد به ولم يُرَ له جنة ولا رأس ولا يُمرف له مكان تبر فكانا ابتلمته الأرض ولم يقف له أحد من الناس على خبر . ومرف المعجائب أنه لم يدفن في مدرسته التي أصرف عليها نحو مائة ألف دينار ، فصار مهميّا في البراري وقد تناهشته الذئاب والنمورة ، فات وله من الممر نحو ثماني وسيمين سنة.

الم المراري ولند المستحدة الله والموادى محتال الذي كان بني أساس مدرسة النورى المجاثب والمتراثب مدرسة النورى أن يجمل له في المدرسة مكانا يُدفن في المدرسة مكانا يُدفن فيه إذا مات فنعه النورى من ذلك ، فنع الله تمالى النورى من الدفن في مدرسته ،

المرا لا يُعرف له مكان قبر فعد ذلك من العبر ، انتهى .
 وكانت مدة سلطنته بالديار المصرية والبلاد الشامية خس عشرة سنة وتسعة أشهر

و حسة وعشرين يوما ، فكانت هذه المدة على الناس كل يوم منها كألف سنة مما تمدون.

۲۱ وكانت صفته طويل القامة غليظ الجسد ذو كرش كبير ، أبيض اللون، مدور الوجه،

مشحر المبينين ، جهورى السوت مستدر اللحية ، ولم يظهر بلحيته الشيب إلا قليلا.

 <sup>(</sup>۱۱) ولم یر: ولم یری . (۱۵ ـ ۱۵) ومن العجائب والغرائب ... انتهی : کتبها
 للؤلف فی الأصل علی الهامش . (۲۷) جهوری : جهروی .

وكان ملكا مهايا حليلا معجلا في الواك مل والعبون في النظر، ولولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال لكان خيار ملوك الجراكسة بل وخيار ملوك مصر قاطبة . وكان يوك يوم الاثنين والجيس بالحوش السلطاني ، ويوم السبت ٣ والثلاثاء بالميدان، فينزل من السبع حدرات وقدامه طوالتين خيل بسروج ذهب وكنابيش ومياتر زركش . وكان يكثر في الأسفار من ركوب الحجورة بالسروج البىداوي والرك العراض. وكان يشد في وسطه حياصة ذهب عوضا عن الشد ٦ البعلبكي. وكان يلس في أصابعه الجواتم الباقوت الأحم والفيروز والزمرد والماس وعين الهر . وكان مولما بشم الرائحة الطيبة من المسك والمود والبخور . وكان ترفا فىمأكنه ومشربه وملبسه ، ويحب رؤية الأزهار والفواكه ، ويميل إلى أبناء العجم، ﴿ وَ ورعاكان يميل إلى مذهب النسيمية من ميله إلى معاشرة الأعاجر. وكان مولما بغرس الأشجار ، وحب الرياضات ، وسهاء الأطيار المفردة ، ونشق (٤٧ آ) الأزاهر العطرة والبخور . وكان يستعمل الطاسات الذهب يشرب فيها الماء . وكان يستعمل الأشياء ٢٠ المفرحة، وكان نهما في الأكل، وكان ينوي طيور السموع. وكان يُعرف بقانصوه من بيبردى الغورى . واستمر يرتع في ملك مصر على ما ذكرناه من التنعم والرفاهية ، وهو نافذ الـكلمة وافر الحرمة والأمراء والنواب والعسكر في قبضة يده لم يختلف ١٥ عليه اثنان ، إلى أن وقعت الوحشة بينــه وبين سليم شاه بن عثمان ملك الروم فخرج إليه ، وجرى له هذه الكاينة المظمى التي لم تقع قط لملك من ملوك مصر ولا غيرها من الملوك ، وكان ذلك في الكتاب مسطورا ، وقد قلت في معنى ذلك : ١. طالع تواریخ اللوك فهل تری صمعت لهم بحوادث مما جری

لا زالت الأيام يبدو فعلها بمجائب وغرائب بين الورى لكن هـذا حادث ما مثله سبقت لسلطان ولا متأمَّرا والأشرف النورى كان مليكنا لكنه قد جار فينا وافترى والوت أوجب هزمه مع جيشه قدكان: لك في الكتاب مسطرا

<sup>(</sup>٤) والثلاثاء: والثلاث . (١٧) العظمى : العظاء . (٢٠) يبدو : يبدوا.

أعماله رُدّت عليه عاجبي والدهر جازاه بأمر قُدّرا وكان للغوري محاسن ومساوى لكن مساوئه أكثر من محاسنه ، فأما ما عُدّ من محاسنه فإنه كان رضي الحلق مملك نفسه عند الفضب وليس له بادرة بحدّة عند قوة خلقه، ومنهاأنه كان له الاعتقاد الزائد في الصالحين والفقراء ، ومنهاأنه كان يعرف مقادير الناس على قدر طبقاتهم، ومنها أنه كان ماسك اللسان عن السب للناس في شدة غضيه، ومنها أنه كان يفهم الشعر ويحب سهاع الآلات والغناء وله نظير على اللغة التركية، وكان مغرما بقراءة التواريخ والسير ودواوين الأشعار ، وكان قريبا من الناس يحب المزحوالمجون في مجلسه غير كثيفالطبع فيذاته ، وكان عنده لين جانب ورياضة بخلاف طبع الأتراك ولم يكن عنده شمر ولا تكبر نفس ولارقاعة زائدة بخلاف عادة الملوك في أفعالهم. وأماما عُدّ من مساوئه فإنها كثيرة لانحصى ، منها أنه أحدث (٤٧ ب) فيأمام دولته من أنواع المظالم مالاحدثت في سأر الدول من قيله ، ومنها أن معاملته في الذهب والفضة والفاوس الحدد أنحس الماملات، جميعها زغل ونحاس وغش لا يحل صرفها ولا يجوز في ملَّة من الملل، ومنها ما قرره على الحسبة في كل شهر وهو مبلغ ألفين وسبمائة دينار فكانت السوقة تبيع البضائع عــا تختاره من الأثمان ولا يقدر أحـــد يكامهم فيقولون : علينا مال السلطان ، فكانت سائر البضائع في أيامه غالية بسبب ذلك ، وقرر على دار الضرب مالا له صورة في كل شهر فكانوا يصنعون في الذهب والفضة النحاس والرصاص جهارا، فكان الأشرفي الذهب إذا صفوه يظهر فيه ذهب يساوى اثنا عشر نصفا ، وقد سلّم السلطان دار الضرب إلى شخص يسمى جمال الدمن فلعب في أموال السلمين وأتلف المعاملة وسبك ذهب السلاطين المتقــدمة حتى صار لا يلوح لأحد من الناس منهم لا دينار ولا درهم ، فلما شنق جمال الدين قرّ ر في دار الضرب الملم يعقوب المهودي فشي على طريقة جمال الدين، وقد استباح أموال المسلمين فكان النصف الفضة ينكشف في ليلته ويصير من جملة الفلوس الحمر ، فاستمر الغش في معاملته في مدة دولته إلى أن مات ، وقد ورد في الحديث الشريف : من غشّنا (٤) مقادر: مقادر. (٩) أفعالهم: أفعالها.

فليس منا . ومن مساوئه أنه كان سجن الريّس كمال الدين بن شمس المزين بالمقشرة ، وأقام بها أياما ، وكان من المقرّ بين عنده . ومن مساوئه أنه كان يضع يده على أموال التركات الأهلية ويأخذ مال الأيتام ظلما ، ولو كان للميّت أولاد ذكور وإناث

فيمنعهم من ميراثهم ، ويخالف أمر الشرع الشريف .

ومنها أنه كان يولَّى الكُشَّاف ومشايخ العربان على البلاد ، ويقرَّر عليهم الأموال الجزيلة ، فتفرده الكُشَّاف ومشايخ العربان على بلاد القطمين والأوقاف ، فيأخذ ٣ كل منهم المثل أمثال، فضعف أمر الجند من يومثذ وتلاشي حال البلاد . وكذلك كان يوتى النواب على أعمال جهات البلاد الشامية والحابية ، ويقرَّر علمهم الأموال الجزيلة ف كل سنة بقدر معلوم ، فيأخذونه من الرعية بالظلم والعسف ، فكان كل أحد منهم ٩ يتمتى الرحيل من بلاده إلى غيرها من عظم الظلم الذي يصيبهم من النواب، ولا سيا ما حصل ( ٤٨ آ ) لمربان جبل نابلس بسبب المــــال الذي أفرده عليهم لأجل المشاة

عند خروج التجريدة ، فما حصل على أهل البلاد الشامية بسبب دلك خير . وكان حسين نائب جدّة يأخذ العشر من تجار الهند المثل عشرة أمثال ، فامتنمت

التجار من دخول بندر جدّة وآل أمره إلى الخراب ، وعز ّ وجود الشاشات من مصر والأزر والأنطاع ، وأخرب البنــدر . وكذلك بندر الإسكندرية وبندر دمياط ، فامتنعت تجار الفرنج من الدخول إلى تلك البنادر من كثرة الظلم، وعز وجود الأصناف التي كانت تجلب من بلاد الفرنج . وكان كل أحد من الأراذل يتقرّب إلى خاطر

السلطان بنوع من أنواع الظالم ، فقرَّر على بيع الغلال قدرا معلوما يؤخذ على كل 🕦 ١٨ أردب ، وهي ثلاثة أنصاف من البائع والمشترى ، وكذلك على البطيخ والرمان ، حتى حرَّج على بيع الملح. وجدَّد في أيامه عدة مكوس من هذا النمط ما لا فمله هناد فى زمانه . ولم يفته من أعيان التجار أحد حتى صادره وأخذ أمواله ، ولا سما ٢١

ما جرى على الشيرازي والحليبي التاجر وغيره من التجار . وصادر حتى أمير المؤمنين 

<sup>(</sup>٣) النركات الأهلية : النرك الأهلية . (١٢) خير : خَيرا . (٢٠) مكوس : مكوسا .

الستمسك بالله يعقوب وأخذ منسه مالا له صورة ، ودخل في جملة ديون حتى أورد ما قرر عليه . وأما من مات تحت عقوبته بسبب المال ، مهم الفاضي بدر الدين بن منهم كاتب السركان ، ومنهم شمى الدين بن عوض ، ومدين الدين بن شمى ، وعلم الدين كاتب الحرانة ، وغير ذلك جاعة كثيرة من الباشرين والمهال ، ماتوا في سجنه بسبب المال والمعادرات .

ومن أفعاله الشنيعة ما فعله مع أولاد الناس من خروج أقاطيعهم ورزقهم من غير سبب ، وأعطى ذلك إلى مماليكه الجلبان . ومنهـا قطع جوامك الأيتام من الرجال والنساء والصغار ، فحصل لهم الضرر الشامل بسبب ذلك . ومنها أنه أرسل فكّ رخام قاعة ناظر الخاص يوسف التي تسمى نصفالدنيا ، فوضع ذلك الرخام في قاعة البيسرية التي بالقلمة . ومنها أنه قطع المعتدّات التي كانت تسامح بها الناس من الديوان المفرد من تقادم السنين ، وجدَّد أُخذ الحمايات من القطعين (٤٨ ب) من قبل أن يزيد النيل ١٧ وتُزرع الأراضي ، فكانت القطعون تقاسى من المهدلة ما لا خير فيه . ثم ترايد شحّه حتى صار يحاسب السوَّاقين الذين في سواقي القلعة ، والخولة الذين في سواقي الميدان ، بجلَّة رَوَث الأبقار وما يتحصل من ذلك في كل يوم ، وقرَّر عليهم بيعها بمبلغ بردُّونه للذخيرة . وكانت أرباب الوظائف من الباشرين والعال معه في غاية الضنك لا يغفل عنهم من المصادرات ساعة واحدة ، وصادر حتى المغاني النساء من الرؤساء . وكان من حين توفي الأمير خار بك الخازندار يباشر أمر ضبط الخزانة بنفسه ، ما يدخل إليها ١٨ وما يخرج منها ، ويعرضونعليه الأمور في ذلك جميعه من الوصولات بما يصرف من الخزائن في كل يوم ، فكانت هذه الأموال العظيمة التي تدخل إليه يصرفها في عمائر ليس بها نفع للمسلمين ، ونرخرف الحيطان بالذهب والسقوف ، وهذا عين الإسراف ٢١ لبيت مال المسلمين . وكان بهرب من الحاكمات كما يهرب الصغير من الكُتَّاب ، وما كانت له محاكمة تخرج على وجه مُرض بل على أمور مستفجّة . وكان يتغافل عن

(٦) أولاد : أولاده . (١٢) المقطعون : المتطعين . (١٣) الذين : الذي . || الدين :

التي . (١٦) الرؤساء : الرويساء .

أمور القتلاء ويدفع الأخصام إلى الشرع ويُثنيت حقوق الناس عليهم . وكان يكسل عن علامة المراسيم فلا يُمكّم على المراسيم إلا فليلا ؛ فيوقف أشغال الناس بسبب ذلك، حتى كانت تُشترى العلامة العقيقة بأشرف حتى تلصق على المرسوم لأجل قضاء الحواج. ٣ وله قد حنا مساه ثه كلمنا لطال الشعرة في ذلك، أنته

ولو شرحنا مساوئه كلها لطال الشرح في ذلك. انتهى . وأمامن تولى الخلافة في أيامه فأمير المؤمنين عد المتوكل على الله نجل أمير المؤمنين المستمسك بالله يمقوب . \_ وأما قضاته الشافعية فأولهم شيخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين زكريا ، وقاضي القضاة محيي الدين عبد القادر بن النقيب تولى وظيفة القضاء في أبامه خمس مرار، وقاضي القضاة برهان الدين بن أبي شريف المقدسي، وقاضي القضاة شهاب الدين من فرفور الدمشتي، وقاضي القضاة جمال الدين القلقشندي تولى القضاء في أيامه مرتين ، وقاضي القضاة كمال الدين عجد من على الشمهير بالطويل القادري ، وقاضي القضاة بدر الدين ( ٤٩ آ ) يجد المكيني ، وقاضي القضاة علاي الدين بن النقيب ، ثم أعيد قاضي القضاة كمال الدين الطويل وقد ولى القضاء في دولته أربع مرار . \_ وأما 17 قضاته الحنفية فالقاضي رهان الدين بن الكركي أولا، ثم القاضي سرى الدين عبد البر ان الشحنة ، ثم القاضي شمس الدين عد السمديسي ، ثم القاضي حسام الدين محمود بن الشحنة . \_ وأما قضاته المالكية فالقاضي عبد النني من تتي أولا ، ثم القاضي برهان ١٥ الدين الدميري ، ثم ولده محمى الدين يحيى ، ثم جلال الدين بن قاسم ، ثم أعيــ د محمى الدين بن الدميري أنيا . ـ وأما قضاته الحنابلة فالقاضي شهاب الدين أحمد الشيشيعي ، ثم ولده عز الدين عجد ، ثم شهاب الدين الفتـ وحي .

وأما كُتَاب سرّه فالقامى عب الدين محمود بن أجا الحلمي . \_ وأما نظار جيشه فالقاضى شهاب الدين أحمد بن الجمالي يوسف اظر الخاص ، وانقاضى عبسد القادر القصروى . \_ وأما نظار خامسه فالقاضى علاى الدين بن السابونى أولا ، ثم علاى ٢٠ الدين بن الإمام ، ثم ناصر الدين الصفدى ، ثم أعيد ابن الإمام أنيا . \_ وأما وزراؤه فالأمير طقطباى من ولى الدين وقد جم بين الوزارة والأستادارية ، ثم الأمير تغرى

<sup>(</sup>١) عليهم : عليها.

رمن ، ثم الأمير يوسف البدرى . ـ وأما أستادارياته فالأمير تفرى بردى من بلباى الفادرى ، ثم الأمير تمرى خازندار الملك المادل طومان باى ، ثم الشرق يونس النابلسى ، ثم قرر الأمير طومان باى الدوادار فى الأستادارية مضافا لما بيده من الدوادارية الكبرى واستمر بها إلى أن تسلطن . ـ وأما من ولى الحسبة فى أيامه الأمير فرقاس المقرى ، والأمير جان بردى الغزالى ، ثم أعيد قُرقاس المقرى ، ثم الربي

ركات بن موسى ، ثم الأمير ماماى الصُغير . وأما أنابكيته فأولهم قيت الرجي ، وقرقاس من ولى الدين ، ودولات باي من أركاس ، وسودون العجمي . \_ وأما دواداريته فأولهم مصر باي ، ثم أز دُمر من على باي ، ثم طومان باي الذي تسلطن بعده . \_ وأما حُجّاب حُجّابه فالأمير خار بك من ملباي الذي قُرِّر في نيابة حلى ، والأمر أنصباي من مصطنى . \_ وأما بقية الأمراء من أرباب الوظائف على حكم ما تقــدم من أخبارهم . \_ وأما نوابه بالشام دولات باي من أركاس ( ٤٩ ب ) ثم قانصوه الحمدي الشهير بالبرجي ، وسيباي من بختجا . \_ وأما نوابه بحلب أركاس من طُراباي ، وسيباي من بختجا ، وخابر بك من ملباي . \_ وأما نوابه بحماة جانم ، و يوسف الناصري ، وجان بردي الغزالي . \_ وأما نوابه بطرابلس أركاس من طراباي أيضًا ، ويخشباي من عبــد الـكريم ، وسودون من يشبك، وجانم، وأرك الأشرق، وتمراز الأشرق. \_ وأما نوابه بصفد قانصوه قرا ، وقاني باي العباني، وسودون الدواداري، وبخشاي من عبد الكريم، وطُراباي من يشبك، وجان ردى الغزالي، ويوسف الْقَطَش، وطراباي الأشرفي . ـ وأما نوابه بغزة ملاج الذي كان نائب القدس ، وأزبك الصوفي الذي كان نائب القدس، وأقباى الذي كان كاشف الشرقية ، وآخر من ولي بها في أيامه دولات باي الأعمش وقد جمع بين نيابة القــدس والــكرك ونيابة غزة ، وولى بها آخرون غير هؤلاء ممن

وأما ما أنشأه من العائر التي بالقاهرة ، فمن ذلك الجامع والمدرسة اللتان أنشأهما (١٥) أركاب : وأركاب .

في الشرابشيّين، والوكالة والحواصل والربوع التي أنشأها خلف المدرسة عند المصبعة. ومن إنشائه المــأذنة التي أنشأها في الجامع الأزهر وهي برأسَيْن، وأنشأ هناك الربــم والحوانيت التي بالسوق خلف الجامع . وأنشأ الربوع التي بخان الخليلي ، وجدَّد عمارة ٣ خان الخليلي وأنشأ به الحواصل والدكاكين . وأنشأ في باب القنطرة ربعين ودكاكين ، وكذلك الربمين التي بين الصورين والطاحون عنــد المصبعة . وأنشأ البيت الذي في البندقانيين لولده وتناهى في زخرفه ، وأنشأ هناك ربعا ووكالة ، وأنشأ المدان الذي ٦ تحت القلمة ، ونقل إليه الأشجار من البلاد الشامية ، وأجرى إليه ماء النيـــل من سواقى نقالة ، وأنشأ به الناظر والبحرة والقعد والبيت رسم المحاكمات . وأنشأ جامعا خلف الميسدان عند حوش العرب بخطية ومأذنة . وجدَّد غالب عمارة القلمة منها ٩ الدُهيشة ، وقاعة البيسرية ، وقاعة العواميد ، وقاعة البحرة ، وأنشأ المقعد (٥٠ آ) القبطي الذي بالحوش ، وجدَّد عمارة المطبخ الذي بالقلعة ، وجدَّد عمارة القصر الكبير الذي بالقلمة ، وسائر البيوتات التي هـا ، وجدَّد عمارة سبيل المؤمني وجمل سقفه ١٢ عقود بالحجر . وأنشأ الربع والدكاكين التي بسويقة عبدالمنع . وأنشأ الربع والوكالة التي في الجسر الأعظم . وأنشأ سوقا للرقيق بالقرب من خان الخليلي . وجدَّد عمارة ميدان المهارة الذي بالقرب من قناطر السباع وبناه بالفصّ الحجر المشهر بعد ما كان ١٥ مبنيًا بالطوب اللبن . وأنشأ المجراة ونقلها من درب الخولي إلى موردة الخلفاء . وجدَّد عمارة المقياس ، وأنشأ به القصر على تلك البسطة التي كانت بها ، وأنشأ بها المقعد المطل على البحر ، وأنشأ على أبوابه قصرين ، وجدَّد عمارة قاعة المقياس ، والجامع ١٨ الذي هناك . وجدَّد عمارة قنطرة بني واثل ، والقنطرة الجديدة ، وقنطرة الحاجب ، وقنطرة الخروبي وعلَّاها حتى صارت المراكب تدخل من تحتها ، وجدَّد عمارة قناطر السباع . وأنشأ المصاطب وعليها الدعائم عند قبة الأمير يشبك التي بالمطرية . وأنشأ ٢١ بالطَّينة على ساحل البحر الملح قامة لطيفة بها أبراج وجامع بخطبة . وأنشأ بثغر رشيد

<sup>(</sup> وهره و ۱۳ ) الني : ( ( و ه ) المصبحة : كذا في الأصل ، ولعلها والمصبخة » . ( ۱ ) مبنيا : سني . ( ۲ ) وعلاها : وعلي ها .

سورا وأبراجا لحنظ التفر. وجدّد عارة أبراج الإسكندرية . وأصلح طريق العقبة ، ودوّار حقف ، وأنشأ هناك خانا بأبراج على بابه ، وجعل فيه الحواصل الخبل ودائم الحجاج ، وأنشأ في الآزم أيضا خانا وجعل فيه الحواصل مثل الخان الذي في العقبة ، وحمر هناك الآبار في عدّة مواضع من مناهل الحجاج . وأنشأ بحكة الشرفة مدرسة ورباطا للمجاورين والمنقطمين هناك ، وأجرى عين بازان بعد ما كانت قد انقطمت من سنين . وأنشأ بجدة سورا على ساحل البحر اللح وفيه عدّة أبراج بسبب حفظ بندر جدّة من الفرنج ، وجاء هذا السور من أحسن الباني هناك . وأنشأ على شاطئ البحر اللح بالنيم الصغير سورا وأبراجا منيعة . وله غير ذلك من الآبار الحسنة عدّة مبان بها نفع للمسلمين . وفي الجلة إن السلطان النوري كان خيار ملوك الجراكسة عرن عزء عرج فيه ، ولم يجيئ من بعده أحد من اللوك يشابه في أنساله ولا عاتر همته ولا عزمه في الأمور ، وكان كفئا تاما ( ٥٠ ب ) للسلطانة ، مبجلا في الواك عملا مناون .

وأما من ترفى في أيلمه من أعيان الملاء ومشايخ الإسلام وقشاة القشاة في ذلك:

توفى الشيخ بدر الدن بن عبد الرحن الدرى رحة الله عليه ، وكان من أعيان علماء

المنقية مفتيا مدرسا أصيلا عربقا ، ولى مشيخة الجامع الثويدى وكان من خيار أبناء

الدرى . وتوفى الشيخ شهاب الدين خليفة سيدى أحد بن الرفاعي رحة الله عليه ،

وكان من أعيان مشايخ الحقيقية . وجاءت الأخبار بوقة قاضى القضاة الحنيلي بهاى

الدين بن قداسة ، توفى بدمشق ، وولى قضاء الحنابلة عصر والشام . وتوفى الحافظ الدين عبد الرحن الأسيوطي ، وكان من أعيان عاما الشافيية ، بلنت مسئفاته سيانة تأليف ، وكان بارعا في علم الحديث ، توفى في جادى الأولى سنة إحدى الا عشرة وتسمائة . وتوفى قاضى القضاة المالكي برهان الدين عامد المنتف المدرى سنة تالات عشرة وتسمائة . وتوفى الشيخ ناصر الدين عد بن جرباش ، وكان من أعيان علماء الحنية . وتوفى الشيخ علاى الدين الملة المجمى الشافى ، شيخ تربة جانى بك نائب جدة ، وكان وتوفى الشيخ علاى الدين المدرى . (١٠) ساور : سورا . (١٠) سورا : سورا . (١٠) سورا . سور . سورا . سور . سورا . سور . سورا . سور . سورا .

من أعيات علماء الشافعية . وتوفى الشيخ إبراهيم المواهبي الشاذلي رحمه الله تعالى ، وكان من أعيان مشايخ الصوفية . وتوفي العلامة تتى الدين الأوجاقي شيخ الحديث رحمه الله . وتوفي قاضي القضاة الحنبلي شهاب أحمد الشيشيني ، وكان علامة في مذهبه توفي ٣ سمنة تسع عشرة وتسمائة ، وتوفي الشيخ عبد الباسط بن خليسل المؤرخ ، وكان من أعيان الحنفية ، وكانت وفاته في ربيع الآخر سنة عشرين وتسمائة . وتوفي الشيخ محد َ مَن زُرعة المجذوب، وكان له كرامات خارقة توفي سنة عشرين وتسمائة. وتوفى ٦ الشيخ العارف بالله محمد من عنان رحمة الله عليه ، وكان من أعيان مشايخ الصوفيـــة . وتوفي قاضي القضاة الشافعية كان محمى الدين عبد القادر بن النقيب، وكانت وفاته سنة اثنتين وعشرين وتسمائة . وتوفى قاضي القضاة كان جمال الدين إبراهيم بن علاي الدين ٩ القلقشندي الشافعي، وكان من أعيان علماء (٥١ آ) الشافعيــة. وتوفى الشبخ نور الدين على الحلي ، وكان يُعرف بقُرَيبة ، وكان من أعيان الشافعية . وتوفي الشيخ تاج الدين الذاكر ، وكان من أعيان مشايخ الصوفية . وتوفى قاضي القضاة الحنفي كان ١٢ برهان الدين بن الكركى، وكان من أعيان علماء الحنفية، مات غريقا. وتوفى في أيام دولته غير هؤلاء جماعة كثيرة من الأعيان لم نذكرهم هنا خشية الإطالة ، انتهى ذلك . \_ ولا بأس بإبراد هذه المرثية اللطيفة من نظم الشيخ بدر الدين الزيتوني ١٥ أبقاه الله تعالى ، وقد رثى بها الملك الأشرف قانصوه الغورى عنـــد وقوع تلك الفتنة القدم ذكرها عاجري له ، وهو قوله هذه القطعة الزجل:

غربت شمى دولة النسورى وأن عبان نجمو طلع ساير وبسندا رب الساقد حكم والفسك دار ولم يَلُ داير ابن عبان باداه بأخم القلع وعنع التساجر مع الجلاب أن يجيبوا إلى مصر مملوك ولا فووة سمور ولا سنجاب الله ولا وشق يجلبوا ومن الصوف ما عاد يجينا ثياب غلا الصوف لما قدنا سنين ما يجى من عندو ولا تاجر (٢٠) وتون ... وحالة : كتا الؤلف ق الأسل على الهاش . (٢٢) علا: غل

ابن عثمان بانمی علیــك جایر والأمارة جو للملك قالوا الأمير الكبير سمى سودون للمجم نسبتو خلاف القياس والقسر" الأشرف العسالي هو أمير السلاح 'سمى أركماس لو رياضة مع ساير الأجنــاس وبسودون راس نوبة النواب لو شجاعة في الحرب بالباتر وأنصباى هو حاجب الحجّاب ومحمد يدعى أمسير آخور مجل سلطان أشرف عزيز ناصر والدوادار ثانى الأمير علان وإن أردت القدمين تُذكر ابن سلطان جركس مقدم كبير وتمي بالزردكاش بسير وكذا جنبلاط معو كرتباي وأربعينات في ذىالمدد وأكثر وتبمهم من الأمارة كثير طيلخانات بالنصر تثباثير (٥١) والعساكر ممهم كثير فرسان عشراوات من تُرك تشكاثر قالوا مَلَّتْ منَّا القلوب والنفوس ضرب الكل بينهم مشور بحن نخرج جميع لأجل القتال بالجنايب وبالسلاح واللبوس نكسر الروم والأراضي ندوس ونج السلطان كل واحــــد بمهجتو قامر راهنوا بالنفــوس وهم أقمار من تقادر القاهر القادر ولا يدرى ما قد خُبى في الغيب تسماية اثنيين وعشرين عام خامس العشر من ربيع آخر ورّخوها من هجرة الهادي شافع الخلق في نهار القيام لابن عثمان طالب بلاد الشام كان خروج السلطان بتحريده والأمارة في خدمتو موكمين بالمإليك والطلب تتفاخر وخروج الجيع من القــاهرة كان بتقدر الواحد القاهر كاتب السر" المنتخب محمود فى محقّة خرج معو القــاضي

(١٩و ٢٠ و ٢٠) والأمارة ، أى « والأمراء » . والاحظ عابية الأسلوب فالقصيدة كلها، وخطأ الإملاء فى يعض الكلمات موافقة انتقلتها ، مثل « نسبتو » فصوابها « نسبته » . ( تاريخ ابن اياس ج » – ٧ )

هو محمد فعلو الجيــل محمود والخليفة التوكل ولد يعقوب كل نايب قد أبذل المجهـود وقضاة القضياة ومن معهم ناظر الخاص الناهي الآم وخرج معو لأجل الخلع وكذا القصروي لجيش ناظر هو الباشر للخاص وهو العامل ما سمنا موک رُؤی مثلو دخلوا الشام أوك مهموك في المواكب ولا أحــد قبلو ولا نالو مَلك ولا سلطان وقطع من وعره إلى سهلو ومن الشام خرج دخل في حلب أن طبعو منَّسو بق حار وسلم شاہ لما سمع أظهر بالهمدايا والملبس الفاخر طلب الصُلح أرسل لمم قاصد من يخالف برجع هداه فيضلال قالوا الصلح سيد الأحكام والأمانه من محمل الإنسان وأتى حلمًا عوالى الجبال وكنى الله المؤمنين القتسال وقضى ربنيا بحقن الدما أعلموه إنَّو عليــه ماكر حُو حَواسِس الأشر فالغوري قالوا احذر تركن إلى صلحو واعلم إنّو حايف عليك غادر والمساكر معو لأجل القتال حَقِّق القول ومن حلب ر ز والتراكش معمرة بالنبال وجد الروم مجهزين بالسلاح للفرقين شابت لهـــا الأطفال (٥٢ آ) ووقع بين المسكرين وقعه وبخيلو أضحى عليمه غاير نصر الله المصرى على الرومي ولا يدري ما هو إليه صاير ولا يدرى ما قد خُي في الغيب ان عبان كان لو من العسكر خلق كانوا عن الشال كامنين في اشتغال المسكر بنهب الروم خرجوا في القتمال لأهل البين فاستناث اللك وبو سارقة أرمتو الأرض عن جوادو بنين جا ان عمو بيبرس وأقبا الطويل كل واحد لنصر تو بادر (١٢) وقضى: وقضاً . (١٨) أضحى: أضحاً .

۱.

والشحاعة ما تغلب الكثرة قطّموهم بالصارم الباتر جــل ربي محرّك الحركات جمل الله لكا فَشلة سبب فىالتواريخ تُكتب عاء الذهب والعجب كان في قَتْــلة الغوري تسماية أثندين وعشرتن عام ما جرالو خامس وعشر من رجب نسأل الله أن يحسن العاقبة ويعيد الرابح هو الحاسر يكشف المار عنّا بأخذ التار ورد الكسرة على الكافر أشتهي التار لقتــلة الغورى ولملَّى أن أبلغ الأوطار ويننو على وتر أو طار والنهاني ذاك النسار عندي إن زعق في ديارنا أو طار بعد هذا ما اخشى غراب البين والمحايب في قتبلة الفوري راح رجلو لقتلتــو خاطر وحسبنا كل الحساب إلا ما جری لو ما من بالخاطر دمعة العين مني على الفوري من دماها تجری لحزنی عین أرتجي عين في الناس تساعدني من صباحي حتى تفيب المين والسعادة حتى أسابو عين كان عليه عين ترقبزمان ملكو الجواد غار بين العدا أرماه مات ودمعو من العيدون غاير كلّ من غار منّو بقي فرحان بعــد ما كان غاير على الغاير فها فرسان أغصان عليها زهور ذی العساکر شبهتها روضة والنسم في النهر فصل زرد وإذاراق كالسيف ظهر مشهور واللبوس من فوق الحديد تحكي ورد أحمر بين الرياض منثور (٥٢) ومن البان شطفات عصون مذهبة وحمياها صناجق التامر وشقيق النمان عليه دار وحكر الياسمين بدن مجروح في سما حرب عسكر السلطان تطلع أنجم فرسان تزين اللبوس والأسـنّة تحكى شهب ثاقبه وخوذهم مثل النجوم فى الشموس 

وحكي الرعد ضرمهم في التروس والملك بدر بينهم مخسوف للعساكر في ليسل غبار عاكر خلت أسبه من قوس قزح ترمي للأعادي ولم بزل ماطر والسحاب صار يمطر سهامخارقة ذي العساكر بستان وفيه فاكبة ودماهم خمير العنب مدفوق واحد أصفر لونوحكي الشمش وذا لون العناب وهو مخنوق لا تقل لي النـــاصر ولا برقوق ما رأى حد مشل ذي الوقعة في رياض نشر م غدا عاطر والأمارة تحكي شحر مثمر والّا رمان من الفحمول فاخر والمدافع ترمى سفرجل كبار كم أسلَّى قلمي على النورى وأقسالو ما قلب اتفكّر وانهو فرعون وانهو قيصر أبن سلمان واينهُو النمرود والّا يستى إن صح الاسكندر وأمن ملوك الزمان وذو القرنين مات والإيوان بعدو بق داتر وأمن كسرى شروان وإيوانه والإقامة للأول الآخـــر كل حادث بأمر القديم راحل وراهن في واجب اللموب لو مكن في هـ ذا البلد حمّال نحن عصبة نحزن على غلبو لما يبق دستو عليمه مقاوب لما جرّد تُقسل ومات مكروب فإيش تقل في سلطاننا النوري تسعة أشهر بالكاتب الحاصر بعد مُلكو خمسة وعشرة سنين عَدّ حاسب كاتب أمين ذاكر ويلمها خمسة وعشرتن يوم كل مقدور لا يدفع المحذور العجب كان في قتــلة الفوري يوم خروجو من ذي البلد أوك ولا يدري ما في الحبين مسطور قد بقى من عمرك ثلاثة شهور بالمقدر قال لو لسان الحال

انتب من رقدة الففلة

واجل الطول من الأمل قاصر

<sup>(</sup>١وه) وحكى: وحكا. (٥) الشمش: الشمس. (٦) ما رأى حد: ما راء حد. (١٥) يېتى: يېقا . (۷) مثير: مثيره .

بعد الأشهر عدَّة تسمة أيام والنيِّسة تكون في العاشر دى الملك كان رايس وهو المقدّم وانن عُمان موخّر ولاح كسره ٣ (٥٣ آ)خنفس الريح عليه وَحَلَّ مركبو وابن عَبَّان عَوَّمُ وبان نصره غرق السفن وأخرب المينة وبسيفو أرمى الجميع بحسره من جشهم ومن دماهم صار بحرهم بر بالجثث مسادر وتركهم لما رجع مقلّع برهم بحسر بالدّما حادر قد جلالو عروس جمال ملكو خالق الخلق ربّنـــا ذو الجلال وخبــــالو إنّو يقع ميّت عن جوادو يوم القتال في خبال وزوالو إنو يموت مقهور ولا يُعرف قبره ليــوم الزوال كم تطيّر بالرمل والرمال طاير الله هو أعظم الطاير طار حسابو وكلّ ما أمّل ومهنذا ما طار عليمه طام كلَّمو الضبُّ والنداع والبعير وست لو في خدمتو الأشجار والغزالة حديثها مشهور ونطق لو في راحتو الأحجار والقمر انشـــــق لُو نصفين بعد ما كان كامل صحيح ناير وأشبع الجيش كلوبيعض الزاد وجرى الـــاء من أصبمو فاير إن يقولوا أبو النجا العوفي يالذي جا يسمع عقود نظمو خذ وحرّر عنّو بديع نقــلو وإن أتى لَك من يطلب التاريخ والوقايع عن المملوك قل لو غربت شمس دولة النــورى وابن عثمان نجمو طلع ساير وبهـ ذا ربّ الم قد حكم والفلك دار ولم يزل داير وهذا آخر ما انتهى إلىّ من أخبار دولة السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري رحمة الله عليه ، وقد افتتح أوائل دولته بمصادرات وظلم وأخذ أموال

(٤) أرى: أرما. (١٣) والنراع: كذا في الأصل. (١٦) وجرى: وجرا.

بغير حق، واختتت أواخر دولته بفتن وضرب سيف وذهاب أموال وأدواح وأمور مهواة وحوادث غربية وفق عظيمة ليس لها آخر ، والأمم إلى الله من قبل وبعد يفعل ما بشاء ولا يسأل عمّا يفصل . \_ واستمر سليم شاه ابن عمان مستوليا على البلاد ما الشامية والحليبة وملك تلاث عشرة المحكم من الفرات إلى الشام ، واستمرت بيده مندة ثلاثة شهور ، وملك ثلاث عشرة قلمة بالأمان من غير حرب (٥٣ ب) ولا تقال، شاه قبل قبل عدة بلاد وقلاع من معالمة بلاد شاه إسميل السوفي. والذي وقع لسليم الشاه بن عمان من السعد والنصرة على السوفي وسلطان مصر ، وأخذ أموالحم و بركهم وخيولح ، واحتوى على خزائن أموال السلطان النورى و ناهبك بها ، هذا أحرم ما وقع قط لأحد من ملوك الره قبله ولا بعده ، وهذا الأمم من الله تعالى وقد وعده بذلك من القدم ، إنّ وعد الله حقى وهو لا يخلف الميماد ،

ذ

سلطنة الملك الأشرف أبو النصر طومان باى من قانصوه الناصرى وهو السابع والأربعون من بلوك الترك وأولادهم بالديار المصرية ، وهو الحادى والمسرون من ملوك الجراكمة وأولادهم في المدد . \_ أفول: وكان أصله من كتابية والاشرف فايتباى اشتراه الملك الأشرف فانسوه النورى وكان يلوذ له بقرابة ، فلما اشتراه تدّمه إلى الأمرف فايتباى ، ولهذا يدعى طومان باى من قانصوه ، فسار من خجة بماليكه الكتابية ، واستمر على ذلك حتى تسلطن الملك الناصر محمد بن قايتباى ، من غرج الملك الناصر ومعاتبته ، وبنى جدارا ، ثم بنى خاصكيا ، واستمر على ذلك حتى تسلطن قرابته قافصوه النورى ، فأنم عليه بأمرية عشرة ، واستمر على ذلك إلى سنة عشرة وتسمائة ، فلما توفى ابن السلطان المتر الناصرى محمد في الفصل الذي جاء مها أنم عليه السلطان بأمرية طباعة الموان المرتباه على ذلك إلى سنة عشرة وتسمائة ، فلما توفى ابن المبلطان المتر الناصرى محمد في الفصل الذي جاء مها أنم عليه السلطان بأمرية طباعة المرتباه على ذلك إلى المناه وجمله شاد الشرابخاناه عوضا عن ولده بحركم وفاته ، واستمر على ذلك إلى المناه عليه السلطان المرتباه المرتباه على المبلغات المرتباه . السرابخاناه : المرتباه . المرتباه . المرتباه . المرتباه . المرتباه . المرتباه . المبلغات المرتباه . المبلغات المرتباه . المبلغات المرتباه . المبلغات المدر على ذلك إلى المبلغات المرتباه . المبلغات المبلغ

سنة ثلاث عشرة وتسمائة . فلما توفى الأمير أذومر من على باى الدوادار الكبير في جادى الأولى، وهو مسافر بجبل نابلس ، أخلع عليه السلطان وقرّره فى الدوادارية الكبرى إلى الكبرى عوضا عن الأمير أزومر بحكم وفاته . فاستمرّ فى الدوادارية الكبرى إلى أن خرج السلطان إلى التجريدة بسبب ابن عمان فجملا نائب النيبة عوضا عرب نفسه إلى أن يحضر من السفر، فساس الناس فى غيبة ( ٤٥ آ) السلطان أحسن سياسة ، وكانت الناس عنه راضية ، وأطاعه المسكر الذى تخلف بحصر قاطبة . وقد جم بين الدوادارية الكبرى والأستادارية المالية وكانف التُكتاف ونائب النيبة ، فكان يركب فى كل يوم النين وخيس ويستر نحو المطربة ويدخل من باب النصر ، ويشق القاهرة وقد امه الجر النفير من السكر ، والأمراء المقدمين قد امه ، وقد امه سماة وعبيد نفطية برمون بالنفط من المسكر ، والأمراء المقدمين قد امه ، وقد المسكو وعبيد نفطية برمون بالنفط من المسكر ، والأمراء المقدمين قد امه ، وقد المسكو فى غيبة السلطان ، وكان له يوم مشهود .

٥ إل على ذلك حتى ثبت موت السلطان النورى ورجت الأمراء من التجريدة فوقع الاختيار منهم على سلطنته ، فامتنع من ذلك غاية الامتناع، والأمراء تقول له: ما عندنا سلطان إلا أنت ، وهو يمتنع من ذلك . ثم ركب هو والأمير علان وجاعة ما الأمراء المقدمين وتوجيوا إلى كوم الجارح عند الشيخ سمود ، فلما جلسوا بين يديه وذكروا له ذلك ، فتملل الأمير طومان باى عن السلطنة بأنواع من الملل ، منها أن خزائن بيت المال ليس فيها درهم ولا دينار ، فإذا تسلطن ما ينفق على السكر شيئا ما منها أن أن عبان ملك البلاد الشامية وهو زاحف على مصر ، وأن الأمراء لا يطاوعون على الرجوع إلى السفر تانيا ، ومنها أنه إذا تسلطن يندون به وبركبون عليه ويخلمونه من السلطنة ورسلونه إلى السجن بشر الإسكندرية ، ولا يبقونه في عليه و الأمراء مصحفا شريفا
 ١٢ السلطنة إلا مدة يسيرة . ثم إن الشيخ سُمود أحضر بين يدى الأمراء مصحفا شريفا

<sup>(</sup>۸) انتین : الاتین . (۱۱) السلطان : السلطنه . (۱۳) تقول : تقل . (۱۹–۲۰) یفدون ... وترکیون ... وغلمونه ... ویرسلونه... پیقونه : ینفدوا ... ویرکنوا ... ویخلموه ... ویرسلوه ... یقوه .

وحلَّف عليه الأمراء الذين جاءوا بصحبته ، وحلَّفهم عليمه بأنهم إذا سلطنوه لايخامرون عليه ولا يفدرونه ولا يثيرون فتنا وأنهم ينتهون عن مظالم السلمين قاطبة .

فحلفوا كلهم على المصحف عمني ذلك ، فلما محالفوا ترشح أمر الأمير طومان باي إلى " السلطنة ، وانفضَّ المجلس على ذلك ، وتوجَّموا الأمراء إلى بيوتهم .

فلما كان يوم الجمعة رابع عشر شهر رمضان من هذه السنة صلَّى الأمير الدوادار صلاة الفجر ، وركب ومعه الأمراء القدّمون وقدّامه الفوانيس والشاعل ، فطلع إلى ٦ باب السلسلة وجلس به . ( ٤٥ ب ) فلما رك من بيته الذي في درب ابن البابا شقّ من الصليبة وهو بتخفيفة صغيرة وملوطة بيضاء ، وكذلك الأمراء الذين طلموا صحبته، فارتفعت الأصوات له بالدعاء ، وانطلقت النساء له بالزغاريت من الطيقان . فلما استقر " ٩ بياب السلسلة أرسل خلف أمير المؤمنين يمقوب والد أمير المؤمنين المتوكل على الله ، فحضر وصمبته سيدي هرون ولد الخليفة محمد التوكل ، وأولاد ان عمهم خليــل ، وحضر قاضي القضاة الحنني حسامالدين محمود بن الشحنة ، والقاضي شرف الدين يحسي ١٢ ان النُرديني أحد نواب الشافعية ، وجماعة من نواب القضاة الذين بالقاهرة . فلما تكامل المجلس واجتمع سائر الأمراء القدِّ، ين وغيرهم من الأكار والأصاغر والعسكر، فأظهر أمير المؤمنين يمقوب وكالة مطلقة عن ولده محمد المتوكل على الله ، بأنه وكُّله ١٠ في جميع أموره وما يتعلق به من أمور الخلافة وغيرها ، وكالة مفوَّضة ، وثبت ذلك على القاضي شمس الدين بن وُحيش فاكتفوا بذلك . وكان أشيم بأن يولُّوا الخلافة إلى أحد أولاد سيدي خليل ، فإن الخليفة التوكل كان في الأسر عند ابن عبان ، ووالده يعقوب عزل نفسه من الخلافة ، فلما أحضر هذه الوكالة عن ولده اكتفوا بذلك. وكان قاضي القضاة الشافعي كمال الدين الطويل في الأسر عنمد ابن عُمَان ، وكذلك قاضي القضاة المالكي يحبى الدميري ، وقاضي القضاة الحنبلي الشهاب الفتوحى ،

فلم يحضر هذه البايعة من أعيان نواب الشافعية إلا الشر في يحيى بن البُرديني .

(١ و ٨ و ١٣) الذين : الذي . (٢) يخامرون ... يفدرونه ... يُتيرون فتنا ... ينتهون: (١٤) وغيرهم : غيرها . يخامروا ... يغدروه ... يثيروا فتن ... ينتهوا . فبايع السلطان أمير المؤمنين يعقوب نيابة عن ولده محمد المتوكل ، وشهد عليــه بذلك الشرق يحيى من الدُّديني، وجماعة من نواب القضاة ، وحضر في آخر المجلس قاضي القضاة الحنني محود من الشحنة. أقول: تسلطن الأشرف طومان باي وله من الممر نحو ثمانية وثلاثين سنة . فلما تتت له البيعة أحضروا له خلمة السلطنة ، وهي الجبُّمة السوداء والمهمة السوداء والسيف البداوي ، فأفيض عليــه شعار الملك وتلقب بالملك الأشرف مثل قرابته الفوري. ثم قد مواله فرس النوبة بنير كنبوش ولا سرج ذهب، ولا وجدوا له (٥٥ آ) في الزردخانا، لا قُبّة ولا طير ولا النواشي الذهب، فرك من على سلم الحرافة التي بباب السلسلة ، والخليفة قدَّامه ، فطلع من باب سر القصر الكبير، وجلس على كرسي الملكة، وقبَّاوا له الأمراء الأرض، ودقَّله البشائر بالقلمة ، ونودي باسمه في القاهرة ، وارتفت له الأصوات بالدعاء ، وفرح كل أحـــد من الناس بسلطنته ، وكان محبّبا للموام فإنه كان ليّن الجانب قليل الأذي غير متكثّر ١٢ ولا متحرّ . فلما انتهى أمر البايعة أخلع السلطان على أمير المؤمنين يعقوب وترل إلى داره في موكب حافل . وزالت دولة الفورى كأنها لم تمكن، فسبحان من لا ترول مُلكه ولا يتغير على طول المدى ، وقد قال محمد من قانصوه :

١٥ قد ذهب الغوري إلى ربّه وذا الذي قدره الله ولآه
 والملك أله ومن شاء من عباده للملك ولآه

فلما كان وقت سلاة الجمة في ذلك اليوم خرج السلطان وسلّى صلاة الجمة ،

ا وخطب به الشرق يحمي بن التُرديني ، واستمر يخطب به في كل جمة ، ثم إن الخطباء
خطبوا باسمه في ذلك اليوم على منابر مصر والقاهرة بعد ما كانت الخطباء لم يذكر وا
في الخطبة اسم سلطان ولا يدعون له نحو خسين يوما، بل كانوا يدعون للخليفة فقط...

و في ذلك اليوم قبض السلطان ولا يدعون له نحو خسين يوما، بل كانوا يدعون للخليفة فقط...

إلى ابن عبان من غير حرب ولا عاصرة ، فلما حضر قانصوه هذا سحبة السكر تغير
خاطر السلطان عليه بسبب ذلك، فقبض عليه وأودعه في البرج بالقلمة حتى يكون

(عد) أقول ... عنة : كنبا المؤلف في الأمل على الماش . (٢٠) يعمون : يعموا ...

من أمره ما يكون .

من نجل الحنش ، .

وفي يوم السبت خامس عشر شهر رمضان حضر جماعة من الأصماء ممن تخلف بعد المسكر بدمشق، فحضر الأمير جان ردى الغزالي نائب حماة وقد ترشح أمم، بأن ٣ يل نيابة الشام، والأمير سودون الدواداري رأس نوبة النوب، والأمير قانصوه كُرت أحد القدَّمين وكان حمَّيْضًا ، فاما حضروا وجدُّوا الدُّوادار قد تسلطن ، فعز ذلك على الأمير سودون الدواداري وكان قد ذُكر إلى السلطنة وهو بالشام فلم يتم له ذلك ، ٦ فلما حضروا طلموا إلى القلمة وباسوا الأرض للسلطان ونزلوا إلى دورهم . \_ ثم جاءت الأخبار من بعد ( ٥٥ ب ) ذلك بأن أمير عربان جاة الأمير ناصر الدين بن الحنش بلغه أن ابن عبَّان أرسل جاليش عسكره وصحبتهم ابن سوار الذي كان تمصَّ له ، فلما ٩ وصلوا إلى القابون بالقرب مرس دمشق لاقاهم ابن الحنش وحصل بينه وبين عسكر ابن عبان مقتلة مهولة وقتل منهم جاعة ، وأطلق علمهم الياه من أنهر دمشق حتى صار كل من دخل في تلك المياه يوحل بفرسه فلا يقدر على الخلاص ، فهلك من عسكر ١٧ بن عَبَانَ جَاعَة كثيرة حسبا أشيع من تلك الأخبار ، وقد قات في المعني : قل لابن عُمان إذا قابلته اقبل نصيحة ناصح ودع الطَّيْس واحسذر تعارض شامنا بجهالة كيخشى عليك اللذع من ان الحنش فلما دخلت الأمماء دخل مخبتهم جماعة كثيرة من أعيان أهل دمشق هم وأولادهم وعيالهم ، وسبب ذلك أن لما حصل لمسكر مصر هذه الكسرة وقُتُل سيباي نائب الشام واضطربت الأحوال ، وثب أهل الشام بعضهم على بعض ونهبوا حارة السمرة - ١٨ وقتلوا منهم جماعة وأخذوا أموالهم ، وكذلك فعلوا بتجار الفرنج الذين هناك ونهبوا أموالهم ، وكانت فتنة مهولة ، ومهموا بيوت أعيان الناس بدمشق من القصاة والتحار، فخرج غالب أعيان دمشق منها بسبب ذلك وبسبب فتنسة ان عثمان وفساد الأحوال بمصر والبلاد الشامية . \_ وقيل لما بلغ السلطان ما فعله ناصر الدين بن الحنش مع (١٣ و١٣) تلك : ذلك . (١٥) من ابن الحنش : كتب إلى جانبها علىالهامش« نسخاً ،

(١٨) بعضهم: بعضها. (١٩) الذين: الذي .

عسكر ان عان رسم له بنياية حمى ، وقيل برزت له المراسم الشريفة أنه إذا كسر عسكر ان عان يقرّره السلطان في الأتابكية بدمشق ، فإن ان الحنن أوسل يقول السلطان : مدّى ببعض عسكر وأنا أجع العربان وضمان كسرة ابن عان على . وكان في قديم الزمان بعض أجداد ابن الحنن متوليا على نياية حمى . وفيه حضر شخص يقال له أينال الأعور ، وكان جان بردى الغزال قرّره في نياية سفد ، فلما بعث إليها دواداره ومباشر به وتبوا عليم أهل (٦٥ آ) صفد ولم يحكنوهم من الدخول المالدينة ، وربما قتلوا مهم جاعة ، فحضر إلى مصر ليليس خلمته ويمضى إلى صفد حتى يقتصً

وفى يوم الاثنين سابع عشره نفق السلطان الجامكية على المسكر بالحوش ؛

وحصل في ذلك اليسوم بين الأمراء خُلف بسبب الوظائف، وحصل بين الأمير علان اللوادار التانى وبين جان بردى النزالى تشاجر حتى خرجا فيه عن الحدّ . ـ و فى ذلك اليوم نادى السلطان المسكر بالمرض ، وهو المسكر الذى كان مقيا عصر لم يخرج في التجريدة صحبة السلطان ، ونادى أيضا أن كلّ من أخذ شيئا من نهب سلاح المسكر أو قاشهم بردّه ومن لم بردّ شيئا وغر عليه شنق من غير معاودة ، وقد بلنه أن جاءة من الذلمان والمبيد بمن كان في التجريدة نهب أشياء كثيرة من مال وسلاح وقاش وغير ذلك . ومن الوقائم اللطيفة أن السلطان لما أن تسلطن أمر بهدم المسطبة وقاش وغير ناك أنشأها السلطان النورى بالحوش عوضا عن التكة التي كان يجلس عليها الأشرف قاينباى، فهدم السلطان المسطبة وقاء دائلة كما كانت فى أول الأمر وجلس عليها ، وكانت قد تكشرت فأسلحوها ، وجعل لها غشاء من الجوخ الأسفر ، وصار يجلس عليها للمحاكات كا كان يجلس الأشرف قاينباى ، وقد قلت فى ذلك: قد عادت التكة للحكم والهدمت مصطبة الظلم وصار طومان باى بين الورى "بينيى الشاة مم الشنم

 <sup>(</sup>١) متوليا : متولى . (٦) ومباشريه : ومباشرينه. (١٤) أو : وأو . || شيئا : شي.
 (١٥) التج يدة : تجريده .

في المني :

فيا له من ملك عدله قد شاع بين الدُّرِب والسُجِم وفي يوم النلانا، ثلمن عشره جلس السلطان على التُسكّم وعرض السكر بالحوش وكتب مهم بحو ألني مملوك ، وعين من الأحماء المقدمين الذين كانوا بمصر نحو ستة تا مقدمين ، وعين الأمير جان بردى الغزال باشا على المسكر وقد ترشح أمره بأن يلى نيا الطشتخاناء كان بخدمة السلطان الفورى ، وقيض على (٥٦ ب) جال الدين الأنواحى به بلا تسلطن عرض الخزائن قوجدها فارغة ليس بها درهم ولا دينار ، وكان محمد المهتال وجال الدين البواب من حين فوق الأمير خار بك الخازندار جملهما السلطان الفورى ، ومتحد يبن في أم الخزائن الشيرة وصارا يتصر قان فها عا يختاران ، فطاش جال الدين البواب ومحمد الهيئة وصارا يتصر قان فها عا يختاران ، فطاش جال الدين يوري ومكل المهتاد وكبل المهتاد وحين في أم الخزائن الذورى ، وكان عد المهتاد وكبل الدين البواب وعمد المهتار وركبا في غير سروجهما وما كانا يظانان أن السلطان الفورى يورت في هذا الومان ، فيكان ذلك من أكبر أسياب الفساد في حقيما ، كا يظال المورى

أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب

وفى يوم الخيس عشرين شهر رمضان عمل السلطان الموك بالشاش والقاش ، ١٥ وجلس على التكمّ بالحوش ، وأخلع على من يُذكر من الأمماء وهم : القرّ السيقى وحبلس على الشهاد بالموادن الشهادي الشهيد بالدوادارى نقرُر أنابك المساكر عوضا عن سودون العجمى تقله فى وقعة ابن عبان، وأخلع على القرّ السيق جان بردى الغزالى وقرَّر فى نياية الشام عوضا عن سيباى من بختجا بحكم تقله فى وقعة ابن عبان ، وأخلع على المقر السيفى أركاس من طراباى وقرّر فى أمرية السلاح على عادته ، وأخلع على المقر السيفى أنكاس بحكم تعالى أمرية السلاح ، وأخلع على القرّ السيفى أنشباى من عبد الكريم ، قبل من فانم ، وقرّر أمير عبلس عوضا عن أركاس بحكم ١٢ إنشال المرية السلاح ، وأخلع على المقرّ المبينى من مصطفى وقرّر أمير

<sup>(</sup>٣) ألنى مملوك: ألفين مملوك.(٦) الطشتخاناه: الطسخاناه.

<sup>(</sup>۱۰) يختاران : يختارا . (۱۱) يظنان : يظنا .

آخور كبير عوضا عن نجل المقام الشريف الأشرف الغورى بحكم انفصاله عنهما ، وأخلع على تمر الحسنى وقرّر رأس نوبة النوب ءوضا عن سودون الدوادارى بمحكم انتقاله إلى الأتابكية ، وأخلع على طُقطباي الملاي نائب القلمة وقرّر حاجب الحجاب عوضًا عن أنصباى بمكم انتقاله إلى أمرية آخور الكبرى ، وأخلع على الأمير علان من قراجًا وقرَّر أمير دوادار كبير عوضًا عن المقام الشريف بحكم انتقاله إلىالسلطنة، وأخلع على الأمير (٧٧ آ) أبرك الأشرق وقُرَّر وزيرا وأستادارا وكاشف الكشاف عوضًا عن المقام الشريف ، وأخلع على كرتباي الأشرق أحد الأمراء المقدّمين وقرّر دوادار 'ثانی مقدّم ألف كما كان علان ، وأخلع على مامای دوادار قانی بای قرا أمير آخور کبیر کان وقرُّر أمیر آخور ثانی عوضا عن أقبای الطویل بحکم قتله فی وقعــة ابن عُمَان ، وأخلع على شخص من الأتراك يقال له تنم السيني مُغلباي الساقي وقرَّره فى نيابة الإسكندرية عوضا عن خُدابردى الأشرق بحكم أنه بقى مقدّم ألف ، وأخلم على شخص من الأتراك يقال له يخشباي الذي كان كاشف المهنسا وقرَّره في نيابة صفد ، وأخلع على شخص آخر من الأتراك وقرَّره في نيابة طرابلس ، وأخلع على شخص يقال له تاني بك الأشرق من الأمراء العشرات من طبقة الطازية وقرّره في نيابة القلمة عوضًا عن طُقطباي بحكم انتقاله إلى الحجوبية الكبرى ، وأخلم على أقطوه وقرَّره كاشف الشرقية ثم بطل ذلك فيا بعد ، وأخلع على الأمير يشبك الفقيه وقرّره خازندار كبير عوضا عن خاير بك الذي توفى ، وأخلع على جنتمر وقرّره

اليوم على جماعة كنيرة وقرّره فى وظائف مملومة . وأما أرباب الوظائف من المباشرين فأخلع على القاضى كاتب السر محمود بن أجا ٧١ وأفرّه على عادته ، وأقرّ الشهابى أحمد بن ناظر الخاص يوسف متحدّثا فى تظارة الحبيش عوضا [عن] القصروى بحكم تتلته هناك، وأخلع على سائر المباشرين من أرباب الوظائف باستمرارهم على عاداتهم فى وظائفهم ، وأخلع على نقيب الجيش ، وأزدمر المهمندار ،

خازندار ثاني ، وأخلع على ماماي الشُّميّر وأقرّ ه في الحسبة على حاله ، وأخلع في ذلك

<sup>(</sup>٣٣) المهندار : المهندار .

وألماس والى الشرطة ، وسنبل مقدّم المإليك باستمرارهم على وظائفهم كل واحد منهم على عادته .

وفى يوم الثلاثاء سادس عشريته أخلع السلطان على شيخ العرب الأمير أحمد بن ت بقر باستمراره على عادته ، وقد حصل من أولاد أحمد بن بقر هذا فى هذه السنة من النساد ما لا يحصل فى بلاد الفرنج ( ٩٥ ب ) من تقسل النفوس ونهب الأموال ، ولا سيا ما فعله ابنه الجذامى فى السكر لما رجع وهو مكسور ، وما فعله أولاده ، عبد الدايم وبقر فى البلاد بالشرقية من نهب الأموال وقتل النفوس ، ولم ننتطح فى ذاك شاتان، فأخلموا عليه وراحت على من راح .

وفى يوم الخيس سابع عشرينه أخلم السلطان على مصر باى الأفرع أحد الأمراه الطبلخاناه وقرّره فى الحجوبية الثانية عوضا عن طومان باى قرا بحكم قتله فى وقمة ابن عبان ، وأخلم [على ] تمر باى العادلى وقرّره تاجر الماليك عوضا عن نوروز بحكم وفاته ، وأخلم [على] شاد بك وقرّره شاد الشراب خاناه عوضا عن يوسف الناصرى المحكم انتقاله إلى التقدمة ، وأخلم على بك باى وقرّره فى نظر الجوالى عوضا عن القصروى ، وأخلم [على] غر الدين بن عوض واستقرّ به ثالث قل فى كتابة الماليك عوضا عن جوضا عن جلال الدين بحكم وفاته ، وأخلم على حجب حجاب دمشقى باستعراره على عادته ، وأنع على قاتيلى نائب الكرك كان بتقدمة ألف .

وفى أواخر هـ ذا الشهر قرئ عهد السلطان بحضرة أمير الأومنين يعقوب وقاضى القضاة الحننى وجاعة من النواب ، وحضر جاعة من الأسماء القدتمين على المادة . ١٨ وقبل إن السلطان أنم على أمير المؤمنين يعقوب لما يابعه بالسلطانة بحصة ونصف وثلث فى منشية دهشور ، فأنم عليه فى ذلك اليوم عا ذكرناه . . وفى يوم السبت تاسع عشرينه طلع ناظر الخاص بخلع العيد ، وعرضها على السلطان وهى سمفوفة على دوس ٢١ الحالين .

<sup>(</sup>A) راح: راحة.

<sup>(</sup>١٦) وأنم ... بتقدمة ألف : كتبها للؤلف في الأصل على الهامش .

ويرم الأحد سلخ هدذا الشهر حضر الناصرى عمد بن يلباى الؤيدى حاجب ميسرة بدمشق ، وأخبر أن سليم شاه بن عبان قد ملك مدينة دمشق ، وملك قلمها وقتل على باى الأشرق نائب القلمة ، وقتل ستة وثلاثين أميرا من أمراه دمشق غير من وجده من الرعية بالشام، وحضر ابن يلباى هذا وهو في زى العرب ببشت وزمط على رأسه . قلما أشيبت هذه الأخبار في التاموة بأن ابن عبان ملك الشام صارت الناس في أمر مرب بسب ذلك وقالوا: ما بق بعد أخذ ( ٨٥٨ ) الشام إلا مصر ، وجزموا بهذا الأمر وعول بعض الناس من أهل مصر على الهروب إلى جهة الصعيد،

فتنكّد السلطان والأمراء والناس قاطية لهذا الخير، ولا سيا كانت ليلة عيد الفطر والناس جرحهم طرى بسبب موت السلطان وكسرة السكر ، والأنمة قائمة بسبب من قتل من العسكر، نقلت في المعنى:

يا سليم شاه كُف عن أخذ مصر بلد شُرَفت بخسير إمام

۱ فهو شافى قطب ولى نجل إدريس عمدة الإسسلام
هى تدعى كنانة من غزاها قصم الله ظهره بالحسام
وقد ورد في بعض الأخيار ما رُوى أن : مصر كنانة الله في أرضه من أراد لها

١٥ بسوء قصمه الله ، أو ما معناه من هذا الحديث .

بسود مصمه الله ، او ما معناه من هذا الحديث .
 وفي شوال كان مسهل الشهر يوم الاثنين وسلّى السلطان صلاة الميد ، وأخلم على الأمراء ومن له عادة ، فطب بالسلطان في ذلك اليوم الشرف يحيى بن البُرديق ،
 د وكان موكر الميد خافلا . \_ وفي يوم الجمة خامسه الموافق لرابع هاتور الفيعلي فيه قلم السلطان البياض ولبس الصوف ، وقد عجّل بلبس الصوف . \_ وفيه توفي الأمير جام الإراهيمي أحد الأمراء الطبلخانات . \_ وفي يوم السبت سادسه طلم إلى السلطان الم شخص يقال له على الشمباني نقيب المتسو شخص آخر يقال له ابن خُبِيز السمساد في الغلال ، فلما وقعا إلى السلطان تسكل معه بأن يجعلوا على الحسبة مالا مميّنا وعلى في الغلال ، فلما وقا إلى السلطان تسكل معه بأن يجعلوا على الحسبة مالا مميّنا وعلى المساد و بلادن : حت و دئدن . \_ (١) والأنسة : كذا في الأمر ، و منصد ما

الجمع لكلمة « نعى » . • (٢٢) مالا معينا : مال معين .

الغلال أيضا ولم يحصل من ذلك ضرر للمسلمين ، فلم يلتغت السلطان إلى كلامهما وضرب على الشعبانى بالقارع وابن خُبيز ، وأشهر الشبانى فى القاهرة وهو ماش مكشوف الرأس وقد ضُرب بالقارع ، ونودى عليه على من يتماون فى إنشاء المظالم فى الدولة المادلة بعد ما بطلت ، وأمر السلطان بمرل على الشمبانى من التحدّث فى أمر الحلمية ، فأظام الشعبانى بعد ذلك أياما يسيرة وأشيع موته من الفرب الذى حصل له كا تقدم .

وفى يوم الاتنين تامنه حضر دوادار نائب غزة السمّى بعلى باى ( ٥٨ ب ) الأحدب ، وأخبر بأن ابن عمال من حين دخل إلى الشام تلاتى أمره ، ووقع الوخم في عسكره فسار يوم جاعة ، وعز عندهم وجود الأقوات من الفلال ، والعلف ، وقد سيّقت عليه الدربان ومنموا عنه ما يجلب من الشمير والقمع والتبن ، وكل من خرج من عسكره إلى الشياع تقلوه الدرب ، وقد يجوّن بدخوله إلى الشام ، فلا بقي عكنه الخروج منها ، وسارت خيول عسكره سابية تأكل من ورق الأشجار ، وهو في غاية الحصر . وفيه حضر خُدابردى نائب الإسكندرية وخرج إليها نم الذي قرّر بها ، وحضر الأمير خار بك المهار الذي كان توجّه إلى تفر رشيد بسب عمارة والمرابر التي هناك كما تقدم . وفيه أخلع السلطان على شخص من الأتراك ، يقال الميراد فوره أن أستادارية الصحبة عوضا عن قائصوه الأشرفي بحكم قعلة في وقعة ان عمان .

وفی يوم الثلاثاء تاسعه كانت كاينة الزيني بركات بن موسى مع الشيخ سُمود ، ٨.
وسبب ذلك أن شخصا مدابنيًا بيسع الجلود بقال له الدمراوى مكاسا على بيسع الجلود ،
فجار عليه ابن موسى ، فوقع بينه وبين ابن موسى ، فقصد ابن موسى يقبض عليسه ،
فتوجه الدمراوى إلى عند الشيخ سُمود واحتمى به ، فأرسل إليه الشيخ سُمود رسالته ١٠
بسبب الدمراوى وقد شفع فيه ، فتوقف ابن موسى فى أمره ولم يلتفت إلى رسالة الشيخ

<sup>(</sup>A) الأحدب: الأحذب. (١٠) والتبن: واللتبن. (١٠) الني: الذي .

<sup>(</sup>١٩) مدابغيا ببيم : مدابغي يبم . (٣٢) يلتفت : يلتف .

وطاوله في أمر العمراوي ، فأرسل الشيخ خلف ابن موسى ، فلما حضر عنسده في كوم الجارح ويخه الشيخ بالكلام ، وقال له : يا كاب كم تظلم السلمين ؟ فحنق منه ابن موسى وقام على غير رضى، فأمر الشيخ بكشف رأس ابن موسى وضربه بالنظال، فصفعوه بالنعال على رأسه حتى كاد مهلك ، ثم وضعه في مكان وأرسل خلف الأمير علان الدوادار الكبير ، فلما ( ٥٩ آ ) حضر قاله : اوضعه في الحديد واطلع وشاور السلطان عليه وأعلمه بأنه بيؤذي السلمين . فلما طلم الأمير علان وشاور السلطان في أمر ابن موسى وماجري له مع الشيخ سُعود ، فأرسل السلطان يقول للشيخ سُعود: مهما اقتضاه رأيك فيه افعلُه . فلما ردّ الجواب على الشيخ بذلك فأمر الشيخ بإشهار ابن موسى فىالقاهمة ثم يشنقونه على باب زويلة ، فأخرجوا ابن موسى من زاوية الشيخ التي في كوم الجارح وهو ماش مكشوف الرأس بكبرطاق وهو في الحديد وينادي عليه : هذا جزاء من يؤذي السلمين . فتوجهوا به من كوم الجارح إلى ساحل البحر من مصر العتيقة وهم ينادون عليــه إلى أن وصل إلى بيت الأمير علان الدوادار الذي بالناصرية ، فأراد أن يوقع فيه فعل بشنق أو تغريق ، ثم عاودوا الشيخ في أمره بأن عليه مالاً للسلطان ومتى شنق ضاع على السلطان ماله، فعنى الشيخ عنه من القتل ، واستمر ابن موسى عند الأمير علان وهو في الحديد حتى يكون من أممه ما يكون ،

تعجّبوا بما جرى فى الوجود يين ان موسى كان والشيخ سُمود تشاجُرًا قد طال ما ينهم وأشملت نيرانه بالرقــود فصرّح الشيخ بنزلانه وأكد القول بأن لا يسود ويضاب الله على أحمد ويرنم القــاهـ، أنف الحــود

وكانت واقعة مهولة بين ابن موسى والشيخ سُعود ، وقد أشرف ان موسى في هذه

الكاينة على الهلاك وذهاب الروح ، وقد قلت في هذه الواقعة :

 <sup>(</sup>٧) الجارح: الهارج. (١) يؤذى:كنا فى الأصل. (١٧) ينادون: ينادوا.
 (١٣) تغريق: تقيق. (١٧) الواقة: والواقة.

فليت شعرى ذى الهبوط الذى نال ابن موسى به به من صعود ولما جرى لابن موسى ما جرى ظهر غربمه شهاب الدين بن الصابخ وكان يسمى عليه فى أيام النورى ، فلما وقت هـ ف الكاينة لابن موسى انتدب إلى مرافعته ابن الصابخ وقال: أنا أثبت ( ٥٩٠ ) فى جهة ابن موسى للسلطان مائة ألف دينار . أم إن ابن الصابخ توجه إلى بيت ابن موسى وسحبته طواشية وقواسة وجاعة كثيرة ، وكبس على نساء ابن موسى الانتين وقيض عليمن وجهب ما فى بيوجهن من قاش وأمته ، وقيض على نساء ابن موسى الذي السلطان قد حل فى أمره توقف عن ما كان فيه من أذى ابن موسى ، ثم إن ابن موسى قال: أنا أثبت فى جهة ابن الصابخ مائى أف دينار . وقال للأمير علان : ارسل خلف ابن الصابخ وادعه ٩ حق بقم سابق ابن موسى ما فعل على الحديد عن يقم حسابه مع ابن موسى . - وأما ما كان من أمر الشيخ سمود فإنه لما فعل بابن موسى ما فعل قامت عليه الدايرة والأشلة وأنكروا عليه الناس والفقراء وقالوا: ٢ إيش للمشابخ شغل فى أمور السلطنة ، واشتغلت الناس به ولم يشكره أحد على ما فعل بابن موسى .

وفي يوم الأحد رابع عشره طلمت إلى القلمة خوند زوجة السلطان ، وهي ابنسة ١٥ الأمير أفبردى الدوادار وأمّها بنت خاص بك أخت خوند زوجة الأشرف قايتباى ، فطلمت وقت صلاة الصبح على القوانيس والشاعل ، ومعها الحجّ النغير من الخواندات والميسان نساء الأمراء والباشرين ، فاستمرّت في موكبا حتى طلمت إلى ١٨ القلمة ، ودخلت إلى قاعة العواميد ، فحمل الأمير بشير الطواشي رأس توبة السقاة على رأسها القبية والطير حتى جلست على مرتبها ، وكان لها يوم مشهود بالقلمة . وفي يوم الأحد الذكور عرض الأمير علان الدوادار ابن موسى وابن الصابخ ، وكان ١٨ قرّر على ابن موسى وابن الصابخ ، وكان ١٨ قرّر على ابن موسى عشرين ألف دينار وأن يورد منها أثرت و فصرين عشرين عشرين ألف دينار وأن يورد منها أثرت و فصرين عشرين الناد ، فيطحه على الأرض وضريه نحو عشرين عشر ال ١٦٠٠) على الجاسكية عشرين الناد الدوارة الله الذين وضريه نحو عشرين الناد ، والمائية الناد ، (٢٠٠) على الجارة الناد ، والمائية الناد ، (٢٠٠) على التير الناد الذينار والله الدوارة الناد ، (٢٠٠) على المؤلفة . . (٢٠) على التير الناد الدوارة الناد ، (٢٠٠) على الناد الناد الدوارة الناد الدوارة الناد ، (٢٠٠) على الناد الناد الدوارة الناد ، (٢٠٠) على الناد الناد المهائية الناد ، (٢٠٠) على الناد الدوارة الناد الدوارة الناد الناد الناد الناد الناد الناد الناد الناد الناد الدوارة الناد الناد الناد الناد الدوارة الناد النا

عصا ، فأوعد أنه يورد ذلك القدر فأقامه . ثم طلب أحمد بن الصايخ وضربه فوق أربعائة عصا حتى كاد يهلك وأشيع بين الناس موته .

وفي يوم الخميس نامن عشره لم يخرج الحمل من القاهمة ، ولم يحج في هدنه السنة أحد من النساس قاطبة بسبب فتنة ابن عبان ، وأشيع أنه يرسل جاعة من عسكره إلى مكة وصميتهم كسوة إلى الكعبة فلم يثبت ذلك . ثم إن السلطان أرسل الطواشي مُرهف من البحر الملح وصميته كسوة الكعبة والصُرر لأهل مكه والمدينة ، فتوجه إلى الطور ونزل من هناك إلى البحر .

وفى يوم الجمسة تاسع عشره أشيع أن الشيخ سُعود أرسل خلف ان موسى وقد رضي عليه وفكّه من الحديد، وأظهر أنه قد رضي عليه ، وصار يتصرّف فيأمور المملكة من عزل وولاية فأنكروا عليــه الناس ذلك . \_ وفي يوم السبت عشرينه طلع الزيني بركات بن موسى إلى السلطان على أنه يميده إلى وظائفه فلم يلتفت إليه ، ونزل من عنده بنير طائل وهو في التوكيل به حتى يُغلق ما قُرَّر عليه من المـــال ، فتوجّه إلى بيتــه وهو في غاية الذلّ بمد ما زُ ينت له حارته في سويقة اللبن وتخلقت جماعته بالزعفران ، فنزل عليهم خمدة بسبب ذلك . \_ وفي يوم الأحد حادى عشرينه أخلع السلطان على شرف الدين بن عوض ، وقرَّره في أستادارية الذخيرة عوضا عن ان موسى بحكم انفصاله عنها . \_ وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه نادي السلطان للمسكر بأن يوم الثلاثاء أول النفقة . \_ وفيه وردت الأخبار من الهند بأن المراكب التي كان ١٧ أرسلها السلطان الغورى قد غرقت بما فيها من مكاحل ومدافع وآلات السلاح وغير ذلك، وأن قد وقع بين الريس سلمان المبانى وبين الأمير (٦٠ب) حسين نائب جدة، وأن كلا منهما توجّه إلى جهة من جهات الهند ولم يعلم له خبر . \_ وفيه أخلع السلطان على شخص مرح الأتراك يقال له قجاس ، وكان شادًا في بنها العسل ، فقرَّره في كشوفية الشرقية ، وبطل من كان قد قرّ ربها .

<sup>(</sup>۱و۲) عصا : عصى . (۱) فوق : فوقف . (۱۷) التي : الذي . (۱۸) وآلات : والآلات . (۲۰) کلا منهما : کل منها . (۲۱) بنها : بنه .

وفيه نفق السلطان طى السكر المين التجريدة، فأهطى لكل مماوك خسين دينارا، فردّوها عليه وقالوا: 'بُقُ بُقُ ، وخرجوا من باب الحوش على حمّية وقصدوا ينشئون فنته ، فأشار بعض الأحمراء على السلطان بأن يرضيهم وأن ينفق عليهم لكل واحسد مائة دينار على جرى المادة ، فاسترد من خرج من عسكر على غير رضى ، ثم لما ردّوا نفق لكل مملوك مائة دينار وجاكية ثلاثة شهور ، عبارة عن مائة وعشرين دينارا لكل مملوك ، فنفق في ذلك اليوم على أربع طباق ، وأشيع أن هذا المسكر إذا خرج به يقيم في غرّة هو والأحمراء ، وبحرسون الدينة إلى أن تخرج التجريدة الكبيرة بعد الربيع . \_ وفيه أرسل السلطان قبض على جاعة من الأروام الذين في خال الخليل ، وقد بلغه عهم أنهم يكاتبون ان عبان على بقى مصر من أمور المملكة وعنسدهم وقد بلغه عهم أنهم يكاتبون ان عبان على عمر من أمور المملكة وعنسدهم والحديد .

وفيه أشيع أن السلطان طلع بان عابان السبى الصغير ، الذي يقال له قاسم بك الذي هر ابن أحمد بك بن عابان ، الذي توجّه مع السلطان النوري إلى التجريدة ، ١٧ فالما الكسر السكر دجع مع الأسماء إلى مصر ، فبلغ السلطان أن جاعة يقصدون قتله ، فألف عليه السلطان من القتل ، فطلع به إلى القلمة وأسكته في مكان بالبحرة ، وربّب له ما يكثيه في كل يوم هو وجاعته . \_ وفيه حضر إلى الأبواب الشريفة ١٠ الشرفي يحيى ابن الأتابكي أذبك من طلخ (٦١ آ) وكان متها بحماة ، فلما ملكها ابن عابان فرّ منه وجاء إلى مصر من البحر اللج من على طرابلس . \_ وفيه أخلم السلطان على الأمير طقطباى حاجب الحجّاب وجمله متحدًا في كشوفية البحيرة ١٨ عوضا عن يوسف البدرى ، مضافا لما يبده من المجويية الكبرى .

وفيه فى يومالجمة سادس عشريته حضر إلى الأبواب الشريقة القاضى عبدالكريم ابن الجيمان ، أخو الشهابى أحمد بن الجيمان ، وكان فى الأسر عند ابن عثمان بالشام ٢١ ففر منه ، وحضر وهو فى زى جمّال وعليه 'بشت وعلى رأسه زمط ، وحضر سمبته شخص بقال له أحمد السياطى وهو تاجر فى الورّاقين ، فلما حضر أخبر السلطان بأن

 <sup>(</sup>٢) ينفئون : ينشوا . (٨) الذين: الذي . (٩) يكاتبون: يكاتبوا .

ابن عبان قد تلاشى أمره وأن عكره عنتاف عليه ، وأن ناصر الدين بن الحنش ضيق عليه في الطرقات وصارت العربان تقتل كل من انفرد من عسكره في الضياع ، وأخبر أنه ملك مدينة الشام وقلمها وملك طرابلس وصفد وأعمالها ، وصار بيده من الشام الحالفرات ، ونبّب في هذه المدن الذي ملكها جاعة من أمرائه كما فعل في حلب وحماة وحمس وغير ذلك من البلاد . وقيل إن ابن الحنش أرسل إلى السلطان مطالمة

وهماة وحمص وغير ذلك من البلاد . وقيل إن ابن الحنس أرسل إلى السلطان مطالمة يستحقه في إرسال تجريدة بسرعة قبل أن يزحف ابن عبان إلى غزة . ثم إن السلطان أخلع على القاضى عبد الكريم وترل إلى ييته . \_ وفي يومالاثنين ثامن عشرينه أخلع السلطان على ابن خليفة سيّدى أحمد البدوى الذي قتله ابن عبان في حلب ، فقر ره عدمنا عد أن مد فو الخلافة عك قتل من فتا من التالة في كر الذي من أن م

· عوضًا عن أبيــه فى الخلافة بحكم قتله ، فنزل من القلمة فى موكب حافل وعلى رأسه الأعلام وقدامه سائر الفقراء الأجدية .

وفى ذى القعدة كان مستهل الشهر يومالثلاثاء ، فجلسالسلطان على التكتما لحوش،

١٧ وأخلع فى ذلك اليوم على الشرق يحيى بن البردينى وقرّره فى قضاء الشافعية عوضاً عن
قاضى القضاة كال الدين الطويل بحكم أسره عند ابن عبان ، وأخلع على قاضى القضاة
الحنق حسام الدين محود بن الشحنة وأقرّه فى قضاء الحنفية على (١٣١) عادته ، وأخلع
على الشيخ شحس الدين التتاى وقرّره فى قضاء المالكية عوضاً عن القاضى على الدين

ابن السبرى بحكم أسر، عند ابن عبان ، وقد تولّوا هؤلاء القضاء والقاهمة فى غابة الاضطراب بسبب عمى، ابن عبان ، وأخلع على قاضى القضاة عز الدين بن الشيشيبي . وأعاده إلى قضاء الحنابلة عوضا عن شهاب الدين النتوحى بحكم أسره عند ابن عبان ، وهسده ثانى ولاية وقعت لمزّ الدين بن الشيشيبي . فلما أخلم السلطان على القضاة

الأربعة في يوم واحد نزلوا من القلمة وعليهم التشاريف، وُرُجِّت لهم القاهرية في ذلك ٢١ اليوم واسطفت لهم الناس على الدكاكين بسبب الفرجة. ولم يأخذ السلطان من القضاة الذين ولام الدرم الفرد، وصم القضاة أن لايسعوا في منصب القضاء بمبلغ، وقال لهم:

أنا ما أقبل رشوة في ولاية أحد من القضاة فلا تأخذوا إنتوا رشوة من الناس أبدا . (٣-٣٢) ولم يأخذ ... أبدا : كتبها المؤلف فالأصل علىالهامش. (٣٧) الذين: الذي وفى ذلك اليوم أكمل السلطان النفقة على المسكر الميّن للتجريدة وأخذوا ف أسباب عمل اليرق والخروج إلى غرّة ، وقيل إن السلطان تنق على نحو أنني مملوك

المميّنة للسفر . \_ وفي يوم الجمعة رابمه طلع ملك الأممراء جان بردى الغزالى نائب الشام " إلى القلمة ، فصلّى مع السلطان صلاة الجمعة ، ثم أخلع عليه السلطان وجمله باشا على المسكر المميّن للتجريدة ، فاما نزل من القلمة توجّه إلى وطاقه الذي بالربدانية

وفى يوم السبت خامسه نادى السلطان في الحوش للمسكر الميّن للتجريدة بأن

يخرجوا سحبة الباش فى ذلك اليوم ومن يتأخر لايسأل ما يجرى عليه . فوفف له جاعة م من الماليك الميتنة للسفر ، فقالوا له : ما تحرج ولا نسافر حتى تنفق علينا ثمن جمل ستّة أشرفية ، وتصرف لنا المليق واللحم النكسر . فحصل فى ذلك اليوم بمض اضطراب وخرج المجلس مانمًا والمسكر غير راض والأحوال غير صالحة وابن عمّان ١٢

اضطراب وخرج المجلس مانعاً والعسكر غير راض والاحوال غير صالحة وابن عنمان ٢ زاحف إلى غرّة و نائب غزة أرسل يقول : ادركونا بالعسكر قبل أن يملك ابن عنمان مدينة غزة وتتعبوا (٦٣ آ) في خلاص البلاد من يديه . ـ وفي يوم الأحد سادسه

خرج شخص من الأمراء المقدّمين المميّين للسفر ، وصار فى كل يوم بخرج منهم ١٠٠ إلى الوطاق شئّ بعد شئ ، والباش جان بردى الغزالى مقيم بالريدانية حتى يكمل خروج العسكر .

وفى يوم الانين سابمه نفق السلطان على السكر الديّن السفر نمن اللحم عن ثلاثة ١٨ أشهر، فحص "كل مملوك نحو أربعة أشرفية ونصف، توسعة عليهم ليستدينوا بذلك...
وفى ذلك اليوم حضر شخصان من الماليك السلطانية ، وكانا فى بعض الضياع عند المرب ، فدخلوا مصر فى هيئة النمان بأبضات عليهم وزموط ، فأخبرا بأن ابن عمّان ٢٠ قد تلاثى أمره وأزعكره مختلف عليه ، وقد وقع ينه وبين خاير بك نائب حابور بما أشاعوا قتله ، ولم يكن لمذا الخبر صحة فى أمر ابن عمان ، ولم تثبت محة هذه الأخبار.

<sup>(</sup>٢) أُلني : أَلفين . (٩) يَسْأَل : يَسْل .

وفي يوم الأربياء السعه حضر دوادار غاير بك نائب حلب وزم أنه قد فر من ابن عبان ، فأخبر أن ابن عبان أرسل عسكرا نحو خسة آلاف فارس صحبة ابن سوار وقد أشرفوا على أخذ مدينة غزة ، بل أشاعوا أخذها ، وأن نائب غزة قد هرب . فاضطربت الأحوال لهذه الأخبار وتشكد السلطان إلى الناية ، ونادى في ذلك اليوم بن غير تأخير ، ومن بأن المسكر المين للمين للمناية عن خرجون في ذلك اليوم من غير تأخير ، ومن تأخر لا يسأل ما يجرى عليه . - فلما كان يوم الخيس عاشره خرج المسكر على وجوههم مسرعين ، وأشيع سفر السلطان بنفسه وأنه هو الذي يلاقي ابن عبان ، وصحبته الأمراء قاطبة وسائر المسكر ، وحضر صحبة دوادار نائب حلب أمير كبير وصحبته الأمراء قاطبة وسائر المسكر ، وحضر صحبة دوادار نائب حلب أمير كبير غزة وهم في الحديد ، وجامة من أجناد الحلقة بنزة وهم في الحديد ، وأرسل نائب غزة ويرا في فيهم بأمهم كاتبوا ابن عبان بأن يحضر إلى غزة ويملكها من غير مانع ، فلما حضروا بين يدى السلطان حليوا له أن هسنا الأمر ما وتع منهم ولا كاتبوا ابن عبان بأن يختر وين أجناد عزة حظ نفس، فكذب علمهم بهذه الهمه و (12 ب) الباطلة ، فصدتهم السلطان على ذلك ، وأرسل جان بردى مهذه الهمه و (12 بران جدي بهذه الهمه و (12 بران) الباطلة ، فصدتهم السلطان على ذلك ، وأرسل جان بردى

الغزالى نائب الشام يشفع فيهم ويبر ّؤهم مما قالوه فى حقيهم بالباطل ، فضَكَيهم السلطان ا من الحديد وأرسلهم إلى نقيب الجيش حتى يتبصّر فى أمرهم . ـ وفى يوم الخميس المقدم ذ كره أخلع السلطان على الأمير يوسف البدرى الذى كان وزيرا وقرّره ناظر الذينيرة الشريفة ووكيل بيت المال ، عوضا عن الربي بركات مِن موسى بحكم انفصاله عنها .

وف يوم الجمسة حادى عشره ترايد أمر الإشاهات بأن ابن عبان أرسل إلى غزة عسكرا سحيسة جماعة من أمرائه ، مهم شخص يسمى إسكندر باشاه وآخر يسمى داوود باشاه ، وآخرون من أمرائه ، وأشيع بأنهم قد ملكوا مدينة غزة وأحرقوا منها بعض بيوت ، وأن ناف غزة هرب ، وعسكر ابن عبان زاحف على مصر ، وأن الأحوال غير صالحة . فلما محقق السلطان[من] هذه الأخبارأشيع أنه يخرج إلى لتاء ابن عبان بنفسه ، ونادى في ذلك اليوم بأن الزعم والصبيان الشطار والنارية

<sup>(</sup>٥) يخرجون : يخرجوا .

وكل من كان عنفيا على قتل قتيل أو عليه دم يظهر وعليه أمان الله والعرض لهم في الميدان ، وأن السلطان يصرف لهم الموامك والركوب، ويكونون سحبة الزردغاناه إذا سافر السلطان . فل تعجب الناس هسده الناداة لقوله : ولو كانوا قت قتيادا المقتلاء ، في ذلك اليوم وارتجت القاهم، وخرج المسكر للمين السفر على وجوههم مسرعين . وفي ذلك اليوم خرج الأمير خُداردى الأشرق أحسد المقدمين الذي كان نائب الإسكندرية ، غرج في موكح خل بغير طلب ، وقد المه الجنايب الحربية ، وسحبته المجم المنتج من مماليكم ، وقيل كان عنده محو ثلاثمائة عادك ، فارتمت الأصوات الجم المناب الناس قاطبة للمسكر بالنصر على ابن عان ، وقد صارت الناس و في وجل بسب ان عان .

و وجو بسبب ان عبان .

وفي يوم السبت ثانى عشره جلس السلطان على الشكة بالحوش وحضر الأمراء ،

فاستحقيم السلطان على أن يخرجوا كلهم في ذلك اليوم فقال الأمير مُقطباى حاجب ١٩
المجتب : أنا عزمت على السفر إلى البحيرة . وكان السلطان جله متحدًا في كشوفية
المجتب عبة السلطان الغورى لما سافر ولا تُنهب لك رك ولا قاش . فتملل أنه من منيف ، فحمل بينه وبين الأمراء في ذلك اليوم تشاجر عظم بحضرة السلطان ،

وقصد الماليك الجلبان أن ينزلوا يهبوا بيته ويحرقوه ، وقيل إن بعض الماليك لكم ،

وقلى من المهدلة ما لا خير فيه ، فتقرر الحال على أنه يخرج إلى التجويدة محبة ١٩
الأمراء ، ومنع السلطان الماليك من بهب بيته . \_ وفي ذلك اليوم نادى السلطان المالية السلطان المسلطان على أنه خرج إلى التجويدة عجبة ١٩

وق ذلك اليوم خرج فايتباى نائب حاة الذى قرر بها عوضا عن جان بردى الغزالى، ١٠ غرج بطاب حربى . \_ وق ذلك اليوم خرج الأمير أرزمك الناشف أحد القدمين وطلب طُلبا حربيا ، وكان قدّامه جناب وطلان وزمران وعلى رأسه صنحق ،

<sup>(</sup>٢) ويكونون : ويكونوا . (٤) يظهرون : يظهروا .

وصارت الأمراء تخرج شيئا بمد شيء إلى قتال ابن عبَّان .

وفي يوم الأحد ثالث عشره جلس السلطان بالمسدان وعرض المسكر الذي كان مسافرا في التجريدة ، فكتهم إلى السفر ثانيا ولم يترك مهم إلا القليسل ، فعرض في ذلك اليوم عرض في ذلك اليوم أربع طباق وكتب غالب من فيها من الماليك . ثم في ذلك اليوم عرض السلطان مجلات من خشب بحرها أبقار وفيها رماة بالبندق الرساص ، فكانوا نحو ثلاثين عجلة أو فوق ذلك ، وعرض جالا وفوقها مكاحل ورجال برمون بالبندق الرساص من المكاحل فوق ظهور الجال ، وعرض طوارق خشب بسبب الرماة بالنشاب ، فقوى قلب المسكر في ذلك اليوم على القتال . وأظهر السلطان أنه يخرج بنفسه ( ٣٣ ب ) إلى قتال ابن عمان ، واستحت بقية الأمراء على الخروج بسرعة ، ينفسه ( ٣٣ ب ) إلى قتال ابن عمان ، واستحت بقية الأمراء على الخروج بسرعة ، وأولوا يمكن على الأمراء مثل النسكم وأولادكم وأولودكم فإن يبت المال لم يبن فيسه لا درم ولا دينار وأنا واحد منكم إن خرجتوا وأرواحد منكم وإن قدمتوا قدمت ممكم وما عندى نفقة لكم .

وفي يوم الانتين دايع عشره جلس السلطان بالحوش وعرض من العسكر أديع طباق . . . وفي ذلك اليوم أشيع أن السلطان تغيّر خاطره على الزيني بركات بن موسى ، وأعاده إلى الترسيم بعد ما كان ترشّح أمره إلى إعادته إلى وظائفه ، وكان سبب ذلك [ أن ] السلطان لما حصل لان موسى ما تقدم ذكره قرد عليه مالاً فلم بدرعة سيق اليسير وادعى العجز ، فلما جاء على السلطان أمر نفقة العسكر وخروجهم بسرعة سيق على أصحاب المصادرات ، مهم : ابن موسى ومحد المهتار وجال الدين بواب الدينيشة ، وآخرون ممن عليهم بواق الأموال المسكسرة ليستدين بذلك على نفقة العسكر ، ومن و آخرون ممن عليهم بواق الأموال المسكسرة ليستدين بذلك على نفقة العسكر ، ومن حين قرّد يوسف البدرى في وظائف ابن موسى وآل أمره إلى المكسر والزوال. . وفي يوم الاندين القدمة ذكره خرج الأمير طقطباى حاجب الحبجاب وتوجه إلى السفر ، فطاب طباب حريبا وقدامه طبلان وزمران وبعض جناب ، كاخرج أزرمك الناشف . . وفيه خرج الأمير قانصوه القاجر أحد القدمين وتوجه إلى السفر .

<sup>(</sup>٣) ولم يترك : ولم ترك . (١١) لم يبق : لم يبق .

وفى بوم الثلاثاء خامس عشره جلس السلطان باليدان وعرض بقيّة السكر ، ثم نادى فى ذلك اليوم بأن الأمراء والسكر يخرجون فى بقية هذا اليوم ، ومن تأخّر لا سأل ما محدى علمه . وقد خرح هذا السكر فى قلى الشتاء فى وسط الأر بعانية

يسأل ما يجرى عليه . وقد خرج هذا العسكر فى قلب الشتاء فى وسط الأربعانية ٣ وقاسى غاية المشقة . ـ وفى ذلك اليوم خرج الأمير تانى بك النجمى أحد الأمراء التدمين وطلب طلبا حربيا .

وفى يوم الحجيس سابع عشره خرج الأمير ألماس والى الفاهرة وبرز إلى السفر في ٦ ذلك اليوم . ـ وفيه قبض على شخص أعجمى كان يصنع السنبوسك (٦٦٤) في قناطر السباع ، فوجدوه قد عمد إلى كاب أسود سمين فذبحه وسلخه وسنع منه السنبوسك ،

فلما قيضوا عليه أحضروه بين يدى الأمير ماماى المحتسب، فضرب المجمى بالقارع . وأشهره فى القاهرة والسكلب مكلق فى دقبته يميل، فطافوا به هو ورفيقه فى المدينة ثم سجنوهما فى المقشرة، ولم ترل الأعجام يقع منهم هذه الأفعال الشنيمة من قبل ذلك.

وفى بوم الاثنين حادى عشره وقع فيه من الحوادث أن بعض الماليك السلطانية ٧٠ خرجوا يسيرون إلى نحو المطرية ، فرأو جاعة مقبلين من نحو بركة الحجاج ، فلما قربوا معهم فإذاهم من جماعة ابن عبان ، فقالوا لهم : مَن إنتوا . فقالوا محن قُصّاد من عند

السلطان سليم شاه من عثمان ، وكانوا نحو خسة عشر إنسانا ، وفيهم القاسد الكبير ١٥ وهو رجل شيخ بلحية بيضاء وعليه ثياب نخل ، ورأوا محبتهم شخصا من مصر بقال له عبد البر بن محاسن كان كانب الخرانة عنىد الأثابكي سودون المجمى ، فلما قُتُل

ه عبد ابر بر عاسن ۱۵ هب اخراه عند الا بابین سودون النجمی ، فعا قتل وملک ابن عثان حلب و النجمی ، فعا قتل اوملک ابن عثان حلب و النتام ۱۸ آرسل ابن عثان حذا القاصد ما جسروا یجئوا من علی غزة، فإن نائب الشام جان بردی الغزال کان بالقرب من غزة بحاصر جاعة ابن عبان الذن بنزة، فجرطل القاصد بعض العربان عال له صورة حتی آنوا بهم من طریق غیر الدرب السلطانی، وظام بهم من علی ۲۱

<sup>(</sup>۱) يحرجون . يحرجوا . (۱۹) يجوا : كذا في الأصل ويعني : يجيئون . (۲۰) الذين : الذي .

صدفوهم هؤلاء الماليك قبضوا على القاصد وعلى جماعته وعلى ان محاسن ووجدوا ممهم ثلاثة من العربان فقبضوا على الجميع . فبينا هم على ذلك فرأوا ثلاثة أنفار من الأروام الذين في خان الخليل قد أتوا إلهم وسلَّموا علمهم وباسوا أيديهم ، فقبضوا علنهم هؤلاء الماليك ، وقالوا لهم : من أبن علمتوا أن هذا القاصد يجي اليوم حتى أتيتوا إليه ما إنتوا إلا جواسيس من عند ابن عبَّان . فقبضوا عليهم بعد ما ( ٦٤ ب ) أشبعوهم ضربا وأتوا بالكلِّ إلى بيت الأمير علان الدوادار الكبير . فلما دخل القاصد إلى بيت الأمير علان ، قالوا له : انرل عن فرسك وسلَّم على الأمير الدوادار . فلم يوافق على ذلك وأغلظ علمهم في القول ، ثم سلَّ سيفه وهاش على من حوله من جماعة الدوادار ، فلما رأى الدوادار ذلك رسم للماليك أن ينزلوه من على فرسه غصبا، فأنزلوه وأخذوا سيفه منه، ثم بهدلوه ومن معه من العثمانية وضربوهم وصكّوهم وعرّوهم من أنوامهم ، ووضعوهم في الحديد بعد ما قد قاسوا غاية السهدلة من جماعة الدوادار ، فلما بلغ السلطان ذلك رسم للأمير مُغلباي دوادار سكين ، الذي كان السلطان الغوري أرسله إلى ابن عبَّان وحصل منه في حقَّه غاية المهدلة ، فقال له السلطان : الزل ومهدل قاصد ان عُمَان كما مهدلوك . فأخذ خشداشينه وتوجّه بهم إلى بيت الأمير علان على ١٥ أنهم يوقعون في جاعة ابن عُبان فعلا من أنواع البهدلة أويقتلونهم فما مكنهم الأمير علان

ثم قيضوا على عبد البرّ ابن محاسن الذى حضر صحبتهم ، فلما مثل بين يدى السلطان شرع يطنب فى أوساف ابن عبّان وفى ترايد عظمته ، فن جملة ما حكى عنه أنه لما دخل إلى حلب تعلم فى يوم واحد ثمانمائة رأس من جملتهم خليفة ستيدى أحد البدوى وآخرون من الأعيان ممن تخلقوا بحلب ، وأخبر أن عسكر ابن عبّان فوق ستين ألف مقاتل ، وأنه خُطب باسمه من بنداد إلى الشام على النابر ، وأن معاملته فى الذعب والفضة ماشية من بنداد إلى الشام ، وأنه لما دخل إلى الشام ومبلكها شرع فى عمارة سود وأبراج من القابون إلى آخر مدينة دمشق ، وجمل ومبلكها شرع فى عمارة سود وأبراج من القابون إلى آخر مدينة دمشق ، وجمل

<sup>(</sup>٣) الذين : الذي .

ف ذلك السور أبوابا تغلق على المدينة وهو في همّة زائدة ويقول: ما أرجم حتى أملك مصر وأقتل جميع (٦٥ ) من بها من المالك الجراكمة . وأخبر أن ابن عبان ينحجب عن عسكره أياما لا يظهر فيها ، فق همنه المدة يقتلك عسكره في المدينة توجياهمون بأنواع الممامى والفسوق ، وأنهم لايصومون في شهر رمضان وبشربون فيه الحميش والشخيب ، ويتعلون الفاحشة بالصبيان لمرد في شهر رمضان ، وأن ان عبان لا يعلى سلاة الجمعة إلا قليلا .

وقد أشيع عن ابن عبان هذه الأخبار الشنيمة من غير ابن محاسن ، ممن يشاهد همذا من أفعال عسكره بجلب والشام ، فلما أطنب ابن محاسن ، ثمن يشاهد حتق منه السلطان وقال له : أنت جاسوس من عند ابن عبان أثيت لتكشف عن ١٩ أخبارنا وتطالعه بذلك . فرسم بسجته في البرج الذى بالقلمة فسجن به ، وأقام أياما حتى طلع الأثمانكي سودون الدوادارى وشفع فيد حتى أطلقه من البرج ، وقد قطع قلوب المسكر عا حكاه عن ابن عبان . ثم إن السلطان رسم بشنق اثنين من العربان ١٧ الذين أنوا بالقاصد من هذه الطريق التى كانت مختية عنهم . وأشيع أن حضر سحية القاصد من هذه الطريق التى كانت مختية عنهم . وأشيع أن حضر سحية ذلك نادى في خان الخليلي بأن أحدا لا بأوى عنده غربيا من جاعة ابن عبان ومن ١٠ غُمر عليه بأن عنده أحدا من المبائية شنق على دكانة من غير معاودة .

ثم إن السلطان أرسل أخذ الطالعات الذى حضروا على بد القاصد ولم يقابله ، فوجدوا ممه عدة مطالعات للأمراء والمباشرين وأعيان الديار المصرية . فالذى أشيع ١٩٠ من مطالعة السلطان غالب ألفاظها باللغة التركية ، فكان من مضمونها : من مقامنا السعيد إلى الأمير طومان باى ، أما بعد فإن الله تعالى قد أوحى إلى بأن أمك الأرض والبلاد من الشرق إلى الغرب كما ملكها الإسكندر ذو القرنين . ومن جملة المطالمة ١٩٠ وعدووعيد وتشديد وتهديد ومن جملة ذلك : إنك مماوك مشاع مشترى ولاتصح لك

 <sup>(</sup>٣) يفتك : يفتكوا . (١٢) اثنين : اثنان . (١٣) الذين : الذى .

<sup>(</sup>١٧) الذي حضروًا :كذا في الأصل .

ولاية ، وأنا ملك ابن ( 70 ب ) ملك إلى عشرين جد وقد توكيت الملك بعهد من الخليفة ومن قضاة الشرع . وذكر في مطالعته أشياء كثيرة من هذا النمط : وأنى أخذت الملكة بالسيف بحكم الوقاة عن السلطان النورى ، فاحل لي خراج مصر في كل سنة كما كان يُصل ظلفاء بنداد. واحتفل حتى قال: أنا خليفة الله فيأرشه وأناأولى منك بخدمة الحرمين الشربيين . ثم ذكر في أثناء المطالمة : وإن أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة في صعر باسمنا وكذلك الخطبة ، وتكون نائبا عنا بمصر، ولك من غزا الى مصر وأقتل جميع من بها من الأراك حتى أشق بطون الحوامل وأقتل أخين التنافل بوقوة البأس ولمل الله تعالى أن يخذله بسبب هذا التعاظم الزائد . وفي آخر مطالعته : وما كنا مدذ بين حتى نبعث رسولا . فلما قرئت هذه المطالمة على السلطان بكي وحصل له غاية الرعب ، وكانت رسولا . فلما قرئت هذه المطالمة على السلطان بكي وحصل له غاية الرعب ، وكانت رسولا . فلما قرئت هذه المطالمة على السلطان بكي وحصل له غاية الرعب ، وكانت المؤلمة المن الملاحد الى التلمة يقطعونه بالسيوف ، فم يطلع الى العلمة سد ذلك .

إلى القلعة بسب ذلك .

فلما أشيع بين الناس بما في مطالعة ابن عبان من هذه الدعاوى المريضة مما تقدم ذكره،

اضطربت أحوال الديار المصرية وأخذ كل أحد حدره من ابن عبان ، وقالوا : مثلما

طرقتنا قصاده على حين غفلة كذلك يطرقنا هو أيضا على حين غفلة . فشرع الناس في

عصيل أما كن في أطراف المدينة وجوانها ليختفوا فيها إذا دخل ابن عبان إلى مصر،

وبعض الناس عوال على أنه ينزل في مراك هر وعياله وأولاده ويتوجه بهم إلى أعلا

الصعيد إذا تحقق عيء ابن عبان . وأشيع أن خارك بك نائب حلب الذي عمى

ودخل تحت طاعة ابن عبان ، أرسل مطالمات إلى بعض الأمراء المقد مين وهو برقيهم

وأنه إذا دخل إلى مصر بيق كل أحد من الأمراء على وظيفته وعلى رزقه ، وكل هذا

حيل وخداع حتى يتمكن من الدخول إلى مصر .

٢٠ ثم إن السلطان نادى للمسكر بأن أول النفقة يوم الأربعاء ثالث عشرين الشهر ،

فجلس السلطان بالحوش على التكة وطلع العسكر ليقبض النفقة ، فلما طلموا نفق علمهم لكل مملوك ثلاثين دينارا وجامكية ثلاثة أشهر بعشرين دينارا. فأرموا تلك النفقة في وجهه وقالوا : ما نسافر حتى نأخذ مائة دينار لكل مملوك فإننا لم يبق عندنا ٣ لا خيول ولا قاش ولا برك ولا سلاح . فنزلوا كلهم من القلمة على حيّة وهم على غير رضى ، فحنق مهم السلطان وقام من على التكة وطلع إلى المقمد وقال : ما أقدر على مائة دينار لكل مملوك والخزائن فارغة من المال، وإن لم ترضوا بذلك فوتوا لكم من ٦ تختاروه في السلطنة وأنا أتوجّه إلى مكة أو غــيرها من البلاد . فوقع في ذلك اليوم بمض اضطراب ، وأشيع أن بمض الماليك قال السلطان : إن كنت تعمل سلطانا فالمُش على طريقة من تقدّمك من السلاطين ، وإن رحت لمنة الله عليك ، غيرك يجي يعمل سلطانا . فسمع ذلك بأذنه منهم، وأشيع أن السلطان قال للمسكر : إنتو أخذتوا من السلطان النوري مائة وثلاثين دينارا ولمتقاتلوا شيئا وكسرتوا السلطان وأخنيتوا به حتى قتل منكم قهرا . فنزل المسكر من القلمة على غير رضى، وأشيع إثارة فتنة بين المسكر . \_ ثم إن في ذلك اليوم نادى السلطان بأن جميع الأمراء من الأكابر والأصاغر ، وجميع المسكر من الخاصكية والجدارية ، يطلمون غدا، باكر النهار، فإن العرض عام ، فانفض المجلس على ذلك .

العرض عام ، والهلي الجيش على دين . فلما كان يوم المحيس دابع عشريته جلس السلطان على التنكة بالحوش وطلع الأمراء قاطبة والمسكر ، وطلع سيدى ابن السلطان النورى ، فقال السلطان : أدى ابن أستاذكم قد حضر ( ٢٦ ب ) اسألوه إن كان أبوه ترك في الخزائن شيئا من المال ، فيخبركم بذلك ، وإن كان تسلطنوه فأنا أول من يبوس له الأرض . فقال الماليك الجلبان : نحن نسافر بلا نفقة حتى نأخذ بثأر أستاذنا . وقالت الماليك القرائصة : نحن ما نسافر حتى يعطينا مائة وثلاثين دينارا كما أعطى من سافر قبلنا . فاعسل ، المجلس مانها أيضا ، وكثر القال واقتيل ف ذلك اليسوم . وأشيع أن بعض الأمراء

 <sup>(</sup>۲) تلك : ذلك .
 (۳) لم يبق : لم يبق . (۷) تختاروه : كذا ق الأسل ، وتلاحظ فيما يل عالمية الأسلوب . (۱۹) فلص : فيما يل عالمية الأسلوب . (۱۹) فلص : بالمسوا .

قال السلطان: اعمل كما عمل الأشرف فابتهاى والسلطان النورى وخذ من الأملاك والأوقاف والرزق والإفطاعات، اتستمين بذلك على النفقة بسبب دفع العدو عن مصر. فلم يوافق السلطان على ذلك، وقال: ما أحدث فى أيامى همذه المظامة أبدا. فشكره الناس على ذلك ودعوا له، ولو فعل ذلك جاز على الناس، وقالوا بمذره لأجل دفع العدو ، وما تم فى الجرائن مال، ولكن وفقه الله تمالى إلى فعل الخير وسُطر أجر

ذلك ف صميفته إلى يوم القيامة ، فكان كما يقال في المعنى : للخبر أهـــل لا ترال وجوههم تدعو إليـــه

طوبي لمن جرت الأمور الصالحات على يدبه وفيه أشيع أن السلطان أرسل يقول لابن الملك المؤيد وأولاد الملك المنصور وأولاد الأمراء الذين بمصر : اعملوا يرقـكم واخرجوا للسفر والذي ما يسافر منكم يقيم له بديل عنه للسفر . وقيل وزّع على جماعة من المباشرين والخدام من الطواشية ١٧ مالًا له صورة مساعدة للسلطان على النفقة . وشرع السلطان في بيع قماش وسلاح ، والتحف من الذخيرة ، وصوف وسمور وبعلبكي وغير ذلك من الأصناف . وأخذ من ابن السلطان الغورى مالًا له صورة بسبب النفقة على العسكر . \_ وفيه أشيع أن ١٥ السلطان أرسل بعض الخاصكية إلى الأنابكي قيت الرجبي لينقله من ثغر الإسكندرية إلى ثغر دمياط . وأرسل مراسيم شريفة إلى الظاهر قانصوه الذي بثغر الإسكندرية بأن يسكن فىقاعةالملك المؤيدالتي بالإسكندرية ، وأن يركب ، ويصلَّى صلاة الجمة مع الناس في الجامع ، وأن يسيّر نحو البساتين التي بالإسكندرية (٦٧ آ) . \_ وفي يوم الجمعة خامس عشرينه خرج الأمير خار بك المهار أحد الأمراء المقدّمين والأمرأزيك المكحل ، فخرجا في ذلك اليوم إلى التجريدة وطلبًا أطلابا حربية . \_ وفي يوم ٢١ السبت سادس عشرينه طلع المسكر بسبب العرض ، ولم يطلع في ذلك اليوم أحد من الأمراء المقدّمين ، واحتجب السلطان في الدهيشة ولم يخرج إلى المسكر ، فنزلوا إلى بيوتهم من غير طائل . \_ وفي ذلك اليوم نادى السلطان بأن لا أحمد من الناس (۱۰) الذين : الذي . (۱۳) وسمور : وصبور . (۱۸) التي : الذي

يتجاهر بشى. من المامى ، وأن لا يهودى ولا نصر أن يبيع جرّة خر ، ومن شهر عليه بيع الخر شنق من غير معاودة ، وكذلك البوزة والحشيش ، فلم يسمع له أحمد ذلك ولم ينهموا عما هم فيه .

وفي ذي الحجة كان مستهل الشهر يوم الخيس، فطلع القضاة الذين تولوا جديدا في الشهر الماضي فهنوا السلطان بالشهر ونزلوا إلى دورهم . \_ وفي ذلك اليوم نادى السلطان للمسكر بأن أول النفقة يوم السبت ثالث الشهر ، وقد اتفق مع المسكر على ٦ أنه ينفق لكل مملوك خسين دينـــــارا ، ويصرف لهم ثمن اللحم النكسر ، خسة أشهر ، والعليق المنكسر ، فتراضوا على ذلك . \_ وفيه أنعم السلطان بأمرات عشرة على جماعة من الخاصكية نحو عشرة أنفس ، منهم شخص يقال له خار بك ٩ البجمقدار وهو من خيار مماليك الأشرف قايتباي . \_ وفيه أشيع أن السلطان خرج عن ألف دينار فرَّتها على الفقراء الذين في الزوايا وفي المزارات التي بالقرافة وغيرها من المزارات، وفرَّق علمهم أيضا قحا لكل زاوية خمسة أرادب، وقال لهم: ادعوا ١٢ بالنصر للسلطان وهلاك العدو" . وقرأ عدّة خبّات في الزارات ، منهم عند الإمام الشافع والإمام الليث رضي الله عنهما وغير ذلك من الزارات . ـ وفيه استحث السلطان أولاد السلاطين وأولاد الأمراء والمباشرين والخذام فياكان قرّره عليهم ١٥ من المال بسبب النفقة . وأشيع أنه أخذ من ابن السلطان الفوري مالاً له صورة ، وقيل إن السلطان النوري كان قد خصص ولده قبل أن ( ٢٧ ب ) يسافر إلى البلاد الشامية عائة ألف دينار ، هكذا أشيع .

وفى يوم السبت ثالثه طلع السكر إلى القلمة ليقبضوا النققة كما نادى لهم . فورد على السلطان فى ذلك اليوم أخبار رديّة بأن المسكر الذى توجّه إلى غزّة قد المكسر فى يوم الأحد سابع عشرين دىالقندة . ومن المجائب أن الوقمة الأولى النى المكسر ، فيها السلطان النورى كانت يوم الأحد خامس عشرين رجب ، فكان التفاوت بينها

<sup>(</sup>١) يديم: يبع . (١٩٤١) الذين: الذي . (١٠) ماليك : الماليك .

<sup>(</sup>۱۱و۲۱) التي : الذي .

وين هذه الوقعة بوما واحدا ، وهذا من المجائب ، وهذه الكسرة الثانية كانت يوم الأحد ، وكان من ملخص أخبار هذه الكسرة أن جان بردى النزالى نائب الشام خرج إلى التجريدة قبل المسكر بمدة أيام ، وصارت الأمراء والمسكر بخرجون بعده معرقين بتكاسل زائد ، فلما أيطأوا على المذال جع بمض عربان وتقدم إلى غزة ، هو والأمير خُداردى الذى كان نائب الإسكندرية أحد المقدمين ، وأصله من عماليك السلطان النورى ، وقايتهاى الذى ولى نيابة حاة ، ودولات بلى نائب غزة ، وجاعة من المايك السلطانية ، فقاطموا على عسكر ان عثان من طريق غير الدرب السلطاني ، فتلاقوا مع عسكر ابن عثان في الشريعة بالقرب من طريق غير الدرب السلطاني ، فتلاقوا مع عسكر ابن عثان في الشريعة بالقرب من طريق غير الدرب السلطاني ،

وكان باش عسكر المثانية الأمير سنان باشاه ، وآخرون من أمرائه ، ومن المسكر ، المساكر المثانية الجمّ النفير ، وكان جان بردى النزالى فى فئة قليلة من السكر ، ١٠ فوقع بين الغريقين هناك وقعة مهولة تشيب منها النوامى ، وكان ذلك بالترب من بيسان ، فانكسر الأمير جان بردى الغزالى ومن معه من الأمراء ، وقصل الأمير خُدابردى أحد الأمراء القدتمين ، وقتل الأمير على باى السيق أذهر الدوادار أحسد ، الأمراء الطبلخانات . وأشيع موت جاعة من الأمراء ، ولكن لم أفف على سحة من

وقيل إن هذا الخبر ورد من عند الأمير طُقطياى حاجب الحبقاب، وكان من حبن خرج إلى السفر وهو مقيم بالصالحية، فورد عليه بعض الماليك السلطانية وأخبره

بذك ، فطالع السلطان بحاجرى من أمر هذه الحركة المهولة . وأشيع أن عسكر
 ابن عثمان احتوى على برك النزالى وأرزمك الناشف لما وقعت الكسرة ، فلم يتركوا لها

 <sup>(</sup>٤) أَطِأُوا : أَطِوا . (١٦) في : من .

برَّكاً ولا سنيحا ولا خيولا ولا جالا ولا سلاما ، وقد تقوّوا السَّانية ثانيا بهذه الكسرة الثانية، ولم ينج من عسكر مصر فى هــنـــ الحركة إلا من طال عمره . وقبل إن ممالياتاننورى هم الذين أخنوا بالسكر وبادروا بالهروب حتى وقعت هذهالكسرة ٣ الثانية . فلما ترايدت الأقوال فى ذلك عين السلطان الأدير سنيل مقدّم الماليك بأن يترجّه إلى الساطية ليكشف الأخيار ، غرج من يومه وسافر .

وفي يوم الأحد رابعه وقعت حادثة مهولة ، وهو أن السلطان نول إلى المسدان ، واجتمع الأمراء والسكر ، ظريشموا إلا وقد قات ضبّجة كبيرة في الرملة ، وأشاعوا أن عسكر ابن عبّان قد وصل إلى الريدانية ، فقال السلطان المسكر : كم قُمُلُ لكم الحرجوا المتجريدة ما ترضوا تسافروا ، فاخرجوا لاقوا ابن عبّان . فلبس السكر آلة ، الحمو وركبوا قاطبة ، ورُجّب القامرة رجّا مهولا ووزع الناس قاشهم في الأماكن الحقية . فلما السطرت الأحوال وركب السكر فتوجّهوا إلى الريدانية فلم بروا هناك أحدا من العبائية ، فرجه المسكر إلى بيوتهم بعد ما ارتجت القاهرة وعوات الناس ١٧ تولوا من الجبسل وأتوا إلى الريدانية ، فأشاع الذي رآم عن بُند أنهم من العبائية ، فانتشرت هذه الأشير في المائلة إلى الريدانية ، فاشاع الذي رآم عن بُند أنهم من العبائية ، عن الأمير قائدة إلى ابن عبّان فائب قلمة حلب وسلّم القلمة إلى ابن عبّان عبين عبر منه عبر منهم العبد بيب (٣٠٩) ذلك وسجنه منه بير الغلمة ، فأقام به مدّا نه أمرة عنه في ذلك اليوم .

وفى يومالانيين خامسه دخل الأداء والمسكر الدين توجّهوا إلى غزة وانكسروا من عسكر ابن عبان ، فدخل جان بردى الغزالى وأرزمك الناشف وبعض أمراء عشرات ، ودخل السكر وهم فى أنحس حال مما جرى عليهم من الهب والقتل، أنحس من الرة الأولى ، فدخل بعض الماليك السلطانية وهو راكب على حار، وشى على جال، وقد تُهب قاشهم وخيولم وسلاحهم ، ولم يسلم من القتل إلا من كان في أجله فسحة . (١) يهذه : بهذا . (٧) ولم ينج : ولم ينجوا. (١٩٥٣) الذين الذي . (٧٧) الا : لل. وذكروا عن عسكر ابن عنان أن معهم أرماح بكلاليب يخطفون بها الفارس من على فرسه ، وقبل إنهم اختطفوا جان بردى الغزالى من على فرسه وألغوه على الأرض ،

ولولا علمانه قاتلوا عنده النهائية حتى خلصوه وإلا كانوا حزوا رأسه مثل الأمير
خُدابردى الذى قتُل . وحكوا عن عسكر ابن عبان أنهم مثل الجواد النتشر لا يحصى

عددهم ، وأنهم معهم رماة بالبندق الرساص على عجلات خشب تسحيها أبقار وجاموس

ق فول العسكر ، وأن معهم رماح كلاليب حديد إذا قربوا من الفارس اختطفوه

من على فرسه ، وحكوا عنهم أمياء كثيرة من هذا الخط .

وحضر سمبة الأمراء دولات بلى نائب غزة الذى كان بها ، وحضر أيضا الأمير بخشباى الذى كان مشد الشرن، أخو الأمير كرتباى الذى كان والى القاهرة ، وكان أشيع موته فى الوقعة التى وقعت فى مرج دابق فظهر أنه فى قيد الحياة وكان شخفيا عدد العرب فحضر فى ذلك اليوم ، وحضر أيضا شخص من الأمراء المشرات يقال له عد العرب فحضر فى ذلك اليوم ، وحضر أيضا شخص من الأمراء المشرات يقال له الحياة ، بعد ما خرجت أمرياتهما ، وحضر أيضا جاعة كثيرة كان أشيع موتهم فظهر أنهم فى قيد الحياة . فلما طلع الأمير جان ردى الغزالى والأمير أوزمك الناشف المن الناس بسلامتهما ، إنهما فرسان الإسلام ، فذقت لم البشائر (١٩٦٥) على أبواب دورها ، فلما حضر الغزالى ومن معه من الأمراء والمسكر ظهر أمر من قتل من الأمداء والمسكر والنشان ، فصار فى كل طرة فى مثل أما الفصول .

وفى ذلك اليوم نادى الساطان المسكر بأن أوّل النقة يوم انتلاناه سادسه ، فلما طلع النبار بادر المسكر بالطلوع إلى القلمة ، فابتدأ الساطان بتفرقة النققة على المسكر ، فأعطى لسكل مملوك خسة وعشر بن دينارا ، وأعطاع ثمن الأنحمية على العادة . وكان السلطان أوّلًا سأل المسكر بأن يعطيهم تلائين دينارا لسكل مملوك فأبوا من ذلك ، فلما رأوا عين الجدّ وأن ابن عيان زخت على البلاد وقد وسل أوائل عسكر ، إلى قطياء (١) يُضْفَرُن : يُضْلَمُوا . (١٩٥٧) النصقيا : انضلفوا . (١٩٥٧) الذي : الذي .

فرَضيوا بخمسة وعشر يندينارا نفقة ونزلوا من القلمة وأخذوا فيأسباب آلة السفر . ــ وفيه ورد على السلطان أخبار ردّية بأن سنان باشاه أحــد أمراء ابن عثمان الذي ملك مدينة غزة ، قد لعب في أهل غزة بالسيف وقتل منهم نحو ألف إنسان ما بين رجال ٣ وصفار حتى النساء ، وكان سبب ذلك أن الغزالي لما تلاق مع سنان باشاه علىالشريمة، فَأْشَيْعٍ فَى غَزَّةً بَأَنَ الغزالي قد انتصر على عسكر ابن عَبَّانَ وتتل سنان باشاه وعسكر ابن عبَّان ، فبادر على باى دوادار نائب غزَّة وأجنــاد غزَّة فهبوا وطاق المبانية وأحرقوا خيامهم ، وقتلوا من كان بالوطاق والمدينة من المثانية نحو أربعائة إنسان ما بين شيوخ وصبيان ، ومن كان بها مريضا ، وأحرقوا الخيام التي كانت في وطاقهم، فلما ظهر أن الكسرة على عسكر مصر وقتُل مَن قتُل من الأمراء رجع سنان باشاه ٩ إلى غزَّة فوجد من كان بها قُتل وُنُهب الوطاق ، فجمع أهل غزَّة قاطبة ، وقال لهم : من فعل ذلك بنا ؟ قالوا : على باي دوادار نائب غزَّة وأجناد غزَّة ولم نفعل نحن شيئًا من ذلك . فأمر سنان باشاه بكبس بيوت أهل غزّة ، فوجدوا بها قاش المُعانية ١٧ وخيولهم وخيامهم وسلاحهم ، فقال لهم سنان باشاه : نحن لما دخلنا غزّة شوّشنا على أحد منكم ( ٦٩ ب ) أو نهبنا لكم شيئا ؟ قالوا : لا . فقال لهم : فكيف فعالم أنتم بمسكرنا ذلك ؟ فلم يأتوا بمذر ولا حُنجَّة ، فعند ذلك أمر عسكره بأن يلعبوا فيهم بالسيف فقتلوا منهم ما لا يحصى عدده ، وراح الصالح بالطالح ، وكانذلك في الكتاب مسطورا ، كما يقال في المني:

إن ترَّمك الأفدار فى أزمة أوجبها أجرامك السالغة فادئم إلى ربك فى كشفها ليس لهسا من دونه كاشفه وأشيع أنهم أحرقوا فى غزّة بعض أماكن للأمراء الذين بها ، وربما عوقب مَن لا جَمَى . ـ وفى يوم الأرباء سابعه حضر [ إلى ] الأبواب الشريفة جماعة من طوائف العربان من عزالة وعارب ومن عربان هوّارة والمايد ، وكان السلطان أوم مشايخ

<sup>(</sup>٨) اللي : الذي . ||كانت : كانوا . (١٧) مسطورا : مستطورا . (٣٠-٣١) وأشيع ... لا جني : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

الدران بأن يأتوا إلى الأبواب الشريفة وصيتهم جماعة مرز فوسان العرب بمن هو أشجعهم حتى يتوجّهوا صجة التجريدة مع العسكر ، فلما حضروا نزلوا بالجيزة واجتمع بها الجمّر النفير من العربان ، ثم دخلوا إلى الرملة ونزلوا بهما حتى يعرضهم السلطان في الميدان . وقد أنحطة قدر الترك عند العرب والفلاحين والناس قاطبة بسبب هذه

في اليدان . وقد انحط قدر الترك عند العرب والفلاحين والناس قاطبة بسبب هذه الكسرات التي وقعت العسكر وتمك ابن عبان البلاد الشاميّة ، وثبت عند النسلس أن دولة الأتراك قد آلت إلى الانتراض ، وأن ابن عبان هو الذي يمك البلاد ، وساد جاعة من الفلاحين إذا أتام قاصد من باب أستاذهم يقولون : ما فعلى خواج حتى يتبيّن لنا إن كانت البلاد لكم أو لابن عبان ، فنبق فوذن الخواج مرتين .

وقد اضطربت الأحوال برّ ا وبحرا والأمر فى ذلك إلى الله تمالى . وفيه أشيع بين الناس أن السلطان رسم بتغريق القاصد الذى حضر من عند ابن

عبان ، وقد تقدم ذكر ذلك ، فأشيع أمهم غرقوه ومن معه من المبانية تحت الليل ،

١٧ هكذا أشيع القول بتغريقهم . - وفيه ابتدأ السلطان بتفرقة الأضحية على السكر ، ولم

يمط الماليك الذين كانوا سحبة النزالى وانكسروا ، فقال لهم السلطان : انتوا هربقوا ولم

تقاتاوا شيئا وأخيتوا بالأمماء حتى انكسروا . فم يعظهم أضحيه . - وفيه أشيع

١٥ ( ١٧٠) بين الناس أن أوائل عسكر ابن عبان قد وسل إلى تعليا ، وقد ملكوا القلمة

التى بالطينة ، وهرب من كان بها من أولاد الناس القاطنين بها ، وقيل لم يثبت أمر هذه الإشاعة . ـ وأشيع أن ابن عان أوسل أرى فى آبار للناهل التى بمرّون عليها ١٨ عسكر مصر ، فأرى فيها ريما ، وقيل أنق بها السمّ فى الماء عن ماأشيم بين الناس .

وف يوم السبت عاشره كان عيد النحو ، فخرج السلطات وصلّى صلاة الميد، وطلمت الأمراء بالشاش والقاش على جارى المادة ، وكان موك الميد حافلا ، لكن كان النال أن أن النال الله النال الله النال الله النال الله النال الله النال الله النال النال

كانت الناس في غاية الوجل والخوف من ابن عبان، وقد بلغ الناس أن أوائل عسكره
 قد وصل إلى قطيا ، ولا سيا ما بلغ الناس مافعله عسكر ابن عبان بأهل غزة من الفتل

 <sup>(</sup>١٣) الذين : الذي . (١٤) فلم يعطيم : فلم يعطيهم . (١٦ و١٧) الني : الذي .
 (١٣–١٥) وأشيع ... بين الناس : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

والنهب وسبي النساء وقتل الأطفال كما أشيع ذلك .

وفي يوم الاثنين ثاني عشره أخرج السلطان الزردخاناه الشريفة التي برسلها صحبة المسكر ، فجلس بالميدان وانسحبت قدَّامه المحلات الخشب التي كان صنعها بسبب ٣ التجريدة ، فكان عدَّتها مائة مجلة ، وتسمى عنــد المَّانية عربة ، وكل عربة منها يسحمها زوج أبقار ، وفها مكحله نحاس رمي بالبندق الرصاص ، فنزل السلطان من المقد ورك وفي يده عصا ، وصار رتب المجل في مُشها في اليدان ، ثم انسحب ٦ بعــد العجل ماثنا جمل محملة طوارق نحو ألف وخسائة طارقة ، ومحملة أيضا بارود ورصاص وحديد ورماح خشب وغير ذلك ، وقدّام العجلات أربم طبول وأربم زمور وقد امها من الرماة نحو ماثتي إنسان ما بين تركان ومناربة ، وبأيدبهم صناحق بعلبكي ٩ أبيض وكندكي أحمر ، وهم يقولون: الله ينصر السلطان. وجماعة من النفطية ما بين عبيد ونفطية برمون بالنفط قدام المجلات وركب قد امها الأمير مغلباي الزردكاش الكبير، و يوسف الزردكاش الثاني، وجماعة من الزردكاشية، وعبدالباسط ناظر الزردخانه، والشهابي أهمد من الطولوني ، وقدَّامهم الجرِّ الففير من النجَّارين والحدَّادين الذين تعيَّنوا السفر مع التجريدة ، فخرجوا من باب الميدان ( ٧٠ ب ) إلى الرملة ، ونزلوا من على القبو وشقّوا من البسطيّين ، ودخلوا من باب زويلة وشقّوا من القاهرة ، فرجّت لهم في ذلك اليوم القاهرة واصطفَّت الناس على الدكاكين بسبب الفرجة ، وكان يوما مشهودا ، وارتفعت الأصوات من الناس بالدعاء للمسكر بالنصر على ابن عبَّان الباغي، وتباكت الناس لما عاينوا تلك العجلات والمكاحل والهمّة العالية التي من السلطان فما صنعه ، فاستمروا شاققين من القاهرة حتى خرجوا من باب النصر وتوجّهوا إلى الربدانية عند تربة العادل التي هناك . وأشيع أن امرأة قُتلت في ذلك اليسوم ، من شدّة الازدحام في ذلك اليوم، فلما وصلوا بالعجل إلى تربة العادل صفَّوهم هناك إلى أن تخرج الأمراء، فكان ذلك اليوم من الأيام المشهودة في الفرجة.

 من نخرة ولم يصرف لهم السلطان الأنحية ، فأصرفها لهم في ذلك اليوم بعد ما وتجميم بالسكلام ، وقال لهم : كيف هربتوا حتى كسرتوا الأمراء ولم تقاتلوا شيئا وبنى وجهكم أصود بين النساس . \_ وفي يوم الأربعاء رابع عشره حضر إلى الأبواب الشريفة الناصرى محمد بن الرئيس شمس الدين القوصوفي رئيس الطب ، وكان في حلب في الأسر عند ابن عبان ، فهرب من هناك مع العربان وغرم لهم مالاً له صورة حتى أنوا به إلى محمد ، فطله وقاط السلطان في ذاك الدور ، وقارة ترة مرتبه مراة . وتاريز عربا المتعالم المتعالم

مصر ، فطلع وقابل السلطان فى ذلك اليوم ، وقد غير هيئته وحلق ذفته وتزايا بزئ العرب حتى تخلص من جماعة ان عبان ، وأخبر السلطان أن قد بلنه عن ان عبان أن عسكره مختلف عليه ، وأن مات له من الجال والخيول ما لا يحصى عددها من الناج الذي وقع بالشام ، وأن النلاء معهم موجود ، وأن عسكره قد تقلق من البرد والناج وموت الخيول . وأشيع فى ذلك اليوم أن عسكر ان عبان الذي كان فى غزة قد رحل عبا وقد صارت العربان تقتل مهم فى كل يوم جاعة كثيرة ( ١٧١) بمن يجدونه عبا وقد صارت العربان تقتل مهم فى كل يوم جاعة كثيرة ( ١٧١) بمن يجدونه

١٢ في الضياع فيقتلونهم ويهربون في الجبال .

وف يوم الاثنين خامس عشره طلم المسكر ليقبض الجامكية فقالوا لهم الطواشية : يا أغوات ما فيها اليوم جامكية ، البلاد خراب والعرب مفتنة في الطرفات ، ومشابخ العمال كذر المراسل التعالم المراس عالي عالم عالم المراسة المراسة عالم المراسة المراسة المراسة المراسة المراسة

 العربان والمدركين ما أرسلوا من التقاسيط التي عليهم شيئا ، فإن حصل شيء على يوم
 الاثنين فينفقوا عليكم . فنزل المسكر من القلمة وهو في غاية النكد ، فإن لهم ستة أشهر لم يصرف لهم السلطان تمن اللحم النسكسر ، وقد تعطلت الجوامك أيضا . \_

وف ذلك اليوم أخلع السلطان على الأمير قانصوه روح لوا أحد الأمراء المقدمين الذي
 كان نائب قطيا ، وقرره كاشف الشرقية عوضا من قجاس الذي كان بها ، فإنه كان عاجزا عن إسلاح أحوال الشرقية . وأخلع على ألماس كاشف الفرية بأن يستمر على
 عادته في كشف الفريسة . وأخلع على الأمير أبرك الوزير والأستادار باستمراره على

عادته ، وكان أشيع عزله ، وقد صارت أحوال الديار الصرية في هذه الأيام في غاية الاضطراب من وجوه شتى .

<sup>(</sup>١٢) ويهربون: ويهربوا . (١٨) الأمراء: أمراء.

وفي يوم الجحسة صلى السلطان صلاة الجمعة ، ثم أخلع على الأتابكي سودون الدوادارى وقرّره باش العسكر الديّن إلى التجريدة ، \_ وفيه حضر الأمير طقطباى حاجب الحجّاب ، وكان توجّه صحبة التجريدة المدّينة إلى غرّة فأظهر أنه مريض وأقام بالصالحية ، فلما انكسر جان بردى الغزالي ورجع إلى مصر أقامت بقيّة الأمراء في الصالحية إلى أن تخرج التجريدة التي تميّنت ثانيا ، فلما حضر الأمير طقطباى دون الأمراء الذين هناك عن الأمراء والعسكر ونسبوه إلى المجرّ ، وصار ممقوتًا عند العسكر قاطبة . \_ وفيه أشيع أن السلطان رسم لطوائف العربان الذين حضروا بأن برجموا إلى بلادهم ، وقد أشار بعض الأمراء على السلطان أن العربان ليس بهم فائتجريدة ، فرسم لهم بالعود إلى بلادهم .

قائدة فى خروجهم مع التجويدة ، فرسم لهم بالمود إلى بلادهم .

وفى يوم الأحد تامن عشره ورد على السلطان أخبسار رديّة بأن ابن عبان خرج من الشام ( ٧٧ ب ) بنفسه هو وعسا كره وهو قاصد إلى مصر ، وقد أشيع أنه قسم عملاره فرقتين، فرقة نجىء من على الندب السلطانى ، وفرقة نجىء من على التيه من الممكن جاء منه القاصد الذى تقدّم ذكره . فلما يانم السلطان هدذا الخير أوسل أحضر ويقدم التسكر فرقتين فرقة تتقدّم إلى الصالحية وفرقة تتوجّه إلى نحو مجرود . وكانت والأمراء عولوا على أن يخرجون إلى التجريدة فى أول السنة الجديدة ، فلما ورد عليهم بعدمة ويكونوا على أن يخرجون إلى التجريدة فى أول السنة الجديدة ، فلما ورد عليهم بسرعة ويكونوا على يقتلة فإن ابن عبان قد وصل إلى غزة وقيسل إنه توجّه يزود الميدس ثم يمشى بساكره على عسكر مصر ، وقد كثر القال والقيل فى ذلك واصطربت أحوال الناس قاطبة إلى أبن يذهبون من هذه الفتنة إلى حين تنقضى .

وفى ذلك اليوم رسم السلطان لنقيب الجيش بأن يدور على الأمراء المقدّمين • ويقول لهم: برّزوا خامكم بالريدانية فيهذا اليوم . فخرج خام جماعة من الأمراء فيذلك

<sup>(</sup>۲و۷) الذين : الذي . (۱۰) ورد : ودر . (۱٦) يخرجون : يخرجوا . ( ۱۲) ند : د ند .

<sup>(</sup>۲۰) يذهبون : يذهبوا .

اليوم إلى الريدانية . \_ وفيه نادى السلطان بأن جميع المنارية الذين في مصر والقاهمة بمضرون نمدًا للمرض . \_ وفي أثناء هـ ذا الشهر أخلع السلطان على الأمير أبنال ، \* خازندار الأمير طراباى ، أحد الأمراء المشرات ، وقرّره في نياية دميساط عوضا عن من كان مها .

وفى يوم الاتنين تاسع عشره جلس السلطان على التكة بالحوش ، وطلع الجم النغير من الغاربة ، فلما طلموا إلى القلمة لم يجتمع عليهم السلطان وأرسل إليهم الأمير شاد بك الأعور ، فقال لم : السلطان يقول لكم عينوا منكم ألف إنساف من شجمانكم حتى يخرجوا مع التجريدة . فأرسلوا يقولون السلطان : كن ما لنا عادة نخرج مع العسكر و محن ما نقائل إلا الغرنج ما نقائل مسلمين . وأظهروا التعصب لابن عبان . فلما عاد الجواب على السلطان عاقلوه الغاربة فمرّ على السلطان (٧٧ آ) ذلك وأرسل يقول لم : إن لم نخرجوا و تقاتلوا ابن عبان وإلا الماليك الجلبان يقتلوا بها مغربي يلوح . فنزلوا من القلمة على غير وضى من السلطان .

وفيه أشيم أن ابن عان أرسل كتابا إلى شيخ العرب أحد بن بقر وهو يقول له

١٥ فيه : ادخل بحت طاعتنا ولك الأمان ولاقينا من الصالحية وصيتك ألف أردب شعر.
وأشيم أن عبد الدايم بن أحد بن بقر الذي كان عاميا أنه توجّه إلى ابن عان لغزة ،
والإشاعات في أخبار ابن عمان كثيرة . . وفي يوم الاتنين المقدم ذكره نادى السلطان

١٨ للسكر قاطبة من كبر وصغير بأن بعرضوا عداً في الريدانية وهم باللبس الكامل من

آلة السلام ، ثم إن السلطان ، ثر إلى الميدان وسلم سلاة المصر ورك من هناك

<sup>(</sup>١) الذين : الذي (٢) يحضرون غداً : يحضروا أغدا .

<sup>(</sup>٢\_٤) وفي أثناء ... كان بها : كتبها للؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>٨) يقولون : يقولوا . (١٨) غداً : أغدا .

بحضرة السلطان . \_ وفي ذلك اليوم صارت الأمراء المقدّمون بخرجون إلى الربدانية وهم الأمراء الذين تعيَّنوا للتجريدة ، فصاروا يخرجون شيئًا بسـد شيء وهم بأطلاب حربية ومماليكهم لابسة آلة الحرب وهم على جرايد الخيل، ثم خرج الأبابكي سودون ٣ الدواداري وجان ردى الغزالي نائب الشام وأركاس أمير سلاح ويحشباي أمير مجلس وأنصباى أمير آخور كبير وتمر رأس نوبة النوب وعلان الدوادار الكبير وطقطباي حاجب الحجّاب، وقيل بل عُني من السفر بسبب ضعفه ولكن الأصحّ سفره، وخرج ٦ بقية الأمراء المقدمين قاطبة ، والأمراء الطبلخانات والمشرات قاطبة ، وعساكر مصر قاطبة ، ولم يبق بها من الأمراء والمسكر إلا القليل . وهده التجريدة أكثر عسكرا من التجريدة التي خرجت مع السلطان النوري ، وكان هذا السلطان له عزم شديد . ٩ ف عمل هــذه العجلات وسبك المـكاحل وعمل البندق الرصاص ، وَجَمَع من الرماة ما لا يحصى ، وكانت له همة عاليــة ومقصده جميلا ولمل الله تمالى أن ينصره على الن عُمَانَ ، وكانَ ابن عُمَانَ باغيا على عسكر مصر ( ٧٣ ب ) وقد عاداهم وتعدَّى عليهم بغير - ١٧ سبب، والباغي له مصرع . \_ وفيه أشيع أن السلطات رسم بأن الأفيال الكبار يخرجون صحبة المسكر إذا تقاتلوا مع ابن عثمان .

وف ذلك اليوم لما خرج العسكر ، ركب السلطان من الوطاق وتوجه إلى المصطبة • التي يسمى المطب ، فجلس بها ، واجتمع الجمّ النفير من العسكر وهم الابدون آلة السلاح وقد سدّوا الفضاء ، واجتمع هناك السواد الأعظم من العوام حتى النساء وقد أطلقوا الزفاري هناك وارتفت الأصوات بالدعاء للسلطان بالنصر ، ه وكان هناك يوم مشهود . فلما نظر السلطان إلى السكر لم يعرضهم باستدعاء هناك ، بل نادى بأن جميع العسكر المنصود من كبير وصنير لا يتأخّر منهم أحد بعد ثلاثة أيام وأن العرض يكون في العسالمية بين يدى السلطان، فانقش ذلك الجمع وتقرّر الحال على ١

 <sup>(</sup>٣) لابسة : لابلسه . (٧) الأمراء : أمراء . (٨) ولم يبق : ولم يبق .
 (٣) وفيه أشيم ... ابن عثمان : كتبها المؤلف في الأصل على الهابش .

<sup>(</sup>١٤) يخرجون : يخرجوا .

أن العرض فى الصالحية ، وأن السلطان يتوجّه إلى الصالحية حتى بخرج العسكر قدّامه من هناك ثم يعود إلى القلمة ، وكان ذلك عن الصوات .

وفي يوم الأربعاء عادى عشرينه استمر السلطان مقيا بالريدانية . وخرج في ذلك اليوم بقيّة المسكر ، وقد ترادف في الخروج من غير عذر ولا حجّة والسلطان يستحقيم في سرعة الخروج . ولما نزل السلطان من التلمة أخذ سجبته قاسم بك ، وهو السبي الذي من أولاد ان عمان وقد تقدم ذكره ، فجمل له السلطان بركا وسنيحا على انفراده، ورسم له بأن يسافر سحبة المسكر ويقف وقت الحرب محت الصنجق السلطاني . وأشيع أن سلم شاه في قلبه الواجس من هذا الصبي ، وقبل إن غالب عسكره ماثل إلى هذا الصبي ، وقبل إن أستاذنا هذا نلتف عليه ، ويعولون : إذا انكسر سليم شاه ما لنا إلا ان أستاذنا هذا نلتف عليه ، ويسلطنونه عوضا عن سليم شاه .

وفي ذلك اليوم أشيع أن ساحب رودس أرسل إلى السلطان ألف رام من جاعته بر مرون بالبندق الرساص، وأرسل إليه عدة مراكب فيها بارود فدخلت تلك المراكب فيها بارود فدخلت تلك المراكب إلى تغر دمياط، وأرسلوا يعلمون السلطان بذلك، وهذه عونه من ساحب رودس إلى سلطان مصر حتى يستمين بذلك على قتال ابن عبان ( (٧٣ ) الباغى على أهل مصر، و ظهر لإشاعة هذه المونة خبر ولا تتيجة وإنما هي إشاعة ليس لها سحة فيا نقل عبها. ولما خرج السلطان إلى الريدانية أشيع أنه يتوجّه من هناك إلى السالحية حتى يخرج السكر قدامه يلاق عسكر ابن عبان، فنموه الأمراء من التوجّه إلى السالحية،

١٠ وقالوا : ما يقع بيننا وبينه نتال إلا في الريدانية .

م إن التجار صارت تنقل أمتمها وأموالها من بعض الدكاكين التي ف الأسواق ويدخلون بها في الأماكن النسية حتى يسلم ، وما سلم فيا بعسد . ـ وفيه ٢ تحول غالب الناس من أطراف الدينة ودخلوا إلى القاهمة وسكنوا بها ، ونقل أعيان الناس قاشهم إلى الترب وإلى المدارس والزوايا والمزارات وإلى بيوت الموام التي في الأرباع لمله يسلم ، فاسلم فيا بعد، كاسيائي السكلام على ذلك في موضعه . ـ وفي أواخر

<sup>(</sup>١٠) ويسلطنونه : ويسلطنوه . (١٩ و٢٢) التي : الذي .

هذه السنة توفى الشهابي أحمد بن الأدبر أسنينا الطياري رأس نوبة النوب كان، وكان الشهابي أحمد من أعيان أولاد الناس الرؤساء، وكان حشها ريسا لا بأس به، ومات

وله من العمر ما قارب التسعين سنة ، وكان من الممرِّين في الأرض. وفي وم الخيس أني عشره وردت الأخيار بأن ابن عبان قد خرج من عزة ، وأن أواثل عسكره قد وصل إلى العريش . وأشيع أن السلطان رسم بحفر خندق من سبيل علان إلى الجبل الأحر وإلى آخر غيطان الطرية ، ثم إن السلطان نصب على ذلك ، الخندق الطوارق والكاحل معمرة فها بالمدافع ، وصف حولها العربات الخشب التي صنعها بالقلعة كما تقديم ذكر ذلك ، ثم إن السلطان رسم للأمير ماماى الصنير المحتسب بأن ينادى في انقاهرة للسوقة وأرباب البضائع ( ٧٣ ب ) مرح الزيّاتين ٩ والخبَّازين والجبَّانين واللحَّامين بأن يتحوَّلوا ببضائمهم إلى الوطاق عند تربة العادل، وينشئوا هناك سوقا ويبيموا على العسكر الذي هناك . ثم إن السلطان رسم للوالي بأن ينادى في القاهرة للمسكر الذي تأخّر بأن يخرج إلى الريدانية ولا يتأخّر منهم أحد ، ١٧ فنادت الشاعليّة في الحارات والأزّقة بأن الماليك السلطانية تخرج في ذلك اليوم إلى الوطاق ، وكل من تأخّر منهم يشنق على اب داره من غير معاودة ، وجعل يكرّر المناداة في ذلك اليوم مرتين ، فإنه قد بلغ السلطان أن جماعة من الماليك السلطانية 🕠 ١٥ صاروا يتوجّهون إلى الوطاق في باكر النهار حتى ينظرهم السلطان ثم يرجمون إلى بيونهم ويباتون لها ، فشق ذلك على السلطان وحجر علمهم بأن يباتوا بالوطاق في

كل ليلة .
وفى يوم الجمعة ثالث عشرينه وردت الأخبار بأن عسكر ابن عبان قد وصل أوائله إلى قطيا ، فاضطربت أحوال الناس لذلك . \_ وفى يوم السبت رابع عشرينه عرض السلطان الزعر بالوطاق ، فاجتمع منهم الجمّ النفير ، فأوعدهم السلطان أنه إذا ٢١

قاتلوا عسكر ابن عثمان بقلب وانتصروا عليهم ينفق على كل واحد منهم عشرة أشرفية ،

<sup>(</sup>٢) الرؤساء: الريسا. (١٥) فانه: فان.

<sup>(</sup>١٦) يتوجهون : يتوجهوا .(١٧) يباتوا : يباتون . (٢٣) وانتصروا : وانتصر .

ويتم على كل واحد مهم بسيف وترس ، ورسم الأمير أنصباى أمير آخور كبير بأن يصلح بين زعر الصليبة وزعر المدينة . \_ وفي ذلك اليوم أشيع أن السلطان اهتم بعمل حافط يستربها على المكاحل التي نصها في الريدانية ، وأشيع أن السلطان جمل بحمل الحجارة بنفسه مع البنائين ، فلما رأوا المسكر أن السلطان حمل الحجارة بنفسه ، فصارت الماليك يحملون الحجارة ويشيلون التراب مع الفُلة في حفر الخلدق وعمل الحائط التي تستر ( ٤٧٤) على المكاحل . \_ ثم وردت الأخبار بأن عسكر ان عامل إلى بلبيس .

وفي يوم الأحد خامس عشر بنه حضر الأمير قانسوه المادلي الذي كان كاشف الشرقية ، وكان السلطان قد أرسله ليكشف أخبار عسكر ابن عبان ، فلما وصل إلى السالحية رأى جاعة من عسكر ابن عبان قد وصاوا إلى هناك ، فقيض على شخصين منهم وحز و ، وسهما وأحضر بهما إلى بين يدى السلطان ، وكان سحبة تلك الروس شخص من أبناء حلب من جاعة خار بك نائب حلب الذي خامر على السلطان النورى والتمت على ابن عبان ، فلما وقف بين يدى السلطان طومان بلى أخبره أن الواصل إليه خار بك نائب حلب وسحبته ابن سوار وسحبته جاعة من أمراه ابن عبان ، وأن هذا الجاليش فيه من عسكر ابن عبان ثمانية آلاف قارس وقد بطلت خيولهم من التعب والجوع ، وأن النلاء موجود في عسكره ، ووجدوا مع ذلك الرجل خيولهم من التعب والجوع ، وأن النلاء موجود في عسكره ، ووجدوا مع ذلك الرجل الحلى عدة مطالعات من عند خار بك نائب حلب إلى الأمراء المقدمين الذين يمسر ، فأخذ السلطان المطالدات الذي كانوا معه ووضع ذلك الرجل الحلى في الحديد .

وأشيع أن عسكر ان عان لما دخل إلى بلبيس نادى لأهل بلبيس بالأمان والاطان ، وأن أحدامن المثانية لا يشرش على أحد من أهل بلبيس ولا ما حولها من ما الضياع ، فدعوا له أهل بلبيس والفلاعين قاطبة . ثم أشيع أن عسكر ان عان قد وصل إلى المكرشة ، فلما تحقق السلطان ذلك أداد أن يخرج بالمسكر ويلاتيهم من هناك ظم تحكمته الأمراء من ذلك ، ولو لاقام من هناك لم تحكمته الأمراء من ذلك ، ولو لاقام من هناك لم تحكمته الأمراء من ذلك ، ولو لاقام من هناك لمكان عين الصواب ،

فإن خيولم كانت قد بطلت من الجوع ، وكان غالب عسكر ابن عبان مشاة على أقدامهم من حين خرج من الشام ، وهم في غاية التعب ، فكان ربما يكسرهم قبل أن يدخلوا إلى الخانكاه وبجدوا الدليق والما كل والشرب والراحة من التعب ، فلم يتفق للسلطان تم أن يلاقهم من هناك حتى تمكنوا مر الدخول إلى الخانكاه . ( ٧٧٧ ) ثم إن السلطان وسم للسكر بأن يبات تلك الليسة قدام الوطاق وهم على ظهود خيولهم لابسون آلة الحرب ، ولا ينامون إلا بالنوبة خوا من هجمة تحت الليل من الشائية ، وقد اشتذ الرعب في قلوب الأراك من عسكر ابن عبان .

ظما قرب عسكر ابن عبان من الخاتكاء خرج منها عالب أهلها بأولادهم وعيالهم وقاشهم ودخلوا إلى التاهرية خوفا على أنفسهم من عسكر ابن عبان ، وكذلك غالب ، فلاحين الشرقية وأهل بلبيس ، فدخلوا التاهرية خوفا من النهب والقتل من السائنية . ثم إن العربان من السوالة ساروا يقبضون على من يلوح لهم من الشهانية ويقطمون دوسهم ويحضرونها إلى بين يدى السلطان ، فيرسم السلطان بأن تعلق على باب ، السم وباب زويلة ، ـ ثم إن السلطان عرض العسكر بالريدانية وهم لابسون آلة الحرب ، حتى عرض الأمراء القدمين والأربعينات والعشرات ، فحضرت الأمراء المقدمين والأربعينات والمشرات ، فحضرت الأمراء المقدمين والأربعينات والمشرات ،

ثم إن السلطان ستر إلى تركة الحاج وصحيته الأمراء والسكر قاطبة ، فسير بهم ثم رجع إلى الوطاق وقدامه الطبول والزمور والنفوط ، فامتدت العساكر من الجبل الأحمر إلى غيطان الطرية حتى سُدّ الفضاء . . وأشيع أن السلطان لما تحقق وصول ١٨ ابن عمان إلى بلبيس رمم بحرق الشون التي في بلبيس وما حولها ، حتى الشون التي في الخانكاء ، فأحرقوا أشياء كثيرة من التبن والدرس وغير ذلك من القمح والشعير والفول ، وذلك لأجل عسكر ابن عمان حتى لا ينهبوها بسبب خيولهم فيتقوى بذلك ١٠ المسكر طيالتتال . \_ وفي هذه المدة صارت العربان تقطع روس المهانية الذي ينظفرون بهم (٧٥ آ) في الطرقات ، فيرسل السلطان يمثلق تلك الروس على أبواب المدينة . .

ومن الحوادث أشيع أن السلطان كان جالسا في الخيمة وإذا بشخص من التركان 
قد دخل عليه وهو لابس زمط أحر، وفي وسطه سيف وتركاش، وقد ضرب علي وجهه 
لا لثاما، وكان السلطان في نفر قليل من الخاصكية ، فلها هم ذلك الشخص على السلطان 
وقرب منه فدفعه بعض الطواشية الذي كان وافقا بين يدى السلطان ، فلما مس صدر 
ذلك الشخص وجد في صدره ندين طوال ، فكشف اللثام عن وجهه فإذا ذلك 
الشخص امرأه من نساء التراكة ، فنوغم السلطان أمها تقسد قتله ، فقال : اخرجوها 
من قداى . فلما خرجت من بين بسبه وجدوها الابسة زردية من تحت نيابها وهي 
متحملة بخنجر كبير من تحت نيابها ، فلما عاينرها الماليك الجلبان قطموها بالسيوف 
وقد تحققوا أنها هجمت على السلطان تربد قتله لا عالة ، فلما قطموها بالسيوف 
ومات رسم السلطان بأن عضوا بها إلى بلب النصر حتى علقوها هناك على دكان 
عرافة وصاروا يسحبونها من الريدانية إلى بلب النصر حتى علقوها هناك على دكان 
عرافة وصاروا يسحبونها من الريدانية إلى بلب النصر حتى علقوها هناك على دكان 
حكمت فق عن الناس ، فلم تقست خد ال

مكشوفة بين الناس ، وما قاست خبرا .

ثم إن السلطان أدسل مع دوادار الوالي رأسين مقطوعة ، فرجموا أن أحسدها

د رأس إبراهيم السموقندى ، والأخرى رأس أمير من أمراء ابن عبان ، فسأقوها على

د كان عند باب زويلة . وقد تحيل بعض العربان على إبراهيم السموقندى وأضافه

وبات عنده ، وكان السموقندى أنى سحبة ابن عبان ، فلما يات عند ذلك الفلاح حرّ

د رأسه تحت الليسل ، فلما طلع النهار أحضرها بين يدى السلطان طومان بلى ،

وقالله : الذي يأتيك برأس إبراهيم السموقندى إين تسطيه ؟ قال له السلطان: أعطيه

ألف دينار . فأخرج رأس السموقندى له من تحت برئه وقال له : هذه رأس إبراهيم

د (٧٠ ب) السموقندى أصله من أهل الدينة الشريقة ، وطاف البلاد من أراضي

المجم إلى بلاد الروم ، وكان يعرف بالفنسة التركية ، فلما دخل إلى مصر تحشر

المجم إلى بلاد الروم ، وكان يعرف بالفنسة التركية ، فلما دخل إلى مصر تحشر

فى السلطان الغورى وسار من جملة أخسائه ، فلما جرى الغورى ما جرى وانكسر الثقت على سليم شاه بن عبان وسار من أخسائه ، وقيل هو الذى حسن عبارة لا بنعثان بأن يدخل إلى مصر ، وأطمعه فى ذلك تا حتى دخل إلى مصر وعلكها ويقطع جادرة الجراكسة من مصر ، وأطمعه فى ذلك تا حتى دخل إلى مصر وكان السعرقندى من الظلمة الكيار ، ولو عاش السعرقندى إلى أن ملك ابن عبان مصر ما كان يحسل الأهلها منت خير قط ، وكان يرافع أعيان مصر أشدة المرافقة ، فأواح الله تعالى منه الناس قاطبة وكموا شرة .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشرين ذي الحجّة وردت الأخبــار بأن جاليش عسكو ان عَبَانَ قَد نُزلَ بِيرَكَهُ الحَاجِ ، فاضطربت أحوال عسكر مصر وغُلق باب الفتوح وباب النصر وباب الشعرية وباب البحر وباب القنطرة وغير ذلك من أبواب المدينة قاطبة ، وغلقت أسواق القاهمة وتمطّلت الطواحين وتشحّط الدقيق والخبر من الأسواق . ثم إنالسلطان لما تحقّق وصول عسكر اسعثمان إلى بركة الحاج ، زعقالنفير بالوطاق وركب المسكر قاطبة ، وركب سائر الأمراء المقدّمين والأمراء الطبلخانات والعشرات ، وركب قاسم بك بن عثمان ، فاجتمع من الصناجق نحو ثلاثين صنعبقا ، واجتمع من المساكر من الماليك السلطانية وبماليك الأمماء والعربان نحو عشرتن ألف فارس ، ودقت الطبول والزمور حربيًّا، وصار السلطان طومان باي راكبًا بنفسه ﴿ ١٥ وهو يرتب الأمراء على قدر منازلم ، وصفَّ المسكر من الجبــل الأحمر إلى غيطان المطرية ، فاجتمع هناك الجمِّ النفير من المسكر . وكان السلطان طومان باي له همَّة عالية في هـــذه الحركة ، ولوكان السلطان النوري حيًّا ما كان يثور بيعض ما ثار به السلطان طومان باي، لكن لم يُعْطِهِ الله تعالى النصر على(١٧٦) ان عثمان ، فإيقع ف ذلك اليوم بين الفريقين قتال ولم يبرزكل منهما إلى غرعه في ذلك اليوم ، فقطموا في ذلك اليوم بعض رءوس من المثانية ، ورسلون يملَّقونها على أبواب الدينة .

فلما كان يوم الحميس اسع عشرين ذي الحجة ، فيه وقت كاينة عظيمة ، تذهل عند ساهها عقول أولى الألباب ، وتعمل لمولها الآراء عن الصواب ، وما ذاك إلا أن

<sup>(</sup>١٩) لم يسله : لم يسليه . (٢١) وبرسلون : وبرسلوا .

السلطان طومان باى لا توجه إلى الريدانية ونصب بها الوطاق ، فحمّن الوطاق بالمكاحل والدافع، وصنّ هناك الطوارق ، وصنع عليها تساتير من الخشب، وحفر

- بسلما من الجبل الأحمر إلى غيطان المطرية ، وقد تقدم القول على ذلك . ثم إن الساطان جمل خلف المكاحل محو ألف جل وعليها زكايب فيها عليق ، وعلى أقتابها صناجق كبار بيض وجمر يحققون في الهواء ، وجم عدة أبقار بسبب جرّ السجل ، وطن أن القتال يطول بينه وبين ابن عبان ، وأن الحسار يقيم مدة طويلة ، فجاء الأمر بخلاف ذلك . فلما نزل عسكر ابن عبان بيركة الحاج أقام بها يومين، فلم يجسر السلطان طومان باى أن يتوجّه إليهم ، ولو توجّه إليهم وقاتلهم هناك قبل أن يدخلوا الريدانية لسكان عن الصواب .
- فلما كان يوم الخيس المقدم ذكره زحف عسكر إن عبّان ووصل أوائله إلى الجبل الأحمر ، فلما بلغ السلطان طومان بلى ذلك زعق النفير في الوطاق و بادى السلطان
- ا للمسكر بالخروج إلى قتال عسكر ابن عبّان ، فركبت الأسراء القدمون ودقّوا الطبول حربيا ، وركب المسكر قاطبة حتى سدّ الفضاء ، وأقبل عسكر ابن عبّان كالجراد المنتشر وهم السواد الأعظم ، فتلاق الجيشان في أوائل الريدانية ، فسكان بين الفريقين وقعة
- مهولة يطول شرحها أعظم من الوقعة التي كانت في مرج دابق، فقتل من الشانية ما لا يحصى عددهم، وقتل سنان باشاء لالاد ابن عبان وكان أكبر وزرائه، وقتل من أمرائه وعسكره جماعة كثيرة، حتى سارت الجثث مرميّة على الأرض من سبيل
- علان ( ٧٧٦ ) إلى تربة الأمير يشبك الدوادار . وقتل فى هذه الموكة ابن بن سوار، قتل فى الريدانية ودفن على جدّه سوار فى تربته التى تجاه تربة يشبك الدوادار ، وكذلك قتل هناك سنان باشاه وزير ابن عبان الأكبر .
- ٢١ مُم إنالمُمانية تحايوا وجاءوا أفواجا أفواجا ، ثم انقسموا فرقتين، فرقة جاءت من

 <sup>(</sup>۲) تساتير ، يقسد بها جم « ستارة ». (ه) يخفقون: يخفقوا. || الهواء : الهوي .
 (۲۱) تحايوا ، أى دت قعيد المياة .

<sup>(</sup> تاریخ این ایاس ج ۵ \_ ۱۰ )

تحت الجيل الأحمر ، وفرقة جاءت للمسكر عند الوطاق بالريدانية فطرشوهم بالبندق الرصاص ، فقتل من عسكر مصر ما لا يحصى عددهم ، وقتل من الأمراء المقدّمين جاعة ، منهم أزبك المكحل وآخرون منهم . وجرح الأنابكي سودون الدوادارى " جرحا بالغا وقيل انكسر فخذه فاختني في غيط هناك ، وجرح الأمير علان الدوادار. فلم تكن إلاساعة يسيرة مقدار خس درجات حتى انكسر عسكر مصر ووتى مدىرا وتمَّت علمهم الكسرة ، فثبت بعد الكسرة السلطان طومان باي نحو عشرين درجة ٦ وهو يقاتل بنفسه في نفر قليــل من العبيد الرماة والماليك السلحدارية ، فقتــل من عسكر ابن عثمان ما لا يحصى عددهم ، فلما تكاثرت عليه المبانية ، ورأى المسكر قد قلُّ من حوله ، خاف على نفسه أن يقبضوا عليــه فطوى الصنحق السلطاني وولَّى ٩ واختنى ، قيل إنه توجّه إلى نحو طرا ، وهذه ثالث كسرة وقعت لمسكر مصر . وأما الفرقة الشَّمانية التي توجهت من تحت الجبل الأحر، فإنها نزلت على الوطاق السلطاني وعلى وطاق الأمراء والمسكر، فهبواكل ماكان فيه من قاش وسلاح وخام وخيول وجمال وأبقار وغير ذلك. ثم نهبوا المكاحل التي نصبهم السلطان هناك، ونهبوا تلك الطوارق والتساتير الخشب والعربات التي تعب عليهم السلطان وأصرف عليهم جملة مال ولم يُفدُه من ذلك شيء ، ونهبوا البارود الذي كان هناك ، ولم يبقوا بالوطاق شيئا 🕦 ١٥ لا قليلا ولا كثيرا ، فكان ذلك مما جرت به الأفدار والحكم لله الواحد القهار . ثم إن جماعة من المثمانية (٧٧ آ) لما هرب السلطان ونهبوا الوطاق ، دخلوا إلى

القاهرة وقد ملكوها بالسيف عنوة ، فتوجّهوا جاعة من الدنانية إلى المتشرة وأحرقوا ما بابها وأخرجوا من كان بها من المحاييس ، وكان بها جاعة من الدنانية سجنهم السلطان لما كان بالريدانية فأطلقوهم أجمين ، وأطلقوا من كان في سجن الديل والرحبة والقاعة أجمين . ثم توجّهوا إلى بيت الأمير خار بك المهار أحد المقدين فههوا ما فيسه ، ، اوكذلك بيت يونس الترجان ، وكذلك بيوت جاعة من الأسماء وأعيان المباشرين ومساتير الناس ، وصارت الزعر والغلان يهبون البيوت في حجة المبانية ، فأنطلق ومساتير الناس ، وصارت الزعر والغلان يهبون البيوت في حجة المبانية ، فأنطلق (١٠) الحل : التي .

في أهل مصر جرة نار . ثم دخلوا جاعة من الشانية إلى الطواحين وأخذوا ما فيها من البغال والأكاديش ، وأخذوا عدة جال من جال السقايين . وصارت السانية تنهب ما يلوح لهم من القاش وغير ذلك ، وصاروا يخطفون جاعة من الصبيان المرد والعبيد السود ، واستعر الهب عمالا في ذلك اليوم إلى بعد المغرب ، ثم توجّهوا إلى شون القمح التي عصر وبولاق فهموا ما فيها من النلال. وهذه الحادثة التي قد وقعت لم تحرّ لأحد من النساس على بال ، وكان ذلك مما سبقت به الأقدار في الأزل ، وقال الشيخ بدر الدين الريتوني في هذه الواقعة :

نبكى على مصر وسكانها قد خربت أركانها العامره وأصبحت بالذل مقهورة من بعد ماكانت هي القاهره

وفى يوم الجمة سلخ سنة اثنتين وعشرين وتسمائة ، فيه دخل أمير المؤمنين محمد المتوكل على الله إلى القاهرة ، فدخل وصحبته وزراء ابن عثمان ومن عساكره الجمّ

١٧ الغفير، و وحل ( ٧٧٧ ) ملك الأمراء خاير بك نائب حلب ، و دخل قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل ، والقاضى المالكي عبى الدين الدميرى ، والقاضى الحنيلي شهاب الدين الفتوسى، وهؤلاء كانوا في أسر ابن عان من حين مات السلطان/الفورى.

ودخل بونس العادلى ، وخشقدم الذي كان شاد الشون عصر وهرب من النورى إلى
 بلاد ان عان وكان سببا لهذه الفتنة العظيمة .

فلما دخل الخليفة دخل من باب النصر وشقّ منالتناهرة وقدّامه الشاعلية تنادى ١٨ لنناس بالأمان والاطان والبيع والشرى والأخذ والمطا ، وأن لا أحدا يشوش على أحد من الرعيّة ، وقد غُلق باب الظلم وفتح باب المدل، وأن كل من كان عنده مملوك جركسي من مماليك السلطان ولا ينمز عليه شُنق على باب داره ، والدعاء للسلطان

 للك الظفر سليم شاه بالنصر ، فضح له الناس بالدعاء من العوام . فلم تسمع العانية من هذه المناداة ، وصاروا يهبون بيوت الناس حتى بيوت الأرباع في حجة أنهم متشون

<sup>(</sup>٣) يخطفون : يخطفوا . (٥) التي : الذي . (٢٢) بنهبون : ينهبوا . [[ يفتشون : يفقشوا .

على الماليك الجراكمة ، فاستمرّ الهب والهجيم عمّالاً فى البيوت ثلاثة أيام متوالية ، وهم ينهبون القاش والخيول والبغال من بيوت الأسماء والسكر ، فما أبقوا فى ذلك ممكز. .

وفى ذلك اليسوم خُطب بلسم السلطان سليم شاه على منابر مصر والقاهرة ، وقد ترجم له بعض الخطباء ، فقال : وانصر اللهم السلطان بن السلطان ، مالك البرين والبحرين ، وكاسر الجيشين ، وسلطان المراقين ، وخادم الحرمين الشريفين ، الملك المنظير سليم شاه ، اللهم انصره نصرا عزرًا ، وافتح له فتحا مبينا ، يا مالك الدنيا والآخرة ، يا رب العالمين . \_ انتهى ما أوردناه من حوادث سسنة اتنتين وعشرين وتشرين . وقد قلت في ذلك :

فكان مستهار العام يوم السبت . \_ ثم إن السلطان سليم ( ١٨ ) شاه أرسل جاعة من الأنكشارية وأوقفهم على أبواب المدينة يمننون المباً به من نهب البيوت ، ولما الكسد عسكر مصر حول السلطان سليم شاه وطاقه من بركة الحلج ونصبه بالريدانية ، وشرعت المثانية تتبعض على الماليك الجراكسة من الترب من فساق الموق ومن غيطان الطرية ، ففا يحضرونهم بين يدى ابن عثان يأس بضرب أعناقهم . ثم إن بعض مشاخ العربان قبض على الأتابكي سودون الموادارى وأحضره بين يدى ابن عثان يأم نهدب أعناقهم . ابن عثان ، ففا حضر بين يدى المن عثان ، ففا حضر بين يدي ها بالكلام فوجده قد مُرح وقد كُمر فخاه وهو في طهر الحال ، وقبل حزّوا رأسه بعد الموت وعلقوها في الأمراق . ثم نُعز على الأمراق المناقب بالأعرق أحد الأمراء المقدمين الذي كان فراطاق . ثم نُعز على الأمير كرتباى الأشرق أحد الأمراء المقدمين الذي كان العامرة ، فوجدوه غنفيا في مكان فرّوا رأسه وعلقوها الوطاق . وصادوا

<sup>(</sup>۱۷) يمضرونهم : يمضروهم .

الشَّانية يكبسون الترب ويقبضون على الماليك الجراكسة منها ، وكل تربة وُجد فيها مملوك جركسي حرَّوا رأسه ورأس من التربة من الحجازيّين وغيرها ويملّقون رموسهم

مملوك جر لسى حزوا راسه وراس من بالبريه من الحجازيين وغيرها ويصلقون ردوسهم فى الوطاق ، فضرب فى يوم واحد ثلاثمائة وعشرين رأسا من سكان الصحراء ، وقيل كان فيهم جماعة من الينابية وهم أشراف ، فراحوا ظلما لا ذب لهم . وصاروا يكبسون الحارات ويقيمنون الماليك الجراكسة من اسطيلاتهم ويقيمنونهم باليسد

ويتوجّبون بهم إلى الوطاق بالريدانية فيضربون أعناقهم هناك ، فلما كثرت ر.وس القتلي هناك نصبوا صوارى وعليها حبال وعلّقوا عليها ر.وس من قتُــل من الماليك الجراكسة وغيرها ، حتى قبل قتُـل في هذه الوقعة بالريدانية فوق أربعة آلاف إنسان،

ما بين مماليك جراكمة وعلمان ، ومن عربان الشرقية والغربية ، وصارت الجشث مرميّة من سبيل ( ٧٨ ب ) علان إلى تربة الأشرف فايتباى ، فجافت منهم الأرض وصار لا تعرف جسّ الأمير المائة ألف من جسة الممارك وهم أبدان بلا رءوس . \_

وأما من تَكُل من عسكر ابن عَبان في هذه الوقعة فلا يحصى عددهم . ثم إن ابن عَبان أوسل خلف القرّ الناصري محمد بنالسلطان النوري ، فلما حضر ألبسه ففطان نخل مذهبا ، وألبسه عمامة عماية ، وأعطاه ورقة بالأمان له على نفسه ،

قارس السبق مراد الشمسي وافره هشت الليه وعبر دلك من الجهات القبليه ، واحمع على الزيني بركات بن موسى وجعله متحدّنا في الحسبة إلى أن يقرّر بها من يختاره ، وأخلع على يحيى بن نكار وجعله متحدّنا في ولاية القاهرة إلى أن يقرّر بها من يختاره .

 <sup>(</sup>۲) ویطنون : ویطنوا . . (۵) یکبسون ... ویقیضون ... ویقیضونیم : یکبسوا ...
 ویقیضوا... ویقیضوهم (۲) ویتوجهون : ویتوجهوا (۷) التنان الفتلا. (۱۷) الجهان:جهان.

إليه مفاتيح قلمة الجبل على أنه يطلع إليها فلم يلتفت إلى ذلك واختار الإقامة على شاطي بحر النيل . \_ فلما كثرت المثمانية بالقاهرة صادوا كل من رأوه من أولاد النـاس لابسا زمط أحر أو تخفيفة يقولون له : أنت جركسي ، فيقطعون رأسه ، ٣ فلبست أولاد الناس كلها عمائم حتى أولاد الأمراء والسلاطين قاطبة ، وأبطلوا لبس التخافيف والزموط من مصر .

وفي يوم الاثنين ثالث المحرم أوكب السلطان سليم شاه ودخل إلى القاهرة من ٦ باب النصر ، وشقّ المدينة ( ٧٩ آ ) في موكب حفل ، وقدّ امه جنايب كثيرة وعساكر عظيمة مايين مشاة وركاب حتى ضافت مهم الشوارع ، واستمرّ شافقا من المدينة حتى دخل من باب زويلة ، ثم عرّج من تحت الربع وتوجّه من هناك إلى ٩ بولاق ونزل بالوطاق الذي نصبه تحت الرصيف ، فلما شق من المدينة ارتفت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة . وقيل إن صفته ذرى اللون ، حليق الذَّقن ، وافر الأنف ، واسع العينين ، قصير القامة ، في ظهره حَنيَّة ، وعلى رأسه عمامة ١٢ صغيرة ، ويلبس قفطانا مخملا ، وعنده خفة ورهبج ، كثير التلفُّت إذا ركب الفرس . وقيل إن له من العمر نحو أربعين سنة أو دون ذلك ، وليس له نظام يعرف مثل نظام لا يراجع في القول. ولما شقّ من القاهرة كان قدَّامه الخليفة وقضاة القضاة وجماعة من الماشرين الذين كانوا بمصر . فكان ينادي كل يوم في القاهرة بالأمان والاطمان ، والنهب والقتل عمَّال من جماعته ولا يسمعون له ، وحصل منه للناس الضرر الشامل. ومما أشيع عنه أنه قال في بعض مجالسه بين أخصَّائه وهو بالشام : إذا دخلتُ إلى مصر أحرق بيوتها قاطبة وألعب في أهلها بالسيف . فقيل تلطُّف به الحليفة حتى رجع عن ذلك ، ولو فعل ذلك ما كان يجد له من مانع عنمه من ذلك ، والله غالب على أمره .

فلما طفشت العثمانية في القاهمة صارت أعيان الباشرين يجملون على أنوامهـــم (٢٠) تلطف: تلتطف.

 <sup>(</sup>٣) فيقطعون : فيقطعوا . (١٧) الذين : الذي .

جاعة من المنانية بحفظونها من الهب ، وصارت المنانية بحسكون أولاد الناس من الطرقات ويقولون لهم : أنم جراكسة ، فيشهدون عندهم الناس أنهم ماهم بماليك جراكسة ، فيقولون لهم : اشتروا أنفسكم منا من القتل ، فيأخذون منهم بحسها يختارونه من البلغ ، وصارت أهل مصر عت أسرهم . ثم صاروا الناس من عيان مصر ( ٧٩٩ ) يغمرون المنانية على حواسل الخوندات والستات فيههون ما فهما من القاش الفاخر ، فانفتحت للمنانية كنوز الأرض بمصر من نهب قاش وسلاح وخول وبغال وجواد وعبيد وغير ذلك من كل شي، فاخر ، واحتووا على أموال

و الرواور بن وسوور و بيا تط فى بلادم ، ولا أستاذه الكبير . . ومن هنا نشرع فى وسوور على الموان و تسلم من أخباره ، بحسبا تيسر لى من ذلك على ما مشى عليه طريقة التاريخ من مبتداه إلى هذه الواقعة .

## ذكر سلطنة الملك المظفر سليم خان

ابن السلطان أبي يزيد بن السلطان عد بن السلطان مراد خان بن أبي بزيد المدوف بيلدم بن أورخان بن أردن على بن عمان بنسليان بن عمان الكبير الشهيد بالنزاة بعد أن عاش تسع وستين سنة ، الشهير بابن عمان ، من خلاصة ملوك الروم ،
 وهو الثامن والأربون من ملوك مصر وأولادهم ، وهو الشاك من ملوك الروم عصر ، فإن أول ملوك الروم عصر الظاهر خشقدم ، والثانى الظاهر تمرينا ، والثالث سلم خان بن عمان ، ملك الشاهرة عنوة بقائم سيفه ، وقد حصل له سعد عظم سلم خان بن عمان ، ملك الشاهرة عنوة بقائم سيفه ، وقد حصل له سعد عظم

عصر، فإن اول ملوك الروم عصر الظاهر خشقدم، والثانى الظاهر تمرينا، والثالث سليم خان بن عبان، ملك القساهرة عنوة بقائم سيفه ، وقد حصل له سعد عظيم الم حل لا يقل الم حل الأوطار، الم حصل لآبائه ولا أجداده من قبله . وقد ساعدته الأقدار على بلوغ الأوطار، فقصدى إلى قتال شاه إسميل الصوفى سنة إحدى وعشرين وتسمائة ، فانكسر منه الصوفى وقتل غالب عسكره ، واحتوى على أمواله وسلاحه وبركه وخيوله من غير الموفى وقتل غالب عسكره ، واحتوى على أمواله وسلاحه وبركه وخيوله من غير المنه ، وملك غالب بلاده التي بالمراقين . ثم تسدّى إلى قتال الملك الأشرف قافسوه

<sup>(</sup>٥) فينهبون : فينهبوا .

 <sup>(</sup>١٣) أورخان : أورجان . || بن أردن على : كذا ڧالأصل، ولعله يقصد د أرطنرل . .
 راجم الحاشية ڧ ص ٢٧٠ ج ٤ السابق . ||| سليان : سلمان .

الفورى وتلاقى معه على مرج دابق فى رجب سنة الثنين وعشر بن وتسمائة ، فإيحمل معه غير خس درج وانكسر ، ومات قهرا فى وسط الحرب .

وملك مدينة حلب وتلمتها من غير محاصرة ، فلما ملك قلمة حلب أرسل إليها تشخصا من جماعته ، أعرج أعور وفي يده دبوس خشب وهو ماشي على أقدامه ، فتسلم الأموال والسلاح الذي كان بها ، حتى (١٩٠٦) قبل كان بها من الأموال السلطان النورى مائة ألف أيف دينار ، خارجا عن السلاح والكنابيش النهب والسروج الذهب والبلور والمعتبى ، والخلع التي بالطرز الذهب اليلبغاوي ، وغير ذلك من التحف الفاخرة ، فاحتوى على ذلك جميعه ، خارجا عن برك السلطان تم توجه إلى الشام، فلكما بالأمان ، ثم زل إليه نائب قلمة الشام بالأمان فقتله ثم توجه إلى الشام، فلكما بالأمان ، ثم زل إليه نائب قلمة الشام بالأمان فقتله من الأموال والسلاح والغلال والبارود وغير ذلك مما كن بها ، وملك حاة وحمس تالأموال والسلاح والغلال والبارود وغير ذلك مما كن بها ، وملك حاة وحمس تالمديك الكل ملكم بالأمان ، ثم خرج من الشام وقصد التوبية إلى نحو الديار وبطاء ، فتسلم طرابلس وصفد وغرة وبيت القدس وجبل نابلس وعدة بلاد مما المول ، قتسلم الكل بالأمان من غير حرب ولا مانع ، ولم يتنق هذا لأحد من الملوك .

ثم توجّه إلى القاهرة فتلاق مع الأشرف طومان باى على الريدانية فوقع بينهما قتال هين ، فلم يكن إلا مقدار خس درج وانكسر الأشرف طومان باى ووكى ٨ مهزوما ، وقتّل من الأمراء والعسكر ما لا يحصى عددهم ، وآخر الأمر ملك مصر والقاهرة عنوة بقائم سفيه . أقول : ومن عهد عمرو بن العاص رضى الله عنه لما فتح مصر سنة انتين وعشرين من الهجرة النبوية ، فقتحها عنوة بقائم سفيه ، وإلى هلم ، ١ لم يفتحها أحد من اللوك بعده عنوة سوى سليم شاه بن عان ، ولم يقع مثل ذلك سوى للبخت نصر الما يل من قديم الزمان .

<sup>(</sup>١٠) فلكها: ملكها . (١٤) طرابلس: ترابلس.

ومن هنا رجع إلى أخبار ابن عبَّان ، فإنه لما نزل بالوطاق الذي نصبه في نولاق عند الرصيف أقام به إلى يوم الثلاثاء رابع الحوم ، فلما كان ليلة الأربعاء خامس الشهر بعد صلاة العشاء، لم يشعر ان عثمان إلا وقد هجم عليه الأشرف طومان باي ( ٨٠٠) بالوطاق واحتاط به، فاضطربت أحوال ابن عثمان إلى الناية، وظنَّ أنه مأخوذ لا محالة ، وأشيع أنه هجم عليه بجمال وهي محمّـلة ساسا وأطلق فيها النار ، فاحترق بعض خيام من وطاق ابن عثمان، ووقع فيهم السيف تحت الليل فقتل من عسكر من عثمان ما لا يحصى عددهم، واجتمع هناك الجمّ النفير من الزعر وعيَّاق بولاق من النواتية وغيرها وصاروا رِجمون بالقاليق وفيها الحجارة، واستمرُّوا على ذلك إلى أن طلع النهار فلاقاهم الأمير علان الدوادار الكبير من الناصرية عند الميدان الكبير ، فكان بين عسكر ان عثمان وبين عسكر مصر هناك وقعة تشيب منها النواصي ، فملكوا منهم من رأس الجزيرة الوسطى إلى قنطرة باب البحر وإلى قنطرة قُدَيدار ، واستمر الحرب ثائرًا بين الفريقين من طلوع الفجر إلى بعد المنرب. وأشيع أن العربان لما وقعت هــذه الحركة نهبوا وطاق العثمانية الذي كان بالريدانية . ثم إن الماليك الجراكسة صاروا يكبسون البيوت والحارات على العثمانية كماكانت العثمانية تكبس البيوت م، والحارات على المالك الحراكسة.

ومثلما تعمل شـــاة الحمى فى قرض يعمل فى جلدها فصاروا الأتراك كل من يظفرون به من الشمانية يقطمون رأسه وبحضرون مها

ين يدى السلطان طومان باى وصار الطالب مطاوب . ـ فلما كان يوم الخيس سادس الحمر اشتد النتال بين الشانية وبين الأثراك ، ونادى السلطان فى الناصرية وقناطر السباع للزعر والميّاق بأن كل من قبض على عثمانى يأخذ عربه ويقطع رأسه ويحضرها بين يدى السلطان . ثم إن الشانية طردوا الأثراك من بولاق وجزرة النيسل وملكوها منهم ، ثم طردوا الأراك من الجزرة الوسطى إلى الناصرية وملكوها منهم ، ثم إن الأراك خرقوا عقد قنطرة قديدار ( ١٦٨١) خوفا من المثنائية أن مجموعا

<sup>(</sup>A) بالماليق : كذا في الأصل ، ولعلها « بالماليع » .

<sup>(</sup>١٧) يظفرون : يظفروا . || يقطعون : يقطعوا . ||| ويمضرون : ويحضروا .

أشرّ قتلة .

عليهم . ثم إن الشمانية هجموا على زاوية الشيخ عماد الدين التى فى الناصرية وقبضوا منها على مماليك جراكسة ، فأحرقوا البيوت التى حسول الزاوية ، ونهبوا القناديل والحصر التى فى الزاوية ، وقناوا جماعة كثيرة من العوام وفيهم صنار وشيوخ . ثم إن ٣ الشمانية طردوا الأتراك عن الناصرية إلى قناطر السياع .

ثم إن السلطان طومان بن النصرية إلى فاعر السباع .
ثم إن السلطان طومان بن ل في حام شيخو الذي بالصلية ، وسار برك بنفسه ويكر من الصلية ، وسار برك بنفسه ويكر من الصلية ، وآخر عند تندق ١ في دائر السباع ، وآخر عند رأس الرملة ، وآخر عند جامع ابن طولون ، وآخر عند حدرة البقر ، ثم إن السلطان رسم بحرق خان الخليلي فنمه بعض الأمراء من ذلك . وأشيع أن السلطان قسم السكر أربم فرق : فرقة إلى جهة مناطر السباع ، وفرقة لل جهة أرملة ، وفرقة إلى جهة جامع ابن طولون ، وفرقة إلى جهة باب زويلة . فل يقاتل من الماليك السلطانية إلا القليل ، وساروا يختفون في الاسطبلات خوفا من الفتال ، وقد دخل الرعب في قلوبهم من العثمانية ما بق يخرج ١٧٠

ثم إن طائفة من الشنانية توجيوا من على مصر النتيقة، وطلعوا من على القرافة الكبيرة، وملكوا من باب القرافة إلى مشهد السيدة عيسة رضى الله عنها، فدخلوا ١٥ الكبيرة، وملكوا من باب القرافة إلى مشهد السيدة عيسة واشعم الذي كان عندها، الله ضريحها وداسوا على قبرها ، وأخذوا قناديلها الفضة والشعم الذي كان عندها من الداليك الجواكسة وغير ذلك من الناس الذي كانوا احتموا بها . ثم إن السلطان قصد بهدم قناطر السباع ، فأخرق من عقدها ١٨ بعض شيء . ثم إن الأثراك شحتوا جاعة من المبانية فهربوا وطلعوا إلى مواذن الجامع المؤيدى ، وصاروا يرمون على الناس بالبندق الرساس ويمنمونهم من الدخول إلى باب المؤدك ، ذم إن الأثراك وقتلوه في المئذنة ١٨

(٧و٣) الني: الذي. (١١) يختفون: يخفوا. (١٦) قناديلها: قنادلها. (١٨) الذين: الذي. (١٨) الدونة: الماذنة .

ثم صارت القتلاد من الأراك والشانية أجسادهم مرمية من بولاق إلى تناطر السياع وإلى الرملة وإلى تحت القلمة ، وفي الحارات والأزقة من الأراك والسانية ، وهم أبدان بلا روس . هذا والمربان واقفة عند تنطرة الحاجب وهم يشلحون الناس ويعرونهم ( من ) أتوابهم ، ويقتلون من يلوج لهم من الشانية ، ولولا لطف الله تمال لهجموا على القاهرة ونهبوا أسواقها ودورها . ثم إرت السلطان طومان باى نادى فالتعرة أن كل من مسك أحدا من عسكر ابن عمان وطلب منه الأمان فلا يقتله . ومن العجاب أن السلطان طومان باى لما ظهر خُمل باسمه على منابر القاهرة في يوم الجمعة الماضا طومان باى لما ظهر خُمل باسمه على منابر القاهرة في يوم الجمعة الماضية خُمل باسم سلم شاه بن عمان ، فسكان كما يقال :

لا تيأسنّ من فرج ولطف وقوّة تظهر بعسد ضعف فاستمرّ السلطان طومان باى يتّقع مع عسكر ابن عبان ، ويقتل معهم فى كل يوم ما لا يحصى عددهم ، من يوم الأوبعاء إلى يوم السبت طلوع الشمس ثامن الحرّم ،

۱۲ فرأى عين الناب وقد تكاسل السكر عن القتال واختفوا في بيوبهم ، وتفرقت الأسماء كل واحد في ناحية ، واستمر السلطان يقاتل في عسكر ابن عان وحده عفرده في نفر قليسل من البيد الرماة وبعض مماليك سلطانية وبعض أمراء ، مهم شاد بك الأعور وآخرون من الأمراء الشرات ، فلما ظهر له الناب هرب وتوجه إلى محور بركم الحبش، وكان قليل الحبث عرب مسعود الحركات في أفعاله ، فسكان كما يتال:

قليل الحظ ليس له دوا، ولو كان السيح له طبيب

دم وهذه رابع كسرة وقت لسكر مصر مع ابزعان ، وقد غُلّت أيديهم عن القتال

حتى نفذ القضاء والقدر ، وكان ذلك في الكتاب مسطورا ، ولما هرب السلطان

طومان باى وقع في القاهرة المصيبة العظمى التي لم يسمع عثلها فيا تقدتم (٦٨٦)

٢١ من الزمان ، فلما أجهزم السلطان صبيحة بوم السبت ثامن الحرم طفشت المنهانية

في الصليبة وأحرقوا جامع شيخو ، فاحترق سقف الإبران الكبير والقبّة التي كانت به

كون أن السلطان طومان باى كان به وقت الحرب ، وأحرقوا البيوت التي حوله (٣) يُشلعون : ينلعوا . (٤) ويتناون : ويتناوا . (٣٣) الني: الذي.

فى درب ابن عزيز . ثم قبضوا على الشرق يممي بن العدّاس خطيب الجامع وأحضروه إلى بين يدى سليم شاه بن عنان فهم بضرب عنقه ، فلما بلغ الخليفة ذلك ركب وأنى إلى ابن عنان وشفع فى ابن عدّاس وخلّصه من القنــل ، ولولا كان فى أجله فسحة لضربوا عنقه فى الحال، وقامى شدّة عظيمة من الطربة.

ثم إن المنانية طفشت في العوام والنلمان مر الزعم، وغير ذلك ، ولعبوا فيهم بالسيف ، وراح الصالح بالطالح ، وربما عوقب من لاجبي ، فسارت جثمهم سمرسيّة على ٦ الطرقات من باب زويلة إلى الرملة ومن الرملة إلى الصليبة إلى قناطر السباع إلى الناصرية إلى مصر العتيقة ، فكان مقدار من تُعُل في هسنده الوقعة من بولاق إلى الجزرة الوسطى إلى الناصرية إلى الصليبة فوق العشرة آلاف إنسان في مدة هذه ٩

الأربعة أيام ، ولولا لطف الله تعالى [لكان] لعب السيف في أهل مصر قاطبة . ثم إن العبانيه صارت تكبس على الماليك الجراكسة فى البيوت والحارات ، فن وجدوء معهم ضربوا عنقه . ثم صاروا العبانية تهجم الجوامع وتأخذ معها الماليك الجراكسة ، فهجموا على جامع الأزهر وجامع الحاكم وجامع إبن طولون وغير ذلك

من الجوامع والدارس والزارات، ويقتلون من فيها من الماليك الجراكسة ، فقيل قبضوا على نحو عانمائة مملوك مايين أصماء عشرات وخاسكية ومماليك سلطانيسة ، ١٥ فضربوا أرقابهم أجمين بين يدى ابن عثان . وقيل إن المشاعل الذى كان هناك كان إفرنجيتًا، وقيل كانيهوديا من الأروام ، فسكان إذا ضرب عنق أحدمن الماليك الجراكسة . يعنس الحيال ١٥٨ يعنون ردوسهم وحسدها وردوس النامان والعربان وحدها ، تم ينصب الحيال ١٨٨

الوسطى . وكان المشاعلى إذا حزّ رأس الماليك برى جشهم فى البحر . وأخبرنى من أثنى به أنه شاهد جنة الأمير قانسوه روح لو ، أحد الأسمراء المقدمين الندى كان نائب ٢١ قطيا ، وهى مهميّة قدام سبيل السلطان والسكلاب تنهش فى مصارينه وشحم بطنه ، فإنه كان رجلا جسيا . وقتل فى هذه الوقعة الأمير يخشباى من قائم الذى قرر أمير (٤) لضريوا : ضريوا . (١٤) ويتلون : ويتلوا . (١٤) روسهم : روسها .

على الصوارى ويملَّق عليها تلك الرءوس في الوطاق الذي في ( ٨٣ ب ) الجزرة

<sup>(</sup>۲) من: من . (۲۲) مصاریه: مصارنه .

عِلس كما تقدم ، وقُتُل آخرون من الأمراء الطبلخانات والشرات والخاسكية وغير ذلك . وصارت الجثث مرسيّة فى الرملة إلى سوق الخيل إلى الخيميّين ، وقد تناهشت الكلاب أجسادهم . وصارت الخيول مرميّة فى الرملة وفى الأسواق والأزقّة ، وقد قتلوا بالبندق الرساص فى الدقعة .

ولم تقاس أهل مصر شدة مثل هـنه قط ، إلا أن كان في زمن البخت نصر الليل لما أنى من بابل وزخف على البلاد بساكره وأخربها وهدم بيت المقدس ، ثم دخل إلى مصر وأخربها عن آخرها وقتل من أهلها مائة أنف ألف أنف أنف إنسان ، حتى أقامت مصر أربين سنة وهي خراب ليس بها ديار ولا نافخ بار ، فكان النيل يطلع وينفرش على الأرض ويهبط فلا يجد من يزرع الأراضي عليه ولا يتنفع به ، لكن هذه الواقعة لها فوق الألق سنة قبل ظهور عيمي بن مربم عليه السلام ، ثم وقع مثل ذلك في بنداد في فتنة هلا كو ملك التتار لما زحف على بنداد وأخربها وأحرق بيرتها ، وقتل أنطية المستعمم بالله وقتل أهلها ، واستمرت من بعد ذلك خرابا إلى الآن . فوقع لأهل مصر ما يقرب من ذلك : وما زالت الأيام تبدى المجائل.

فلما هرب السلطان طومان باى وقتُل من قتل من الأسراء والسكر ، رجع السلطان بسليم شاه إلى وطاقه الذى ق الجزيرة الوسطى ونصب فى وطاقه صنجة بن ، أحدها أبيض والآخر أحر ، وذلك إشارة عندهم لرفع السيف عن أهل الدينة ، مكذا عاديم فى بلادهم إذا ملكوا مدينة وفتحوها بالسيف . \_ وفى هذا الشهر توفى الشيخ شهاب الدين القسطلانى ، وكان علامة فى الحديث وله شهرة طائلة ( ١٨٣ ) بين الناس ، وكان لا بأس به ، وكان من أعيان الحدثين .

وف همذه الأيام صار الخليفة المتوكل على الله هو صاحب الحل والمقد والأمم،
و النهى فى الديار المصرية ، وصارت أولاد السلاطين جالسة فى دهاليزيته ، مثل المتر
الملاى على بن المؤيد أحمد وابن الظاهر خشقدم وأولاد الملك المنصور عنمان ، وغير
(٣-٤) وصارت الميول...الوقعة: كتيما المؤلف فى الأصل على الهامن. (٥) ولم تناس : ولم تناس .
(٧) مائة أنسأاف أنف : كذا فى الأصل . (٨) يللم : طبح . (١٠) الأنفي سنة ، الألفين سنة ،

ذلك من أولاد الأحمراء وأعيان الناس من الرؤساء والباشرين، وجاعة من الأحمراء مثل قنبك رأس نوبة ثانى وسنبل مقدم الماليك، وغير ذلك آخرون من الأحمراء بايتة فى دهالبز بيته لم يلتفت إليهم. وكانت رسالته ماشية فى القاهمية لا تُرَدّ عند وزراء " ابن عثمان، وشفاعته فى الناس لا تُردّ، وسار رنكه مضروبا على غالب البيوت الهى فى القاهمية، وسار هو مقام سلطان مصر فى نفاذ الكامة وإظهار المظمة فى تلك وسارت جماعة من الناس أموال وتقادم عظيمة ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده. والأمير أفبردى الدوادار زوجة السلطان طومان بلى مقيمة فى يبته، وقد قرار عليها المسلطان سليم شاه مالا جزيلا تردّه، فلازال الخليفة يتلطف بالسلطان سليم شاه حتى هجزيلة، عظاش الخليفة فى تلك الأيام إلى الناية، وطن أن هذا الحال يتم له، فكان جزيلة، فطاش الخليفة فى تلك الأيام إلى الناية، وطن أن هذا الحال يتم له، فكان القبان بآخره، كما يقلمية فى المدى :

أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عوافعها اللبيب ومن الحوادث أن أولاد الزنكلونى الذى جرى لهم مع السلطان النورى ما جرى

تغيرت الدول ودخل ابن عثمان إلى القاهرة وبادى: من كانت له ظلامة برفع أمره إلى السلطان سليم شاه، قارت أولاد الزنكلونى وابن نور الدن المشالى على القاضى شمس الدين بنوو ميش ، وقالوا له: أنت كنت سببا لشنق نورالدين المشالى وضرب الزنكلونى. ١٨ وقصدوا عضون به إلى ابن عثمان يقطع رأسه ، فتراى على الخليفة في عمل المساحة (٩٨٣) بينه وبين أولاد الزنكلونى والمنالشالى، فتحكم الخليفة بينهم على أن ابنووسيس يعنف إلى أولاد الزنكلونى ثلاثمائة دينار ، وابن المشالى مائنى دينار قابوا من ذلك ، ٢١ واستعرت دعوتهم باقية على شمس الدين بن وكويش إلى أن يعرضوا ذلك على ان عشمان.

ومات أنوهما تحت الضرب، وابن نور الدين المشالي الذي شنقه الغوري كما تقدّم، فلما ١٥٠ ـ

<sup>(</sup>١) الرؤساء : الرويسا . (٤) التي : الذي .

<sup>(</sup>٩) مالا جزيلا : مال جزيله . (١٩) يمضون : يمضوا .

وفي يومالثلاثاء حادى عشر الحرم نادى السلطان سلم شاه بعد العصر في القاهرة بأن الأمراء المقدّمين والأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات ، الذين اختفوا بعد الوقعة يظهرون وعلمهم أمان الله تعالى . وقيل إن السلطان سلم شاه كتب للأمراء بأمان ف ورقة طويلة وعلَّمها الشاعلي على جريدة . ونادى أيضا بأن الأمراء المحتفيين إذا ظهروا يتوجّهون إلى مدرسة السلطان النوري. فظهر الأمير أركاس أمير سلاح والأمير أنصباى أمير آخور كبير والأمير تمر الحسني رأس نوبة النوب والأمير طُقطاي حاجب الحجّاب والأمر تاني بك الخازندار أحد القدّمين والأمر تاني بك النحمي أحد القدّمين والأمر قانصوه أبو سنّة أحد القدّمين. ومن الأمراء الطبلخانات الأمير مصر باى الأفرع والأمير قنبك رأس نوبة ثانى والأمير يشبك الفقيه دوادار السلطان طومان باي لما كان دوادارا كبيرا وكان مختفيا فيجامع الأزهر فطلع بالأمان. وظهر من الأمراء العشرات نحو أربعين أميرا أو أكثر من ذلك وآخرون من الخاصكية . فلما ظهروا اجتمعوا في المدرسة الغورية ، واحتاط مهم جماعة من العثمانية وقد بجو نوا وصاروا في الترسم معهم . ثم أشيع أن الأمراء الذكورين قابلوا السلطان ان عثمان في الوطاق ، فلما قابلوه ويخهم بالكلام وبصق على وجوههم وذكر لهم ظلمهم وما كانوا يصنعون ، ثم رسم لهم بأن يطلموا إلى القلعة ويقيموا بها محتفظا بهم ، فطلموا بهم إلى القلمة .

ويبيدو به مستقد بهم ، فلا مستقد بهم المستقد .

وفيه أشيع أن جان بردى النزال أرسل يطلب الأمان من السلطان سليم شاه ،

وقد وصل ( ١٨٦ ) إلى الخانكاه وسحيته جاعة من الماليك الجراكسة الذين هربوا بعد
الكسرة ، فأرسل له السلطان سليم شاه أمانا . \_ وفيه أشيع أن السلطان طومان
باى لما وقمت له تلك الكسرة التي كانت بالصليبة وهرب ، ظهر بعد ذلك أنه توجّه

له إلى البهنسا وأقام بها ، فلما ضجر مما قاساه من الحروب والشرور أرسل القاضي عبد
السلام قاضي البهنسا إلى الخليفة ليطلب له الأمان من السلطان سليم شاه . \_ وفيه

 <sup>(</sup>۲۰۸۱) الذین : الذی : (۳) یظهرون : یظهروأ . (۰) یتوجهون . یتوجهوا .
 (۲) ویثیموا : ویثیمون .

أشيع أن النشانية هجموا على مقام الإمام الشافى رضى الله عنـــــه ونهبوا ما فيه من البُسُط ومن القناديل في حُتِّجة المماليك الجراكسة ، وكذلك مقام الإمام الليث بن سعد أمضا نهبوا ما فيه .

سعد إيصا مهبروا ما ليد .
وق يوم الثلاثاء ثامن عشر المحرم دخل جان بردى الغزالى إلى القاهرة وعلى رأسه
ورقة فيها أمان من السلطان سليم شاه ، فلما دخل القاهرة توجه إلى وطاق ابن عبان
وقابه هناك . وكان الغزالى لما انكسر السلطان طومان باى فى الربدانية أشيع أن .
الغزالى توجّه إلى غزّة وممه جاعة من الماليك الجراكسة ، وكان جان بردى الغزالى
متواطئا مع ابن عبان فى الباطن من أيام السلطان الغورى ، وكان سببا لكسرة
السكر فى مرج دابق هو وخاير بك نائب حلب ، والهزموا قبل المسكر وأشاعوا .
الكسرة على عسكر مصر .

وفى يوم الأربعاء ناسع عشر المحرم أشيع أن الماليك الذين ظهروا سحية النزالى رسموا عليهم ، وقيل سجنوهم بالقلمة ، وكانوا نحو أربعهاته بملوك ، وقد ظهروا بالأمان ١٧ من ابن عبان ، فلما ظهروا قبض عليهم وغدهم فى أمانه ، وكان من عادته يمطى الأمان للأمماء والماليك ثم يفدر فى أمانه فى الحال ، فكان لا يشق أحد منه بأمان إذا أعطاء لأحد من الناس . وفيه قرر السلطان سليم شاه جماعة مرض أسمائه منهم ١٥ من كنونة ومنهم كاشف للمحلة وللشرقية والغربية ، ووتى عدّة جماعة كشّاف فى

أما كن غتلفة من البلاد .

و في يم الخيس عشر بن المجرم ادى السلطان سليم شاه فى الصليبة وقساطر ١٨ السباع ، بأن أصحاب الأملاك التى فى الصليبة وجامع ابن طولون يخلون من بيومهم ، فإن ( ١٨٩) السلطان سليم شاه طالع إلى القلمة ليقيم بها ، وصاد يكرر المناداة فى كل يوم بذلك المعنى : فحرجت الناس من بيومهم على وجهمم ، وانطلق فيهم جمرة ١٧ لمار ، وهجمت عابهم المانية في بيومهم وسكنوا فيها في عدة أما كن من بيوت القاهرة، حتى صارت الحارات والأزقة ما تنشق مهم ، وصادوا كالجراد المنتشر من (٨) بتواطان : منوانلي . (١٩) الذي الذي . إ! يخلون : يخلوا . (٢٧) عدة : عددة .

كترتهم ، من الصليبة إلى جامع قوصون إلى تناطر السباع إلى داخل باب زوية ، وما خلا مهم موضع فى المدينة ، وصارت الناس تسد أبوابها وتصنيقها مثل الخوخ حتى لا تدخل فيها الخيول ، ولم يفد من ذلك شيئا وهدموا ما بنوه وسكنوا بها . ثم إن السلطان سليم شاه طلع إلى القلمة في موكب حفل من عسكره ، وهدا أول طلاعه إلى قلمة الحيل ، ولما أن طلع إلى القلمة نادى للناس بالأمان والاطمان . وفيه أشيع أن المالك الذين طلموا بالأمان قيدوهم وأودعوهم فى الوكالة التي خلف مدرسة السلطان النهرى .

وفي أو الله هذه السنة كانت وفاة الإمام المالم الدلام، وهان الدين إراهيم بن أفي شريف المتسى الشافعي ، وكان عالما فاصلا في مذهبه بارعا في المدوم ، ولى قضاء الشافعية في أيام السلطان النورى فاقام بها مدة وعزل عنها ، ثم قرره النورى في مشيخة مدرسته ، وقاسى في أواخر عمره شدائد وعنا من السلطان النورى ، وأقام مدة وطيلة وهو عليل حتى مات ، وعاش من المعر فوق الناين سنة ، ولما مات كانت الحرب والفتن فأعة فلم يشعر بموته أحد من الناس رحمة الله عليه . . وتوفى أيضا البدرى حسن بن الطولوني معلم الملمين كان ، وكان رتبا حشا من أعيان أولاد الناس ، وكان كُن بصره قبل ، وته عدة طويلة ، وكان أنشأ له تاريخا في ضبط الوقائم ، وكان علامة في كل فن رحمة الله عله .

وفي يوم الثلاثاء خامس عشرين الحرم أخلم الدفتردار على الشرقي يونس الأستادار

تفطان مخل مذهبا وجمله متحدثا على جهات بلاد الشرقية ، ليسح البلاد ويكشف ما
فهما من إقطاعات الماليك الجراكسة وغير ذلك من الرزق والأوقاف، فأخذ قوائم من
أولاد الجيمان بمعنى ذلك ونزل إلى الشرقية ، فأ أبق من ( ١٨٥ ) أبواب المظالم شيئا

حتى فعله بالشرقية ، وقرر خفر الدين بن عوض وركات أخا شرف الدين المسنير

(٢) وتضيئها : وتضيئهم ، (١) الذين : الذي . أا يدوم : يدم ، (١١) عدائد

وعنا : شدايدا وعن . (١٢) كانت: كان. (١٣) والنتن : والنتن . (١٣) أخا : أخوا .

متحدثين فى جهات الغربية ، وقرّر الزبنى بركات بن موسى متحدثا [ فى ] جهات الحلة، وقرّر شرف الدينالصنير وأبا البقا ناظر الاسطيل متحدثين فى الجهات القبلية، فأظهر كل مهم أنواها من المظالم فى حتى الناس بسبب الإنطاعات والزوق. وأشيع "أن السلطان سليم شاه أوقف أمم المناشير التى يبد أولاد الناس بسبب أقاطيمهم ، فحصل لهم غاية النكد بسبب ذلك .

وفي أواخر هذا الشهر تشخلت النلال من القاهرة وارتفع الخبر من الأسواق، و وسبب هــذا الأمر أن المبانية لما دخلوا إلى القاهرة نهبوا المنل الذي كان في الشون وأطمعوه لخيولهم، حتى لم يبن بالشون شيئا من النلال، ومهبوا القمع الذي كان بالطواحين واضطربت أحوال الناس قاطبة، ثم إن الأخبار ترادف بأن السلطان ، طومان باي ظهر أنه بالصديد عنــد أولاد ان عمر، ومنع المراكب من الوصول إلى

مصر بالغلال ، فيموجب ذلك وقت هذه التشجيلة بحسر .

ولما طلم ابن عبان إلى انقلمة احتجب عن الناس ولم يظهر لأحد ، ولا جلس على ١٧
التكة بالحوش السلطانى جلوسا عاما وحكم بين الناس وينصف الظالم من المظلوم ، بل
كان يحدث منه ومن وزرائه كل يوم مظلمة جديدة ، من قَتَل وأخد أموال الناس
يغير حق ، وكان هذا على غير القياس ، فإنه كان يشاع المدل الزائد عن أولاد ابن عبان ٥٠

وهم فى بلادهم قبل أن يدخل سليم شاه إلى مصر ، فل يظهر لهذا الكلام نتيجة ولا
مثى سليم شاه فى مصر على قواعد السلاطين السافة عصر ، ولم يكن له نظام يُمرف
لاهو ولاوزراؤه ولا أحماؤه ولاعسكره ، بل كانوا همجا لايموف النارم من الأستاذ . ١٨

ولما أقام ابن عبان بالقلمة ربط الخيول من الحوش إلى باب القلة إلى عند الإيوان
الكبير وباب الجامع الذى بالقلمة ، وصار زبل الخيل هناك بالكيان على الأرض ،
وأخرب غالب الأماكن التي بالقلمة وفك رغامها وزل به في مماكب يتوجّهون به ٢١
إلى (٨٥ ب) إسطنبول . ـ ولما أقام سليم شاه بالقلمة نصب وطاق عسكره ،الرمة

<sup>(</sup>٤) التي: الذي . (٨) لم يبق: لم يبقى . (١٤) مظلمة: خلله .

<sup>(</sup>١٥) فإنه : فإن . (٢١) التي : الذي . || يتوجهون : يتوجهوا .

من باب القرافة إلى سوق الخيل . \_ ثم إن الدّانيـة نصبوا خيمة في وسط الرملة وجعلوا فيها أدنان بوزة، وضيمة أخرى فيها جنن حشيش، وخيمة أخرى فيها صبيان مرد يحارفون كدادتهم في بلادهم .

وفى يوم الجمسة جامت الأخبار من بلاد الصعيد بأن السلطان طومان باى قويت شوكته واتف عليه جاعة كثيرة من العربان، واجتمع عنده من الأمراء والسكر الجرّ النفير، وأشيع أن وصل إليه من ثغر الإسكندية زردخاناه ما بين نشاب وقسى وبارود . فلما تحقق السلطان سليم شاه ذلك أخذ حذره من الأشرف طومان باى، وصاد على دوس أهل مصر طبرة مما جرى عليهم فى تلك الوقعة التى كانت فى الصليبة، فخشه ا من مثل ذلك .

وفي صغر كان مستهل الشهر يوم الأحد . \_ في يوم الثلاثاء ثالث الشهر حضر السلاي على ناظر الخاص وكان قد توجّه إلى ثغر الإسكندوية ، فلا حضر أحضو سجيته الداري على ناظر الخاص كان توجّه إلى الإسكندوية بسبب خنق الظاهرة النصود خال الناصر الذي كان بغفر الإسكندوية بسبب خنق الظاهرة النصود خال الناصل الذي كان بغفر الإسكندوية ، فقيل خُنِق في البرج الذي كان به ، وكان السلطان من طومان باى أفرج عنه وأخرجه من البرج وسكن في قامة الملك المؤيد أحمد وأذن له أن يوميق صلاة المجمدة المجمد المناس في المبارع كان ، فلما أعيد إلى البرج يوميكن في قامة المها أعيد إلى البرج كان ، فلما أعيد إلى البرج السكندوية أظهر أنه يعيد الظاهرة الفصود إلى البرج كان ، فلما أعيد إلى البرج المسكندوية أظهر أنه يعيد الظاهرة الفصاء كمن المبارع والمساطنة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الظاهرة وافسود إلى المبارع في السلطنة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الظاهرة وافسود إلى المبارع في السلطنة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الظاهرة وافسود إلى المبارع المسلطنة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الظاهرة وافسود المسكن اليارع والمسلمان المسكندوية أطهر أنه يعيد الظاهرة وافسود إلى المسلمانة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الناس المسكندوية أطهر أنه يعيد الناس كان مسكن في السلطنة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الناس كان مسكن في السلطنة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الناس كان مسكن في السلطنة عصر المسكندوية أطهر أنه يعيد الناس كان مسكن في المسلمانة عصر المسكن المسكن المسكن المسكن المسكن المسكن المسلمانة عصر المسكن ا

انصلحت أحوال الدارالمرية في أيامه انصلاحا جيدا وتمتى كل أحد من الناس بقاده، ثم قامى شدائد وعنا وآخر الأمن قتل عنوقا ، وكان له ( ۱۸۸ ) من المعر نحو من ۲۱ أربعين سنة ، وكان سبب خنقه أن كان قد أشيع أن الأتراك تقصد عوده إلى السلطنة، فيادر السلطان سليم شاه وخنقه وكني أمره .

وفي هذه الأيام ترايد الأذي من عسكر ابن عبان ، فكانوا يخرجون وقت صلاة (٢) يارفوا. (٢٠) يخرجون: يخرجوا، (٣) يخرجون: يخرجوا،

السبح ويتوجّمون [ إلى ] الضياع التي حول الخانكاه ، فيحمّون ما فيها من الزروع من البرسم والقول ، فيطمعونه إلى خيوهم في كل يوم ، ثم ساروا يأخفون دجاج من البرسم وأقول ، فيطمعونه إلى خيوهم في كل يوم ، ثم ساروا يأخفون دجاج القلاحين وأغذامهم وأورّم ، حتى أغربوا تا عالم ضياع الشرقية وسواحل البحر ، فلما رجعون أواخر الهار يباتون في الوطاق الذي في الرملة ، ثم ساروا يخطفون العابم ويعرّون الناس في الأماكن المفردة من بعد الممااه ، فوسم السلطان سليم شاه بعمل دروب في كل حارة ، وسدوا عدّه طرق من الحارات ، وكذلك عدة أبواب جعارها خورّع ، وكان المتولى عمل ذلك يحي بن نكاد دوادار الوالى ، فيلمى الناس في هذه الحركة وأخذ منهم جلة مال ، ولم يقد من عمل هذه الدوب شيء ، وحصل للناس الفرد الشامل وجبوا الأموال من الحارات بسبب ١٩ مناد الدوب . و كا أقام ابن عان بالتلمة نزل منها ودخل حام خشقدم الزمام التي بالرحلة ، فأمام مها إلى بعد المصر ، ثم عاد إلى القلمة .

بازماة ، فأقام بها إلى بعد المصر ، ثم عاد إلى القلعة .

وفي يوم الأربعاء رابع صفر وردت الأخبار بأن الأمير ألماس كاشف النربية طرق ١٦ أطراف جهات الجيزة على حين غفلة ، وأخذ مها عدة خيول كانت هناك ، وبعض جال كانت هناك غلير بك نائب حلب ، ثم أشيع أن ألماس قتل جاعة من المائية ، فلما بلغ السلطان سليم شاه ذلك أرسل تجريعة إلى جهة الجيزة وعين بها ألني عاني ووماة ١٩ بالبندق الرساص ، فلما عدّوا إلى بر الجيزة لم يجسروا أن يتبعوا ألماس وقانصوه المادلى . ثم إن ابن عان نادى في القاهرة بأن أبواب الدينة وأبواب الدوب تغلق وقت صلاة الجمعة خوفا من الماليك الحراكسة أن لا يطرقوا المدينة على حين غفلة من أهلها .

ثم إن السلطان سليم شاه قبض على جاعة من (٨٦٠) الماليك الحراكسة الذين كانوا ظهروا بالأمان ، وكانوا في الترسيم في الوكالة التي خلف مدرسة النورى ، وكان

<sup>(</sup>۱) ويتوجهون : ويتوجهون : فيعشون : فيعشوا . (۲) فيطمونه : فيطموه . ال يأخذون : يأخذوا . (٤) يرجمون : برجموا ، ال بيانون : بيانوا . (ه) يخطفون . . . ويعرون : يخطفوا . . ويعروا . (۱۰) نلك : ذلك . (۲۰) الذين : الذي .

مهم جماعة فى سجن الديل ، وكان فيهم أمراء عشرات ، فرسم بأن ينفوا إلى السطنبول ، فأخرجوهم وهم فى قيود وأركبوهم على حير ، والأعيان منهم على جال ، ومنهم من هو ماش على أقدامه وهو فى زنجير ، وكانوا نحو سبمائة بملوك ، وقيسل أكثر من ذلك ، فشقوا بهم القاهرة ثم توجّهوا بهم إلى بولاق وأنزلوهم فى المراكب

فلما استقروا في الراكب خشبوا منهم جاهة بقرامي خشب في أيديهم ، ثم سافروا بهم في البحر إلى ثغر الإسكندرية ، ثم يتوجهون بهم من هناك إلى إسطنبول، فصار لنسائهم وأولادهم ضجيج وبكاء في ساحل بولاق عند ما ودّعوهم وفي يوم الأربعاء حادى عشر سفر أخلع السلطان سليم شاه على القضاة الأربعة

الذين كانوا في أسره بجلب ، وهم قاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل وقاضي القضاة محود بن الشجئة الحنق وقاضي القضاة مجي الدين بن السميرى المالكي وقاضي القضاة شباب الدين الفتوسي الحنيلي ، وأعادهم إلى وظائفهم كما كانوا في الأول عصر . وكانت الأحوال قد فسدت جدا فإن السطان سليم شاه لما دخل إلى القاهرة جمل في المدرسة الصالحية قاضيا من قبله سمّاء قاضي المرب ، فصار لا يحكم إلا في المدرسة الصالحية ، فنع نواب قضاة مصر والشهود الذين بها قاطبة أن لا يمقدوا عقدا لأحد من الناس ولا يكتبروا إجازة ولا وكالة ولا وسيّة ولا شيئا مرب الأشغال قاطبة ، فكانت الناس إذا راموا أن يعتدوا عندا لتروّج من أبكار أو ثبيات فيمضون إلى المدرسة الصالحية و يحسل لحم كانة زائدة ومشقة ، وكذلك في الوسيّة أو في جميم المدرسة الصالحية و يحسل لم كانة زائدة ومشقة ، وكذلك في الوسيّة أو في جميم

هـــذه الأيام . وكان القاضى الذى قرّره ابن عبان يحكم فى الصالحية أجهل من حمار ،
وليس يدرى شيئا فى الأحكام الشرعية ، ويضيّع على الناس حقوقها ، وكان إذا دخل
عليه مبلغ فى كل يوم يعطى الوقمين والشهود الذين عنده من ( ۱۸۷ آ ) ذلك المبلغ
بعض شىء ويقول الباق حصة بيت المال ، فيشيل بتية المبلغ فى صندوق ويقفل عليه،
واستعرّت القضاذ والشهود مع قاضى العرب الذى قرّره ابن عبان في غاية النكد،

١٨ أشغال الناس، فضاعت على الناس حقوقها واضطربت أحوال الأحكام الشرعيسة في

<sup>(</sup>٦) يتوجهون : يتوجهوا . (٩ و١٤ و ٢١) الذين : الذي ،

ومنع القضاة والشهود من الحكم والشهادة ، وأقاموا على ذلك نحو شهر وقد منموا من ذلك ، وفي هذه الواقعة يقول الشيخ بدر الدين بن الزيتوني في معنى ذلك :

مُنمنا الحكم والإشهاد أيضا فياسنة الكرى عينى فزورى مُنمنا كانا من غير ذنب كأنا قـــد أتينــاهم بزور

وفي هذا الشهر أشيع أن السلطان طومان باي أرسل عدة مطالعات إلى المباشرين

وأميان الناس وإلى كاتب السرّ حتى إلى الخليقة ، فأرسل يعتب عليهم ويقول لهم : ٦ يا سبحان الله إن كنتم نسيتونا فنحن ما نسيناكم . وأرسل يعتب عليهم ويتحرّش بهم "م بعد أيام أشيع أن طومان باى أرسل يقول إلى ابن عبان: إن كنت تروم أن

أجمل الخطبة والسكة باسمك وأكون أنا نائبا عنك عصر وأحمل لك خراج مصر ٩ حسما يقع الاتفاق عليه بيتنا من المال الذي أحمله إليك فى كل سنة، فارحل عن مصر أنت وعسكرك إلى الصالحية وسون دماء المسلمين بيتنا ولا تدخل فى خطية أهل مصر

من كيار وصغار وشيوخ وصيبان ونساء ، وإن كنت ما ترضى بذلك فاخرج ولافينى ١٧ في برّ المجيزة ويمطى الله تعالى النصر لمن يشاء منا . فلما وقف السلطان سليم شاء على مطالمة السلطان طومان بلى أرسل خلف أمير المؤمنين والقضاة الأربعة ، وأحضر

جماعة من وزرائه وكتب بحضرتهم صورة حلف إلى السلطان طومان بدى ، وكتب ١٥ ابن عثمان خَطّه عليه ، ووقع فى ذلك اليوم الاتفاق بالقلمة أن الخليفة والقضاة الأربعة يتوجّهون إلى السلطان طومان بدى بذلك الحلف على أيديهم ، ثم إن ابن عشان أخلع

على الفضاة الأربعة فعطانات مخل مذهبا وقال لهم : انزلوا اعملوا يرقسكم حتى تتوجموا ١٨ إلى طومان بلى نحو الصديد . فنزلوا من التلمة على ذلك ، ثم إن الخليفة امتنع من التوجّه إلى السلطان طومان بلى ، وقال : أنا أرسل دوادارى برد بك صحبة الفضاة

الأربعة . ( ٨٧٧ ) وأشيع أن الطالعة التي أرسلها السلطان طومان باى إلى ان ١٠ عبّان ذكر فى ذيل الطالعة : ولا تحسب أنى أرسلت أسألك فى أمم الصلح عن عجز، فإن مس ثلاثين أميرا ما بين مقدّمين ألوف وأربسينات وعشرات ، وممى من الماليك

<sup>(</sup>٢١) التي : الذي .

السلطانية والمربان نحو عشر بن ألفا ، وما أنا بعاجز عن قتالك ، ولكن الصلح أصلح إلى صون دماء المسلمين . ثم في عقيب ذلك توجهت القضاة الأربعة وبرد بك دوادار الخليفة إلى عند السلطان طومان ماء ، نح الصعيد .

وفى همذه الأيام قويت الإشاعات بأن السلطان طومان باى جم من المساكر والعربان ما لا يحمى عددهم وهو زاحف على ابن عبأن بير الجيزة ، فكتر القيل والقال فى ذلك ووقع الاضطراب فى القاهرة بسبب ذلك . \_ وفى أثناء هذا الشهر أشيع أن الأمير علان من قراجا الدوادار الكبير قد توفى بالصعيد، ودفن فى بعض الضياع هناك، وسلّى عليه السلطان طومان بلى والأمراء الذين كانوا هناك ، وكان الأمير علان جُرح فى الوقعة التى كانت فى الريدانية ، واستمرّ عليلا من ذلك حتى مات هناك ، وكان من فحول الأمراء وأشعمهم ، والله غال على أمره .

وفى يوم الاثنين سادس عشر صفر ترايد فساد الدبان بالشرقية ، وصاروا ١٧ يقطمون الطريق على المنانية ويقتلونهم ويأخذون خيولم وجالم وسلاحهم. ومهموا بلاد عبد الدايم بن أبى الشوارب وأحرقوها ، ومهموا عدة بلاد من الشرقية ، منهم قليوب وقلتشندة وغير ذلك من البلاد، ووسلوا إلى شبرا النية ، وصاروا يعدون من

١٥ شبرا إلى فنطرة الحاجب. فلما ترايد الأمر أرسل إليهم السلطان سليم شاه تجريدة فهما من المسكر نحو ألف وخميائة عنمانى ، وجمل باشهم جان بردى النزالى ، فخرجوا من القاهرة على حمية وتوجّعوا إلى الشرقية فأفلموا بها أياما ، فأخل العربان من وجههم ١٨ وصعدوا إلى الجبال فرجم ذلك المسكر من غير طائل من العربان .

وفى أتناء هـذا ( ٨٨ آ ) الشهر وردت الأخيار من بلاد الصعيد بأن القضاة الأربعة ويرد بك دوادار الخليفة وقاسد ان عبان مُصلح الدين الذي كان أرسله معهم وجاعة من الميانية ، فلما وصلوا إلى قريب العبسا خرج عليم جاعة من العربان ومسهم جاعة من الأراك فقتلوا النمانية ، وهرب برد بك دوادار الخليفة وعروه وأخذوا أنوابه وهرب حتى بجا من القتل ، وغيب جميع ما معه من القاش وغيبره ، (٨) الدين : الذي (١٢) ويتناونهم وبأخذون : ويتناوم وبأخذوا . (١٤) يعدون : يعدوا.

وأشيع قتــل قاضى البهنسا عبد السلام ، ونهبوا ماكان مع القضاة من البرك ، وما سلموا من الفتل إلا بمد جمد كبير . فلما بلغ إن عثمان ذلك اضطربت أحواله وتحقّق أن السلطان طومان باى قد أبى من الصلح بمد أن أرسل يطلب الأمان . ثم إن ابن ٣ عثان نقل وطاقه من الجؤرة الوسطى إلى بركة الحبش .

وفى يوم السبت حادى عشر بن صغر نرل السلطان سليم شاه من القلمة ومعه الجمّ النفير من المساكر وتوجّع إلى الوطاق ببركة الحبش، وتوجّعت المباشرون سحبته حتى ٦ القاضى كانب السرّ . . . وفى هذه الأيام اختفت السقايين بجمالهم وصغ الناس من المعطش، وزعموا أن ابن عبان طلب جميع السقايين بجمالهم ورواياهم حتى يسافروا معه المعطش، وزعموا أن ابن عبان طلب جميع السقايين بجمالهم ورواياهم حتى يسافروا معه المعطش، المعلم الم

إلى الصميد بسبب السلطان طومان باى إن كان يهرب منه إلى بلاد الزنج ، فوصل ثمن ا الراوية الماء أدبعة أنساف ، وقبل خمسة أنساف .

وفى يوم السبت ثامن غشرين صفر أشيع أن أوائل عساكر السلطان طومان باى قد وصل إلى ترسة بالقرب من الجيزة، فرمم ابن عثان بعمل وحسات على شاطى. ٧٠ البحر بطراً الأجل تعدية عسكره، وكذلك فى تر مصر المتيقة. \_ وفى هذه الأيام المتنع الجالب من البضائم التى كانت تعشل إلى القاهرة من الأجبان والسمن والقشطة وغير ذلك من البضائم، التى كانت تجلب من الجيزة وقليوب والنية وشبرا، ٥ واضطربت أحوال القاهرة جدًا بسبب إقامة هذه الفتنة.

وفى ربيع الأول كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فأشيع أن جان بردى الغزالى لما خرج إلى بلاد الشرقية كبس على عدة بلاد من الشرقية حتى وصل إلى التل ١٨ والزَّمَرُونين وإلى زنكلون ، فنهب ما فيها من الأبقار والأغنام والأوز والدجاج ، (٨٨) وأسر نساء الفلاحين وأولادعم الصبيان والبنات ، وصار يبيعهم في القاهرة

بأبخس الأتمان ، كما فعل أقبردى الدوادار بالعرب الأحامدة وأولادهم، فاشترى بعض الناس منهم بننا بأربعة أشرفية وأعتقها وأوهبها إلى أمها وقد رق لها من الأسف على ابتها، وفعل فى الشرقية ما لا فعله الثبخت نصر ال دخل إلى مصر . ثم إن يونس باشاه (٣) إني: أبا . (٦) للباشرون : المباشرين. (١٩) والزممونين : كذا في الأصل. نادى فى القاهرة بأن كل من اشترى من نهب بلاد الشرقية شيئا من الأبقار والأغنام ردة على أصحابه، وكذلك أولاد الفلاحين، ولام جان ردى النزال فيا فعله فىالشرقية. وفى يوم الأربساء ثانى ربيع الأول رسم السلطان سليم شاه بأن الأمراء الذين كانوا فى القلمة فى الترسم، بأن يحضروا إلى بين بديه بالوطاق الذى بيركم الحبيش،

كانوا فى القلمة فى الترسيم، بأن يحضروا إلى بين يديه بالوطاق الذى ببركة الحبش ، فنزلوا بهم من القلمة وهم على بنال وشى. على حير وشى. مشاة ، وهم فى جناذير وعليهم كبورة عتق وعلى رءوسهم كوافى بغير شاشات ، وقيل كان فيهم من الأمراء المقدمين سبمةوهم: أركاس أميرسلاح وأنصباى أمير آخور كبير وتمر رأس ويةالئوب وطقطباى عاجب الحجاب وتافى بك الخازندار أحد الأمراء القدمين وتافى بك النجمى

أحد الأمراء المقدّ بين وقانصره أبو سنة أحد الأمراء القدّ مين ؟ وأما الأمراء الطبلخانات فنهم: فنبك رأس نوبة ثانى ومصر باى الأقرع وألماس والى القاهرة وماماى الشنير المحتسب ويوسف الأشرق الزردكاش الثانى والأمير يشبك الفقيه وآخرون من الأمراء الطبلخانات ما يحضرنى أحمداؤهم الان ؟ وأما الأمراء المشرات فجاعة كثيرة

الطبلخانات ما بحضری احساؤهم الان ؟ واما الامراء الشرات عجاعة كثيرة ما يحضرنى أسماؤهم ، فسكان مجموع هؤلاء الأمراء المقدم ذكرهم أدبعة وخمسين أميرا ما بين مقدّى ألوف وغير ذلك ، فلما مشاوا بين يدى السلطان سليم شاء وبخضم بالسكلام

١٥ ثم أمر بضرب أعناقهم أجمعين ، وقد قال القائل في الممنى :

(٢) الذن : الذي .

یا دهر بِسع رتب المسالی مسرعا بیم الهوان ربحت أم لم تریح قدّم وأخّر من أردت من الوری مات الذی قد کنت منهم تستحی

۱۸ فضربت أعناقهم بالوطاق الذي يبركة الحبش ، وذلك في يوم السبت سادس ربيع الأول ، وصارت أجسادهم مرمية على الأرض تنهشهم الكلاب بالنهار والضباع والذئاب بالليل ، وصارت نساء الأمراء المقدمين تبرطل المشاعلية عال له صورة (٩٠٠)

۲۱ (۲۰) ۲۰ آ: کتب المؤلف ما یأتی علی الورقة رقم ۸۹ وألصقها فی الأصل بين الورقتين رقم ۸۸ و ۹۰ :

<sup>(</sup> ٦٨٩ ) ومن العجائب أن السلطان طومان بلى لما اتقع مع ابن عثمان المرة الثانية وأنام ==

<sup>(</sup>۱٦) تربح : تربحی .

حى يَكُنوها من نقل جشة زوجها ، فتحضر له نابوتا وحمالين فيحماده من بركة الحبش إلى المدينة ، ونسله وتدكفته و تدفته في ترجه إن كان له تربة ، وصارت جش البقية مهميّة هناك تهشها الكلاب . وكانت هذه الكاينة من أعظم الكوابن في حق الأمراء ، وقد ظهروا بالأمان من ابن عبان ثم غدهم وقتلهم ، فكان لا يتن أحد له بأمان وليس له قول ولا فعل . وقيل كان سبب قتل هذه الأمراء أن السلطان طومان باى لما قتل قاصد ابن عبان وجاعة من عكره الذين توجهوا سمبة القضاة الأربهة الما طلب طومان باى الأمان من ابن عبان ، فلما فعل ذلك علم ابن عبان أنه قد أبي من الصلح فقتل هزلاء الأمراء ظلما بعد أن أعطام الأمان منه ، وقد قلت في هذه الواقعة : كل الله على أله الله الدانة و عمل الذي الذي أنه الله الله على الذي الذي أنه الله الذي النم أفي عساكر مصر نا من دولة أثراكها من جركمي .

أولاد عثمان ذوى الفعل المُسى عملت عليهم لا بأسهام القسى تأتى كما كانت ونذكر ما نُسى جل الدى اوبى عسا كر مصراً وأتت إلينا دولة الأروام من تصلوا أكارنا بأيسر حيسلة ياليت شعرى دولة الأثراك هل

= بجامع شيخوا ، أراد الأمبر أركاس أمير سلاح والأمير تانى بك المقازندار والأمير تم الحسنى الزردكاش وجاعة من الأحراء المقدمين أن يجموا على السلطان طومان بلى وهو بجاما وجها الإردكاش وجاعة من الأحراء المقدمين المناف المسلم بالذين منان ويجماوا لهم وجها المعند عند ابن عنان و يجملوا الهم والأمان وكتبهام أوراة الأمان إذا طلورا والهم الأمان أن المنافروا والمم الأمان أن المنافروا والمم الأمان المنافروا والمم الأمان المنافروا والمم المنافروا والمم الأمان المنافروا والمم الأمان المنافروا والمم المنافروا والمنافروا والمنافرا والمنافرا والمنافروا والمنافروا والمنافرا والمنافرات والمنافروا والمنافرات والمنافرات والمنافرات والمنافرات والمهافرات المنافرات والمنافرات والمنافرات والمنافرات والمنافرات والمنافرات والمنافرات والمنافرات والمنافرات المنافرات والمنافرات والمنافر

یا ملوك الترك امضوا جاء الملك سليم ملكم كان عوارى والعموارى لا تدوم

<sup>(</sup>٧) أبي : أبا .

ومن الحوادث أن السلطان سليم شاه لما قتل الأمراء قبض على نسائهم ورسم عليهم وأرسلهم إلى بيت ناظر الخاص، وقد أشيع أنه يقصد أن يصادرهم وقرّر عليهم مالا ، فأقاموا في بيت ناظر الخاص أياما ولم يردّوا من اللاشيثا ، فنقاوهم إلى بيت الدفتردار ، فقصد أن يمانيهم وقيل سجن مهن جماعة في الحجرة حتى يردّوا ما قرّر عليهم من المال ، ووسم على مباشرى الأمراء الذين قتاوا أيضا حتى يقيموا حساب

إقطاعاتهم ، فأقاموا في الترسيم مدّة .

ينعكس، فكان كما يقال في المني:

وفي يوم الأحد سادس ربيع الأول عدى السلطان سليم شاه إلى بر الجيزة بسبب 
تتال الأشرف طومان باى ، وقد بلغه أنه قد وسل إلى الناوات ومعه من العربان 
و السكر من المإليك الجراكمة الجم النفير ، فلما عدى إلى الجيزة أقام بها إلى يوم 
الخيس عاشر شهر ربيع الأول ، فتلاق عسكر بن عان وعسكر السلطان طومان باى 
على قردان ، وقيل على الناوات ، فكان بين الفريقين وقصة لم يسمع بمثلها ، أعظم 
١٩ (٩٠٩) من الوقعة التى كانت على الريدانية ، وقيل كانت هذه الوقعة عند كوم الحام، 
فكان بين الفريقين وقعة مهولة وانكسرت المهانية غير ما مرة ، وطردتهم الأراك 
حتى ألقوا أقسمهم في البحر ، وكانت الكسرة عليهم أولا، وقتل منهم جاعة كثيرة. 
ثم بعد ذاك تكاثرت المهانية على الأزاك وطرشهم الرماة بالبندق الرساس، فهزموهم 
ووقعت الكسرة على الأزاك ، وولى السلطان طومان باى مهزوما ، فتوجة إلى بلدة 
تسعى البوطة في آعلا تروجة . وهذه خامس كسرة وقعت على عسكر مصر ، وكان 
تسعى البوطة في آعلا تروجة . وهذه خامس كسرة وقعت على عسكر مصر ، وكان

إذا لم يكن عون من الله للنمي فأوّل ما يجني عليه اجتهاده

السلطان طومان باى ليس له سعد في حركاته ، كل ما رام أن ينتصر على ابن عثمان

 لغاما انتصر ابن عان على عسكر مصر قطع رءوس الماليك من الجراكسة ، وقطع رءوس جاعة كثيرة من العربان الذين كانوا مع السلطان طومان باين ، فلما تكاملت

<sup>(</sup>٥) مَاشَرَى: مَاشِرَىنْ. (١٠) فتلاقى: تلاناً. (١٥) تكاثرت: ئىكارت. (٢٧) الذنن: الذي .

قطع الرءوس رسم ان عبَّان بإحضار مراكب، فلما حضرت وضعوا فعها الرءوس الذي قتلوا ، فلما عدُّوا إلى رُّ ولاق صنعوا مداري خشب وعلَّقوا علمها تلك الرءوس وعملها النواتية على أكتافها ولاقتهم الطبول والزمور ، ونادوا في القاهرة بالزينة ٣ فرِّينت زينة حافلة ، وشقُّوا بتلك الرءوس من باب البحر إلى باب الفنطرة ، وطلموا مهم من على سوق مرجوش وشقوا بهم من القاهرة ، وكان لهم يوم مشهود . وقيل كان عدَّة الرءوس الذي قتلوا في هذه الوقعة ودخلوا القاهرة نحو ثمانمائة رأس ما بين ٦ أتراك وعربان وغير ذلك، والذين تتلوا هناك وألقوهم في البحر أكثر من ذلك . وفي يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأولكانت ليلة المولد النبوي ، فلم يشعربه أحد بالحوش السلطاني ، والأسمطة التي كانت تعمل في ذلك اليوم ، وما كان يحصل للمقرئين من الشقق والإنمام في تلك الليلة ، فبطل ذلك جميعه ، وأشيع أن ابن عمان الله إلى القلمة (٩١ آ) وعرض الحواصل التي بها فرأى خيمة المولد فأباعها ١٢ للمغاربة بأربعاثة دينار ، فقطموها قطعا وأباعوها للناس ستائر وسفر . وكانت هذه الخيمة مر · ي جملة عجائب الدنيا ، لم يعمل مثلها في الدنيا قط ، قيل إن مصروفها على الأشرف قايتباي ثلاثين ألف دينار ، وقيل أكثر من ذلك ، وكان مها تجمّل لـــا ١٥ تنصب يوم المولد الشريف ، وكانت كهيئة القاعة ولها أربعة لواون وفوقهم قبّة بقمريات والكل من قاش ، وكان فها تقاصيص غريبة ، وصنايع عجيبة ، لم يعمل الآن مثلها أبدا ، فكانت إذا نصبت أيام الولد يحضرون بجاعة من النواتية نحو من ١٨ خسائة إنسان حتى ينصبونها في الحوش السلطاني . وكانت من جملة شعائر المملكة فاتباعت بأبخس الأعان ، ولم يعرف ابن عبان قيمها ، وفقدتها الماوك من بعده ،

(١) ياحضار: إحضار: (١-٣) الرءوس الذي قتلوا: كذا في الأصل ، وتلاحظ علية الأسلوب في العبارات التالية .
 (١٨) يحضرن: يمضروا .
 (٢٠) فتباعت: كذا في الأصل .

فحصل منه الضرر الشامل ، وهذا من جملة مساوئه التي فعلها عصر .

وفيــه أشيع أن السلطان سلم شاء لما بلغه أن الدفتردار رسم على نساء الأمراء الذين قتلوا ، فأنكر على الدفتردار ذلك وأمر بإطلاقهن من التراسم ، وأن لا أحدا يأخذ منهن شيئا ويترك لهم ما تأخر علمهم من المال ، فارتفعت له الأصوات بالدعاء ، فريظهر لهذا الـكلام نتيجة فها بمــد ، واستمرّت المسادرات عمَّالة كما كانت ، واذ دادت أضعافا فوق ما كانت.

وفيه جاءت الأخبار من المهنسا بأن قامي القضاة الحنني حسام الدى محمود ان قاضي القضاة عبد البر" من الشحنة قد قُتل ، هو وأخوه أبو بكر ، وكان السلطان سلم شاه أرسله مع قضاة القضاة الثلاثة إلى السلطان طومان ياى إلى الهنساك أرسل يطلب من ابن عثمان الأمان ، فكتب له أمانًا وصورة حلف ، وأرسله على يدى قضاة القضاة وأرسل صميتهم أميرا من أمرائه وجاعة من الشانية ، فلما وصلوا إلى هناك فلم يوافق السلطان طومان باي على الصلح ولا مكَّنوه الأمراء من ذلك ، وأدوا على جماعة ان عبَّان وتتلوهم عن آخرهم ، وقتلوا عبــد السلام قاضي المهنسا ، وقتلوا قاضي القضاة محمود ابن الشحنة ، ويقال كان سبب قتله أن أخاه أبا بكر كان عنده خفة ورهيم ، وكان عنده عترسة ومولحة رقية ، فسمَّوه الناس الوتر ، فزعموا أنه غمز على شخص من الماليك الحراكسة كان مختفيا في مكان فدل المانية عليه ، فهجموا على ذلك الملوك وقطعوا رأسه ، ( ٩١ ب ) فلما سافر قاضي القضاة محمود من شحنة إلى السلطان طومان باي بسبب الأمان الذي أرسله إليه ان عبَّان ، فسافر أبو بكر صحبة أخيه محمود إلى المهنسا ، فثارت الأتراك على جماعة ان عثمان وقتلوهم هناك ، فكان للمماوك الذي قُتُل أخ هناك ، فغمز بعض الناس على أبي بكر وقالوا له : هذا الذي غر على أخيك حتى قطعوا رأسه . فوثب ذلك الملوك على أني كر وقطع رأسه هناك،

ولما انتصر ان عُمَان على عسكر مصر ، أقام في برّ الحنزة أياما ، وسيّر هناك (٢) الذين : الذي . (١٩) أخ : أخا .

فتعصُّ له أخوه محمود ، فقُطع رأس الآخر ودُفنا هناك ، وهذا ما أشيع واستفاض

بين الناس عن أمرها .

وتفرّج على الأهمام وتعجّب من بنائها . \_ ولما كثر الاضطراب بالقاهمة منيّقت الناس أوابها الكبار وجعلوها خوّنا صغارا ، لا يدخل منها فرس ولاراكب-وفي يوم الأربعاء سابع عشرة نادوا في القاهمة بإيطال الفلوس المتق ، وضرّبوا الناس ٣ فلوسا جدداكل اثنين بدرهم ونصف ، وعليهم اسم سليم شاه ، فكانوا في غاية الخفة، فضرّروا الناس منها إلى الناية .

وفىأثناءهذا الشهركانت وفاةصاحبناالناصرى يدبن الأشقر شيخ الشيوخ بخانقة ٢ سرياقوس ، وكان أصيلا عريقا من ذوى البيوت ، وكان والده القاضي محب الدين ان الأشتر ، ولى نظارة الجيش وكتابة السر بالديار المصرية ، وكان من أعيسان الرؤساءرحمةالله عليه ، فمات وله من العمر فوق الثمانين سنة ، وكان عنده لين جانب مع ، ه تواضع زائد ، وكان أسمر اللون جدا لأن أمه كانت جارية حبشية مستولدة ان الأشقر. ومن هنا نرجع إلى أخبار السلطان طومان باي ، فإنه لما تلاق مع عسكر الن عثمان على المناوات ، وقيل بوردان ، فانكسر عسكر السلطان طومان باى كما تقــدم ١٧ القول على ذلك ، فلما انكسم توجه إلى نحو تروجة بالفربية فلاقاه حسن بن مرعى وان أخيه شُكر مشايخ البحيرة في ضيعة تسمى البوطة ، فعزم حسن من مرعى وشُكر على السلطان طومان باي هناك ، وكان حسن بن مرعى بينه وبين السلطان ١٥ طومان باي صداقة قدعة فأركن له طومان باي ونزل عنده على سبيل الضيافة ، ثم إن السلطان طومان باى أحضر إلى ( ٩٢ آ ) حسن بن مرعى وابن أخيه شكر مصحفا شريفا وحلَّفهما عليه أنهما لا يخونانه ويندرانه ولا يدلَّسان عليه بشيء من أسباب ١٨ السك ، فاله على المصحف سبعة أعان عمني ذلك ، فطاب حينتذ قلب السلطان

<sup>(</sup>٧) خوخا صفارا : خوخ صفار . (٩) الرؤساء : الرويسا . (١١) تلاقى : تلاقا .

<sup>(</sup>١٨) لا يخونانه ويغدرانه ولا يدلسان : لا يخوناه ويغدراه ولا يدلسا .

 <sup>(</sup>١٩) حينئذ : حين إذن .

جانب، وأرسل أعلم السلطان سلم شاه بذلك، فأرسل إليه جماعة من عسكره قبضوا عليه ووضعوه في الحديد وتوجّهوا به إلى ابن عثمان . فلما رأى من كان مع السلطان طومان باى من الأمراء والمسكر أنهم قبضوا عليه تفرّقوا من حوله وتشتّقوا في البلاد، وتمت الحيلة على السلطان طومان باي، وخانه حسن بن مرعى بعد أنحلف له على المصحف الشريف وأركز إليه ، وكان حسن بن مرعى من أعز أصحاب طومان باي ، وله عليه غاية الفضل والساعدات من أيام السلطان الغوري ، وأقام عنه ما عليه من المال ، فلر يذكر له شيئا من ذلك ولا أثمر فيه الخير ، فكان كما يقال في المعني : لا تركنن إلى الخريف فماؤه مستوخم وهواؤه خطاف بشي مع الأجسام مشي صديقها ومن الصديق على الصديق يخاف فلما أحضروا السلطان طومان بای بین یدی ان عثمان کان علیه مثل لبس العرب الهوّ ارة زمط وعليه شاش وملوطة بأكمام كبار ، فلما وقمت عين ابن عمان عليه ١٢ قام له ثم عتب ببعض كلات ، فلما خرج من قدَّامه توجَّهوا به إلى خيمة فأقام مها وأحاطوا به الأنكشارية بالسيوف لأجل الحفظ به ، فأقام هناك أياما وهو يوطاق ان عُبان بير" إنبابة ، فلما وردت الأخبار إلى القاهرة بمسكه فصار طائفة من الناس تَكُذَّب عَسَكُهُ وطائغة تصدَّق بذلك . فأقام السلطان طومان باي في الوطاق عنــد ابن عُمَان وهو في الحديد إلى يوم الاثنين ثاني عشرين ربيع الأول من تلك السنة ، وكان ذلك اليوم يوم الخماسين ، وهو يوم فطر النصارى وعيدهم الأكبر ، فعدُّوا بالسلطان طومان باي من بر إنبابة إلى بولاق ، فطلموا به من هناك وهو راكب على إكديش وهو في الحديد، وعليــه لبس العرب الهوّارة كما تقدم. ( ٩٣ ب ) وكان السلطان طومان باي لما قبضوا عليه أقام في الوطاق عند ابن عبَّان نحو سبمةعشر يوما، ٧١ وكان أشيع أن ابن عبَّان برسل طومان باي إلى مكة ولا يقتله ، ثم بدا له من بعد ذلك ما سنذكره . وفي مدة إقامة ان عبَّان في الوطاق فكانت المَّانية يطوفون في المدينة

نهارهم كله ، ومن بعد العصر برجعون إلى الوطاق يباتون به .

<sup>(</sup>٢٣\_٢٣) وفي مدة ... يباتون به : كتبها للؤلف في الأصل على الهامش .

قلما بلغ ابن عبان أن النساس لا تصدق عسك طومان باى فحنق من ذلك وهدى به ، فلما طلع من بولاق شق من اللقس وقدامه نحو أدبماته عبانى ورماة بالنقط ، فطلع من بولاق شق من اللقس وقدامه نحو أدبماته عبانى ورماة بالنقط ، فطلع من على سوق مرجوش وشق من القاهرة ، فجل يسلم على النساس بالموبود وهل يدرى ما يُصنع به . فلما أنى إلى باب زويلة وهو لا يدرى ما يُصنع به . فلما أنى إلى باب زويلة الموال المائية بالسيوف ، فلما محقق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة ، وقال النساس الذين حوله : ٦ أقروا لى سورة الفائحة ثلاث مرات . فبسط يده وقرأ سورة الفائحة ثلاث مرات وقرأت الناس ممه ، ثم قال للمشاعلى : اممل شغلك . فلما وضموا الخيبة فى رقبته ورفوا الحبل فانقطم به الحبل مرتبن ٩ ومو يتم إلى الأرض ، ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس، وعلى جسده شاياه جوخ أحر، وفوقها ملوطة بيضاء بأكام كبار ، وفى رجله لباس جوخ أذرق .

فلما شنق وطلت زوحه صرخت عليه الناس صرخة عظيمة وكثر عليه الحزن ١٧ والأسف، فإنه كان شابا حسن الشكل سنة نحو أدبع وأربعين سنة ، وكان شجاعا بطلا تصدى لقتال ابن عبان وثبت وقت الحرب وحسده بنفسه ، وفتك في عسكر ابن عبان وقتل مهم ما لا يحصى ، وكسرهم ثلاث مرات في نفر قليل من عسكره ، ١٠ وقتم منه في الحرب أمور ما لاتقع من الأبطال . وكان لما سافر عمة السلطان النورى جمله نائب النيبة عنسه إلى أن يحضر من حلب ، فساس الناس في غيبة السلطان المطان مناس الناس في غيبة السلطان النورى أحسن سياسة ، وكانت الناس عنه راضية في مدة غيبة السلطان ، وكانت القاهرة في ١٨ تحلك الأيام في غاية الأمن من الناس والحريق وغير ذلك . فلما مات السلطان النورى عم قد وتسلطن عوضه أبطل من المظانه أشياء كثيرة عما كان يمسل في أيام النورى ، ولم عبد وشوش على أحد من الناس في مدة سلطنته (٩٣ آ) ولا يقبل في أحد من الناس و مدة سلوت في المدمن الناس و مدة سلوت في المدمن الناس و مدة سلوت في المدمن الناس و المورى ، ولم

مرافعة ولا صادر أحدا من الباشرين فى مدة سلطنته ، ولما وصل ابن عنمان إلى الشام وقصد أن يخرج إليه فشكى أن الخرائن خالية من الأموال، فقالوا له الأمراء وجماعة من

<sup>(</sup>٦) الذن : الذي ٠

الباشرين: افعل كما فعل السلطان النورى وخُدنا أجرة أملاك القاهرة سيمة أشهر، وخُد على الرزق والإقطاعات خراج سنة . فلم يسمع لهم شيئا وأبى من ذلك ، وقال : ما أجعل هذا أن يكون في محينتي .

وكان ملكا حليا قليل الأدى كثير الخير، وكانت مدة سلطنته بالدبار المعرية ثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما ، فإنه تسلطن رابع عشر شهر رمضان ، وانكسر وهرب تاسع عشرين ذى الحجة . وكان فى هذه المدة فى غاية التعب والنكد وقاسى شدائد وعنا وحروبا وشرورا وهجاجا فى البسلدان ، وآخر الأمر شنق على باب

زويلة ، وأقام ثلاثة أيام وهو معلق على الباب حتى جافت رائحته ، وفي اليوم الناك أثراره وأحضروا له تابوتا ووضعوه فيه ، وتوجّعوا به إلى مدرسة السلطان النورى عمّة ، فنسّاره وكفّنوه وصارا عليه هناك ، ودفنوه في الحوش الذي خلف المدرسة ، ومعنت أخباره كأنه لم يكن ، وقد قلت من أيبات :

١١ لحق على سلطان مصر كيف قد ولّى وزال كأنه لن يذكرا شنقوه ظلما فوق باب زويلة ولقــد أذاقوه الوبال الأكبرا يارب فاعدُ عن عظائم جرمه واجـــل بجنات النعم له قرا

وكان شنق السلطان طومان باى من سهايات سعد سليم شاه بن عبان ، و لم ينتجح أمره من بعدذلك، ولم يُسمع بمثل هذه الواقعة فيا تقدم من الزمان أن سلطان مصر شنق على باب زويلة قط ، ولا عُلقت رأس سلطان على باب زويلة قط ، ولم

۸۸ یُمهد بمثل هذه الواقعة فیاازمن القدیم ، ومن عهد شاه سوار لما کلبوه علی باب زویاة
 لم یملق علیه من له شهرة طائلة غیر السلطان طومان بای .

مُّ إن الزُّعثان لما شنق السلطان صفا له الوقت وفعل بعد ذلك أموّزًا بأنَّ السكلام ٢١ علمها . ثم أخذ في أسباب التوجّه (٩٣ ب ) إلى تحو بلاده إسطنبول ، فأشيع أنه

 <sup>(</sup>٧) شدائد وعمنا وحروبا وشرورا وهجاجا : شدايدا وعن وحروب وشرور وهجاج .
 (١٤) فاعف : فاعلها .

يمل بونس باشاه نائبا عنه عصر. ثم أخلع على شخص من جماعته وقرّره نائمب هرّة، وأخلع على شخص من جماعته وقرّره نائمب القدس، فخرجا من القاهمة في أواخر هذا الشهر وقدّامهما طيلان وزمران وجناب، وخرجا في موكب حافل. – ولما شنق السلطان طومان باى انقطع رجاء الناس من دولة الجراكسة ومن عودهم إلى اللك. – وفي يوم الأربعاء رابع عشرينه صنع بعض النقطية إلى السلطان سليم شاه نقطا وتوجّه به إلى وطاقه بإنبابة، فأخرقوه قدّامه بالوطاق. – ومن الحوادث المهولة قد أشيع في القاهمة أن السلطان سليم شاه مول على أن يقبض على جماعة من أهل مصر من أعبابها، ورسلهم إلى بلاده إسطنبول.

وفى يوم الجمعة سادس عشرينه أنى السلطان سليم شاه من وطاقه الذى فى إنبابة و وعدى إلى بولاق وتوجّه إلى انقاهرة ، وشق من باب الخرق ودخل من باب زويلة وتوجّه من هناك إلى الجامع الأزهر ، فو تبت له القاهرة ، فسلّى بالجامع سلاة الجمعة وتصدق هناك عبلغ له صورة ، ثم رجع إلى بولاق من الطريق التى أتى منها ، وكان ١٧ فى موكب حفل ، \_ ثم بعد أيام أشيع أنه دخل إلى حمّام الأستاداد التى ببولاق ، فأتى من على الرمل ولم يشق من بولاق ، وكانوا أهل بولاق زيّتوا له السوق ، ولحا خرج من الحتم عاد ثمن الطريق التى أنى منها ، وقيل إنه أنم على الحتماى فى ذلك ١٠ اليوم بمشرين دينادا ، وأعبته حمّام بولاق وشكر فيها ثم عاد إلى الوطاق .

<sup>(</sup>٣) طبلان وزمران: طبلين وزمرين. (٣-٤) ولما شنق ... الملك : كتبها المؤلف فى الأمل على الهامش . (٨) وترسلهم : يرسلها . (١٢) بمبلغ : بملغ . (١٩) بطلبون : بهلبوا . (١٨) التضاة . القضاء .

عرضوهم فى (٩٤ آ) المدرسة النورية وعيّنوا مهم جماعة يسافرون إلى إسطنبول ، فكتبوا أسماءهم فى قوائم وألزموا كل واحد مهم بأن يحضر له بضامن يضمنه ، فلما أحضروا لهم يضكان أطلقوهم إلى حال سبيلهم ، ويأتى الكلام من بعد ذلك فى أمرهم

وما تم لمم في هذه الحركة .

وفى يوم الأحد ثامن عشرينه قبض الوالى على شخص من الشانية ، قيــل إنه اختطف امرأة من السوق وزنى بها، فلما بلغ ان عثمان ذلك أمر الوالى أن يقطع رأسه، فقطع رأسه في الحال وطاف بها في القاهرة وهى على رمح، فظهر من ابن عثمان في ذلك اليوم بعض عدل فلمل أن يعتبروا بقيّة عسكره ويكفّوا عن الأذى .

وفي هسندا الشهر وقع أن ابن عبان شرع في فكّ الرخام الذي بالقلمة ، في قاعة البيسرية والدهيشة وقاعة البحرة والقصر الكبير وغير ذلك من أماكن بالقلمة ، وفكّ العواميد السابق التي كانت في الإيوان الكبير ، وقيسل أبه يقصد أن ينشئ له

مدرسة في إسطنبول مثل مدرسة السلطان الغورى ، فلا تقبّل الله منه ذلك . ثم صار يحي بن نُسكار يركب ويأخذ منه جماعة من الرخمين فيهجمون قاعات الناس ويأخذون ما فيها من الرخام السهاق والزرزورى واللبرن ، فأخربرا عدّة قاعات من أوقاف السلمين

وبيوت الأمراء قاطبة ، حتى القاعات التي في بولاق ، وقاعة الشهابي أحمد ناظر الجيش ابن ناظر الخاص التي على بركمة الرعلي ، وغير ذلك من قاعات البساشرين والتجار وأبناء النساس وغير ذلك . ثم إن الوزراء استدرجوا لأخذ الكتب النفيسة التي

ا في المدرسة المحمودية والمؤيدية والصرغتمشية ، وغير ذلك من المدارس التي فيها
 الكتب النفيسة ، فنقلوها عندهم ووضعوا أيديهم عليها ، ولم يعرفوا الحرام من الحلال
 ف ذلك .

وفيه نادوا في القاهرة بإبطال الفلوس العتق ، وضر بوا للناس فلوسا جددا خفافا

 <sup>(</sup>۱) يسافرون : يسافروا . (۲) أسماءهم : أسمايهم . (۱۱) الن كانت : الذي كانوا .
 (۱۳) فيهجمون : فيهجموا . || ويأخذون : ويأخذوا . (۱۷) الني : الذي .

<sup>(</sup>٢١) فلوسا جددا خفافا : فلوس جددخفاف.

جدا يخسرون فيها النك ، فوقف حال الناس بسبب ذلك ، وصارت البضائم تباع بسعرين، سعر بالفلوس المنتق وسعر بالفلوس الجدد . \_ وفيه صاروا يتبضون على جماعة من ( ٩٤ ب ) مباشرى الأمراء ويقولون لهم : حاسبونا على خراج الأمراء الذين قد تقلوا في المركة .

وفى ربيع الآخر كان مسهل الشهر يوم الأربداء، فيه أشيع أن قد حضر قاسد من شاء إسميل السوق وعلى يده مطالعة إلى ان عبان ، فلما قرأها تسكّد وقصد المقبض عليه ، فهرب ذلك القاصد من عند ابن عبان وكان بالقياس، فلما هرب صاروا يكبسون بيوت مصر المنتيقة وبيوت الروضة فلم يحصّله لا في البحر ولا في البر " ، فصل لأهل مصر المنتيقة فاية المضرر من كبس البيوت بسبب هروب هذا القاصد ، الحن الناس من يقول بأنهم قبضوا عليه فيا بعد وقطع رأسه ، ومنهم من يقول أنه لم يحصّله واستعر هاربا .

لم يحسله واستمر هاديا.
ومن الحوادث أن شخصا من التجار الأروام كان له دين على الزيبي عبد القادر ١٧
ابن الملكي وأخيه أبي بكر بن الملكي ، وذلك الدين نحو خسة آلاف دينار ، وقيسل
عشرة آلاف دينار ، فكان كلا طالبهما عطلاه ، فطلاه مدة طويلة ، فشكاها من عند
الدفتردار ، فأرسل خلفهما ، فلما حضرا اعترفا لذلك التاجر بذلك القدر المذكور ، ١٠
فأمرها الدفتردار بأن يدفعا له ذلك القدر ، فقالا : ما معنا شيء حتى يبعث الله لنسا .
وقد مطلوا هذا التاجر مدة طويلة ، فقال : ما يقيت أسبر عليكما شيئا ، فحنق منهما
الدفتردار وأمر بسجن عبد القادر بن الملكي وأخيه أبي بكر ، فسجنا في سجن الديلم ١٠٨
وأقلما به أياما حتى سمى فهما الشهابي أحمد بن الجيمان وأطلقا من السجن ، ثم
استرضوا ذلك التاجر حتى أفرج عنهما .

وفى أوائل هذا الشهر حضر قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل والقاضى ١ المالسكى عمي الدين بن الدميرى والقاضى الحنيلي شهاب الدين الفتوحى ، وكانوا توجّهوا إلى تحسسو السهنسا بسبب الأمان الذي كان أرسله ابن عبان إلى السلطان

<sup>(</sup>١) يخسرون فيها : يخسروا فيهم . (٢) يقبضون : يقبضوا. (٣) مباشرى : مباشرين .

وق يوم الاتين سادسه أشيع أن ابن عبان عدى إلى القياس ، وكان ( ٥٥ آ )
ف ذلك اليوم دياج عاصفة فكاد أن يغرق ، وما بق من غرقه شيء ، فلما سلم من
الفرق أقام بالقياس ونقل وطاقه إلى الروضة ومصر المتبقة ، ثم إن أحماءه طردوا
السكان الذين بالروضة وعصر المتبقة وسكنوا في دورهم ، فحصل السكان الفرر
الشامل بسبب ذلك ، فأعجبه القياس فأقام به مدة أيام ، وكانت وزراؤه يسدون إلى
الروضة في كل يوم ويطالمونه بالأمور التي يضاوتها في الناس من ضير أو

وفي بوم الثلاثاء سابعه توفيت ابنة الأمير يشبك من مهدى أمير دوادار وهي

دوجة الأمير قانى باى قرا أمير آخور كبير ، وقاست قبل موسها شدائد وعنا
وصودرت غير ما مرة من السلطان النورى ومن ابن عبان ، واستمرت عنفية حتى
مانت ، وكانت من أعيان الستان في سعة من المال ، وكانت لا بأس بها . وفيسه
أخلم على شخص من العلماء يقال له الشيخ شمس الدين بن ياسين الطرابلسي ، وفُرَّر
في قضاء الحنفية عوضا عن عجود بن الشحنة بحكم تقله كما تقدم .

وفيت وقت كاينة عظيمة لخوند ابنة الأمير أقبردى الدوادار ، وهى زوجة

السلطان طومان باى ، وما ذاك إلا أن كان عندها جارية بيضاء جركسية رقاصة ،
فهربت من عندها وتوجّهت إلى بعض وزراء ان عان فعر تعه بمكان حاصل سيّدتها،
فتوجّهوا إليه وتقلوا كل ما كان فيت من بشاخين زركش وعنبر ومقاعد سخور
ووشق وعصايب ذهب والؤلؤ ومرسّم وكوامل ذهب ، وغير ذلك من القاش الفاخر

 <sup>(</sup>۱) مؤلاء: مذه. (۳-۳) وأشه أبي بكر: وأغاه أبو بكر. (۳و۷) مصر الدنية:
 مصر الدنية. (٦) أمراءه: أمرايه. (٧) الذين: الذي. (٨) وزراؤه: وزرايه.
 (١١) فوادار: دوار. (١٣) شمائد وبحنا: شمايندا ومحن. (٢٠) سمور: صبور.

وأوانى بلور وأوانى فضة وتحاس كفت وصيبى لازورد وغير ذلك ، فتقاوا جميع ما كارت في الحاصل ، فذهب لها أشياء كثيرة بنحو خسين ألف دينار ، وما قنع ان عان منها بذلك فصادرها وقرر علمها وعلى والدنها بنت الملاى على بن خاص بك تعمر من ألف دينار ، وقيل أكثر من ذلك القسدر ، فحصل لها ولوالدنها الشرد وفي يوم المجمعة سابع عشره رسم الدفتردار بإخراج طائفة من اليهود بمن كان تعمين إلى السفر الإسطنبول ، فخرجوا في ذلك اليوم جمة واحدة ( ٩٥ ب ) فنزلوا في وألك به وتوجهوا إلى ثغر الإسكندرية إلى أن عضوا إلى إسطنبول ، فأخذوا نساءهم وألادهم ومضوا ، وفي عليب ذلك خرجت طائفة من البنائين والمهندسين والنجارين والمجارين والمجارين والمجارين والمجارين والمخارين ما طائفة من المعاني في مسلمين ونصارى ، حتى والمجارين المسلمين ال

وفي يوم السبت ألمن عشره خرج إلى السفر لإسطنبول طائفة أخرى من نواب القضاة والشهود، فنهم القامى تميس الدين الحليبي أحد نواب الشافعية ، وقد قلمى من المبانية غاية البعدلة من الفرب والصك وأنزلوه المركب على رغم أنفه ، وخرج القاضى زين الدين الشارنقائي أحدر إلى الحنية ، والقاضى شمى الدين بن جال الدين الأعيدي أحد نواب الشافعي ، والقاضى شهاب الدين بن الهيتمي أحد نواب الحنابلة ، والشريف الدُوبي المبانيق وآخرون من نواب القضاة الأربعة . وخرج في ذلك اليوم جماعة كثيرة من عجاد الشوب والوراقين منهم محمد المسكى الأسود ، ومن بجار الباسطية مهم شهاب الدين الخطيب الأسمر ، ومن تجار خان الخليل ، وخرج يوسف الذي كان الخل

<sup>(</sup>٥) شدائد ... وعنا ... وتهديدا : شدايدا ... وعن ... وتهديد .

<sup>(</sup>A) نساءهم : نسایهم .

الأوقاف ، وخرج ان شقيرة التاجر الذي من مرجوش ، ومن بجار المرامزة وغير ذلك من التنجّار والأعيان من مشاهير الناس ، فهؤلاء خرجوا في ذلك اليوم ، ثم تبمها طائفة أخرى يأتى الكلام عليها ، وكانت هذه الواقعة من أيشمالوقائع المنكرة التي لم يقع لأهل مصر قط مثلها فيا تقدم من الزمان ، وهذا عبارة على أنه أسر السلمين وتقام إلى إسطنيول .

وف يوم النازاء حادى عشرينه أشيع بين الناس أن ابن عبان كان في أسبعه خام من الفضة ، وهومرصود للمقابلة ، وكان يتبرك به ، فسقط من أسبعه في البحر وهو بالمقياس فتأسف عليه غاية الأسف ، وأحضر النطاسين فغطسوا عليه عدة مراد فلم يجدوه في ذلك المكان ، ويقال إن هذا الخاتم كان في ذخار أجداد ابن عبان حتى فقد منه .

وفى أواخر هذا الشهر أرسل ابن عبان يقول لأمير المؤمنين: اعمل برقك (٩٦ ) ١٧ حتى تسافر إلى إسطنبول. فلما تحقق الخليفة ذلك اضطربت أحواله وشرع في عمل برقه، وقالوا له: سافر أنت وأولاد عمك خليل وصهرك محمد بن خاص بك. فلما بلغهم ذلك تسكّدوا أجمين . وفيه ترل ابن عبان بالرخام الذي فكه من المثلمة ، وضمته في صناديق خشب، وترل به في المراكب ليتوجهوا به إلى إسطنبول. ومن المحاثب أن السلطان النوري ظل أولاد ناظر انظامي بوسف وأخذ رخام قاعتهم التي

تسمى بنصفالدنيا وجعل ذلك الرخام فى قاعة البيسرية" ، فسلط الله تعالى عليه بعسد ١٨ موته من أخذه من البيسرية ولم ينتقع به أحد من بعده ، والجازاة من جنس العمل ــ وقد خرج هذا الشهر عن الناس وهم فى أمر مريب مما جرى عليهم من ابن عبان ، ومن حين فتح عموو بن العاص مصر لم يقع لأهلها شدّة أعظم من هذه الشدّة قط .

وفي جادى الأولى كان مستهل الشهر يوم الجمة ، ففي ذلك اليوم خرج المقر الملاى على بن الملك المؤيد أحمد بن الملك الأشرف أينال ، وكان تعين إلى السفر إلى السطنبول فخرج في ذلك السوم بمن تعين

 <sup>(</sup>٧) خاتم : خاتما .

إلى إسطنبول ، فن ذلك شمس الدين بن روق ، وكان القاضى بدر الدين ابن الوقاد أحد نو آب الحقيقة وتين ، أحد نو آب الحقيقة وتين المسلم المستخد ألله المحقق ذلك اختفى وتهيب ، وكان بونس نقيب الجيش من الدقتردار ما لا خير فيسه وجهدله وهم بضربه بين يديه . - وف يوم السبت ثانى الشهر عرض السلطان سليم شاه عسكره بير الجيزة ، وعين منهم جماعة يسافرون صحبته إلى ثفر الإسكندرية ، وأشيع سفره إلى هناك .

وفى يوم الاتنين رابع عدى ابن عبان من النياس إلى بر مصر السيقة ، وشق من جامع ابن طونون وطلم إلى القلمة ، وأقام بها إلى بعد المصر ، ودخل الحمّام التى المقلمة ، ثم عاد من يومه إلى القياس وأقام به . ومن الحوادث أن شخصا من تواب ، الشافعية قبل عنه أنه أزوجها المائية ، فظهر أنها الشافعية قبل عنه أنه أزوجها إلى المتابق ، فلما رفع أمرها إلى قاضى الشائية أحضر ذلك القاضى الذي أزوجها إلى الذلك القاضى عذرا ، وبطحه وضر به ضربا مبرحا ، ثم كشف رأسه وألبسه عليها كرشا من كروش البقر روثه وأركبه على جمار مقلوب وأشهره في القاهرة ، وكان فيل ذلك نادى السلطان في القاهرة ، وكان أضح لذا ي المسلطان في القاهرة ، أن أحسدا من قضاة مصر لا يعتد عقدا لشهائي ولا يؤجه بأحد من نساء الأراك ، وكذلك الشهود ، وحرّج عليهم في ذلك إلى الناية ، فل يسمعوا له قضاة مصر شيئا من ذلك ، وصاروا يزوّجون النهائية بنساء الأراك .

عميته الناصري عمد من الملاي على من خاص بك صهر الخليفة ، وخرج الشرفي بونس ان الأتابكي سودون المنجمي ، و آخرون من الأعيان ، فتوجّهوا إلى بولاق وتزلوا من هناك في المراكب ليتوجّهوا إلى ثمر رشيد ، محصل للناس على فقد أمير المؤمنين من مصر غاية الأسف ، وقالوا: فد انقطعت الخلافة من مصر وصارت بإسطنبول . فهذه من الحوادث المهولة . فاستمر الخليفة متها بالمركب بدر " بولاق إلى ميم الثلاثاء تاسع عشره ، فعوم في أثناء ذلك اليوم من بولاق . ثم إن الخليفة عوم من بولاق وتوجّه إلى مند ، ثم بدد ذلك وردت الأخبار أن الخليفة لما وسل إلى ثمر رشيد أمام به .

وجاعة من الذين سافروا دخلوا إلى ثنر الإسكندرية ، فوجدوا السهاريج التي المستحوثة من الياه ، فبلغ مل كل كراز هناك خسة أنساف ، وذلك من كثرة الخلق التي اجتمت هناك ، ولا سيا لما دخل إليها عسكر ابن عان ، وأشيع أن السلطان سليم شاه لما أن دخل إلى ثنر الإسكندرية رسم بأن الجاعمة الذين أنوا من مصر يسجنوا في الخانات وفي أراج الإسكندرية إلى أن يتكاملوا ثم يسافرون دفسة واحدة ، فوضوهم في الأراج ونسادهم في الخانات ، فقاسوا مشقة عظيمة بسبب ذلك . وخرج في عقيب ذلك ، متابل البيك سنبل الديان ونائيه جوهم وسافرا إلى إسطنبول،

وفي يوم الجمعة ثانى عشر بن (٩٧ آ) جادى الأولى خرج إلى السفر إلى إسطنيول الشهابى أحمد ناظر الجيش ، وهو ابن الجمالي يوسف ناظر الخاص ، وخرج صحبته بدر ١٨ الدين ابن أخيه كال الدين ، وخرج ناصر الدين الذّى موقّع الدرج ، وخرج جانى بك دوادار طراباى ، ويحمى بن الطنساوى ، وخرج القاضى شرف الدين بن روق .

وفى يوم الجمعة القسدّم ذكره حضر السلطان سليم شاه من ثغر الإسكنسدرية ، ٢١ فكانت مدة غيبته في هسذه السفرة خسة عشر يوما ذهابا وإيابا ، وقبل إنه أقام بشر

<sup>(</sup> ٨ و ١٠ ) التي : الذي . (١١ ) الذين : الذي . (١٢ ) يسافرون : يسافروا .

الإسكندوية ثلاثة أيام لاغير، وقيل دخل عليه جملة تقادم من مشايخ العربان بالغربية ما يين خيول وجمال وأغنام وأبقار وغير ذلك . فلما حضر أنى إلى القياس وشتى من الم الوضة بالمراكب، فانطلقت له النساء من الطبيقان بالزغاريت . \_ وفى يوم الثلاثاء سادس عشرينه عرض يونس باشاه، الذى قرّر ناثب السلطنة بمصر، فعرض عسكر ابن عبان فى ذلك اليوم، وأشيع أن ابن عبان قمد طرقته أخبار ردية بسبب الصوفى أن قد رحف على بلاده وملك مها عدة بلاد .

وفي يوم الجمعة تاسع عشرين جمادى الأولى خرج إلى السفر إلى إسطنبول الشيخ زين المابدين ابن قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل ، فكتر عليــه الأسف والحزن فإنه كان محبّبا للناس . وخرج ولى الدين البتنوتى ناظر المواريث ، وخرج ، الناصرى جدين السكور المتحدث فالمواريث أيضا، وآخرون من مباشرى المواريث. وخرج جاعة من الزردكاشية مهم : يحيى بن يونس وعدالمادلى المعروف بابن البدرية وزين المابدين بن محرد الأعور وأحمد بن الهواوينى وآخرون من صناع الزردخاناه . ب

وخرج إراهم مقدم الدولة ، وخرج جاعة من مباشري الحوشخاناه .

وفى أثناء هذا الشهر توفى تتى الدين بن الطربنى كذب الشعير بالشون السلطانية، وكان لا بأس به . . . وفى بوم السبت سلخ هسذا الشهر طلع ابن أبى الرداد بيشارة ١٥ النيل المبارك ، وجاءت القاعدة عمانية أذرع وسستة عشر أسبعا ، وكانت القاعدة فى العام الماضى لما أخذ قاع النيسل جاءت القاعدة اتنى عشر ذراعا ، حتى عُسد ذلك من النه ادر الذرسة .

وفي جادى الآخرة كان مستهل الشهر يوم الأحد ، فق ذلك اليسوم كان أول المناداة على النيل المبارك ( ٩٧ ب ) فزاد ثلاثة أسابع . ـ وفي ذلك اليوم أشيع أن السلطان سليم شاه أخلع على وزيره يونس باشاه ، وقرّره نائباً عنه بمصر وأعمالها إذا ١ سافر إلى بلاده . فاما تترد يونس باشساه في اليابة بمصر وأشيع سفر ابن عبان ظهر

 <sup>(</sup>۱۰) وآخرون من مباشری : وآخرین من مباشرین . (۱۲) أحمد بن الهواوینی :
 کذا فی الأصل ، ولعله أحمد بن الهواری . (۱۳) مباشری : مباشرین .

والقفطانات الحرير ، وصاروا يخالطون الشمانيــة ويركبون ممهم في الأسواق بطول النهار . \_ وق يوم الأربعاء رابع هــذا الشهر نادى السلطان في عسكره أن كل من كان منزوجًا بامرأة من نساء أهل مصر يطلقها وإلا يشنق من غير معاودة ، فمهم من طُلَق زوجته ومنهم من أبقاها في عصمته . \_ ومن الحوادث أن القاضي بدر الدىن ان الوقاد كان تعتن إلى السفر إلى إسطنبول وضمنه نقيب الجيش ، فلما تخلُّص غيّب واختنى أياما ، فنمز عليه فقبضوه من المكان الذي كان به ، فلما أحضروه بين يدى الدفتردار وبخه بالكلام وبطحه على الأرض وهم" بضربه حتى شفع فيــه بعض الحاضرين، وقاسى من المهدلة والسبّ ما لا خير فيه، وغرم مالًّا له صورة وآخر

وفي وم الخيس خامسه عدى السلطان سلم شاه من الروضية وطلع إلى الرملة وعرض عسكره في الميدان الذي تحت القلعة ، وعين منهم جماعة يقيمون عصر صحبة يونس باشاه ، وعيّن منهم جماعــة يسافرون صحبته ، ورسم للمشاة من عسكره بأن يسافروا في البحر ، واستمر يعرض عُسكره ثلاثة أيام متواليــة . ــ وأشيع أن سلم شاه لـا توجّه إلى ثفر الإسكندرية احتوى على السلاح الذي كان بالأبراج ، فأخذها جميعاً . ـ وفي ذلك البسوم خرج حريم ملك الأمماء خاير بك ، وحريم جان بردى الفزالي يقيمون بحلب إلى أن يأتي السلطان إلى هناك ، وقد قويت الإشاءات بسفر

الأمن سافر إلى إسطنبول ، والذي خاف منه وقع فيه .

١٨ السلطان عن قريب.

وفيوم الجمعة سادس هذا الشهر خرج جماعة من الباشرين إلى السفر إلى إسطنبول، منهم القاضي عبد الكريم أخو الشهال أحمد من الجيمان كاتب الخزائن الشريفة ، وخرج الناصري محمد بن انقاضي صلاح الدين بن الجيمان كاتب الخزانة أيضا ، وخرج الربني عبد القادر بن الملكي مستوفى ديوان الجيش ، وخرج شخص مر أولاد · (۲) يحالطون: يحالطوا . (۱٤) يسافروا : يسافرون . (۱۲–۱۱) وأشيع ...

جيعا : كتبها المؤلف ف الأصل على الهامش . (١٥) فأخذها : أخذها .

ان البارزي يقال [له] بهاى الدين ، وخِرج محمد النجولي مهتار السلطان الغوري (٩٨ آ) بالطشتخاناه الشريفة وأخوه حُريب ، وخرج عبد الباسط بن تني الدبن ناظر الزردخاناه وولده زين ، وخرج في ذلك اليوم بمض نصاري من كُتَّاب الخزانة ، ٣ وخرج كالالدين برددار طراباي، وخرج فرج بن البريدي رأمن نوبة حاجب الحجاب، وحرج فتح الدين من فُخيرة أحد كُتَّاب الماليك، ومحمد من عبد المظيم أحد كُتَّاب الماليك ، وخرج جماعة كثيرة من البرددارية والرسل وأرباب الصنايع من كل فن ٦ ممن تعيّن إلى إسطنبول ، وخرج الشهابي أحمد بن البدري حسن بن الطولوني معلّم الملمين ، وخرج يحي بن نُكار دوادار الوالي ، وخرج بدر الدين شيخ سوق الغزل، وخرج إبراهم مقدّم الدولة ، وخرج جماعة كثيرة غير هؤلاء في أوقات متفرُّفة ، ٩ ونزلوا في المراكب وتوجّهوا إلى ثغر الإسكندرية ومن هناك يتوجّهون إلى إسطنبول. وقيل إن عدَّة من خرج من أهل مصر إلى إسطنبول ألف وثمانمائة إنسان ، وقيل دون ذلك . وقيل إن السلطان سليم شاه لما أخذ من مصر هؤلاء الجماعة أحضر غيرهم ١٢ من إسطنبول يقيمون عصر عوضا عن الذي خرج منها ، وقيل إن هذه عادة عنده إذا فتح مدينة فيأخذ من أهلها جماعة يمضون إلى بلاده ويحضر من بلاده جماعة إلى تلك المدينة عوضا عن الذين أخذهم منها .

وفيه نادوا في القاهرة بأن لا عبد ولا جارية ولا امرأة ولا سي أمرد بخرجون إلى الأسواق حتى يسافر السكر ، وذلك خوفا عليهم من التركان أرث يخطفوهم ويسافروا بهم . \_ وفيه توجّه السلطان سليم شاه إلى بئر البلسان التي بالمطرية ، ه وأضافه هناك الناصري محمد بن الريش شمس الدين القوصوني فنة له هناك مدّة حفلة ، وكذلك الشيخ دمرداش ، وانشرح ابن عمان في ذلك اليوم إلى الناية ، وجنس على بئر البلسان وغسل وجهه من مائها ، وأقام هناك إلى بعد المصر ثم رجم إلى الوطاق. ١ ومن الحوادث في هـــذا الشهر أن الدفتردار ضيّق على الناس أسحاب الأملاك

<sup>(</sup>٢) بالطشتخاناه : بالطستخانة . (٤) برددار : بردار . (١٠) يتوجهون : يتوجهوا .

<sup>(</sup>۱۵) الذين : الذي .

بسبب أملاكهم ، ونعب الشرق بونس نقيب الجيش إلى ضبط البيوت التى في القاهمة قاطبة ، فصاروا الناس بعرضون عليه مكاتبهم ، فالذي يكون لأبناء الناس وغيرها من الأهيان فيفرجله عن بيته ، ويخدم نقيب الحيش بشيء من الدراهم ويكتب على مكتوبه : عُرض ، والذي يكون جارى في ملك الماليك الجراكسة ولم يظهر ( ٩٨ ب ) له أسحاب يصبر ملكا للسلطان ويدخل إلى الذخيرة . ويقرب من هذه الواقعة أن الدفتردار رسم لتاضي القضاة النفصل علاي الدين من النقيب بأن شحدت

الواقعة أن الدفتردار رسم لقاضى القضاة النفصل علاى الدين بن النقيب بأن يتحدث على أوقاف الحرمين الشريفين قاطبة ، ورفع يدى قاضى الفضائ السافى كال الدين الطويل عرب التحدث على أوقاف الحرمين ، فكانت أسحاب الأوقاف يعرضون مكاتيبهم على قاضى القضاة علاى الدين ويكتب عليهم : عُرض ، ثم يحضون بها إلى الدفتردار فيخرج مراسيمه بالإفراج عن ذلك ، فيقع لهم كلفة للقاضى علاى الدين ، وكلفة لمراسيم الدفتردار ، وإن لم يعملوا أسحاب الأوقاف ذلك ويخرجوا مراسيم الدفتردار بالإفراج عن جمات الأوقاف، وإنّا تضم الباشرون وانظلمة أيديهم على بلاد

١٧ الدفتردار بالإفراج عن جهات الأوقاف، وإلا تشع الباشرون والظلمة أيسهم على بلاد الأوقاف ويستخرجون منها الخراج ويروح ذلك على النظار . وهذا من جملة مساوئ ابن عبان فيا فعله بأهل مصر من الأنكاد والضرر الشامل لهم .

ا وفي يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الآخرة حضر الشرق يونس السابلسي
 الأستادار ، وكان قد توجّه إلى جهات بلاد الشرثيـــة بسبب جم الخراج من بلاد الشرثيــة بسبب جم الخراج من بلاد التعلين والأتراك والأمراء الذين قتلوا في المحركة ، فسح بلاد الشرقية قاطبة وحصل

ان منه غایة الضرر ، وضیّق على الناس فى أرزانها من نساء ورجال ووضع یده على خراجهم بغیر حق ، وما حصل لأحد منه خیر ، فكان كا یقال فى المنى :

مباشر فى الورى لم تَخْفَ سير نه بين الأنام وما فيها من الريب تنجو به رجله تمـــا جنت يده كأنه القط فى خطف وفى هرب

 <sup>(</sup>١) الذي . (٨) يعرضون : يعرضوا . (٩) يحضون بها : يحضوا بهم .
 (٣٠) الذي . (١١١ من ١١٠ من ١١ من ١١٠ من ١١ من ١١٠ من ١١ من ١١٠ من ١١ من ١١٠ من ١١ من ١١ من ١١ من ١١٠ من ١١ من ١١ من ١١ من ١١٠ من ١١ من ١١٠ من ١١٠ من ١١٠ من ١١

<sup>(</sup>١٢) المباشرون : المباشرين . (١٣) ويستخرجون منها : ويستخرجوا منهم .

<sup>(</sup>۱۷) الذين : الذي .

وفي وم الأحد خامس عشره حضر إلى الأبواب الشريفة ابن السيد الشريف ركات أمير مكة ، وكان سبب حضوره أنه حضر وأتى لهتىء ابن عمان بمملكة مصمر ، وأحضر محبته بيردى من كسباى أحسد " الأمراء المشرات الذي كان باش المجاورين عكة ، وحضر قرا كز الذي كان محتسبا الأمراء المشرات الذي كان باش المجاورين عكة ، وحضر قرا كز الذي كان محتسبا ملك الدين الذي وقبل إنه أغرقه في البحر ، وكان ( ٩٩ آ ) حسين قد ظلم وجار على المحالمة في أيام السلطان النورى ، وكان من المنسدين في الأرض فقتل كا تقدم ، وكان غير عبّب الأهل مكة وجدة . . ومن الحوادث أن النيل المبارك توقف في أثناء الزيادة واستمر في التوقف ستة ألم ، فتعلق الناس لذلك ، وزاد سعر القمح ، أصبعا واحدا فسكن الحال واليل المبارك توقف أسبح المراحدا فسكن الحال وانطر بن الأحوال جدا ، ثم بعد ذلك زاد الله في النيل المبارك أصبعا واحدا فسكن الحال واليل المبارك المبارك والدسم القمح أسبعا واحدا فسكن الحال وليا

اصبعا واحدا فسكن الحال علياد .

وفي يوم الاثنين سادس عشره حضر جماعة من المباشرين الذين كانوا قد توجّهوا ٢ إلى النربية والمنوفية والحملة ، فحضر أبوالبقا ناظر الاسطبل وبركات أخو شرف الدين الصغير ويجي بن الطنساوى وآخرون من المباشرين . ـ وفي يوم الثلاثاء سابع عشره أشيع أن يبيردى باش الجساورين وقرا كن الحتسب عكة والماليك الذين حضروا ٥ يعيمهما من مكم ، فقيل أن ابن الشريف بركات شفع فيهم عند ابنعثان من القتل، فرسم بأن يتوجّهوا إلى إسطنبول ، غرجوا ف ذلك اليوم وتراوا في المراكب وتوجّهوا إلى مقدر الإسكندية ، ومن هناك يتوجهون إلى إسطنبول . ـ وفي يوم الأربعاء تمامن ٨ عشره حضر الذي الذي بركات بن موسى المحتسب وحضر فخر الدين بن عوض ، وكانا في بعض جهات الغربية بسبب استخراج الخراج وعمارة الجسور التي هناك . ـ وفي يوم الخيس تاسع عشرة توفيت ابنة السلطان طومان باى الذي تغل ، وكان لحما من المعر ١ المحور ثلاث سنين ، فحصل لحا طربة على أبيها لما شنى .

<sup>(</sup>م١) الذين: الذي . (١٨) يتوجهون: يتوجهوا .

<sup>(</sup>۲۰) التي : الذي .

وقى بوم الأحد ثانى عشرينه اصطربت أحوال القاهرة ، وسارت أدباب الأدراك تقف على أبواب الدينة ويمكون الناس من رئيس ووضيع ويضعونهم في الحبال ، حي من يلوح لهم من القضاة والشهود ، وما يمل ما يُصنع بهم ، فلما طلموا بهم إلى القلمة أسفرت هذه الواقعة على أنهم جموا الناس حتى يسحبوا المكاحل النحاس المكابل التي كانت بالقلمة ، ويترفون بهم إلى شاطئ البحر ، ثم يضعونهم في المراكب من الايوان الذي بالقلمة ، ويترفون عم الله على عدة نزلوا بالمامودين المباقي الذي قلموها من الأيوان الذي بالقلمة ، وقاست الناس من الإيوان الذي بالقلمة ، وحصل لهم بهدلة من الفرب والسك وحطف المائم والشدود . ثم في عقيب ( ٩٩ ب ) ذلك نزلوا بالمكاحل من القلمة وصادوا يربطون الرجال أبالحيال في أدقابهم ، ويسوقونهم بالفرب الشديد على ظهورهم ولو أنهم من أعيان الناس ، فحصل بسبب ذلك للناس ما لا خير فيه .

وق يوم الخيس سادس عشرينه رسم السلطان سليم شاه بإحضار ألف رأس من النتم ومائة جسل ومائة بقرة ، فلما أن حضروا بين يديه أمر بأن تفرق قربانا على عاورى الجوامع والساجد والزوايا ومزارات الصالحين التي بالقرافة وغيرها من الزارات الشهورة ، حتى على أبواب ترب السلاطين النتيد منة ، فقر قوا ذلك جيعه ، وصاروا يدبحون النتم والبقر والجال على أبواب الجوامع والساجد والزوايا ويقر تومها على الجاوري الذين بها . وقيل أن سبب ذلك أن لهم عادة في بلادهم إذا نقلت الشمس
 إلى برج الأسد يفر قون هدفه القربان على عباورى الجوامع والساجد والزوايا التي في بلادهم فاطبة ، فقعل مثل ذلك عصر .

وفیہ أشیع أن السلطان سلیم شاہ نزل فی مرکب وتوجّه بحو الآبار الشریف ، ۲۱ فقام علیه رخم عاصف فانقلبت به المرکب فی البحر ، فیکاد أن يغرق وأنمی علیمه ،

 <sup>(</sup>٤) يسحبوا: يسحبون. (٥) كانت: كانوا، وتلاحظ عامية ألاسلوب فالسارات التالية.
 (١٤٥٨) مجاوري: مجاورين. (١٤٥٨) التي: الذي.

<sup>(</sup>١٧) المجاورين الذين : المجاوين الذي .

وما بق من موته شئ وقيل إنه كان سكرانا لا يمى؛ فـكان فى أجله فسحة حتى عاش إلى اليوم . وقد مدحه الناصري محمد من قانصوه من صادق بقوله .

أهلا وسهلا عليك الورى سليم شاه من مليك حايم مَن نصر قال لمصر: أبشرى للكحكى جاء بقاب سليم

ومن الحوادث فى هذا الشهر أن الخليفة لما سافر إلى إسطنبول أخرجوا عنه نظر مشهد السيدة نفيسة رضى الله عنها ، وكان ذلك بيدى الخلفاء من قديم الزمان ، وكان تم من جلة تماظمهم ، وكان يحصل لهم من هذه الجمهة غاية الخير من الشموع والزيت ، وكان يحصل لهم فى كل شهر من الصندوق الذى تحت رأس السيدة مبلغ له صورة من النذور التى كانت تدخل عليهم ، فخرج ذلك كله عنه ، وحصل للخليفة يعقوب ٩ والد المتوكل على الله غاية الضرر بسبب ذلك ، وشق عليه ذلك ولم يُدُه . في م

وفى أثناء الشهر خرج الشرق يحمي بن الترديبي الذي كان ولى قضاية القضاء في دولة الأشرف طومان باى ، فلسا رأى الأحوال مضطربة وبعثوا أعيان الناس إلى ١٧ إسطنبول ، فسمى بمال له صورة حتى قُرَّر فى مشيخة الحرم الشريف النبوى كما كان شاهين الجالى ، فحرج فى همنذا الشهر وسافر من البحر ( ١٠٠ آ ) الملح وتوجّه إلى المدينة الشريفة من البنيع ، وكان من قديم الزمان لا يلى مشيخة الحرم إلا الطواشيّة . ١٠ وفيه أشيم أن السلطان سليم شاه لما كان بالمتياس أحضر فى بعض الليالى خيال

الظلّ ، فلما جلس للفرجة قيسل إن المخايل صنع صفة باب زويلة ، وصسفة السلطان طومان باى لما شنق عليه ولما انقطع به الحبل مرتين ، فانشرح ابن عابان لذلك وأنم ١٨ على المخايل في تلك الليلة بمائي دينار ، وألبسه قفطان تخل مذهبا ، وقال له : إذا سافرنا إلى آبسطنبول فامض معنا حتى يتفرّج ابنى على ذلك . وقيسل حضر بين يديه وهو بالمقياس النراب الذي يقول : الله حق ، الله ينصر السلطان . فأنم على صاحبه ٢١ بثلاثين دينارا وشكره على تملّمه ذلك النراب . \_ وفيه أشيم أن السلطان سليم شاه

 <sup>(</sup>٢-٤) وقد مدحه ... سليم : كتبها المؤلف ق الأصل على الهامس . (٩) التي : الذي .
 (٩) عاشي: يمايين. (٧- ٢٧) وقيل ضر. ١٠ الغراب: كتبها المؤلف ق الأصل على الهامس.

أنشأ له قصرا من خشب بالمقياس فوق القصر الذي أنشأه السلطان الغورى فوق بسطة المقياس، وصار يجلس به في اليوم الهرّ، فأحضر جماعة من النجاوين والبنائين

وشرع فى بنائه حتى فرغ فى أيسر مدّة ، وقد قلت فى ذلك : لو علم الغورئُ أن قصره يُسكن للمظفّر المؤيد أضرم فيه النار من يومه ولم يدع فى جدره جلمد

وفى رجب كان مستهل الشهر يوم الاتنين . \_ فق يوم الأربعاء ثالثه نوق القاضى رضى الدين الحلبى الوقع ، وكان شابا حسن الشكل والهيشة ، وكان من أخصاء القاضى كانب السر عمود ن أجا ، وكان من أعيان الموقمين ، وكان من جملة أصحابنا

وأراد يخرج به من الباب ، فتدخّلوا عليه ودفعوا له سبعة أشرفية حتى تركّم ومضى ،
 فات تلك الليلة من الرجفة التى حصلت له .

وفي بوم الحيس رابعه خرج إلى السفر ابن السيّد الشريف بركات أمير مكة ،

د فتوجه إلى وطاقه بالريدانية فكان له موك حفل ، وأحلم عليه فقطان عاسيح
مذهبا ، وقدّامه الرماة بالفقط ، وخرج سحبته غالب الحجازيين الذين كانوا بالقاهرة ،

وقد الدى لهم السلطان بأن الحجازيين الذين بالقاهرة تخرج سحبته ، وأشيم أن

السلطان سليم شاه كتب مراسيم السيد الشريف بركات أمير مكم بأن يكون عوضا
عن الباش الذي كانها ، وجمله هو القصرف فأمر مكمة قاطبة ، وأشاف له نظر الحسبة
عكما يضاء وأنصفه غاية الإنصاف (١٠٠٠) فترايدت عظمة الشريف بركات إلى الناية،

دأ كرم ولد غاية الإكرام .
 وفيه رافع جماعة من الباشرين في بعضهم وانتدب إلى عمل حسابهم الزيني بركات

<sup>(</sup>١٧٩ الذين : الذي . (١٩) الحسبة : الحبسة .

ابن موسى ، وأزمهم بالمدو إلى البلاد ثانيا ليغلقوا ما كان بتى من الخراج في البلاد، وأنهم كان بتى من الخراج في البلاد، وأنهم كان بتى من الخراج في البلاد، ومن الحوادث [أن] الدفتردار أوقف أمر الناشير التي يبدى أولاد الناس بسبب إقطاعاتهم تا لحوادث عير الأوقاف والرزق التى بالمكاتب والمرتبات الجيشية نقط، فحسل لأولاد الناس عاية الفرر بسبب ذلك ، ووضعوا المباشرون أيديهم على خراجهم ، وراح عليهم الخراج في هذه السنة بين الفلاحين وبين المباشرين . و في أثناء هدفه السنة تو القاضى ناصر الدين عجد بن العمرى موقع الأمير يشبك الدوادار ، وكان من الممترين في الأرض .

توفى القاضى ناصر الدين محمد بن الممرى موقع الأمير يشبك الدوادار ، وكان من الممترين فى الأرض .

وفى يوم الأربعاء عاشر رجب حضر شيخ المرب أحمد بن بقر وقد أرسل إليه ٩ ابن عنان أمانا بالإحضار ، فحضر وقابل يونس باشاه وبقية الوزراء ، وكان له مدة وهو عاصر فى وادى العباسة ، ومعه جماعة من الماليك الجراكسة ، وكان يحسن اليهم بالعليق وغير ذلك من القوت . وفى يوم السبت الماث عشر رجب ، ٧ المواق لنامن مسرى من الشهور القبطية ، أظلم الجو ظلمة شديدة ، وأمطرت الساء مطرا غزيرا حتى أوحلت منه الأرض والأسواق ، وكانت الشمس فى برج الأسد ، فتصبّ الناس من ذلك غاية المجب كون أن المطرجاء فى غير أوانه ، وكان قد بق ه عن مياد الوفاء أربعة وستون أسبما والنيل فى قوة الزيادة ، خفت الناس على النيل من النقس ، وأشيم كسوف الشمس فى ذلك اليوم .

وفى يوم الثلاثاء سادس عشره تحوّل السلطان سليم شاه من المقياس وأتى إلى ١٨ بيت الأشرف فايتباى الذى خلف حمّام الفسارةانى المطلّ على بركة الفيل فأفام به ، فتعجّب الناس لذلك كيف رك القياس فى ليالى الوفاء وسكن فى هذا المسكان الذى بين الدوب ، فاختلفت الأقوال فى سبب ذلك ، ولم يدلم ما سبب تحوّله من القياس إلى ١١

<sup>(</sup>٣و٤) التي : الذي . (١) ولم عش : ولم عشي . || بالمكاتب : بالامكاتيب .

<sup>(</sup>١-٨) وفي أثناء ... في الأرض : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

<sup>(</sup>١١) عاس: عاصي . (١٣) لثامن : لثمامن . || شديدة : شيده .

هذا المكان مع وجود كثرة رغبته في إقامته بالقياس ، فلما سكن في ذلك المكان طفشت عساكره في يوت الناس الني حول السليبة وأعمالها وطردوا أسحسابها وأعمالها وسكنوا بها ، فحصل للناس الفرر الشامل بسبب ذلك . - وفي بوم الخيس ثاك عشرينه طلع ابن عبان إلى التلمة ودخل إلى الحقام الذى بها بالبحرة ، ثم رجع إلى بيت الأشرف فايتباى ، فقيل اسطفت عساكره من الصليبة إلى باب السلمة مايين مشاة وركاب . - وفيه وردت الأخبار من البحيرة بأن حسن بن مرى [كان] عاصرا مع الجولى ، فأرسل لها السلطان تجريدة إلى البحيرة ، وعين بها ألف عباني من عكره .

ومن الحوادث الهولة أن النيل المبارك توقف ليالى الوفاء على أصبح واحمد ،
وكان مضى من مسرى تحانية عشر يوما ، فاضطربت أحوال الديار المصرية بسبب
ذلك ، ثم أشيع أن النيل قد نقص أربعة أصابع ، واستمر في ذلك التوقف ستة أيام
وقد مضى من مسرى أحمد وعشرين يوما ، فاضطربت الأحوال بسبب ذلك ، ولولا
خافت السوفة من ابن عثمان لرفعوا الخيز من الأسواق وكادوا ينشئون غلوة عظيمة ،
وقد توقف النيل في هذه السنة مرتين ، ستة أيام في أبيب ، وستة أيام في مسرى ،
ولولا بث الله تعالى بالزيادة بعد ذلك لأ كلت الناس بعضها بمضا ، وقد قال القائل
في المبنى :

فلما كان يوم السبت سابع عشر من رجب ، الموافق لثانى عشر من مسرى زايدالله في النيل المبارك أصبما واحدا من النقص الذي كان نقصه . ـ ثم في يوم الأحد ثاث عشر من مسرى القبطى ، الموافق لثامر عشر من رجب زاد النيل ما كان قد نقصه وأوفى ستة عشر ذراعا وأصبما من سبعة عشر ذراعا ، وكانالنقص أربعة أصابع عن الوفاء فزاد النقص وأوفى وزاد أصبما من السابع عشر ذراعا ، وذلك من فضل الله (٢) الذي . الذي . (١٣) ينتثون : ينتوا . (٢٧) وأوفى : وأوفا : وأوفا .

تعالى على عباده . فلما كان يوم الاثنين تاسع عشرين رجب ، الموافق لرابع عشرين مسرى ، فتح السدّ وجرى الماء في الخليج الحاكمي والناصري ، وقد قيل في المعني : عجبت لنيل مصر وتَّى على جور الأنام العـــاديات فحضنا في حدث النيل لكن مزحناه بأوصاف الفرات ( ١٠١ ب ) وكان الذي فتح السدّ في ذلك اليوم يونس باشاه نائب السلطنة ، فلم يكن ليوم الوفاء بهجة مثل العادة ، وبطل ما كان يعمل فى ذلك اليوم من الأسمطة ٣ التي كانت تصنع بالقياس ، والمجامع الجلوى والشنّات الفاكهة التي كانت تفرّق في ذلك اليوم ، فنزل يونس باشاه في الحراقة السلطانية وتوجِّه إلى السدّ وفتحه على العادة، ولكن أنن الثريا من يدى المتناول.، بالنسبة لما كان يعمل في يوم الوفاء بمصر . \_ ٩ ومن الحوادث أن الماء لما دخل إلى ركة الرطل سكنت المَّانية في بيوت الجسر قاطبة، وربطوا خيولهم فىالقياطين المطلة علىالبركة ، وأخذوا الأبواب والطيقان والدرائرينات فأوقدوها في النار ، وكذلك بيوت المسطاحي وحكر الشامي ، وسكنوا في بيسوت ١٢ الأكار التي على البركة قاطبة ، فامتنت مراك البيّاعين من الدخول إلى البركة ، وكذلك المتفرِّ جين ، ومنموا المتفرُّ جين من الدخول إلى الحِسر ، وصاروا بهوُّ شون على الناس بالعصى . وأما الجزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها ولم يبق مهـــا إلَّا ﴿ ١٥ الجُدر ، ونقلوا أصحاب الأملاك سقوف البيوت والأبواب والطيقان ولم يبقوا بها غير الحيطان . وأما تركة الأزبكية فإن التركمان نصبوا وطاقهم بها، ومنموا الماء من الدخول

وفى يوم الثلاثاء سلخ شهر رجب أشيع أن حسن من مرمى شيخ عمربان البحيرة قد حضر بالأمان ، وكان قد بق له إدلال على ابن عمان من حين تحميل على السلطان ٢١ طومان باي وقبض عليه ، فلما قابل ابن عمان قبض عليه وسجنه بالبرج الذي بالقلمة،

إلهما ، وأخربوا غالب بيوتها ، وأخذوا ما فيها من الأبواب والطيقان وغير ذلك من ١٨

الأخشاب، وكذلك بيوت بولاق.

 <sup>(</sup>٧) التي : الذي . (١٢) فأوقدوها : فأوقدوهم . (١٣) التي : الذي .
 (١٤) مهوشون : مهوشوا .

وقيض على ابن حمّه مستر ، وقيض على ابن أخى الجويل وسجنوهم فى البرج . وكان شيخ العرب أحمد بن بقر أتى ليقابل ابن عبان ، فلما رأى ما جرى على مشايخ العربان هؤلاء رجم بعد أن دخل إلى القاهرة ومفى إلى الشرقية ، وقد شمّت بحسن بن مرمى كل أحد من الناس الذى سجن ، فإنه كان سببا لمسك السلطان طومان باى حق شنق، والمجازأة من جنس العمل . \_ وفى أواخر هذا الشهر توفى صاحبنا القاضئ أبو الفتح السراجي أحد تواب الحنفية رحمة الله عليه، وكان عالما فاصلا محويا بارعا فى النحو ، وكان له شعر جيد وألف عدة كتب ، وكان من الأقاضل فى عصره عارفا بطريقة (١٠٣)

( ٢٠٢) آ) الحمد نه وحده ، من نظم الأدب البارع ناصر الدين كند بن نانصوه من صادق ١ في الجراكة قوله من أبيات فيها وقع لهم :

نسل جركن ياله نسب مذ إلى غسات ينتسب ملكوا مصرا وأولهم ملك برقوق وانجلبوا واستمر المملك إرثهم وهموا من قبل فيه ربوا وخيسول العز تحتهم بسروج كلهسا ذهب وملوك الأرض ترهبهم من سطاهم والسطا عجب له أرادوا الراسيات من الـ أرض جذبا بالقنا حذبوا وهمسوا في نظم عزهم جوهر أو لؤلؤ رطب واستمروا في النظام إلى زمن الغموري فائتكموا ذهبوا سذ أظلموا وسروا فيه عن طريق الهدى ذهبوا وأنمحى ذلك النظام ومن نظم ذاك العز قد سلمها أصل سلب العز خلفهم فلهذا أسلبوا وسيوا لقتال الروم وانتسدنوا معه ساروا إلى حلب يتا ألف وما غليــوا والتقوا في دابق وهموا ما ذكروا الأروام ثارهم مع قايتياى فالتهسوا وبها أعناقهم ضربوا وسيوف التــار في يدهم قد أراد الله نصرتهم فيهمي من بعد ما غلموا وأتوا مصرا ودورهم خربوا من بعـد ما نهبوا

4 £

۱۸

٧ ١

\*\*

<sup>(</sup>١) سقر : سقر . || أخى الجويلي : أخو الجولي .

 <sup>(</sup>٧) ١٠٣ آ: كتب المؤلف ما يأتى على الورقة رقم ١٠٧ وألسقها فى الأصل بين الورقتين
 رقم١٠١ ورقم١٠٠.

صنعة التوفيع ، حسن العبارة ، وكان مجلسه بخط جامع ابن طولون ، وعاش من العمر ما قارب السبعين سنة ، وكان حسن الهيئة . \_ ذكر مرثئية تتضمّن ما وقع مر... الحدادث بالعاد المصد بة :

من حادث عمت مصیبته الوری غمض الدیون کأنها سنة الکری حلق الدون ولبس طرطور بُری وأسس حرطور بُری فی سورة الروم المظیمة أخبرا أن ابن عُبان بلی وکذا جری مصر وهــذا الأمر کان مقدّرا مثل البدور تفیء وکانت أنورا

نلق بقلمتها الحزينـــة عسكرا خلفيم والنـــار تلتهــ

ملكا ، أعنى الدى صلبوا
بعد أمر وانتهى الطلب
مذ له أرواحهم وهبدوا
حيث في ديوانه كتبوا
حيث منها قد خبوا وحبوا
بعد صرف درسه القضب
يتمروف الجسر وانتصبوا
بعد كدر كله كرب

من تعالى سوف ينقلبوا منه ما ذاقوه مذ مجبوا جركس من أصلها عرب وعليم نسبتي حبب

حبــذا من زانه حسب حبــذا من زآنه أدب تمت القصيدة بعون الله تعالى ، والحمد نه التهي ذلك .

(٨) سورة : صورة .

لفظ السح الحال طل

نوحوا على مصر لأمر قد حرى

زالت عساكرها من الأتراك في

وأتى إلها عسكر سماهم

لا نُعرف الأسيتاذ من غلمانه

حا الاله مهدقا عا حك

قد أوعد الرحمر . وعدا صادقا

ولاه ربّ العيش سلطانا على

أين الملوك بمصر مَن طلمامها يا لهف قلمي للمواكب كيف لم

ينقلبــوا عجبــوا

Y £

٧ ٧

١٢

۱٥

١٨

٧١

لهني على ذاك النظام وحسنه ماكان في الترتيب منـــه أفخرا في الحوش صارت في الحضيض إلى ورا كانا مع الدبوس تكسر عنترا كانت مها التحميل لا ذي الازدرا كانت على الأمراء تزهو منظرا يطلت وألقوا كل زمط أحمرا كانوا نبار الحرب أصون للثرى أفنت تشاريفا سها ومثمرا وكذا الكنابيش التي قد زُخرفت كانت تُشد خيولها عند السري كانت كبرق أو كلَيْـل أقرا ال يسعد أماره قد نشرا وخلت أماكنها وصاحبنا سرا وبأبخس الأنمان صارت تشترى للمولد النبوي أحسن ما يُري یا لهف قلبی کم نزید تحسّرا قد كان للصلوات مجتمع الورى بعمد التزخرف والرياضة أغبرا أخلت حوانيت ۽ مما جري من كل بيت كان زاه أزهرا کانت سہا تڑھوا علی کل القری وخلت منازلهم وعادت مقفرا مكسورة وقلومها لن تجبرا أعناقها بيمد العمدو إذ افترى

لهني على ضرب الكراة ولعمها لهني على النشاب والرمح الذي لهني على لبس الكَلَفتة والقبــا لهني على تلك التخافيف التي لهني على ليس الكواف بقندس لهني على المهماز والحفُّ الذي لهني على أعياد مصر كيف قد وكذا السروج المغرقات بلممها لهني على الكوسات كم دُقَّت على لمنى على الأبواب كيف تكسرت لهني على نهب القماش وبيعه وأشيع بيع الخيمة العظمى التي بيت بأبخس قيمة عما حكى لهني على شيخو وجامعه الذي (۱۰۳) درست معالمه بحرق صار من لهني على سوق الصليبة كيف قد ١.٨ لهني عــلى فكّ الرخام ونقــله زالت محاسن مصر من أشياء قد لهني على الأمهاء كيف تشتّتوا لهني على أتراك مصر إذ غدت لهني على الفرسان كيف تقطعت (۱۳) تشتری : تشترا .

رم حكت عيد الضحايا الأكبرا من بعد صون في القصور محدرا أجسامهم نهش الكلاب على الثرى كالسم تسرى في الجسوم ولا ترى الأيدى وأدمهم بما قد أقهرا كانوا عصر ذلهم ربّ الورى وتى وزال كأنه نن يذكرا ولقـــد أذاقوه الوبال الأكبرا واجمـــل بجنّات النميم له قرا طردوه عن مصر بجـور وافترا معه لإسطنبول وامتــد السرى عند الخروج ولم يراعوا الأوقرا ممن عصر صار دمعوا أنهسرا قد كان في زمن القضاة موقرًا كانوا بهم تقضى الحوابج للورى وقعت عصر ما لهـــا مثل رى لم يذكروا فها بأعجب ما جرى . سمت به أذن ولا عين ترى حتى وفا وبه النـــادى بشرا

١.

٠,

صارت على الطرقات من أجسادهم لهني على ذاك الحريم وهتكه وتبتّمت أطفال حند قد غدت قتلوا بأصفر بندق من شأنها وأذاقهم ذل السؤال وفاقة الم تكترت الحراكسة الذي لهن على سلطان مصر كيف قد شنقوه ظلما فوق باب زويلة يا ربُّ فاعْفُ عن عظائم جرمه يا لهف قلى للخليفة كيف قد وكذا بنــو عمّ له قد أخرجوا وكذاك أبناء اللوك تحيروا وكذآ أعيان التجار وغيرهم لهني على الشرع الشريف وحكمه يا لهف قلبي للشهود بمجلس الله أكبر إنها لمسيبة ولقد وقفت على تواريخ مضت لهني على عيش عصر قد خلت وأنى من التكدر ما لا نحبر وتوقّف النيـــل السميد عن الوفا (١٠٥) وتزايد الكرب العظيم لأجله

<sup>(</sup>٩) فاعف : فاعفوا . (١٨) ولى : ولا .

الورقتين رقم ٣ : ١ ورقم ٥٠٠ :

سبقت به الأقدار كان مقددًرا تننى الهموم وترتجى فرجا نرى والأنبياء الكل سادات الورى واعث من الإجرام عفوا واغفرا لكن منه النظم يمكى جوهرا والآل والأحساب من بشرا

قد رماهم بالصايب

من عصاه كان خايب

قد كان هدذا الانتقام بمصرنا باليت شعرى بسد هذا كله يا رب إنّا بالنبي المصطنى نسألك في كشف الهموم بسرعة قد جاد لابن إياس شعر قاله ثم المسسلاة على النبي محمد

= ( ١٠٤ ) الحمد لله ويما رئي به مصر أيضا الناصري محمد بن قانصوه من صادق: حسنا وكنتى ناضره يا مصر كنتي ناظره أبن المحيسا والجما ل والعبوت الباصره ج والثياب الفاخره أين الحيسول والسرو كانوا أسودا كاسره أين الجراكية الذي مثمل النجوم الزاهره وهم بأفق ملككي ۱۲ عنــه وهم أكاسره من ذا الذي أزالهم منه عظاما ناخره وهم عظام وغدوا من الخراب دائره ودورهم صيرها را مالجال عامره من بعد ما كانت قصو لا ملك إلا الآخــره قد خفعت جسابره ما مصر کم بالککی ۱۸ زال بلا محـاصره (۱۰٤) با مصر كف ملككي لذل وأنتى القساهره وكيف ذقتى الفهر با إلى الحراب صايره لاشك أننى بعدهم ۲١ يا مصر كنتي فاظره لهني على جمالكي تمت . وقوله أيضا : أظهروا فبهسا العجايب كان في مصر ماوك Y £ دورهم فيهما خرايب ذهبوا عنهما وصارت قرية في حكم نايب وهبي أضحت بعد عز

من سوى الله تعالى

صاحب الملك عظيم

(٤) واعف : واعفوا .

٧V

ما ماس غصن في الرياض وغرّدت أطياره عنــد النسيم إذا سرا انتهى ذلك .

وفى شببان المسكوم كان مستهل الشهر يوم الأربعاء، فنى ذلك اليوم أشيع أن شيخ المبرب أحمد بن بقر لما رأى أن السلطان سليم شاه قبض على حسن بن مرعى شيخ عربان البحيرة وسجنه بالبرج ، خاف على نسه وخرج من القاهرة على حين غفسلة وتوجّه إلى جهلت الشرقية ولاقته العربان ، ولو تسكاسل يوما آخر لنبض عليه ابن الممانية وتعنوا عامن أميرا من أمراء ابن عبان وهو نائم على فراشه ، وكان صاحب صنجق ، ولم يعلم ما سبب ذلك ، وقبل قبضوا على من فعل ذلك من المنانية ، وشنى منهم جماعة ممن المناطنة بمصر ، ويولى ملك الأمراء خار بك عوضا عنه ، وذلك لأمر قد عن له . \_ فعل ذلك . \_ وفيه أشيع أن السلطان سليم شاه بداله أن يمزل يونس باشاه من نيابة السلطانة بمصر ، ويولى ملك الأمراء خار بك عوضا عنه ، وذلك لأمر قد عن له . \_ ومن الحوادث أن ابن عبان لم اسكن في بيت الأشرف قايتهاى الطلاً على تركة الفيل ، ١٢ فغل جرى الله في الخليج الحاكمى، أمر بسد الخليج من عند قنطرة عمر شاه حتى تمثليء من الفيل المليا بالمناه بسر عه .

وفي يوم الجمعة مالث شعبان أشيع أن ابن عثان قوى عزمه على المود إلى بلاده ١٥ وخروجه من مصر ، فعيّن شخصا من أمرائه يقال له على بك ، فخرج فى ذلك اليوم وسحبته جماعة من المثانية بسبب إسلاح الآبار التى فى طريق غزّة ، وتنظيف الطرقات من الوعر قعمل خروج السلطان ، فلما تحقّق عسكره أمر خروجه إلى السفر إلى ١٥ إسطنبول ، شرعوا فى عمل رقهم ومشترى زوادتهم ، فارتجت (١٠٥٠) لهم القاعرة بسبب ذلك .

وفى يوم السبت رابع شعبان وقعت حادثة مهولة ، وهو أن السلطان سلم شاه ٧٠ قبض على جماعة كثيرة من عسكره نحو أربية وعشرين إنسانا ، وقيسل أكثر من ذلك ، فلما قبض عليهم رسم بشنق جماعة ميهم في أماكن غتلقة ، وكلب مبهم ائتين على باب زويلة ، واثنين على باب الصاغة ، واثنين بين القصرين ، والبقية شي. عند ٢٤ جامع قوصون وشى. فى الصليبة وشى. فى قناطر السباع ، وخوزق منهم جماعة وقطع أيديهم وأرجلهم . وأشيع أن سبب ذلك أن جماعة من الأنكشارية قصدوا أن يقتلوا ان عنمان لماكان بالقياس ، فاستدرك فارطه وتحول إلى بيت ابنالسلطان قايتباى الذى خلف حمام الفارقاني ، وسار يقبض على من كان سبيا لإشاعة قتله.

وفيه حضر الرس سلمان المهافي الذي كان قد توجه صبة المراك التي كان أدرسلها السلطان النوري إلى الهند ، فلما حضر أشيع أن الربس سلمان هو الذي أغرق حسين نائب جدة ، وكان بينهما عداوة من أيام الغورى ، فلما مات الغورى ظفر سلمان بحسين وقتله عن ما قيل . ولما حضر الربس سلمان أحضر سجمته جماعة من الفريج الذين كان أسرهم من يجر الهند بمن كان يتميّث به ، ويقعلم الطريق على مماك التجار الذين بحرون من هناك . وأشيع أن الربس سلمان وحسين نائب جدة كانا فتحا عدة بلاد بلهند من بلاد الشيخ عامى ، وغنموا مهما أموالا جزيلة الا تحصى ، هم والمسكر الذي توجه سجمهما في أيام السلطان النورى ، وهم من عسكر الطيقة الخامسة التي كان قد حدها الغورى في أيامه .

وفي يوم السبت ثانى عشر ضعبان كان يوم النوروز ، وهو أول السنة القبطية ،

١٥ سنة ثلاث وعشرين وتسمأة . \_ وفيه أشيع أن ابن عبان أرسل إلى خاير بك الذى 
قرّره فى نياية السلطنة صنعتا ، وتحقق أنه نائب السلطنة عوضا عن يونس بإشاه ،

وكان ابن عبان قرّه فى نياية السلطنة قبل ذلك . وفيسه عرض ابن عبان عسكره 
١٨ باليدان الذى تحت القلمة وهم لابسون زرديات وفي أيديهم الرماح والأتراس ، وأشيع 
سفره أواخر الشهر إلى إسطنبول .

وفي يوم الثلاثاء رابع عشره وقفت جاعة من جماعة الوالى على أبواب الدينة ،
٢٠ وصاروا يقبضون على من يدخل من الباب ومن يخرج منه من النوام وغيرها ، فإذا
قبضوا عليهم يضمومهم في الحبيسال ، فصاروا يقبضون على الناس (١٠٧)

<sup>(</sup>۱۳۵) الني : الذي . (۱۹۰) الذين : الذي . (۱۳) جددها : تجددها . تجددها . الني ألصقت في الأصل == (۲۲) ۲۰۷ : كتب المؤلف ما يأتي على الورقة رقم ۲۰۱ الني ألصقت في الأصل ==

من شطوط بولاق ومن شطوط مصر العتيقة ، وكذلك صاروا يقيضون على جال السقايين بالروايا التي علمها ، فاضطرت أحوال الناس وغلقت الأسواق والدكاكين ،

واختفت الناسفي البيوت وكثر القيل والقال في ذلك ، فمن الناس من يقول يقبضون ٣ علمهم بسبب أنهم عسكون خيول الجناب إذا سافر ابن عثمان ، ومن الناس من يقول إنهم قبضوا عليهم حتى يسافروا مهم إلى إسطنبول في الراكب، فحصل للناس الضرر

الشامل بسبب هذا . وأما سبب مسك جال السقايين فإنهم أشاعوا أن ابن عبان إذا ٦ خرج يأخذ معه جمال السقايين بالروايا إلى أن يصل غزّة ، لأجل عدم الماء في الطريق

<sup>=</sup> بين الورقتين رقم ١٠٥ ورقم ١٠٧ : (١٠٦) وتما كان من ترجة ملك الأمراء المتر السيز غابر بك من ملباي ، قيل كان اسم ٩ أمه ملىاى الحركسي ، وكان حنسه أباظا وكان له خسة من الأولاد ، وهم كسباي وخضر بك وجان بلاط ونانصه، وخار بك ، فأما كساى فإنه مات بالطاعون في دولة الأشرف قايتـاى ، ومات خضر بك أيضاء وأما حان ملاط فإنه صار مقدم ألف ومات فيدولة الناصم عمد ن الأشه ف ۱۲ قاينباي، وأما قانصوه فإنه كان يعرف بالعرجي فولى نبابة حلب و نبابة الشام ومات في دولةالفوري، وأما القر السين غاير بك فإنه ولد بقرية يقال لها صمصوم بالقرب من بلاد الكرج ولم نولد ببلاد جركس. وقبل إن أباه ملباي قدمه للأشرف قايتماي ولم يكن قط دخل تحت رق ، ولهذا يعرف بخاير بك من ملباي ، يعني أباه ملباي . ثم إن الأشرف قايشاي أثرله بالطبقة وصار من جلة المالك السلطانية ، ثم أخرج له خيلا وقاشا وصار من جلة الحدارية ، (١٠٦ س) ثم قرره خاصكما وجعله دوادار سكين ، ثم بني أمير عشرة في سنة إحدى وتسعائة في دولة الأشرف نايتباي ، ثم بني أمير طبلخاناه في دولة الناصر محمد من قايتماي ، وأرسله قاصدا إلى السلطان أبي نريد سعمان

ملك الروم في سنة ثلاث وتسعائة ، ثم يق أمير مائة مقدم ألف في دولة الأشرف جان بلاط ، وخرج إلى البلاد الشامية صعبة المسكر لما خرج إلى قتال قصروه نائب الشام ، فلما تسلطن \* 1 طومان باي العادل هناك سجن خاير بك في قلعة الشام ، فلما حضر العادل إلى مصر أفرج عنه وأحضره إلى مصر وأنم علمه يتقدمة ألف كما كان ، فلما تسلطن الأشم ف الغوري حمله حاحب الحجاب ، واستمر على ذلك حتى توفى أخوه قانصوه المحمدي الدجى نائب الشام نقل سيباي من

نيابة حلب إلى نيابة الشام واستقر بالأمر خاير مك في نيامة حلب عوضا عن سيباي وذلك في سنة عشر وتسعائة ، واستمر على ذلك حتى تحرك على السلطان الغوري سلم شاه من عثمان وانكسم العورى وجرى ما جرى ، أخلع السلطان سليم شاه على خاير بك وجعله نائبا عنه بمصر ، وكان قرر يونس باشاه أولا ثم عزله وقرر خاير بك ، انهي ذلك .

<sup>(</sup>٣) يقبضون: يقبضوا . (٤) عكون: عكوا .

من هنا إلى غرّة ، فامتنت السقايين من الحروج في هذه الأيام وعزّ وجودالما. فضحّت الناس لذلك ، فاقاموا على ذلك ثلاثة أيام متوالية .

وفيه خرج الوالى الذى كان ابن عبان قرّره فى ولاية القاهرة ، فحرج وبرّز إلى الريدانية إلى أن يخرج ابن عبان . . وفيه أشيع أن ابن عبان أطلق الجاعة الذين كانوا قبيم من الأعوام والفلاحين والسوقة الذين كانوا أشيع عهم بأن يتوجّبوا مهم إلى إسطنبول ، وكانوا لما قبيشوا عليهم سجنوهم فى عدّة أما كن حتى يكون من أمرهم ما يكون ، ثم نادى فى القاهرة بأن لا أحدا يبقى يشوش على أحد من الموام ولامن الفلاحين ، قسكن الاضطراب قليلا وفتحت الدكاكين فى الأسواق وخدت هذه الحركة ، وقيل إن بعض وزراء ابن عبان شفع عنده فى إطلاق الناس الذن سجنوهم كما تقدم .

وفي يوم الجملة سابع عشره توجّه السلطان سليم شاه إلى الجامع الأذهم وسكى

١١ به سلاة الجملة ، وتصدّق في ذلك اليوم عالله سورة ، ثم شقّ من القاهرة في موكب

عفل ، وكان ذلك آخر مواكبه بالقاهرة ، ثم رجع إلى المكان الذي كان به . . و وف

يوم الاثنين حادى عشرينه عرض السلطان سليم شاه كسوة المكبة الشريفة ،

وكسوة للضريح الذي صلى الله عليه وسلم ، وكسوة لفريح سيدنا إبراهيم الخليل عليه

السلام ، وصنع للمحمل الشريف كسوة ، وقد تنساهي في كسوة المكبنة بخلاف

المادة ، وتناهى في زركش البرقع إلى الناية ، وكذلك في ثوب الحمل وما أبني في

وفيه أطلق ملك الأمراء خار بك نائب السلطنة جاعة كثيرة من الماليك الجراكسة كانوا في سجن الديل ، فأطلقهم أجمين ، وكانوا عو أربعة وخسين مملوكا ، وقد راج أمر الماليك الجراكسة قليلا . ـ وفي يوم الأربعاء تافي عشريته خوج القاضى عب الدين محود بن أجاكاتب السر" الشريف وصاحب ديوان الإنشاء، عفرج مو ونساؤه وعياله وصهره الجالل يوسف بن الطبحان ، فخرجت النساء في محابر

<sup>(191)</sup> الذين . الذي . (١٦) الشريف كسوة : كسوة الشريف .

وشقادف. فلما خرج القاشى كاتب السر" سكن فى بيته الذى عنـــد قنطرة سنقر الوزر يوسف البدرى .

وفي يوم الحميس ثالث عشرين شعبان ، فيهخر ج وتوجّه إلى السفر سلطان مصر 🔻 الملك المظفر سلم شاه من عبان ، فخرج من يبت ابن السلطان قايتباي الذي خلف حمَّام الفارقاني ، وشقَّ من على الصليبة وطلع إلى الرملة ، فخرج في موكب حفل وقد المه ملك الأمراء خار بك نائب حلب وجان بردى الغزالي نائب الشام ، وقد ام ٦ المسكر طبلان وزمران وعدة جنايب حربية ، وكان راكبا على بغلة صفراء عالية ، قيل إنها من بنال السلطان النوري كان ركها في الأسفار ، وكان عليه قفطان مخل أحمر وقد امه جماعة من وزراء ، منهم يونس باشاه والدفتردار وبقيّة من له من الوزراء ٩ والأمراء ، والحمّ النفير من عساكره مابين مشاة وركاب ، وجماعة كثيرة من الرماة بالنفوط المرعبة ، فطلع من على الصوَّة ونزل من على تربة الأشرف قايتباي ، ووقف هناك وقرأ سورة الفاتحة وأهداها إليه ، ثم شقّ من بين الترب إلى تربة المادل التي ١٢ بالفضاء، واستمر على ذلك حتى نزل بالوطاق الذي نصبه في بركة الحاج، ولو شقّ من القاهرة لكان له يوم مشهود ، ولكن خرج على حين غفلة فلم يشمر به أحد من الناس . وكان لما خرج من بين الترب قسم عسكره فرقتين ، فرقة مرّت من تحت ١٥ الحبل الأحمر، وفرقة من على ترية العادل، ثم تلاقوا في بركة الحاج، فلما وصل إلى الوطاق لم ينزل به وتوجّه على ظُهر إلى الخانكاه فنزل هناك . ثم إن الن عثمان لما رحل من مصر ترك بها من عسكره ، ممن يقم بالقاهرة عند خاير بك ، نحو خمسة آلاف

من مصر ترك بها من عسدره ، نمن يقيم بالقاهرة عند خابر بك ، نحو خمسة الاف ١٠ فارس ، ومن الزماة بالبندق الرساص نحو خميائة رام<sub>ير</sub> ، وقرّ ر من أمرائه شخصا يقال له خير الدين باشاه وجمله نائب القلمة ، فيقيم بها ولا ينزل (١٠٨ آ) إلى المدينة.

ومن المجائب أن مصر سارت نيابة بعد أن كان سلطان مصر أعظم السلاطين ٢١ في الرَّ البلادة قاطبة ؛ لأنه خادم الحرمين الشريفين ، وحاوى مُلك مصر الذى افتخر به فرعون اللمين ، حيث قال : أليس لى مُلك مصر ، وقد تباهى بمُلك مصر على سائر (١٠) وجاعة : جاعة . (١٧) سورة : صورة . أا الني : الذى . (١٩) رام : رابى . ممالك الدنيا . ولكن ابن عبان انتهاك حرمة مصر ، وما خرج منها حتى غنم أموالها وتقل أبطالها ويتم أطنالها وأسر رجلها وبدد أحوالها وأظهر أهوالها . فلم يدخل إليها أحد من الحوازج ولا تقل ملكها ولا جرى عليها ما جرى إلا أن كان فى زمن البخت نصر ، نصر المايلي ، فقد جرى عليها من ابن عبان بعض ما جرى عليها من البُخت نصر ، فلا جول ولا قوة إلا بالله اللها من .

وأشيم أن ابن عبان خرج من مصر وصحيته ألف جل محملة ما بين ذهب وفضة ، همذا خارجا عن ما غنمه من التحف والسلاح والسيني والنحاس المكنت والخيول والبنال والجال وغير ذلك ، حتى نقل مها الرخام الفاخر ، وأخذ منها من كل شيء أحسنه ، ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده من قبله أبدا . وكذلك ما غنموه وزراؤه من الأموال الجزيلة وكذلك عسكره ، فإنه غم من النهب ما لا يحصى ، وصار أقل ما فيم أعظم من أمير مائة مقدم ألف ، نما غنه من مال وسلاح وخيول وغير ذلك ،

١٠ فا رحاوا من الديار الصرية إلا والناس في ناية البليّة . وفي مدة إقامة ابن عبال القاهرة حصل لأهلها الضرر الشامل ، وبطل منها نحو خسين صنعة ، وتعطّلت منها أسحابها ، ولم تعمل في أيامه عمر .

دكانت مدة إقامة ان عنان عصر ثمانية أشهر إلا أياما ، وأما من حين تقتل السلطان النورى واستولى على حلب ، فتكون مدة استيلائه على مصر والبلاد الشامية والحليبة سنة وشهرا واحدا وهو مالك من الفرات إلى الشام إلى مصر ، ويخطب فها
 باسمه ، وكذلك السكة على الذهب والفضة باسمه ، وكذلك ما حول العراقين وقد وعده الله تعالى بذلك ، وفى مدة إقامة ان عنان عصر لم يجلس بقلمة الجيل على سرير المستخدم على عنان عالى على سرير المالك على على سرير المالك على على سرير المالك على على سرير المالك حاوسا عاما ، ولا رآه أحد ، ولا أنسف مظاوما من ظالم في عاكمته ، ما كان

۲۱ مشغولاً بلذته وسكره وإقامته (۱۰۸ ب) في المقياس بين الصبيان المرد، ويجمل الحكم لوزرائه بما يختارونه. فكان ابن عمان لا يظهر إلا عند سفك دماء الماليك الجراكسة، وما كان له أمان إذا أعطاه لأحد من الناس، وليس له قول ولا فعل ،

<sup>(</sup>٢٠) مظلوما من ظالم م ظالما من مظلوم . ﴿ ﴿ ٢٣) يختارونه : يختاروه .

وكلامه ناقض ومنقوض لا يثبت على قول واحد كدادة اللوك فى أنعالهم ، وليس له مماط يُمرف ولا نظام كدادة السلاطين فى مماطهم الذى كانت تجلس عليه الخاصكية كل يوم .

وأما عسكره فكانوا جيمانين المين تقسهم قفرة ، يأكلون الأكل وهم راكبون وأما عسكره فكانوا جيمانين المين تقسهم والدة وقلة دين ، يتجاهمون بشرب الخور في الأسواق بين الناس ، ولما جاء عليهم شهر رمضان فكان غالبهم لا يصوم ١ ولا يصلى في الجوامع ولا سلاة الجمة إلا قليل منهم، ولم يكن عندهم أدب ولاحشمة، وليس لحم نظام يعرف لا هم ولا أمماؤهم ولا وزراؤهم وهم هميح كالبها ثم . ولما خرج ابن عمان من مصر رسم لابن السلطان النورى بأن يسافر معه ، فبر ز سنيحه وخرج ١ وسافر سحيته . وأشيع أن جان بردى النزالى لما خرج مع ابن عمان كان أوعده بنيابة والشام ، فلما خرج لم يوليه نيابة الشام ، بل قبل إنه ولاه نيابة طرابلس ونيابة مفد وليابة غزة والرملة وبيت المقدس وجبل لابلس ، ولم يوليه نيابة الشام فشق ذلك ٢

وفى يوم السبت خامس عشرين أدى خاير بك فى القساهرة بأن الماليك الجراكسة نظهر وعليهم أمان الله تمالى ، فظهر مهم الجمّ النغير وهم فى سوء حال ، ف فرى الفلاحين وعليهم زموط قُرع ورد سود وقسان بأكام كبار ، فإذا رآمم أحد فلا يفرق بينهم وبين الفلاحين . ـ وفيه وردت الأخبار بأن ابن عبان قد وصل إلى بليس وحصل له توقك فى جسده ، فأرسل إلى خاير بك يطلب محمّة ، فأرسسل له خار بك يطلب عمّة الى بلييس .

وفي بوم الأحد سادس عشرين شهر شعبان طلع المقرّ السيق ملك الأمراء خار بك من ماباى نائب السلطنة بالديار المصرية إلى قلمة الجبل، فكان له موكب حفل ، ٢١ وقدّامه عدة جناب بنواشي حرر أصفر ، وقدّامه جاعة كثيرة من المناينة مشاة يرمون بالمنافذة ، وقدامه الجمّ العقير من عسكر ابن عنان ، فشق من الصليبة بعد

<sup>(</sup>١) أفعالهم : افعلها . (٤) جيعانين الدين : كذا في الأصل .

طلوع الشمس وطلع إلى التلمة وأقام بها ، وصارت سلطنة مصر نيابة ، وقد تقلّبت الأحوال وكثرت (١٠٩ آ) الأقوال ، وقد قلت في خار بك لما ولى نيابة السلطنة عصر ، وهو قولى :

مصر أضحت في سرور عند ما قد تولّى النيابة خير كِكُ فلسان الحال عنها قائل يا لعمري قد أتاني خير كِكُ

المنطقين لعرقوا ما فسد من أما كن التلمة أوسل خلف البنائين والنجارين والمنطقين لعرقوا ما فسد من أما كن التلمة ، ثم إن خار بك أخلع على شخص من الأثراك يقال له كشينا وقرره في ولاية القاهرة ، وهو مملوك . . . وفيه أخلع ملك الأثراك يقال له كشينا وقرره في ولاية القاهرة ، وهو مملوك . . . وفيه أخلع ملك الأمراء خاير بك على جاعة من الباشرين وقرره في وظائف سنية ، فأخلع على القافني ناظر الخاص على الدين بن الإمام وقرره كانب السرّ الشريف عوضا [ عن ] محمود ابن أجا بحكم توجهه إلى حلب ، وقرره ناظر الجيش أيضا عوضا عن الشهابي أحمد بن ناظر الخاص ، وأبقي على الدين في نظارة الخاص أيضا مصافة لما يبده من هذه الوظائف ، وقبل إنه قرره في نظر الكسوة الشريفة أيضا ، وجمله أمير رك الحمل أيضا ، فصار بيده خس وظائف سنية ، فتضاعفت عظمته فوق ما كان . وأخلع على الشريفة وناظر المجارسة الشريفة وناظر النخيرة الشريفة وناظر المجارسة وناظر البيارستان المنصوري وغير ذلك من الوظائف ، فترايدت عظمته واجتمعت الكلمة فيه وسار عزم مصر في هذه الأيام الفترة ، فتوجهت الناس إلى

یا نجل موسی عُدت بالبرکات فی أعلی الرانب حیث کنت وأؤیدا

قد کان قطما زال عنك ولم تزل فی السمد عمّالا علی رغم السدا

۲۱ وأخلع علی الشهابی أحمد بن الجیمان وقرره نائب کاتب السر علی عادته ،

ورسم له بأن بیوجه إلی مكة من البحر اللح وصحبته کسوة السکمية الشريفة .

بابه لقضاء حوامُجها وصار هو حاكم البلد ، وقد قلت فيه :

<sup>(</sup>٤) للنيابة : لنيابة .

وأخلع غلىالقاضي شرف الدين الصغير وقر"ره متحدثا في ديوان الوزارة وكاتبالماليك على عادته . وأخلع على الشرفي يونس النابلسي وقرَّ ره أستادار العالمية وصاحبالديوان المرد . وأخلع على فخر الدين وأخيه شمى\الدين أولاد ابن عوض وقرَّرهما في التحدّث على جهات الذخيرة . وأخلع على عبد العظيم الصيرفي وقرَّره في أستادارية الشعير وغير ذلك من الوظائف ، فنزلوا من القلمة وعليهم القفطانات المخمل عوضا عن الخلم، فَأَخْلُعُ عَلَى هَوْلاءِ الجَاعَةُ في يوم واحد ، وهــذًا أول تصرف خار بك في أحوال الملكة . \_ وفيه أشيع أن قد عقد لخار بك على خوند مصر باي زوجة الظاهر قانصوه . \_ وفيه ظهر الزيني أبو بكر من الملكي ، وكان له مدّة وهو مختف ، فلما ظهر أخلع عليه خاير بك قفطان مخمل وقرَّره في استيفاء الجيش ( ١٠٩ ب ) على عادته . وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرين شهر شعبان حضر الأمير قايتباي الذي كان نائب الكرك ، وكان توجّه إلى ان عبّان بسبب أن خابر بك أرسله عطالمة من عنده إلى ان عثمان ، لأجل أن جماعة من عسكره من الأنكشارية ثاروا على خاير بك ، وقالوا له : رتَّب لنا جَامَكية كما كانت تأخذ الماليك الجراكسة ، واجمل لنا لحما وعليقا مثل الماليك الجراكسة . فقال لهم : حتى أرسل أطالم أستاذكم بذلك . فأرسل الأمير قايتباي نائب الكرك إلى ابن عبان بسبب ذلك ، فلما حضر قايتباي ما عُلم عاذا أجاب فلما حضر قايتباي أشيم أن ان عثمان لما أن دخل إلى الخطارة قتل يونس باشاه وقطع رأسه ، ولا يعلم ما سبب ذلك ، وكان يونس باشاه أعظم وزرائه ، وكان لطيف الذات وعنده رقة حاشية بخلاف طبع التراكمة ، وكان قرّره أولا في أن يكون نائبا عنه عِصر ، ثم رجع عن ذلك وقرَّر خاير بك في النيابة ، وكان يونس باشاه مقرًّا عند ان عُمان إلى الناية بخلاف بقية الوزراء ، ويقال إن يونس باشاء هو الذي كان سببا ٢١ نولاية سليم شاء على مملكة الروم دون إخوته فسمى في ذلك حتى ولاً. مملكة الروم.

<sup>(</sup>۸) مختف : مختنی .

<sup>(</sup>١٦) تلك : ذلك . إ التي : الذي .

ولكن سليم شاه بن عيان ليس له صاحب ولا صديق ولا أمان لأحد من وزرائه ولا عسكره ، ومن طبعه الرهج والخلقة ، ويحبّ سفك الدماء ولو كان على ولده ، ويقال إنه قتل أباء وإخوته لأجل مملكة الروم، وآخر الأمر قتل بونس باشاه لمكون أنه صار له عليه يد قديمة ، وكان يونس باشاه يظن أن سليم شاه يرهى له الود القديم، فكان كا قدا :

رُ تحما يرجو الفتى نفع فنى خوفه أولى به من أمسله رُكِ من ترجو به دفع الأذى سوف بأتيك الأذى من قبكه فلما أشيم قتل يونس باشاء اضطربت القاهرة وفلتت أبواب المدينة من بعد

العصر ، وخشوا من هجمة العرب على المدينة ، ثم سكن ذلك الاضطراب قليلا .

وفي شهر رمضان كان أول الشهر يوم الخيس، فلما كان ليلة الرقيا دكم الزيني بركات من موسى المختسب من للدرسة المنصورية ، وقدامه الفوانيس موقودة والشاعل اعلى عادته ، وكان له موكحافل \_ فلما كان سبيعة ( ١١٠ آ ) شهر رمضان أخلع ملك الأمراء خاير بك على القاضى شرف الدين الصغير وابن موسى فقطانات مخل ، كا هي عادتهم في أول شهر رمضان ، ونادوا في القاهرة بأن أحدا لا يحتمى على الزيني بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة . \_ وفي يوم الحميس مسهل الشهر أخلم ملك الأمراء خاير بك على الأمير قايتباى الشهير بنائب الكرك وقرره

في الدوادارية الكبرى ، وكانت شاغرة من حين مات الأمير علان الدوادار .

<sup>(</sup>۱) وزرائه : وزراء . (۲۱) ووجوهین . ووجهین . (۲۲) کن یجمعن : کانوا یجمعوا . || ویعرصن : ویعرصوا .

مع النساء الأجاب ، فمعز علمهن حتى أشهروهن . \_ وفى يوم السبت عاشره ظهر الأميرة قانسوه العادل الذى كان كاشف الشرقية ، وقد أرسل إليه ملك الأمراه خاير بك عنديل الأمان ، فدخل من باب النصر وعلى رأسه منسديل الأمان وسحيته جماعة من الماليك الجراكمة ، فلما طلع إلى التلمة وقابل خاير بك أخلع عليه فقطان مخل ، ونزل وسكن فى دار الأمير قانسوه بن سلطان جركس الذى فى دار الأمير قانسوه بن سلطان جركس الذى فى دار الأمراء المشراوات . \_ وفيه قابل شيخ المرب أحمد بن يقر هوأخلع عليه وعلى ولده يبرس ، وقد الذما بإسلاح جهات الشرقية ، ولم يتم ذلك

واستمرّت أحوال الشرقية فى فاية الفساد من عبد الدايم بن بقر وإخوته . وفى يوم الائتين ثانى عشر شهر رمضان ، كان أول بابه من الشهور القبطية ، فيه ثبت النيل المبارك على أربعة عشر أصبعا من تسعة عشر ذراعا ، واستمرّ فى ثبات إلى أيام فى بابه ، لـكن شرّق غالب بلاد الصعيد وأكثر البلاد العاوة وهى البلاد

التى لا نروى إلا من عشر بن ذراعا ، وكان نيلا شجيحا من أوّله إلى آخره . \_ وفيه ١٧ ظهر أبو البقا ناظر الاسطيل وكان عتفيا ، فلما ظهر ألبسه خابر بك قفطان تخل وأقرّه على عادته ( ١١٠ ب ) متحدّنا فى جهات الخاص .

وفي يوم الاثنين المقدد ذكره عرض ملك الأمراء خاير بك كسوة الكعبة ١٥ الشريفة والبرقع ومقام إبراهيم عليه السلام، وكسوة لضريح النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة مستود وكسوة لفريح إبراهيم الخليل عليه السلام، ومحلا من قبل ابن عبان ، ووقد تناهوا في زركش البرقم ونسيج الكسوة بخلاف المادة إلى النابة ، فشقوا من الماهرة وقدامهم الأهيان من الباشرين ، والجم النفيد من الشانية ، ومن الرماة جماعة كثيرة برمون بالنفوط ، فشقوا من التاهرة ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فلما طلموا إلى التلمة عرضوا على خابر بك نائب السلطنة ثم رجموا ثانيا من حيث جاءوا .

وفي يوم الأربعاء وابع عشر شهر ومضان نادى ملك الأمراء خاير بك بأر. وفي يوم الأربعاء وابع عشر شهر ومضان نادى ملك الأمراء خاير بك بأر. الماليك الجراكسة الذين ظهروا عصر بركبون الخيول ويشترون السلاح ، وكان قبل

<sup>(</sup>١١) العلوة=العالية , (٢٣) الذين : الذي ،

ذلك نادى فى القاهرة لتعجّار القبّو بأنهم لا بيميون على الماليك الجراكمة شيئا من الة السلاح ، فشق لل السلاح ، فله المنافية ووقفوا غلير بك فى الحوش وكلموه وأدادوا معه فتع باب الشر ، فلك على السأبنية ووقفوا غلير بك فى الحوش وكلموه وأدادوا معه فتع باب الشر ، فقالوا له : ممن ما يكفينا هذا القدر الذى رتبتوه لنا وهو ثلاثة أنصاف فى كل يوم ، وكل شيء فى السوق غلل . ثم قالوا له : رتب لنا جوامك ألفين كل شهر و لهم وعليق وفرق علينا إقطاعات مثل ما كان الماليك الجراكمة . وأعلظوا عليمه فى القول وفرق علينا إقطاعات مثل ما كان الماليك الجراكمة . وأعلظوا عليمه فى القول عليكم الإقطاعات وبجمل لكم الجوامك واللحوم والعليق . فلما سموا ذلك منه ستبوه سبًا قبيحا وهم والمع و بنا بنا بنا ، فوقع فى ذلك سبًا قبيحا وشموا بعض اضطراب بالقلمة ، وكادت أن تسكون فتنة عظيمة ، وتاروا على خيرالدين الذى جمله ابن عمان نائب القلمة ، وكادت أن تسكون فتنة عظيمة ، وتاروا على خيرالدين أدس الذى جمله ابن عمان نائب القلمة ، وأعلق أبواب القلمة واختنى . وأشيم أن خابر بك أدسل إلى ابن عمان ساعيا يخبره عا وقع من أمر هذه الحركة ، وعول خابر بك ودلك .

وفي يوم الأحد المر عشر رمينان ادوا ( ٢١١١ ) في القاهمية بأن الماليك

الجراكمة الذين ظهروا يلبسون الزموط الحمر والملاليط على عادتهم ، ولا يتزايوا بزئ
السّانية ، وقد أشيع أن ثم جاعة من الماليك الجراكمة يتزايون بزئ السانيسة
ويخرجون إلى الطرقات ويخطفون البضائع التي تمرّ بهم ويخطفون المائم في حجة
السّانية ، فنادى لهم خار بك بأن الماليك الجراكمة يلبسون الزموط والملاليط حتى

عتادوا عن المثانية ، وقد صارت الماليك الجراكسة يبيسون الفقطانات والعائم مثل المثانية ويخطفون عائم الناس ومهما يلاح لهم من البيشائم وغيرها .

٢١ وفي يوم الاثنين ناسع [عشر] شهر رمضان ، فيه خرج الشهابي أحد بن الجيمان

<sup>(</sup>۱) ييمون : ييموا . (۱۳) ساعيا : ساعي . (۱۵) الذين : الذي . الله يليسون : يليسوا . (۱٦) يترايون : يترايوا . (۱۷) ويخرجون : ويخرجوا . (۱۹۷و۲) ويخملفون : ويخملفوا .

الشريفة وهي عزومة عملة الدن خاز ندار ابن عبان ، وخرج سحبهما كسوة الكعبة الشريفة وهي عزومة عملة على المجال ، وأشيع أنهما يتوجهان من البحر الملح إلى جدة ومن جددة إلى مكمة ، فكان لهما في القاهرة موكب خلل ، وكان ذلك اليوم "مشهودا . وخرج سحبهما نحو مر أنى عباني ، وقد أمهم طبلان وزمران ورماة بالنفط ، وركب قد أمهما الأمير قايتباى الدوادار الكبير وأعيان جاعة من المباشرين . فلم المشوا من باب النصر وتوجموا إلى الوطاق الحلالية .

وفى ذلك اليوم نارت جاعة من الشانيسة على الزيبي ركات بن موسى المحتسب بسبب الفلوس الجدد ، فإن ابن عبان ضرب فلوسا جددا وجعل عليها اسمه ، ورسم المسوقة ونادى لهم أن كل ستة عشر جديدًا يصرف بنصف فصة معاددة ، وكانت الشامل ، وغلقت الدلام الغير الشامل ، وغلقت الدلام الغير الشامل ، وغلقت الدكا كان . فلما جرى ذلك نادى الزيبي ركات بأن النصف الفضة ١٦ السائية على ابن موسى وقالوا له : سليم شاه بن عبان هو مات حتى تبطل من مصر المبائية على ابن موسى وقالوا له : سليم شاه بن عبان هو مات حتى تبطل من مصر الجدد بأن يصرف النصف الفضة بستة عشر جديدا كما كان في الأول. فأعلقت السوقة الماكمية بن ، ورضوا البينائم ، ووقع في القاهرة بعض اضطراب . وأشيم أن خار بك ناب السلطنة صنع من الخوازيق الحديد عدة ، وأنه بعد الميد يخوزق ويشنق ١١٠ جاعة من السوقة وفتحت بالمعاة من ومرسوا النصف الفضة بستة عشر جديدا كما كان في الأول. فالأول وفتحت الماء من والمول النصف الفضة بستة عشر جديدا كما كان في الأول.

وفى يوم الثلاثاء عشرين شهر رمضان نزل ملك الأحماء خابر بك من القلمة ٢٠ وتوجّه (١١١١) إلى نحو تربة العادل ليودّع مصلح الدين والشهابي أحمد بن الجيمان،

 <sup>(</sup>۲) يتوجهان: يتوجها . (٤) ألني : ألنين . || طبلان وزمران : طبلين وزمرين .
 (۱) نونف : نون . (۱۷) پسن : بعد .

فوادعهما ورجع ودخل من باب النصر وشق القاهرة فى مركب حفل ، وقد المه نحو من المنانية وجاعة مشاة برمون بالنفوط قد المه ، فرجت له القاهرة فى ذلك البرم ، وارتفت له الأصوات بالدهاء من الناس قاطبة ، وهذا أول مواكبه فى القاهرة من حين تولى نياية السلطنة . \_ ثم فى يوم الخيس ثانى عشريته نزل ملك الأمراء من القلمة ثانيا وتوجّه إلى باب الشعرية ، وزار الشيخ عبد القادر المشطوطي وجلس عنده ساعة ، فقيل إن الشيخ عبد القادر قالبله : أنوصًى بالرعية فإنك تُسأل عن ذلك يوم القيامة . فبسكى خار بك وباس يد الشيخ وخرج من عنده وعاد إلى القلمة من يومه .

وفي يوم السبت رابع عشرين شهر رمضان ، فيه ظهر الأسير أرزمك الناشف أحسد الأمهاء المقدَّمين ، فلما طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمهاء خار بك ، فطلع ومنديل الأمان على رأسه ، فقام له خار بك واعتنقه وأجلسه بين يديه ، وكان لما طلم إلى القلمة لابسا زيّ المرب وعليه زمط وشاش وملوطة بأكام كبار ، فألبسه خار بك قفطان مخمل تماسيح ، وألبسه عمامة عثمانية . وكان لما قابل طلع معه ستة أنفار ما بين أمها. عشرات وخاصكية ، فأحلم عليهم قفطانات مخل وتزلوا من القلمة إلى أماكن عُدَّت لهم . ـ وفي يوم الأربعاء ثامن عشرين شهر رمضان ختم صحيح البخاري بالقلمة ، وحضر ملك الأمراء خار بك والقضاة الأربسة وجاعة من أعيان الملماء والفقهاء وأعيان الباشرين . فلما انفض المجلس أخلع خاير بك على القضاة قفطانات جوخ أُذِرق موجه صوف ، وفرَّق على الفقهاء والملماء صررا فيها دراهم ، وكان خيما حافلا، وشتان بين هذا الخم وماكان يعمل فيختم السلاطين الماضية فيمثل هذا اليوم... ولما سافر سليم شاه بن عنمان وخرج من مصر استمرت الخطبة والسكة عمالة فى مصر باسمه ، فسكان سائر الحطباء يدعون في يوم الجمة باسمه ، وتقول : وانصر اللهم السلطان الملك المظفر سلم شاه. وكذلك اسمه على الدنانير والدرام والفلوس الجدد، واستمر ذلك عمَّالا بعد خروج ابن عبَّان من مصر إلى الآن.

<sup>(</sup>١٢) فألهم: نايسه . (٢١) يدعون: تدعوا .

وفى شوال كان مستهل الشهر يوم السبت ، فطلع الفضاة ( ۱۱۲ آ ) الأربسة وجماعة من أعيان المباشرين ، فخرج ملك الأمراء خار بك وصلّى صلاة العبد بجامع

القلمة . ثم إن خاير بك مدّ مَدّة حفلة لجامة من الشانية ، فنزلوا على ذلك الساط مثل \* الصقورة ، فلم يبقوا منه غير العظام ، ولم يفضل لنلمان القلمة شيء . وكان خاير بك يظن أن الأسماء الجرآكسة الذين ظهروا والخاسكية يطلمون ويحضرون المدّة ، فلم

يطلع له أحد من هؤلاء، وخافوا أنها تكون مكيدة أو حيلة عابهم فل يطلموا . وكان ٦ هذا العيد فى غابة الخود من كل شىء . ـ وفى يوم هذا العيد لم يخلع خابر بك غلى أحد من قضاة القضاة ، ولا على أحد من اللباشر ف قاطبة .

من قضاة القضاة ، ولا على احد من المباشرين قاطبه .

وفي يوم الثلاثاء حادى عشر شوال نزل ملك الأسماء خاير بك من القلمة وتوجّه و
إلى نحو الهريم على سبيل التنزه ، ونصب له هناك خياما على شاطىء البحر ، وأداد أن
يهات هناك ، وأحضر جاعة بمن يقلون السمك ، وقصد أن ينشرح في ذلك اليوم
هناك ، فصنع له السيد نقيب الأشراف مدة حفاة وأحضرها إلى هناك ، شخرج عليها ١٧
جاعة من الشائية في أثناء الطريق ، شخطفوا ذلك الأكل من على رءوس الحمالين ،
فلما يلغ خاير بك ذلك تشكد من الشائية بسبب هذه الفعلة ، ولم يكن لخاير بك عند
الشائية حرمة ولا وقاز ولا مماعاة له في سائر الأحوال . - وفي ذلك اليوم فتُح البريم ١٠٠
بحضرة خاير بك ، وأحضر جاعة من السيادين في مماك ومعهم أسماك كثيرة ،
فصارت القلابون يقاون من هذه الأسماك ويطمعون الدسكر الذين أنوا سحبته ، وانشر

فى ذلك اليوم إلى الغاية ، وأقام هناك إلى ببد المصر ، ثم نزل فى مركب وشق من ١٨ على الروضة وطلع من برّ مصر إلى القلمة . ـ وفى ذلك اليوم أشيع أن السلطان سليم شاء بن عيان أرسل مطالمة إلى خايز بك على يد ساع ، فكان من مضمومها أنه وصل إلى الشام ودخل إليها وزّيت له لما دخلها ، ومن مضمون تلك المطالمة أن ابن عيان ١٦٠ أرسل يطلب من خاير بك أربعين ألف أردب قح وشعير ، يرسلها له فى مراكب

<sup>(</sup>ه) الذين : الذي . || يطلعون : يطلعوا . ||| ويحضرن : ويحضروا .

<sup>(</sup>١٥) مراعاة : مراعه . (١٧) يقلون من هذه : يقلوا من ذلك . أا الذين : الذي .

من البحر الملح إلى الشام ، فأثرم خابر بك المباشرين بذلك ، فأخذوا في أسباب ذلك القمح والشمير حتى يرسلوها إليه من البحر .

۳ وق أثناء هذا النهر وردت الأخبار من عند الجاعة الذين خرجوا ( ۱۹۲ ب ) من مصر و وجهوا إلى إسطنبول ، بأنهم قد وصاوا إلى بلد تسمى أنطالية بالقرب من إسطنبول ، وأخبروا في كتهم بأن مركبا من المراكب التي توجهوا قد عرقت في البحر الملح ، وغرق فيها محو أربهاته إنسان ، وفيهم جاعة من الأعيان الذين خرجوا من مصر ، ولكن لم يثبت إلى الآن أسماء من غرق فيها من الأعيان . وقد أشيع أن كان بها بيبردى من كسباى أحد الأمراء المشرات الذي كان باش الجاورين وحضر محبة إن الشريف بركات أمير مكم ، وقد تقدم القول على ذلك ، وكان بتلك المركب قراكز الجمكر رأس توبة عصاء الذي كان عتسبا على ذلك ، وكان بتلك المركب عدين إبراهيم الشرايشي الذي كان اظر أوقاف الجاورين يمكم ، وكان بتلك المركب عدين إبراهيم الشرايشي الذي كان اظر أوقاف الجاورين يمكم ، وكان بتلك المركب عدين إبراهيم الشرايشي الذي كان اظر أوقاف الجاورين يمكم ، وكان بتلك الدوى ، وكان بها غير هؤلاء جماعة كثيرة من الناس ، فأشيع غرقهم أجمين ، الدورى ، وكان بها غير هؤلاء جماعة كثيرة من الناس ، فأشيع غرقهم أجمين ، ولكن لم يتأكد القول بذلك إلى الآن ، وأشيع غرق جاعة من البرددارية الذي ولكن لم يتأكد القول بذلك إلى المطنبول . وأشيع غرق مجاعة من البرددارية الذي المطلبول عرجوا من مصر ليتوجهوا إلى المطنبول . وأشيم أن الطاعون عمال بإسطنبول .

وفي يوم السبت خامس عشر شوال حضر أمير من عند ابن عبان من الشام ،

بيقال له الأمير على ، قيل هو الذي كان واليا بالقاهرة لما كان بها ابن عبان ، فخرج
الأمير قايتياى الدوادار إلى الماقانه، فدخل من باب النصر ، وحضر سحبته جاعة كثيرة
من السائية ، وحضر سحبته أيضا جاعة من عاليك ملك الأمراء خاربك الذين كانوا بحلبه
قيل أبهم محوث ثنائة تماوك . فأنزلو هذا القاسد في بيت الأتابكي سودون المجمى الذي في
قنطرة سنقر، فؤنسج هذه الإشاعة وأنزلوه في مكان غيرذلك المكان الذي ذكروه .

فأخير هذا القامد بأن ابن عبان دخل إلى الشام وهو متم بها ، وقيل يُشتى هناك ،

(ه) الله : الذي الذي الإداد ١٠٠٠) الذين : الذي . ((٢) علوك : علوكا .

وبها الوخم عمَّال والغلاء ، وهذا ما أشيع والله أعلم بصحة ذلك .

وأن أهمل الشام مع عسكره في غاية الصنك ، وطردوهم عن بيوتهم وسكنوا بها ، وحصل سهم لأهمل الشام الضرر الشامل أكثر مماحصل لأهمل مصر . وأخير أن الغلاء بالشام حتى بلغ نمن المليقة الواحدة ستة أنصاف ولا توجد . وقد (١١٣ آ) اختلفت الأقوال في سبب مجى مهذا القاسد ، فن الناس من يقول إنه جاء بسبب استعجال الغل الندى أرسل يطلبه ابن عبان ، ومن الناس من يقول إن ابن عبان وقيل جاء بسبب عير ذلك والأقوال في ذلك كثيرة . \_ وفي يوم الأحد سادس عشره نزل ملك الأمراء خار بك من القلمة وتوجّبه إلى منشية المهراني بسبب وسق المراكب بالمغل الذي أرسل يطلبه ابن عبان ، فقيل إنه جهتر من المغل نحو ثلاثين ألف أدرب قح وشعير ، وقيل أكثر من ذلك .

وفي يوم الاثنين سابع عشر شوال خرج المحمل الشريف من القاهرة في تجمل حافل ، وكان أمير ركب المحمل في هــــنـه السنة القاضي علاى الدين بن الإمام ناظر الخاص الذي قرر في كتابة السر كما تقدم ، وقد خرج الحاج في هذه السنة ركبا واحدا ، الأول والمحمل سوى . وكان الحاج في هذه السنة قليلا جدا خوفا من فساد العربان في الطريق ، فإن في السنة المساضية في دولة الأشرف طومان بأي لم يخرج المحمل من القاهرة ، ولم يحج فيها أحد من الناس . ولما خرج القاضي ناظر الخاص طلُّب طلبا حربيا ، يشتمل على أربعة نوب هجن بأكوارٍ مُحَل ، وبعض خيول جنايب عليها بركستوانات فولاذ ، وشيء بكناييش زركش ، وثلاث خزائن بأغشية حرىر أصفر ، ومحفّة جوخ أزرق ، وقدّامه طبلان وزمران من غير صنحق ، وقد احتفل بعمل سنيح حافل بسبب من حج معه من المهانية في هـــذه السنة . ولما شق من القاهرة كان قد امه من الأمراء الأمر قابتهاى الدوادار والأمر أرزمك الناشف أحد الأمراء المقدّمين الذي ظهر عن قريب والأميرةانصودالمادلي الذي كان كاشف الشرقية، وكان قدَّامه جماعة من أمراء ان عَمَان ومن عسكره، ورك قدَّامه سائر أعيان الباشر بن من كبير وصفير ، ثم أتي بعده المحمل وقدَّامه القضاة الأربعة على العادة . وكان من

<sup>(</sup>۲) ما: ما .

حج فى هذه السنة من الأعيان قاسى النصاة المالكى عمي الدين يحي بن السيرى ، فألبسه خار بك تفطان مخل مزهرا وقرره قاضى الحبل ، وحج آخرون من الأعيان ما يحضرنى أسماؤهم الآن . وقد جدد ابن عبان كسوة المحمل فى هذه السنة ، فسنم له كسوة فاخرة كلها زركش ، وكتب عليها اسمه ، فلما شقوا من التاهرة كان لهم يوم مشهود على العادة النديمة ، ( ١٩٣٣ ب ) وهذا ما كان من ملخص خروج المحمل فى

وفي بوم السبت أنى عشرينه أخلع ملك الأمراء خار بك على قانسوه المادلى تفطان نخل تماسيح ، وقرّره كاشف الشرقيسة كما كان أولا . . . وفي يوم الأحد الله على تأسيع عهم أنهم يخطفون المائم ويمرّون الناس في الطرقات ، وأنهم يخطفون النساء والصبيان المرد وأنهم تزايد مهم النساد ، فلما قبض عليهم رسم سنان ياشاه أحد أمراء ابن عبان بأن يشتقوا ، فشنق منهم اتنان على باب زويلة وواحد على باب الشعرية ، وأما الاتنان فقد شفع فهما من الشنق في ذلك اليوم فسجنا ، وكانت المنانية الذين بمصر كرم منهم الأذى في حق أهل مصر من حين رحل ابن عبان عهم ، وصادوا لا يسمعون

ا خلاب بك كلاما ، ولا له عليهم حرمة .

وفى يوم الاثنين رابع عشرين شوال توجهت الماليك الجراكسة إلى بيت الأمير
قايتباى الدوادار بسببأنه واعد الماليك أنه يصرف لهم جوامك في ذلك اليوم ، قطام
الى القلمة واجتمع علك الأمراء خار بك ، وأقام بالقلمة إلى قريب اظلمر والماليك
الجراكسة في استنظاره على بابه ، فلما نزل قال لهم : يا أغاوات شاورت ملك الأمراء
من أمركم ، فقال حتى تجمع المال ثم تنفق عليهم الجوامك . ولم يواعدهم على يوم
معتبين ، فرجموا من عنده بنير طائل . وقد صارت الماليك الجراكسة في غاية الذلّ
من الفقر والمرى ، ومنهم من سأل الناس في رفيف يقتات به ، ومنهم من يطوف
من الفقر والمرى ، ومنهم من سأل الناس في رفيف يقتات به ، ومنهم من يطوف

(١٣) فقد : قد . | الدين : الدي .

فى الأسواق ويسأل التجار والسوقة فى درهم فلوس يشترى به كبشة فول يأكلها ، فسبحان من يعزّ ويذلّ ، ومساروا بمشون فى الأسواق على أرجلهم لا خيول لهم ( ١٦٤ آ) ولا قاش ولا سلاح ، ولا بيوت ناويهم ، ولا اسطبلات ولا غلمان ولا ٣ عبيد ، وقد نظر الله تعالى إليهم بعين المقت جزاء عاكانوا يعملون .

وفي وم الأحدكان مستهل دى القدمة الحرام ، فطلع قساة القصاة إلى القلمة ومنوا ملك الأمراء خابر بك نائب السلطنة بالشهر ، ثم عادوا إلى بيومهم . - وف و الحيس رابع شهر ذى القدمة أخلع ملك الأمراء خابر بك على الأمير بوسف المدرى وأعاده إلى الوزارة كما كان أولا ، فأخلع عليه تفطان تخل عوضا عن الشعر . وقد صارت الأمراء الحراكسة الذين ظهروا كلم بقنطانات تخل ، وشيء بقنطانات بحرخ وطراطيرجوخ أسود عليهم عمائم مدورة ، وفي أرجلهم شمانات جلد في ذي الشمائية ، فصارت الأمراء الجراكسة والماليك السلطانية الذين ظهروا كلهم على هذه والسكل بقنطانات وسقانات جلد وطراطير جوخ أسود عليهم عمائم ، وصارت المكراكسة تموف بذقومهم والشائية بنير ذقون ، وقد قلت في المدى هذه الماليك الجراكسة تموف بذقومهم والشائية بنير ذقون ، وقد قلت في المدى هذه المواليا الم

امشى مع الدهر ما أمكنك إغلطان واخلع تيابالمواكبواتبع السلطان فى لبس سُقان أو طرطور أو تفطان وكن معالقوم فى اللبوس والأوطان وفى يوم الأحد ثامن الشهر نزل ملك الأمراء خار بك من القلمة باكر النهار،

وتوجّه إلى نحو قيمة الأمير يشيك الدوادار التي على اللغة بالمطربة ، وأقام هناك إلى أواخر النهار، ومدّ في ذلك اليوم هناك مَدّة حفلة ، وأهدت إليه جماعة من المباشرين عدة حمّالين عليها سكر وخرفان شوى ١٦ وأنفاص أوز ودجاج وغير ذلك أشياء فاخرة ، وكان ذلك اليوم بالسلطاني . \_ ومن الحوادث في ذلك اليوم أن بسد المصر نزل جماعة من العربان من نحو الجبل الأحمر (١٩و١) الذبن : التي . (١٦) اختلوا: اختللوا. (٢١) فاكمة : فاكم .

بالترب من سبيل علان ، فقطموا الطريق على جاعة من الفلاحين ( ١١٤ ب ) معهم جال عملة قبح وبطيخ ، فأخذوا منهم نحو أربعين جملا وذهبوا بهم إلى الجبل ومصوا سهم ، ولم تنقطع في ذاك شاتان ، فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تنكد عاية النكد بسبب ذلك ، فلما ذهبت العرب بالجال أت الفلاحون إلى بين يدى ملك الأمراء واستنائوا بين يديه وبكوا ، فقام من وقته وهو منكد وطلع إلى القلمة بعد المصر ، ولم يطلع من يده شيء في رد الجال من أيدى العرب إلى أتحامها .

وفي يوم الثلاثاء عاشر شهر ذي القعدة حضر إلى الأنواب الشريفة شيخ المرب عبد الدايم من شبخ المرب أحمد من بقر شيخ عربان الشرقية ، وقد حضر بالأمان من ملك الأمراء خار بك ، وكان أرسل إليه عنديل الأمان على يد الأمير قانصو. العادل كَاشَفَ الشرقية ، فلما توجه إليه تلطفٌ به في الـكلام ولا زال عليه حتى أطاع وحضر صبته . وكان عبد الدايم عاصيا على السلطنة من أيام السلطان النوري لم يدخل تحت طاعته ، ثم عصى على ابن عبَّان ، فلما أرسل إليه خار بك قانصوه العادلي بالأمان حضر وقابل خار بك ، وصحبته تقدمة ما بين خيول وجمال وأغنام وغير ذلك ، فلما مثل بين يدى ملك الأمراء خار بك أخلع عليه قفطان مخل مزهما، وتزل من القلمة ١٠ في موكب حفل وقدَّامه رايات زعفران . وكان عبد الدايم هــذا من أكبر أسباب الفساد في الشرقية ، فأخرب غالب بلاد الشرقية ومهب أموالها ، وقطع الطريق على الأتفال الواردة من الشام في فتنة ابن عبَّان ، وأخذ ما لا يحصي من أموال التجار ، وقتل جماعة كثيرة من الماليك السلطانية وأخذ ماكان معهم من الخيول والسلاح، وكذلك الأمراء لما وقعت علمهم الكسرة في الريدانية وتشتَّتوا في البلاد بالشرقية ، فصار يأخذ ما علمهم من الثياب والسلاح والحيول وغير ذلك ، وفرح بأموال وتحف ما لا فرح به آباؤه ولا أجداده ، وقد غنم أموال التجار وأموال العسكر من الماليك الجراكسة وغيرها (١١٥ آ) من أموال القطعين من البلاد ، وعمل من الفاسد في الشرقية ما لا يُسمع عثلها .

(٢١) آباؤه : أباه .

<sup>(</sup>A) بالأمان: بالان.

وفي وم الخميس ناسع عشر ذى القصدة وقع بالقاهمة اضطراب عظيم ، وغلقت أواب المدينة قاطبة ، حتى غلقت أواب الدروب والخوخ ، وأقامت الأواب مغلوقة لل ضحوة النهار ثم فتحت بعد ذلك ، وأشيع أن حسن بن مرعى شيخ عربان البحيرة "الذى كان سببا لمسك السلطان طومان باى ، فتحيل عليه السلطان سليم شاه بن عبان حتى قبض عليه وقيده بقيدين ، وأودعه فى الاعتقال فى طبقة عند باب القلة ، ووكل به جاعة من الدانية يحفظونه ، فأقام على ذلك مدة وغافلهم وبرد ذلك القيدين عبرد وتدلّى بحيل من السور الذى بالقلمة ، وهرب بصد المشاه من القلمة ، فلما بلغ ملك الأمراء خار بك هروب حسن بن مرعى من القلمة تشكد لذلك غاية التكد، وهرب

الأمراء خار بك هروب حسن بن مرعى من الثلمة تشكد لذلك غاية النكد، وهرب حسن بن مرعى وفا زيدلك .

وفيه وردت الأخبار من الشام بأن لا أقام بها ابن عبان وقع بها فى [تلك] الأيام وغيه وردت الأخبار من الشام بأن لا أقام بها ابن عبان وقع بها فى [تلك] الأيام من ذلك الوخم ، وأشيع موت حليم جلى فقيه ابن عبان ونديمه ، وأشيع موت أخى ١٢ وصلت كل عليقة إلى خسة أنصاف ، ووصل سعر الرغيف الخبز نصف فضة ، وأن وصل تمكره تقلق من الغلاء والوخم وتفر توا عنه فى الضياع والجبال. وأشيع أن عسكر ١٠ ابن عبان أخرب غيطان الشام ونهب الفواكم من على الأشجار ، ورعت خيولم فى النيطان وأكبرا أوراق الأشجار ، وطردوا الناس عن بيوتها وسكنوا بها ، وأخربوا الناس عن بيوتها وسكنوا بها ، وأخربوا على النيمان وأكبر ما حصل منهم فى ١٨٠ عالم مصر من الفساد بها .

ومن الحوادث الشنيعة ما وقع في هذا الشهر ، أن جماعة من المباشرين بالديوان المهرد منهم يونس النابلسي الاستادار وغمر الدين وأخوه شرف أولاد ابن عوض وبركات أخو شرف الدين الصغير وأخوه شرف الدين وأبو بكر بن الملكي مستوفي ديوان الجيش وبركات بن موسى وعلاى الدين ناظر الخاص وعبسد المظيم أستادار (٣) النهار : نهار الله مرعى : موعى . (٧) السور : السور . (١٣) وأنه : وأن .

الشمير ، فهؤلاء التسمة الرهط الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، اتفقوا على أخذ أموال السلمين فاستباحوا أموالهم ودماءهم ، وما ذاك إلا أن ( ١١٥ ب ) غالب الملاد قد شر ق في هذه السنة بسبب خسة النيل وشر اق الأراضي ، وكانت الباشرون النَّزموا بتغليق المال الذي في البلاد، فلما حصل هــذا الشراق ضرَّوا مشورة في بمضهم ، وقالوا : نحن في العام الماضي أوقفنا إقطاعات أولاد الناس التي بالمناشير وأخذنا خراجهم ، وفي هــذه أوقفوا الرزق التي بالمربّمات الحبيشية ونضع أبدينا على خراجهم في هــذه السنة في نظير شراق البلاد . فطلعوا إلى ملك الأمراء خار بك وعرضوا عليه ذلك ، وحسّنوا له عبارة في استخراج خراج الرزق في هــذه السنة في نظير الشراق، فقال لهم: الزلوا العاوا ذلك. فنزلوا من عنسده وأطلقوا في الناس النار ، وأرسلوا العمَّال بالمراسم إلى البلاد ليستخرجوا منها الأموال من الرزق التي بالمربّمات قاطبة ، حتى الرزق الأحباسية ، هكذا أشاعوا بين الناس ، ولو كانت الرزقة ١٢ مشترى عربَّمة شريفة ، فضجَّت أولاد الناس والنساء من هذه الحادثة المولة وحصل الضرر الشامل للأرامل مع الأيتام ، والله تعالى لا يغفل ولا ينام . وصاروا الناس يقفون إلى ملك الأمراء خار بك ، فيقول لهم : أنا أوقفت المناشير والمربّمات بأمر الخندكار ابن عُمَان . فينزلون من عنده في سوء حال ، وصاروا يسألون الأستادار بمال يدفعونه له حتى يفرج عن رزقهم فلا يقضى لهم حاجــة . ثم إن فخر الدىن من عوض استدرج من الرزق إلى خراج بلاد الأوقاف التي بالمكاتيب الشرعية ، ١٨ فيستخرج خراج الأوقاف ويأكلها على أصحابها غصبا على رغم أنفهم ، فحصل للناس في هذه الحركة غاية الضرر الشامل، وقد اشتد الأمر على الناس بسبب ذلك وكل هذا من الباشرين وأذاهم في حق السلمين ، وقد قلت في معني ذلك مواليا :

رحل ووتى علينا كل صاحب حيف مباشرين يجوروا في الشتا والصيف أطراف أقلامهم تفعل فعال السيف
 (117 ) وفي يوم الأحد ثانى عشر بن ذي القدة خرج الأمير فايتباى الدوادار

<sup>(</sup>ەورورا) التى: الذى .

وعدى إلى بر الجيزة ، وخرج صحبته جاعة كذيرة من السانية ومعهم مكاحل محاس ومدافع وعجل ، وقد أشيع أن عدّة قبائل من قبائل العرب تراوا على الجيزة وافتتنوا مع عرب عزالة وحمسل معهم غاية الفساد ، فخرج الأمير قايتهاى وصحبته مجريدة ٣ وعسكر من الجراكسة والمثانية بسبب العربان وطردهم عن البلاد ، فخرج وأقام فى برّ الجيزة إلىأن يتكامل المسكر.

وفي يوم الاثنين ثالث عشرينه اجتمعت الماليك الجراكمة في بيت الأمير قايتباى ٦ الدوادار ، وهو بيت الأمير قايتباى ٦ الدوادار ، وهو بيت الأتابي قرقاس الذي عنسد حوض المظام ، واجتمع القاضى شرف الدين السنير كاتب الماليك ، ولم يكن الأسير قايتباى الدوادار حاضرا بل حضر أخوه جانى بك ، فنفتوا على الماليك الجراكمة لكل واحد مهم ألفا درهم ، ٩ وصاروا يستدعونهم طبقة بعد طبقة ، فنفتوا عليهم يوم الاثنين ويوم الثلاثاء رابع عشريته ، ونفقوا يوم الأربعاء ويوم المجلس أيضا . وقد ظهر من الماليك الجراكمة الجم النفر فوق المجلسة آلان مملوك ، وقد كانوا موزّعين في البلاد عند الفلاحين ، ٢ وآخد ون قد الخفه الح السدت والحال حد خدت الفتة أن على واحد ذاك .

وقي وم الخيس سادس عشرينه أشيع أن الأمير قابتباى الدوادار ، لما توجه إلى وفي ما الحيزة بسبب فساد الدربان ، أقام هناك أياما حتى يتكامل خروج المسكر، فوردت ، بر الجيزة بسبب فساد الدربان ، أقام هناك أياما حتى يتكامل خروج المسكر، فوردت ، الأخبار من هناك بأن المسكر الدبان لما توجه إلى هناك وقع بيهم خلف في بمضهم ، بوائمير قايتباى كاتب ملك الأممراء بما جرى الأمير قايتباى كاتب ملك الأممراء بما جرى من المثانية في حق تراشهم . ثم أشيع واستفاض بين الناس أن حماد شيخ عربان عزالة قد حضر إلى عند ملك الأممراء خابر بك ، وأخبره أن الدربان الذين أتوا إلى المخبرة عدة قبائل لا تحصى ، وأن المسكر الذي أرسله ما يطب طبة مع هذه العربان الذين أتوا إلى الكيرة ، وأنهم فوق العشرين ألف (١٦١٧) إنسان ، ثم قال له : إن لم تخرج أنت بغضك وتعدى إلى هناك فا يقع لمسكر اتفاق بينهم . فصلى ملك الأممراء خابر بك

(١٠) يستدعونهم: يستدعوهم. (٢٠) الذين: الذي . (٢١) هذه: هذا .

صلاة النجر، ثم نزل من التلمة وقدامه جاعة كثيرة من الرماة بالنفوط ، والجم النفير
من الشانية ، ومعهم صناجق حربر أحر ، فشق من الصليبة وتوجّه إلى بولاق على أنه
يمدى إلى إنبابة وصحبته الساكر من الشانية والماليك الجراكسة ، وحمل معه زردخاناه
حافلة ، فلما وصل إلى بولاق وقصد أن يمدى إلى ذاك البر فوقع بينهم وبين الشانية
الذين توجّهوا صحبته تشاجر ، وأغلظوا عليسه في القول ، فرجع من وقته وطلم إلى
التلمة ، وقد كثر القال والقيل في هذه الأيام حتى خرج عن الحدة ، وصار لا يُمرف
الكذب من الصدق في صحة الأخبار .

وف يوم الأحد أكاوا تعرفه الجامكية على الماليك الجراكمة ، ولم يتأخّر منهم إلا القليل ، ولم ينفقوا على أحــد من أولاد الناس جامكية قاطبة ، وأوقفوا أمرهم ، وتعصّب عليهم ملك الأمراء خار بك ولم يصرف لهم جوامكهم كما أصرف للمماليك السلطانية ، فحصل لأولاد الناس كــر خاطر بسبب ذلك .

الم وف ذى الحجة كان مستهل النهر يوم الاثنين، فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء غار بك بالشهر . واستمر الأمر في سكون إلى يوم الثلااء تاسمه ، حضر الأمير أرزمك الناشف الذي كان توجه إلى البحيرة سحبة الأمير فايتباى الدوادار بسب فساد العربان ، فحصل بين المسكر وبين العربان بعض معركة هيّنة فطردوا العربان حتى هربوا من وجوههم وصعدوا إلى الجبال ، واستمروا يخادعون المسكر حتى تقلّموا عن وجوههم ، ثم إنهم أخدوا أولادهم وعياهم ومواشهم وجالهم وتوجهوا إلى الجبال ، وتمّن حياتهم على الأمير قايتباى ، ثم أشيع أن حاد ، أخا حسن بن مرعى ، قد حضر إلى الأمير قايتباى بالأمان ، على أنه بحضر أخاه حسن بل مرعى، قد حضر إلى الأمير قايتباى بالأمان ، على أنه بحضر أخاه حسن بل قايتباى أن هذا ألم يعند الأمير قايتباى أن هذا ألم يند منه شي، قبض على حاد أخى حسن بن مرعى وأرسله سحبة الأمير أوزمك الناشف إلى ملك الأمراء ( ١٦١٧ ) خاير بك ، فشق به من العليبة وهو في الحديد ، وطلع إلى التلمة ، فأودعه ملك الأمراء في الاعتقال ، هووشخص وهو في الحديد ، وطلع إلى التلمة ، فأودعه ملك الأمراء في الاعتقال ، هووشخص

من المرب كان صحبته من أقاربهم .

(١٣) أخل : أخلا .

وفي يوم الأربعاء عاشره كان عيد النحر ، ظم يفرق فيه ملك الأمراء خار بك
على أحد من الماليك أنحية ، حتى ولا على الأمراء ، ولا على الزوايا والزارات التى "
بالقرافة وغيرها شيئا من الأنحية ، وقطع عادنهم ومنع جاعة من المباشرين أن لا
يفرقوا على أحد من الناس أضحية ، وقيل إنّه فرق على الشانية بقرا وغها ، فحصل
للأمراء والماليك الجراكمة كسر خاطر بسبب ذلك . وقد بطل ما كان يُممل من المالوك في يوم عيد النحر ، وكان ذاك النظام لم يكن ، وبطل أشياء كثيرة من شمار
المملكة عما كان يُممل للسلاطين الماشية في الأعياد ، وصارت مصر لا يُموف لها
المائية مماكان يُممل للسلاطين الماشية في الأعياد ، وصارت مصر لا يُموف لها

وفى يوم الجمة أنانى عشره حضر الأمدير قايتباى الدوادار ، وكانت قد خرج باش التجريدة التى توجّهت إلى العرب ، فإينظقر بحسن بن مرعى فرجع من غير طائل. وأشيع أن باش عسكر المانية ، وهو فايق بك ، هو الذى فند فى أمر حسن بنموعى حتى أخلى من وجه المسكر ومضى بنجمه ودخل إلى الأودية والجبال . فلما حضر الأمير فايتباى طلم إلى التلمة وقابل ملك الأمراء فى ذلك اليوم .

وفى يوم الخيس رايع عشرينه وقع بين القاضى فجر الدين بن عوض وبين خشقدم الأشرق بملوك السلطان النورى ، الذى كان شاد الشون وهرب وتوجه إلى بلاد ابنعان ، وكان سببا لإنشاء هذه الفتنة بين سليم شاه بن عان وبين السلطان النورى، وقد تقدم التول على ذلك ، فلها دخل ابن عان إلى مصر وملكها قرر دخشقدم هدا المكنف أسيوط مع منفلوط ، فلما دخل ابن عان [من] مصر وقرر ملك الأمراء خار بك نائب السلطنة بمصر عزل خشقدم من التحدث على أسيوط ، فلما حضر خشقدم من أسيوط وقع بينه وبين فخو الدين بن عوض بسبب الرزق التي هناك ، الحفل بيمها تشاجر عظيم ، قشائما وتسايبا سبًا قبيحا ، فقال فخو الدين بن عوض خشقدم : أن كنت سببا لوقوع هذه الفتنة بين أستاذك النورى وبين ابن عان .

فحمل خشقدم على خاطره من فخر الدين بن عوض وشقّ عليه ذلك .

فلما كان يوم السبت (١١٧ ب) سابع عشرينه طلع خشقدم إلى القلعة ووقف إلى ملك الأمراء خار بك وشكي له فخر الدين بن عوض فيا قاله في حقَّه ، فتمصُّب إلى خشقدم جماعة من الشمانية وأغلظوا على خابر بك في القول بسبب فخر الدين بن عوض ، فلما طلع ابن عوض إلى القلعة يوم السبت وتجه خاير بك بالكلام ، وقامت عليه الدائرة من أمراء ان عبَّان الذين عصر ، وقالوا لابن عوض : هذا خلَّى أستاذه النورى وهرب منه وجاء إلى الخندكار وصار من جماعته ، وأنت تبهدله وتشتمه ؟ فقامت البيّنة على ابن عوض بأنه شم خشقدم وسبّه ، فنضب خار بك على فخر الدين ابن عوض ووضعه في الحديد وسلَّمه للوالي ورسم له بأن يوسَّطه ، فقصد الوالي أن ينزل به من القلمة حتى يوسَّطه ، فقامت جماعة من الباشرين وتدخَّلوا على خشقدم وأصلحوا بينه وبين فخر الدين بن عوض ، ودخل إلى ملك الأمراء خاير بك وشفع في ابن عوض من التوسيط . وقاسي ابن عوض في ذلك اليوم غاية المهدلة من أمراء ابن عبان بسبب خشقدم ، وكان ابن عوض مستحقًّا لذلك ، فإنه صار في هـذه الأيام من وسائط السوء، ولا سبا ما فعله في جهات الغربية ، ووضع بده على رزق الناس وأوقافهم واستخرج حُراجهم ، وضاعت على النـاس حقوقهم ، وحصل منه الضرر الشامل، والأمر لله .

وفى ذلك اليسوم الذكور أحضر ملك الأمراء خاير بك فى الحوش كباشا ١٨ يتناطحون قدّامه ، وكان قبل ذلك ادى خابر بك فى القاهمة : كل من كان عنسده كبن نطاح يطلع به إلى القلمة يناطح بين يدى ملك الأمراء . فاستخفّ الناس عقل خاير بك على ذلك .

٧ وف ذلك اليوم حضر عجان بكتُت الحجّاج ، وقد حضر فى السابع والشرين من ذى الحجة ، وأشيع أن فى كُتُب الحجّاج أن مكم منليّة ، وقد وصل الحل الدقيق إلى أربين دينادا ، ووصل الأردب القمح إلى عشرة أشرفية ، ووصلت البطة الدقيق إلى

 <sup>(</sup>٤) وأغلظوا: وأغلطوا.
 (٦) الذين : الذي .

ثلاثة أشرفية ، وكذلك اشتد السعر في سائر البضائع والأصناف من الغلال . وذكروا أن مات من الجلل ما لا يحصى حتى وصل كراء الموهية إلى أربين دبنادا ، وذكروا من هذا النمط أشياء مهولة ، وأن أمير مكمة السيد الشريف نادى في مكمة أن لا أحدا " ( ١٦٨ ) يجاور بها من الناس بسبب الفلاء . وأشيع في كُتُب الحجاج أن الشهابي أحد بن الجيمان قد جاور يمكمة ، وكذلك مصلح الدين خازنداد ابن عبان ، وغير ذلك من الأعيان جاوروا يمكمة في هذه السنة ، والذين كانوا بها تزلوا سحبة الحجاج لما اشتد " وأم الغلاء عكمة .

انتهى ما أوردناه من حوادث سنة ثلاث وعشر بن وتسهائة ، وقد خرجت هذه السنة ومضت على خير . وكانت سنة سعبة شديدة على الناس ، كثيرة الحوادث والغتن ، ٩ جرى فيها أمور شنيعة لم تجري في سالف الأزمان ، وتصل فيها جماعة من الأمراء والمسكر والماليك السلطانية في فتنة ابن عبان ، وقتل فيها جماعة من المس عمد ممن ليس له ذب ، فراح ظلما ، فقتل من التاس ما لا يحمى عدده ، ولعب السيف في أهل ٧ بمن والظاهر ، وقتل فيها ثلاثة سلاطين وهم : الأشرف النورى والأشرف طومان باي والظاهر ، وتعل فيها ثلاث دول ، ونوب فيها دور كثيرة ، ونهب فيها أموال وقاش ما لا يحمى قدره ، وتبتم فيها وخرب فيها دور كثيرة ، ونهب فيها أموال وقاش ما لا يحمى قدره ، وتبتم فيها أطفال وترمل فيها نسوان ، وجرت فيها مفاسد كثيرة ما لا يحمى قدره ، وتبتم فيها وأحرقها حتى أقامت أربين سنة خرابا ، فكان النيسل يطلع وينهبط وينفرش على ١٩ أفرارض فلا تجد من يزرع أدافى مصر عليه ، وهـــذا كله كان بتقدير الله تمالى فيا جرى على أها مصر ، ونسأل الله حسن الخاتمة ، ورد الماقبة إلى خير . وقد وقت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدن الأسيوطي رحة الله عليه ، وقد وقت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدن الأسيوطي رحة الله عليه ، وقد وقت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدن الأسيوطي رحة الله عليه ، وقد وقت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدن الأسيوطي رحة الله عليه ، وقد وقت على كتاب من تأليف الشيخ جلال الدن الأسيوطي رحة الله عليه ، ا

ذكر فيه أن فى هذا القرن يبدو الخراب فى مصر من سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ،

(١٠) والذين : والذى . (١٠) لم تجر : لم تجرى . (١١) من : ما .

(١٠) تلاتة : تلاث . (١٠) يللم : طبر . (١١) يللم : طلم .

ثم يتزايد الأمر إلى سنة خمسين وتسمائة فيقع فيها فناء عظم ، حتى يفنى من أهل مصر نحو النصف ، وقد ظهرت علامة ذلك فى هـند السنة . ومن أعظم مساوى. السليم شاه ابن عبان خروج أعيان رؤساء الديار المصرية ونفيهم إلى إسطنبول ، ونحن نذكر منهم ما تيسر ذكره .

## ذكر من توجّه في هذه السنة إلى القسطنطينية

من أعيان رؤساء الديار الصرية وهم : مولانا أمير المؤمنين التوكل على الله عجد ابن الستمسك بالله يعقوب ، وأولاد ابن عمه سيدى خليل وها أبو بكر وأحمد ، والمتر الملاى على بن الملك المؤيد (١٩٨١) أحمد بن الأشرف أينال . ومن أولاد الأهماء: الجناب الناصرى مجد بناللملاى على بن خاص بك صهر الأشرف فايتباى . ومن الأمراء : بيردى من كسباى الذى كان بأش المجاوزين أحمد الأمراء المشرات ، وقراكز الجمكى أحد المشرات محتسب مكمة ، وقافسوه التيم باش المدينة الشريفة ، وجاف من الماليك السلطانية الذين كانوا مجاوزين عكمة ، وجافى بك دوادار الأمير طراباى . ومن أولاد الناس : الشهابي احد بن العلولوني معلم المليين ، ويوسف بن أبي الفرج الذي كان

١٥ نقيب الجيش ، ويحي بن وكار الذي كان دوادار الوالى .
 ومن لواب السادة الشافعية : الشيخ زين المابدين بن قاضي القضاة كال الدين المابدين بن قاضي القضاة كال الدين الطويل ، والشيخ شرف الدين بن ركوق ، والشيخ شمي الدين الحليلي ، والشيخ شمي الدين بن وحيش ، والشيخ شمي الدين الخيارى ، والشيخ شمي الدين المحيارى ، والقاضى ولى الدين البتنوني بن الشارها الدين بن جال الدين بن جال الدين الأحميدى . ومن لواب السادة الحفية : الشيخ زين الدين الشريف المريف الدين بن الوقاد السعودى ، والشيخ بدر الدين بن الوقاد السعودى ، والشيخ بوسف . بوسف .

ابن الروى . ومن تواب السعادة المالكية : الشيخ شهاب الدين أحسد الغيشى ، والشيخ شهاب الدين أحسد الغيشى ، ومن تواب السادة الحنابالة : الشيخ شهاب الدين . ومن تواب السادة الحنابالة : الشيخ شهاب الدين . ومن الثانات حال الدين المذين .

الهيتمى، والشيخ جلال الدين الطبيدى، والقاضى جال الدين الحنيلى.
وأما من توجّه إلى إسطنبول من السادة المباشرين السلطانية، وهم: القر الشهاف أحد ناظر الجين بن ناظر الخاص يوسف ، وابن أخيه بدر الدين بن كال الدين، والجيناب الشمسى محمد بن القاضى صلاح الدين بن الجيمان ، والقاضى عبد الكريم المنو الشهافي أحد بن الجيمان كتاب الخزائل الشريفة، والقاضى دين الدين عبدالقادر ابن الملكى مستوفى ديوان الجيوش النصورة، والشمسى محمد بن البارزى، والقاضى أبو البقا بن الدين كتاب المالك: شمس الدين به محمد بن فيخر الدين كتاب الماليك، وصمد الدين، وفرج، وكريم الدين، وفتح الدين من أولاد بن فخيرة، ( ١٩٦٩ م) وابن أبي المنصور، وعمد بن عبد المغلم، وعي الدين ابن بهاء الدين، وشمس الدين عجد بن إراهيم الشراييشى ناظر أوقاف ١٢ الراميسية، وشمس الدين عحد من أولاد ابن البقرى، وأولاده، وأبو الحسن

ين الرقيق ، وعبد النظيم بن أبي غالب ، ويحيى بن الطِنْسَاوى ، وشهاب الدين ابن عبد المظيم ، وعبد الباسط بن تق الدين ناظر الزردخاناه ، وولده زين ، وألج ١٥ الدين أخو عبد الكريم اللّاذي ، وكال الدين من أولاد ابن البقرى ، وشرف الدين ، والحل الدين من أولاد ابن البقرى ، وشرف الدين ، والحو بونس الأستادار ، وابن الزكى ، ومحمد بن على كانب المؤنة ، وأبو السعادات ، وأفضل الدين النوف ، وناصر الدين النزى الموقم ، ١٥

وأُحد بن قُرِيمط ، وعبد القــادر بن قُرِيمِط ، وولى الدين ناظر الموارث وعامل المواريث ، وسعد الدين أخو علاى الدين ناظر الخاص ، وبركات المنوفي ، وسعد الدين المنوفي أيضا ، ومحمد بن الحكُويز ، وأحمد بن حشوالطن ، وابن نصر الله ، ٢١ وكريم الدين صهر عبد الفتاح ، ومحمد بن أبي غالب ، وصنى الدين ، وابن الهيصم ،

و ثريم الدين صهر عبد الفتاح ، وعمد بن ابى غالب ، وصنى الدين ، وابن الهيمهم . وتاج الدين بن البقرى ، وشقيقه ، وبركات بن سلما ، وكال الدين الناصرى ، وحامل المزرة زين ، وهيد الرحن مباشر أمير آخور كبير ، وبدر الدين بن خاذوقة ؛ ورفيقه ، وأبو الفضل مباشر الوالى ورفيقه ، والعبادى ورفيقه ، وبعد الدين مباشر الأمير أنسباى ، وكال الدين العايق مباشر أمير آخور كبير ، وآخرون من المباشرين ما يحضر في أسماؤهم الآن .

ومن أعيان الناس: المهتار عمد النجولى مهتار السلطان النورى، والمهتار سليان، وعمد بن يوسف الذى كان ناظر الأوقاف، وعلم الدين جلبي السلطان النورى، وعلى معتمد الدولة. ومن الزردكاشية: يحيى بن يونس، وحمد السادلى الشهير بابن البدوية، وزير المابدين بن محرد الأعرو، وجماعة من السيوفية والصياقاة والسبّا كين والحدّادين. ومن تجار الباسطية شهاب الدين الخطيب الأسمر، وأحمد الديروطي وأولاد ان نفيس.

ومن تجار الورّاقين: ناصر الدين الماوردى ، وعمد السكى الأسود ، وعلى بن خَشيم . ومن تجار سوق مرجوش : ابن الشقيرة ، وأبو الفوز ابن الحصائى ، وبدر الدين الغزولى شيخ سوق الغزل . ( ١٩١٩ ب ) ومن تجار المغاربة : الشيخ سالم ، وسعيد

 التاجورى ، وسميد اللبدى ، وأبو سُميدة ، وآخرون لم يحضرنى أسماؤهم من التجار بأسواق القاهرة وغيرها من التجار الذين توجّهوا إلى إسطنبول .

ومن الخدام مقدم الماليك سنيل الدانى ، ونائبه جوهر الروى ، وقيل إن ۱۰ جوهر توجه إلى القدس بطالا ، وآخرون من الخدام والسقاة . ومن البرددارية : كال الدين برددار أمير كبير ، وعبدالقاد ، وإن المنقار ، وشهاب الدين أحد الجارحى قيل مات من الرجفة قبل سفره بأيام ، وإن الشيخ ، ومحمد بن رسلان ، وناصر الدين ۱۸ وإسماعيل ، ومحمد الكاتب ، وأبو بكر ، وإن السميني ويحمى بن يحمى ، وبركات

ابن البيض ، ومحدين الجبان ، وبركات النائب ، وسعد الدين البُيحلاق ، ويحيى مقدّم الخاص ، وحدن نائب البرماوى والسوهاجى ، ومحمد قطاره ، ومحمد بن فرو شيخ جمات المطربة ، وآخرون ما يحضرنى أسماؤهم الآن . ومن رءوس النوب : فرج ابن البريدى رأس نوبة حجّاب الحجّاب وآخرون من رءوس النوب ، ومقسدٌ مين الستايين : عبيد ، وأبو الخير ، وان فريخ الفار .

(٣و٢١و٢١) أسماؤهم : أسمايهم . (١٣) الذين . الذي . (٢١) المطرية : الأميرية .

وتوجُّمه إلى إسطنبول جماعة من البنَّائين والنجَّارين والحدَّادين والرحَّمين والمبلطين والحراطين والمهندسين والحجارين والفعلة جاعة كثيرة ما يحضرني أسماؤهم الآن . وزعموا أن الخندكار ابن عثمان يقصد أن ينشيء له مدرسة في إسطنبول مثل ٣ مدرسة السلطان الغوري التي في الشر ابشيين . وتوجه إلى إسطنبول جماعة من طائفة المهود والسمرة ، ومن طائفة النصارى : بإنوب الكاتب في الخزائن الشريفة وأبو سميد، وأمين الدولة ، ويوحنا الصفير ، ويوسف بن هَبُول، وشيخ ٢ المكين السكندري وولده ، وآخرون من النصاري والمهود ما يحضرني أسماؤهم. فيقال إن مُجمع من خرج من أهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول دون آلاف إنسان، والله أعلم بحقيقة ذلك ؛ وفيهم نسوان أيضا وأولادهم صنار رُضَّم ، وشيء كبار ، ولم تقاس أهل مصر شدّة من قديم الزمان أعظم من هــذه الشدّة ، ولا سمعت بمثلها في التواريخ القدعة ، وكان ذلك في الكتاب مسطورا ، ففارقت النـاس أوطانها وأولادها وأهاليها وتغرّبوا من بلدهم إلى بلد لم يطؤوها قط ، وخالطوا أقواما نمير جنسهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . (١٢٠ آ) وكانت سنة مشومة على أناس ، ومباركة على أناس ، وسعدت فيها أناس ، وتعست فيها أناس . وكانت سنة مباركة علىالمباشرين الذين عصر، وصاروا هم الملوك يتصرّفون في المملكة بما يختارونه 🕠 ١٥ من الأمور ، ولا سبا ما فعلوه في جهات الشرقية والغربية وجهات الصعيد ، ووضعوا أيدبهم على رزق الناس والإقطاعات ، ثم استدرجوا إلى أخذ أموال الأوقاف ، وصار ليس على يدهم يد يفعلون ما يشاءون مزيهذا النمط، فننموا في هذه السنة أموالا جزيلة 🛮 ١٨ من البلاد مما أخذوه من خراج الناس ، فكان مجيء ابن عبَّان إلى مصر رحمة في حقَّ المباشرين وغيرها من الناس ممن أودعوا عنسدهم الأمراء والمسكر الأموال والقاش وقُتُلُوا في الوقمة ، فقمدوا على تلك الودائم ، وراحت على من راح ، فكان كما يقال ٢١ في الممنى : مصائب قوم عند قوم فوائد ، انتهى ذلك .

<sup>(</sup>٢) أسماؤهم : أسمايهم . (٤) الشرابشين : الشرابشين .

<sup>(</sup>١٠) ولم تقاس : ولم تقاسي . (١٥) الذين : الذي .

## ثم دخلت سنة أربع وعشرين وتسعائة

فيها كان افتتاح شهر الحرم يوم الأديماء ، فطلم التصاة إلى القلمة وهنو الملك الأمراء خار بك بالمام الجديد ، ثم رجعوا إلى دورهم . ـ فلما كان يوم السبت رابع الحرم شكى الناس من أدى الشائية الذين عصر ، وترايد مسهم الفساد في حق الناس، وصادوا يتوجّهون إلى الأماكن التي في زفاق الكحل والسطاحى ، والتي في الجسر وحكر الشامى والأذبكية ، ويأخذون ما فيها من الأبواب والسقوف والشبابيك الحديد والطيفان ، ويحمّلونها على الجال بين الناس على النداء والأجهار ، وبيميومها بأبخس الأنجان ، ولم يجدوا من بردهم عن ذلك . ثم صادوا يطلمون بالنساء إلى القلمة ، وحديث ون با في أطباق الماليك التي بالتلمة . وسنموا بالطباق أدنان بوزة ، وصارت حانة برسم خرافهم . وصاروا يأخذون ما ( ١٩٧٠ ) بالطباق من الأبواب والسقوف ويطبخون بها الطعام ، حتى أخربوا غالب الطباق التي بالقلمة . ثم ترايد مهم الفساد حتى سادوا يخطفون النساء والسيان الرد ، وعائم الناس من الطرقات والأسواق والأنواق والأنواق . وبجدون الفتلاء مرمية في الطرقات .

الأمر دخل جاءة من الناس إلى القاضى ، الذى جمله ان عبان فى المدرسة الصالحية أمينا على قضاة مصر ، فشكوا له من أضال هذه الديانية وما يضاونه بالناس . فلما سم هذا الكلام ركب وتوجة إلى بيت الأمير تابتباى الدوادار وأركبه وطلع به إلى القلمة ، وأخبروا ملك الأمراء خار بك مهذه الأحوال التي بتصدد من المنابسة . ثم إن قاضى ان عبان أغلظ على خار بك فى القول ، وقال له : انظر فى أحوال المسلمين وإلا تخرب مصر عن آخرها ، فقد فسدت الأحوال جدا ، ومتى بلغ أخوال المسلمين وإلا تخرب مصر عن آخرها ، وقد لنا كيف كتمتوا عنى أخبار مصل من عن من المنافئا ، ويقول لنا كيف كتمتوا عنى أخبار مصر وغفلتوا عن أحوال المسلمين حتى جرى فيها ما جرى ؟ فلما سمع ملك الأمراء

<sup>(</sup>٥و٩و١٨) التي : الذي . (٨) يطلعون : يطلعوا .

<sup>(</sup>١٨) بتصدر :كذا ڧالأصل .

خار بك هذا السكلام واعد الغاضى والأمير قابتياى إلى يوم السبت حادى عشر الشهر، فأحضر الانسكشارية والأسمهانية وأعربتهم وأفحص عن ينمل ذلك منهما . ثم إن خار بك ادى فى القاهمة بأن لا امرأة تخرج من بينها ولا صبى أمرد ولا يتوجهون فى هذا المشر إلى السيّدة نفيسة ولا إلى مشهد الحسين ولا إلى بين القصرين ، وأن الذكاكين والأسواق تُنلق من بعد الغرب ، ولا عشى أحد من الناس من بعد الغرب . وفى يوم الأحد الى عشر الحرم حضر من الشام من عند ابن عبان قاصدان زعموا أشها من أعيان أمرائه ، وقيل إن أحسدها أغات ( ١٦٢ ) ماائفة الأنكشارية ،

والآخر أغات الأسهانية ، فلما بلغ ملك الأمراء حضورها ، زل من القلمة ولاقاها ، وكان لمما القلمة ولاقاها ، وكان لمما موكب حافل ، فطلما إلى القلمة واجتمعت الأمراء الشأنية والأدبر قايتباى ، السوادار وقرأوا مطالمة الخندكار . ثم أشيع بأن ابن عبان أوسل يطلب الأدبر أرزمك الناشف أحد الأمراء المقدمين ، والأمير تانصوه المادلى كاشف الشرقية ، والأمير تمر بلى المادلى ، وأرسل يطلب جماعة من الأسبانية الذين ١٧ كان قد تركيم عصر ، فكثر القال والقيل في ذلك .

فلما كان يوم الثلاثاء وابع عشره أوسل ملك الأمراء خار بك إلى الأمير أوزمك الناسف أدبعائة دينار، وقال له : هـنـه تققة السند فاعل مها يرقك واخرج سافر. ١٥ متمكني أوزمك واخرج سافر. ١٥ متمكني أوزمك من ذلك، وقال: إيش يكفيني هذا القدر لمعل يق ؟ ثم ركب وتوجّه اليم يت قايلها يدت فايتهاى الدوادار وشكى له من أمر هذه الثقة ، فقال له : حتى أطلع إلى ملك الأمراء بعد المصر وأراجعه فى ذلك . ـ ثم فى يوم الأربعاء خامس عشره أشيع بين ١١٨ الناس أن جماعة من الأدنكشارية والأصبهانية لما تحققوا أن الخندكار أوسل يطلعهم ألى نحو الشرقية والغربية وتفرقوا فى البلاد،

ومن الحوادث الغربية أن في يوم الجمة سابع عشر المحرم من هــــدّه السنة أشيع ٢٠ واستفاض بين الناس أن قد قُبض على قاسم بك بن أحد بك بن أبي يزيد بن محد بن

<sup>(</sup>۱) حادی عصر : ثانی عصر . (۲) عمن : عنمن . (۲) قاصدان : قاصدین . (۱۹ کا الذیکشاریة : الانکشاره . (۱۲) الذین : الذین .

عثمان ملك الروم ، وقاسم بك هذا هو الذي كان السلطان قانصوه الغورى اجبهد كل الاجتهاد حتى أدخله إلى مصر ، وصار ضدًا إلى سليم شاه بن عثمان ، وكان سليم شاه يخشى من أمر قاسم بك هدا أن يلتف على عسكر الروم من عساكر جده و يولو، مملكة الروم ، وسافر قاسم بك هذا صحبة الملك الأشرف قانصوه الغوري إلى حلب وسنم له وقا وسنميجا حافلا ، ( ١٢١ س ) وحمل له صنحة. حد د أخضر وأحمد كا

مملكة الروم ، وسافر قاسم بك هذا صحبة الملك الأشرف قانصوه النورى إلى حلب وسنع له برقا وسنيجا حافلا ، ( ۱۲۱ ب ) وجعل له صنحق حرير أخضر وأحمر كما هى عادة ملوك الروم ، وحضر الوقعة التى كانت فى مرج دابق ، فلما نقد السلطان النورى وجرى ما جرى ، رجع قاسم بك صحبة الأمراء إلى مصر ، وصار معظما عند السلطان طومان باى ، وحضر معه فى الوقعة التى كانت بالعارية ، فلما انكسرالسلطان

 طومان باى هرب معه إلى جهة السميد، فلما اتقع طومان باى هو وابن عمان فى الجيزة بالقرب من وَرَدَان وانكسر طومان باى وهرب ، فلما قبضوا عليه وشنق اختنى قاسم بك ولم يُملم له خبر مدة طويلة ، وقد فاته الفتل مرارا عديدة . وكان السلطان سليم

۱۳ شاه حاسبا حسابه ليلا ومهارا ، وكان عسكر ابن عبان قصدهم المخامرة عليه والتوجّه إلى قاسم بك . وقد أشيع بين الناس أنه لما هرب بعد كسرة طومان باى ، توجّه مع بعض العربان إلى نحو الجبل الأخضر الذى بأعلى البحيرة ، وكان قد نُسى أمره .

للما كان يوم الجمعة المقدم ذكره أشاعوا أنهم قد قبضوا عليه في مكان عنب
 المطوف بالقرب من البرقية ، وقد نمز عليه بعض علمائه في ذلك المكان ، فتوجّه إليه
 كشبنا والى القاهرة ، وشخص آخر يقال له جام الحزاوى شاد الشون بخدمة ملك

۱۸ الأمراء خاير بك ، وهو دواداره الآن ، فتوجها إليه وقبضا عليه من ذلك السكان الذكور . فلما قبضوا عليه عرق وم من أثوابه وقلسوه عملته وألبسوه برنسا أسود وعطوا وجهه ، وسبب ذلك أنهم خشوا أن المبانية متى بلنهم أنههم قد قبضوا عليه

٢١ وهو طالع إلى القلمة ، فيخلّصونه ويقتلون من معه وتثور بين المبانية فتنة عظيمة وتكون سببا إلى زوال مُلك سليم شاه ابن عبان . فلما طلعوا به إلى القلمة بعد المصر قريب المغرب من يوم الجمعة ، فعرضوه على ملك الأمراء خاير بك ، فرسم بإدخاله إلى

<sup>(</sup>١١) عديدة: عديه .

سجن العرقانة الذي هو داخل الحوش السلطاني ، فأدخاوه به وأغلقوا عليـــه باب ( ١٢٢ آ ) السجن . ثم اجتمع ملك الأمراء خاير بك والأمير قايتباي الدوادار ، ومن الأمراء المثانية : فايق بك وسنان بك ومصطنى بك وخير الدين بك نائب ٣ القلمة ، فلما اجتمعوا ضربوا مشورة في أمر قاسم بك ، فقال ملك الأمراء خاير بك : دعوه في السجن وأرسلوا كاتبوا الخنــدكار في أمره وانتظروا الجواب فما يرسم به .

فقال فابق بك : هــذا ما هو رأى ، متى ما بات فى قيد الحياة تدخل علينا التراكمة وتقتلنا عن آخرنا وتقع فتنة كبيرة . فلما دخل وقت العشاء أحضروا المشاعلي ودخلوا عليه وهو في العرقانة ، فخنقوه سها وكان آخر النهد به .

فلما أصبح يوم السبت أمن عشره أخرجوا قاسم بك من العرقانة وهو ميت ، وأرقدوه على مصطبة بالحوش وكشفوا عن وجهه ، وأرسلوا خلف المثانية قاطبة حتى رأوه ، فقالوا لهم : هل هذا قاسم بك من أحمدبك فأبي نريد من عثمان ؟ فصاروا يقلبوه باطنا وظاهرا ، ثم شهد منهم جماعة كثيرة أن هذا هو قاسم بك بن أحمدبك بن عثمان ،

فمندذلك أرسل ملك الأمراء خاير بك خلف قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل وقاضى القضاة الحنني الطرابلسي، وقامت عندها البيّنة بصحّة معرفة قاسم بك هذا ، فكتبو ابذلك محضرا وثبت على قضاة القضاة . ثم أنهم شرعوا في تجهيز قاسم بك فنسَّلوه وكفَّنوه

وأخرجوه إلى قدَّام التكُّة التي بالحوش السلطاني فصَّاوا عليه هناك ، وكان الذي صلَّى عليه قاضي القضاة الشافعي . وكان في يوم السبت باكر النهار أطلقوا له مدراء

في القاهرة بأن الصلاة على الشاب الشهيد قاسم بك بن عمان ينزل من القلعة . ثم إن ملك الأمراء خاير بك أشهر المناداة في القاهرة بأن يصلَّى على قاسم بك بن عبَّان في الجوامع صلاة النيبة ، كل هذا حتى يتحقَّقوا الناس موته عن يقين . فلما صلَّوا عليه بالحوش حملت الأمراء نمشه على أكتافها ، ثم نزلوا به من سلّم المدّج ، ووضعوا

عمامته على نمشه ، ورفعوا عليه علما أبيض، ثم توجهوا به إلى تربة البُجاسي فدفنوه مها على أقاربه . وكانت جنازته مشهودة ، وكثر عليه الأسف والحزن من الناس ، (٣) ومصطنى: ومطنى . (١١) عثمان : المثماني .

فإنه كان شابا جميل الصورة حسن المنظر له من العمر نحو سبع عشرة سنة (١٣٧ب) وقد قُتُل ظلما بغير ذنب، وقد تناحرت عليه الشانية بالبكاء.

فلما دفنوه بالصحراء فى تربة البُخباسى ، أشاعوا بين الناس أنهم لما دفنوه ولعقدو على بده ، بانم الحقود قلموا رأسه ووضعوها فى علية ، وتوجّه بها هى والحضور على بده ، بانم الحزاوى شاد الشون إلى عند الخندكار بالشام ، هـذا ما أشيع واستفاض بين الناس والله أعلم بصحة ذلك وقد مُد مسك قاسم بك وتناه من جملة سعد سلم شاه ابن عنان ، فإن له سعدا خارفا ، وقد أمن من كل طارق ، فكان مسك قاسم بك وقتله ، فتعجب الناس من قوة سعد وقتله أعظم من مسك الأشرف طومان باى وقتله . فتعجب الناس من قوة سعد سلم شاه من عنان من مبتداه إلى منهاه ، وهذا أمر من الله تمالى ليس ق قدرة بشر. وكانت الناس تقيس أن قاسم بك هذا سيلى مملكة الروم بعد عمه سليم شاه ، غابت فيسه الظنون وعاجله رب النون ، وكان ذلك نما قد سبقت به الأقدار والحكم لله

المستون وصبح رب سون، ومن دين عن مد سبعت به و هدار واحمير مه الواحد الفهار . ومن المجائب أن قاسم بك كان مسكم أسرع من طرفة عين ، ولم يُسلُ فى ذلك سيف ولا خرج له تجريدة ، فئد ذلك من النوادر الغربية .
وفى يوم الأحد تاسم عشره نقفوا الجامكية على المإليك الجراكسة فى بيت الأمير

ا قاينباى الدوادار ، فنقتوا لكل ممارك أنى درهم ، وهي جامكية شهر واحد ، فنفتوا عليم يوم الأحد ويوم الاثنين . \_ وفي ذلك اليوم نادى في القاصمة ملك الأمراء خار بك بأن أحدا من النساس لا يختيء في يبته عمانيا ولا أنكشارها من عسكر ابن عمان ، وكل من خباً عنده أحدا من ذلك وغُمز عليه شنق على باب داره من غير معاودة . وسبب ذلك أن الخدكار ابن عمان لما أرسل يطلب جاعة من الأنكشارية ومن الأسمهانية ، اختفى مهم جاعة ، وجماعة تفرقوا في الشرقية والغربية ، وتوجهوا

۲۱ إليها هاربين في البلاد وأغلبروا المصيان، وقد تقدم القول على ذلك .
وفي يوم السبت خامس عشرينه أشهروا المناداة في القاهرة حسبا رسم ملك الأمراء
خابر بك ، بأن جميع الأنكشارية والأصهانية يخرجون يوم الاتنين عمية القصاد

<sup>(</sup>١٥) أَلَنَى : أَلْفِينَ . (١٨) خَبَّا . خَبِي \*. (٢٢) خلس عشرينه : سابع عشربنه . (٣٣) يُخرجون : يُخرِجوا .

وكل [ من ] تأخّر منهما يشنق من غير معاودة ، فشق من الناهرة جماعة من الأمراء الشانية وقدّامهم مشاعلي ينادى بالتركى ، والآخر ينادى بالعربى ، وذلك ( ١٩٣ آ ) بعد الظهر . فلما بلغ الشانية ذلك اضطربت أحوالهم وخرج غالبهم إلى نحو الشرقية ، وقد التقت عليهم الماليك الجراكسة وصادوا برمون بينهم وبين الأمراء الشانية الذين عصر الفتن ، حتى يقير بينهم الشر" ، ويظهروا العصيان على ان عبان .

بمصر الفتن ، حتى يقم بينهم الشر" ، ويظهروا المصيان على ابن عُمان . وفي يوم الاثنين سابع عشرينه وقع بالقاهرة بمض اضطراب ، وسبب ذلك أن قد تقدُّم القول على أن ملك الأمراء خاير بك نادى في القاهرة ، بأن الأنكشارية والأصهانية من عسكر ان عبَّان ، بأن يخرجرا يسافروا إلى الشام . فلمـــا كان يوم الاثنين لم يخرج منهم أحد وأظهروا العصيان عن السفر ، فرسم خابر بك للأمير قايتباي الدوادار بأن ينزل إليهم وكل من رآه منهم يتبض عليه ، فنزل قايتباي من القلمة وهو في كبكبة عظيمة من الماليك الجراكسة وهم بالرماح والسيوف ، وقد امهم رماة بالنفوط، فرجّت لهم القاهرة . فلما بلنم الأنكشارية ذلك خرج منهم نحو خسمائة إنسان، ومعهم رماة بالبندق الرصاص ، فتوجَّموا إلى نحو طرا وبساتين الوزير ، فلم يتبعهم أحد من الأمراء ولا من العسكر . فاضطربتالقاهرة في ذلكاليوم ونقل التعبّار بسوق جامع ابن طولون قاشهم من الدكاكين خوفا من النهب، وأشيع وقوع فتنة كبيرة بينالشانية وبين ملك الأمراء خاير بك ، ونقل غالبالناس قماشهم من البيوت إلى الحواصل ، وقد تزايد الضرر الشامل من الأنكشارية في هذه الأيام في حتى الناس ، وصارت الأحوال غير صالحة .

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشرين المحرم ، دخــل الحلاج إلى القاهرة ، ودخل الحلم الشريف ، ودخل المحمل الشريف ، والمحل الشريف ، والمحتلف المستقد المحتلف على الدين بن الدميرى ، وبقيّة الحجّاج ، وأخيروا أنهم قاسوا في هذه السنة ٢١ مثمّة زائدة وشدايد عظيمة ، من الثلاء وموت الجال ، وفساد العربان في الطريق ، وكثرة الأمطار والسيول ، وقلة العليق ، ومثمي غالب الحلج على أقدامه في الرجمة .

<sup>(1)</sup> يرمون : يرموا . (١١) كبكبة : كذا في الأصل .

وقد أثنوا على ناظر الخاص فيا ضه بالحجاج فالطريق من البرّ والصدقات وفيل الخير، وكان إذا رأى أحدا من الحجّاج منقطعا بركيه على جاله ، وينم (١٣٣) عليه بالماء والبقساط ، فى الطلمة والرجمة ، فرجع الحجاج وهم عنسه راضيون فيا فعله بهم ، وقد رفق بهم فى مشى الركب بسبب النقطعين من الحجّاج ، وقد أثنوا عليمه خيرا فى هذه السنة .

وفي يوم الأدباء تاسع عشرينه دخل إلى القاهرة الأمير قانصوه المادل كاشف جمات الشرقية ، وكان أشيع عنه المصيان من حين تمين إلى السنر ، فأنى حتى يمطل عنه تلك الإشاعات . \_ فلما طلع يوم الخيس إلى القلمة أخلع عليه ملك الأمراء خار بك فعطان غمل مذهبا ونزل يمعل يرقه . \_ وقد مشى همذا الشهر وعسكر ابن عان في خلف بينهم بسبب السفر إلى الشام ، واستمرت الأنكشارية في أمر المصيان عن السفر ، وصادوا يتبضون على جاعة مهم ، وسادوا يتبضون على نسائهم التي توقين مهن من مصر، وحصل لمن الضرر الشاما دسد. ذلك .

وفى صفر الخير كان مستهل الشهر يوم الجمه ، فطلع قضاة القضاة إلى التلمة ،

الم فهنوا ملك الأمراء عار بك بالشهر ، ورجعوا إلى دورهم . . وفي ذلك اليوم خرج

جاعة من الأنكشارية والأصهائية من الطائمين صهم دون العاصيين الذين هر بواكما

تقدم ، فخرجوا حمية النُصاد الذين عاوا بطلهم من الشام ، حسبا رسم الخندكار

السلم شاه بن عمان ، قبل إنه أرسل يطلب ألف إنسان من أصهائية ، ومرب

الأنكشارية أربعائة إنسان . . وفي يوم الاثنين رابع سفر خرج بقية المسكر المنافى

الذي تميّن للسفر ، وخرج الأسماء المميّنون إلى السفر وهم : أرزمك الناشف أحمد

الله ين تميّن للسفر ، وخرج الأسماء المميّنون إلى السفر وم : أرزمك الناشف أحمد

المتدين والأسبر عانصوه العادلى كاشف الشرقية والأمير تمرباى العادل والأسبر

من الناس ، ولم يطلبوا طلبا على جارى العادة ، فلما خرجوا توجّهوا إلى الريدانية

من الناس ، ولم يطلبوا طلبا على جارى العادة ، فلما خرجوا توجّهوا إلى الريدانية

ونزلوا بها إلى أن يرحلوا منها . ـ وفى هذه الأيام نزايد القال والقيل بين الناس بوقوع فتنة كبرة .

وفي وم الثلاثاء خامس صفر فيه أخلع ملك الأمراء خاير بك على شيخ المرب ٣ الأمير أحمد بن بقر، وقرّره في مشيخة ( ١٧٤ آ ) جهات الشرقية عوضا عن ابنه عبدالدام وقداظهم عبدالدام وقدالدام المصيان وسهم تأخر وأحرقها وآخرين البلاد بالشرقية الفرط المنظم المساد والهب، وحصل مهم الفرر الشامل، وصار عبد الدايم رأس كل فتة في كل دولة، وقد تقدم القول على ذلك . \_ وفي وم السبت تاممه قويت الإشاعات بعصيان عبد الدايم ، وأن قد التف عليه عربان كثيرة من الشرقية والغربية ، وطرد أباء الأمير أحمد من الشرقية ، ١ واضط بن أحوال الشرقية إلى الناية .

وأشيع فى البلاد أن مصر ما بقى فيها أحد من عساكر ابن عبان ، فلما بلغ ذلك ملك الأسماء خاير بك رسم لخير الدين نائب القلمة ، وجماعة من الأمراء السابقية ، ١٧ بأن يشقوا من القاهرة ومعهم من الأنكشارية الذين تأخيروا بمصر ، فنزل من القلمة وقدامه من الأنكشارية نحو ثلاثمائة إنسان ، وهم مشاة وبأيديهم مكاحل ، فنشق من الصليبة ، وتوجّه من بين الصورين ، وطلع من على سوق مرجوش ، وشق من القاهرة فرجّت له في ذلك اليوم ، ثم عاد إلى القلمة .

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خار بك أخذ فى أسباب تحصين القلمة ، وسدّ سنها عدة أبواب وأبقى منها الأمراء خار بك أخذ فى أسباب تحصين القلمة ، وسدّ بمن أبواب من ، القاهرة ، وأطهر الخوف والغزع ودخلت رأسه الجراب من عبد الديم بن بقر وكثرة العران الذي القيال على دوايات نختلفة . ـ وفيه أشيع أن الريس سلمان السابق ، الذي كان فى البرج بالقلمة ، وضمه خار بك فى ، الحديد وأرسله إلى ابن عنان بالشام ، وكثرت الحوادث فى هذه الأيام جدا . ـ وفى يوم الاتنين حادى عشر، أشيع أن ملك الأمراء خاير بك عين الأمير قاتباى الدوادار

<sup>(</sup>۱۳) الذين : الذي . (۱۷) وفيه : فيه .

بأن يخرج إلى عبد الدايم بن بقر ، وصعبته جاعة من الماليك الجراكسة ومن المانية. وعرض في ذلك اليوم طائفة من المانية يقال لهم : كولى ، فعرضهم في بيت سنان باشاء المان ، وعين سهم جاعة يخرجون إلى التجريدة سحية الأمير فايتباى الدوادار بسبب عبد الدايم ( ١٢٤ ب ) كما تقدم . وفي أثناء هذا الشهر أشيع أن الخندكار سليم شاه بن عان خرج من دمشق وقصد التوجّه إلى حلب ، وما يُملم ما سبب ذلك ، وكثرت الأقاويل في سبب خروجه من الشام إلى حلب .

وفى بوم الأربساء عشرين شهر سفر عرض الأمير قايتباى الدوادار المإليك الجواكسة في بيته الذي بين القصرين، وعين مهم جاعة بخرجون إلى الشرقية بسبب عصيان شيخ العرب عبد الدايم بن بقر . وقد قويت الإشاعات بمصيانه ، وقد التنت عليه جاعة كثيرة من العربان ، وفسعت أحوال الشرقية قاطبة ، من قطع العاربيق

على القُمَّاد ، وقَبُ البلاد ، ووقع الاضطراب هناك جدا ، حتى كادت أن تخرب على القُمَّاد ، وقبُ البلاد ، ووقع الأمير قايتباى الماليك الجراكمة وجد عالبهم مشاة على أقدامهم بنير خيول ولاسلاح ، فبطل أمم العرض والتجريدة . \_ وفي يوم السبت تاك عشرينه خرج شيخ العرب بيبرس بن بقر ، أخو عبد الدايم ، وصميته الشيخ المرب بيبرس بن بقر ، أخو عبد الدايم ، وصميته الشيخ ما أبو الحسن بن الشيخ أبو العباس النعرى ، ليسموا بين عبد الدايم وبين أبيه الأمير

أحمد وبين إخوته بالصلح . وأشيع أن ملك الأمماء خار بك أرسل محبتهما خلمة إلى عبد الدايم، ولمل يقع الصلح على أيديهما وكذا جرى .

۱۸ وفی برم السبت مسهل شهر دیسع الأول ، فني ذلك اليوم حضر جام الحزاوى دوادار ملك الأحماء غار بك ، وقد تقدم القول أنه كان توجه إلي الشام إلى عند السلطان سليم شاه بن عمان بيشارة قتل قاسم بك بن بن عمان ، فلما أخبر سليم شاه ۲۱ بذلك سُرّ إلى الغاية ، وأشيع أنه أنم على جام الحزاوى بنياية ثنر الإسكندرية عما أشيع ذلك ، ثم رسم له بالبود إلى القاهرة وأرسل على يده خلمة إلى ملك الأمماء

<sup>(</sup>١٥) ليسعوا: ليسعون . (٢١) عما: عنما .

خار بك باستعراره في نيابة السلطنة بمصر على عادة ، وأرسل خلة إلى الأمير قابتهاى الموادار ، وفيسل إلى كشبنا والى القاهمة ( ١٦٥ آ) كون أه قبض على قاسم بك ان بن عابان ، فلما وصل القاسد صبة جائم الحزاوى إلى الريدانية بات في تربة العادل. ٣ وصحبته الأمير قابتهاى الدوادار والأحماء المائية الذن بحصر ، وطائقة الأنكشارية والأصبهانية وغير ذلك من الطوائف الذن تركم ابن عان بمصر ، وصحبهم جاعة والأصبهانية وغير ذلك من الطوائف الذن تركم ابن عان بمصر ، وصحبهم جاعة النقير من العساكر المائية وفهم جاعة يرمون بالنفوط ، فتوجه إلى تربة العادل وجلس على المساكر المائية وفهم جاعة يرمون بالنفوط ، فتوجه إلى تربة العادل وجلس على المساكر المائية أن مهان ملك الأمراء خاير بك لبس الفطان المخمل وحبلس على المسائدى أرسله إليه السلطان سليها، ومناء أن ابن عان ، فأشيع في ذلك اليوم أن ابن عان جمائه بابعه ، فلم تسبح هذه بابقيا على نيابته بمصر على عادته ، وأن يجمل السكة والخطبة باسمه ، فلم تسبح هذه الإشاعة فها بعد .

م إن ملك الأمراء أوكب من هناك ودخل من باب النصر، وشق من القاهمة في موكب حفل، وقدّامه قضاة القضاة ، وموجب ذلك كان ذلك اليوم مسهل الشهر، في موكب حفل، وقدّامه قضاة القضاة ، وموجب ذلك كان ذلك اليوم مسهل الشهر، فترجّه إليه القضاة هناك ليهتره بالشهر ، فلما رجع إلى القاهرة رجعوا سجبته وركبوا ١٥ وقدّامه إلى أن طلع إلى القلمة ، وركب قدامه أعيان المباشرين ، ولاقته النصارى بالشمرع قاينباى الدوادار تتر على رأسه كبشة جيدة من الفضة فتخاطفتها النساس . ١٨ بالدعاء من الناس ، وأشهر النداء قدامه الناس بالأمان والاطان والبيع والشرى ، بالدعاء من الناس ، وأشهر النداء قدامه الناس بالأمان والاطان والبيع والشرى ، وأن لا أحدا يشوش على أحد من الوعية ، وأن كل من ظلم أو تُهر عليه بباب ملك ٢١ الأمراء ، والدعاء بالنصر للمك المقافر من من المناة عن طلع إلى وربود ) واستمرت الأنسك المهنوة : الورب الذين التي . (١٧٥ ب ) واستمرت الأنسك (١٥) المهنوة : البرنوء الدور به من المورد با من التي .

القلمة ، وكانوا نحو أربهائة إنسان . وكان أشيع أن ملك الأسماء غاير بك يستقل عملكة مصر عفرده ، ويجمل الخطبة والسكة باسمه حسبا رسم الخنكار بن عان ، فلم تصح هذه الإشاعة وخدت كأنها لم تسكن ، واستمر نائبا على حكمه . وكانت هذه الإشاعة من السكلام المختلق من جلة كذب الناس ، فصار غالب أهل مصر في هذه الأيام يختلفون السكلام السكذب ، ويشيمونه بين الناس عما يختارونه ، ثم يبطلون ذلك السكلام وينقضونه ويأتون بكلام غيره ، والسكل ليس له صحة وهو من جلة السكنل المختلق ، وقد قال القائل في المدنى :

أبناء مصر مقالهم عجب تواتر الصدق منه مرفوض مقالهم لا يزال غتلنا وكله نافض ومنقوض

ولما حضر عائم الحزاوى ، أشيع بين الناس أن السلطان سليم شاه لما أقام بالشام رسم لقاضى القساة الشافى عب الدين بن قاضى القساة شهاب الدين بن فرفور ، بأن يتقاد عنده ب الإمام أبي حنيفة رضى الله عنه ، ورك مذهب الإمام الشافى ، وأسيع أن لا يحكم بالشام غير قاضى قساة حننى لا غير ، كما هى عادته فى بلاده إسطنبول ، وأبعل من الشام المذاهب الثلاثة ، فتفامل الناس له بسرعة الزوال عن قريب . وأشيع أنه أبطل الوكلاد والرسل من أبواب القساة وتوابهم ، فلما بلغ ملك الأهماء خابر بك ذلك رسم لقضاة القساة الشافى خلك رسم لقضاة القساة الشافى خلك رسم لقائق القساة اللالكي خلك رسم لقائق القساة اللالكي بنائرة من النواب، وقاضى القساة الملكي من النواب اثنين، من غير زيادة على ذلك. من بالدراب وقاضى القساة المللكي من النواب اثنين، من غير زيادة على ذلك. ثم إن ملك الأمماء خابر بك رسم لنواب القساة أن يبطلوا الرسل (١٦٦ ) والوكلاد من المدرسة السالحية وأن تواب القساة الا يحكون إلا في بيوتهم من غير رسل ولا من المدرسة السالحية وأن تواب القساة الا يحكون إلا في بيوتهم من غير رسل ولا

ومما حدث في همده الأيام من الحوادث الشنيعة أن شخصا من أمراء ان عمان صار بجلس على تكم بباب المدرسة الصالحية يستمونه المحضر وحوله جماعة من الأنكشارية ، فكان لا 'يقضي أمر من الأحكام الشرعية حتى يعرض عليه ، فكان

٢١ وكلاء ، فلم يتم هذا الأمر ولا سموا له شيئا .

يقف بين يديه الشاكى والشتكى ويخاطبونه بترجمان بينهما عن أمر الشكاة ، فكان يتر على كل عاكمة على الأشرق ستة تترة يأخذها لنفسه من الشاكى والشتكى يسمون ذلك مصلحاة ، وكان إذا أمر بشىء لا تعارضه القضاة ، وكان بزعم أنه مستوق على ٣ الفضاة فى الأمور الشرعية ، وكان يضرب من كان يستحق الفرب ، ويسجن من يستحق السجن ولا يُراجع القضاة فى ذلك ، فكان يتحصل فى كل يوم له من ذلك القدر المعادم مال له صورة بأخذه من الشاكى والشتكى . . ثم أحدثوا مظلمة أخرى ، ١ وهو أنهم قرروا على كل دكان من الشهود ومجالس القضاة التي عمر والقاهمة قاطبة ، على كل دكان فى كل شهر ستة أنساف ، ويرعون أنهم يردون ذلك القدر لبيت مال المسلمين ، ويجهزونه إلى السلطان ابن عبان ، وقد ضعفت شوكة الشرع فى هذه الأبام ؟ جدا ، وقد قال الفائل فى المعنى :

جدا ، وقد قال القائل في المعنى :

يا ربّ زاد الظلم واستحوذوا والفعل منهم ليس يخنى عليك
وما لنا إلّاك فانظر لنا ونجّا منهم ومُدّاهم إليك

وما لنا إلّاك فانظر لنا ونجّا منهم ومُدّاهم إليك

وما لمنا الأمير جام الحزاوى دوادار ملك الأمراء ، أخير بأن السلطان سليم
شاه لما دخل إلى الشام استقر بالأمير جان بردى الغزالي نائب الشام ، وجمعل له
التحدّث من غزّه إلى الشام وأعلما ، يوتى بها من يختار ويعزل من يختار . وأشيع ١٥

عصر ، وأخربوا غيطانها ، ورعوا ( ١٣٦ ب ) زروعها ، وقطعوا أشجارها ، وأكلوا
جمع فواكهها .

بيع موا و هم . وفي يوم الاثنين ألث ربيع الأول أشيع بين الناس بالراسم التي حضرت من عنــد الخندكار سليم شاه على يد الأمير جام الحزاوى ، كان من مضمومها أنه برسل يقول لمك الأمراء غاير بك : اصرف لأولاد الناس جوامكهم على العادة ، وكذلك ٢٠ الماليك الحراكـــة ، وكل من كان له جامكية يصرفها له ، ويجرى الناس على عوائدهم

 <sup>(</sup>ه) يتحصل : يتحلس . (٧) الني : الذي . (١١) واستحوذوا : واستحوزوا .
 (١٧) زروعها : زرعوها . (٣٧) جامكية : جامك .

من كبير وسنير، فشكروا له الناس ذلك ودعوا له . فلما بلغ أولاد الناس ذلك طلموا إلى القلمة وتزّلوا أسماءهم عند القاضي شرف الدين الصّنير كانب الماليك ، حتى من كان له جامكية أشرق أو ماثنا درهم . وأرسل يقول له احتفظ بالرعية .

وفى يوم الاثنين عاشره طلع المإليك الجراكسة إلى الميدان الذي تحت القلمة ، وحضر كاتب الماليك شرف الدين الصنير ، ونفق على المإليك جامكية شهر واحـــد ، وبقى لهم شهران مكسورة ، ولم يحضر ملك الأدراء تفرقة الجامكية بالميدان ، بل حضر رو .

شرف الدين السُنير وجماعة من كُتَاب الماليك، وشرع شرف الدين كانب الماليك يقول شرف الدين السُنير وجماعة من كُتَاب الماليك، وشرع شرف الدين كانب الماليك يقول العماليك : يا أغوات كل من أخذ الجامكية يعمل يرقه للسفر ويكون على يقطة. وصاد يضمن كل عشر بن مماوكا إلى واحد من أغواتهم ، ويقول له : إذا طابت منك هؤلاء

الماليك للسفر، احضر بهم. فنزلوا من القلمة على ذلك .

وفی بوم الثلاثاء حادی عشر ربیع الأول کان لیلة المولد النبوی ، فصنع له ملك 
۱۷ الأمراء مولدا لم يشعر به أحــد من الناس ، فقيل حضر عنده عشر جوق من القراء 
والوعاظ وبمض فقهاء ، فرسم لكل جوقة من هؤلاء بأشر فين فضجّوا من ذلك ، 
وقلوا : نحن كان يدخل علينا في مولد السلاطين لكل واحد منا مائة شقة ، فكيف

نأخذ فى مولد ملك الأمراء أشرفين . فرسم لكل جوتة بأربمةأشرفية لا غير . وقيل إن ملك الأمراء أخلع على الوعاظ فى ذلك اليوم كوامل بسمور ثم اسستردهم منهم بعد ذلك وأعطاهم مبلغا يسبرا . ثم ( ١٩٧٧ آ ) بعسد المصر مد سماطا فى القعد الذى

الحوش؛ ليس بكبير أمر ، تخاطفته الدانية على ليح البصر وبات غالب الفقهاء بلا عشاه . وأين الحسام من النجلي ، بالنسبة للكان يُعمل في مولد السلاطيين الماضية من الأسمطة الحافلة والشقق الحربر التي كانت مذل على جوق القرآء والوقاظ ، ولاسما

ما كان 'يعمل في موالد الساطان قانصوه الغورى ، فكان يصرف على سماط المولد فوق
 آلاف دينار، وكان يحضر عنده في تلك الخيمة المظمة ، التي لم يق يسمح الزمان عثلها
 أبداء القضاة الأربعة، ومن الأمراء المقدمين أربعة وعشرون أميرا مقدم ألف، غير بقية

(٢) أساءهم : اسايهم . (١٦) بسور : بصمور . (٢٠) التي : الذي .

الأمراء والمسكر وهم بالشاش والقاش ، فأنن ذاك النظام المظمر كيف ذهبت أوقاله؟ فيا أسنى على تلك الأيام كأنها كانت منامات ، وقد قال القائل في المعنى :

يادهر بع رتب المالي مسرعا بيع الهوان ربحت أم لم تربح قدةم وأخرمن أردت من الورى مات الذي قد كنت منهم تستحى

وفي يوم السبت خامس عشر ربيع الأول ، أخلع ملك الأمراء خار بك على الزيني بركات بن موسى المحتسب واستقرّ به أمير ركب الحمل ، وكانت هذه الوظيفة ٦ لا يستقرُّ مها إلا أمير مائة مقدّم ألف ، ولعمرى إن هذه الوظيفة قد هانت حتى سامها كل مفلس ، فأخلع عليه قفطان مخل مذهبا ونزل من التلعة في موكب حفل ، وقدَّامه أعيان المباشرين والأمراء المُهانية وجماعة من الأمراء الجراكسة والماليك ٩ الجراكسة ، وركب قدَّامه قضاة القضاة ، فرجَّت له في ذلك اليوم القاهرة ، وزُيِّنت له الدكاكين ، ووقدت له الشموع ، وعلقت له الأحمـــال بالقناديل ، ولاقته مشايخ العربان من بني حرام، وكاشف الشرقية ، ومشت قدَّامه جماعة من الأنكشارية ١٢ نحو مائتي إنسان يرمون بالنفوط ، ومشت قدَّامه جماعة من القوَّاسة ُنحو ثلثماثة قوَّاس ، ومشت قدَّامه السقاءون يرشّون الماء بطول الطريق ، ومشت قدَّامه الضوَّيَّة بالمشاعل وعليها الغوط الزركش، (١٢٧ ب) ومشت قدَّامه جميع الرسل قاطبة ﴿ ١٥ وبأيسهم المصى ، ولاقاه الشعراء والشبابة السلطانية مثل مواك السلاطين ، ولاقاه المغاني من النساء بالطارات ، وانطلقتله النساء بالزغاريت من الطيقات ، وساقت قدَّامه البُرجِاس عربان بني حرام . وكان ذلك اليوم من الأيام المشهودة ، قلَّ أن بتي 🕦 يقع لأحد من الأعيان موكب مثل ذلك ، فلهج الناس بهــذا الموكب لعله كان مهاية سعد الزيني بركات بن موسى ، ولم يقع مثل هذا الموكب للملك المظفر سليم شاه ابن عثمان لما دخل إلى القاهرة حين ملكمها . فلما نزل الزيني بركات بن موسى إلىداره أنم على الأنكشارية بثلاثمائة دينار فخص كل واحد منهم أشرف ، وأنم على

<sup>(</sup>١٤) السقاءون : السقايين . (١٣) مائتي : مايتين . (٣) ترع: ترجي.

<sup>(</sup>٧٧) شلاعائة دينار : شلاعاية ماية دينار . أأ فخس : فخلس .

القوَّ اسة والسقَّايين أيضا عبلغ جيَّد ، وقد قلت في هذه الواقعة هذه الأبيات : إنَّ ان موسى لم تزل حركانه تأتى بسعد خارق بين الورى عاينته في موك حفل فلا سمعت به أذُن ولا عبن تري فاق الملوك وصار يزهو منظرا في يوم سنت شر فوه مخلعة لما استقر أمير محل سرانا واستبشرت لقدومه أم القرى ونفاءل الحجّاج أن بكعبة ياقوا الرخا والأمن ممن بشرا يا ربُّ طلُّ بِيقائه في نعمة تحمد بها الركبان عاقبة السرا وفي يوم الأحد ثالث عشرينه نفق ملك الأمراء على جماعة من الأمراء الجراكسة فأعطى لكما أمير طبلخاناه أربعين دينارا ، وأعطى لكم أمير عشرة خمسةوعشرين دينارا ، وذلك في كل شهر في نظير أقاطيمهم ولحومهم وعليقهم ، وأعطى الماليك الجراكسة لكل واحدمهم ألني درهم من غير زبادة على ذلك . \_ وفي يوم الاثنين ١٧ دابع عشرين ربيم الأول ، وافق ذلك اليوم دخول أول يوم من الخاسين ، وهو يوم عيد النصاري وفطرهم ، ومن جملة إنمام الله تمالي أن لم يقع في هذا الخاسين طاعون عصر ولا غيرها من البلاد . \_ وفي ذلك اليوم كانت وفاة صاحبنا الناصري محمد من ١٥ منسكلي ُ بنا ، وكان موته فجأة ، وكان لطيف الذات فكه المحاضرة حسن العبارة في كلامه ، رقيق الطباع عشير الناس ، وكان لا بأس به . \_ ( ١٣٨ آ ) وفي أثناء هـ ذا الشهر حضر الناصري محمد المروف بان الأوزة لاعب الشطرنج ، وكان بالشام من ١٨ حين أرسل خلفهالسلطان سليمشاه، وكان السلطان أرسل له مبلغا له صورة يتسفّر به، فلما توجّه إلى الشام وجد الخندكار ما هو منشر ح بسبب الصوفي ، فأقام بالشام مدّة ، ثم استأذن السلطان في عوده إلى مصر ، فأذن له بالعود إلى مصر . فأخر الناصري محمد من الأوزة أن قُصّاد الصوفي قدموا على ابن عبَّان وهو بالشام من مكان غير الطريق السالكة ، فما شعر بهم ابن عثمان إلَّا وهم بين يديه ، فدفعوا إليه مطالعة من عند الصوفي وتقدمة حفلة ، فلما قرأ تلك المطالمة وجد فيها عبارة لطيفة وألفاظا

<sup>(</sup>۲۳) عبارة : عبره .

رقيقة تتضمن أمر الصلح بينه وبين السوق ، ونعته بأنمات عظيمة في المطالمة .
فلما قرأ المطالمة اضطرب انتاك ، وقال : هذا كله مخادعة من الصوف حتى يثنى عزمى
عن ملاقاته ، ثم يطرقنى على حين غفلة كما فسلت أنا مع السلطان النورى . فرحل "
من الشام على الفور وقصد التوجّه إلى حلب ، وقال لوزرائه : أنا أعلم من حيل إسمعيل
الصوفى وغادعته ما لا تعلمونه . فكان كما يقال في المدى :

توقع كيد من خاسمت يوما ولا تركن إلى ود الأعادى توقع في المرح يشكث بعد حين إذا كاف البناء على فساد ثم أشيع بأن ابن عبان لما دخل إلى حلب أخذ فى أسباب أمر تحصين الدينة ، ثم قبض على جاعة من أهل بانقوسة بمن كان مشهورا بالفساد فشنق منهم جاعة ، ثم المشيم أنه مسادر جاعة من أهل حلب وأفرد عليهم الأموال الجزيلة ، وحصل لأهل حلد منه ومن عساكره ناية الضرد والأهر لله .

وفى شهر ربيع الآخر كان مستهل الشهر يوم الأحد . - فى يوم الخيس خامسه ١٧ قدم إلى الأبواب الشريفة مصلح الدين بك عازندار ابن عبان ، وكان توجّه إلى مكة من البحر الملح سحية الشهابى أحمد بن الجيمان ، ثم عاد من البحر أيضا قبل حصور الشهابى أحمد بن الجيمان . فاما تزل بيركة الحاج خرج الأمير قايتباى الدوادار إلى ١٥ أحلاة م) للا الأمراء (١٢٨ ب) أخلم عليه وتزل إلى داره فى موكب حفل ، وقد امه الأمراء الشمائية والجراكسة والجم النفير من المساكر .

وفى يوم الثلاثاء عاشر. وقعت حادثة غربية، وهو أن ملك الأمراء خابر بك أشهر النداء فى القاهرة بأن كل من رأى كلبا يقتله ويماته على دكانه، فبادرت الناس على القبض على الكلاب، وصارت التراكمة يمسكون الكلاب من الطرقات ويوسّطونهم ٢٠ نصفين بالسيوف، فنتاوا فى ذلك اليوم ما لا يجمعى من الكلاب، حتى قبل قتلوا فى ذلك اليوم ما لا يجمعى من الكلاب، حتى قبل قتلوا فى ذلك اليوم ما لا يجمعى من الكلاب، حتى قبل قتلوا فى ذلك اليوم ما لا يحمى من الكلاب، عسكون الكلاب من ذلك اليوم ما لا يم الشيع . وصارت الديّاق يمسكون الكلاب من (٧) من : ١٠ . (٣) يمكون : عمكوا .

الحارات والأزقة ويقتلونهم أشر قتلة ، وصاروا يملقونهم على الدكاكين ولم يعلم ما سبب ذلك . ثم أشسيع بأن عادة النراكة فى بلادهم بإسطنبول إذا كثرت عنــدهم السكلاب فى المدينة يقتلون منهم فى كل سنة جانبا كبيرا فى أيام الخاسين ، ويزعمون أن بذلك يخف الطاعون من الدينة ، فصارت عندهم هــده عادة . ثم استمر السيف يعمل فى السكلاب يوما وليلة حتى هجت السكلاب بما دهاهم إلى النرب والصحارى .

وقد قلت في المعني :

بينهم .

تأمّــاوا ما جرى عصر من حادث عمّ بالعـــذاب فما رعوا الـــترك في دماء فيكيف يرعوا دِما الــكلاب

فلما ترابد الأمر، في قتل السكلاب ، طلع الربهي بركات من موسى المحتسب إلى ملك الأمراء خاير بك وشفع في السكلاب من القتل ، وقال لملك الأمراء : لا تتمر ض إلى قتل السكلاب فإن أزبك أمير كبير تمرض لقتل السكلاب الذي كانوا بالأزبكية فلهيش بمدذاك غير سنةواحدة ومات . فرجع ملك الأمراء عن قتل السكلاب، ونادى

فى القاهمة بأن ترفعوا الفتل عن الكلاب، وكل من قبض على كاب يطلقه إلى حال سبيله، فدءوا الناس للقاضى بركات بن موسى الذى شفع فى الكلاب من القتــل، مم سكن الاضطراب ( ١٧٩ ) الذى كان بالقاهمة بسب قتل الكلاب.

وف هذه الأيام أشيع أن ملك الأمراء أخذ في أسباب تحسين القامة ، وسدّ منها عدة أبواب ، وحسن الأبراج التي بها وركب عليها المكاحل ، وشرع في عمل عجلات الحمل مكاحل ومدافع وحمل نشاب ، وما يدلم سبب ذلك . ثم أشيع أن ملك الأمراء أخضر مصحفا شريفا وأحضر الأمراء الشائية الذين عصر وحنقهم عليه بأنهم لا يخونوه ولا يندروه وأن يكونوا عم وإياه كلة واحدة . ثم إنه حلف الأمير قايتباى الدوادار بمعني ذلك ، فأقاموا الأمراء في القلمة إلى بسد النفهر وهم في ضرب مشورة

<sup>(</sup>٣) يقتلون: يقتلوا . أا جانبا كبيرا : جانب كبير . (٥) يعمل : يعلم. (١١) فإن : بأن .

<sup>(</sup>١٧) التي : الذي . (١٩) الذين : الذي . (٢٠) هم : مو .

ومن الوقائع الغريبة أن في يوم الثلاثاء سادس عشره وقعت نادرة غريبة ، وهو أن شخصا ظهر بالنحارية وزعم أنه السلطان قانصوه النورى قد ظهر وهو في قيسد الحياة ، وصار يفسد عقول الفلاحين ويقول لهم : أنا السلطان النورى . وصار يكتب ٣ كتبا ويرسلها إلى مشايخ العربان وهي عُمَّلة بالزعفران، فصدَّق بذلك غالب الناس بأن السلطان النوري قد ظهر وهو في قيــد الحياة فامتلأت القاهرة مهذه الإشاعة . فلما قويت أخبار ذلك الرجل مهذه الإشاعة ، أرسل ملك الأمراء بالقبض عليه من ٦ النحارية ، فقيضوا عليه وأحضروه بين يدى ملك الأمراء . فلما مثل بين يديه عمرفه، وكان نصَبَ عليــه قبل ذلك وهو نائب حلب ، وادَّعي وأشاع بحل أنه قانصوه خسمائة الذي تسلطن ، وأفسد عقول الناس بحلب أيضًا ، فضربه ملك الأمراء في ٩ حلب بالمقارع وقطع أنفه ، ثم أتى إلى مصر وأشاع أنه الأمير عد بك قريب السلطان الغورى الذي قتل في غزاة الفرنج، وقد نصبَ بسبب ذلك وأخــذ من الـكُشَّاف ومشايخ العربان جملة تقادم، وقد قرَّب إلى عقولهم أنه الأمير محمد بك قريب السلطان، ١٢ فقبض عليه السلطان الغوري وضربه وسجنه بالمقشرة فأقام بها ( ١٢٩ ب ) مدة . وقيل كان أصله من القوَّ اسة بيعض جهات دمشق . فلما أن سافر السلطان النوري إلى حلب ، واستقرَّ بالأمير طومان باي الدوادار نائب الغيبة ، فأطلقه من المقشرة مع ١٥ جملة من أطلقه ، فلما ادَّعي أنه السلطان النوري وقبض عليه ملك الأمراء خار بك ، فقالله: أنا ما قطمت أنفك بحل ، وقلت لى إنك تُبت من الكذب على اللوك ؟ ثم إنه رسم بتكليبه على باب الشعرية ، فتزلوا به من القلمة وربطوا رجليه في ذنب ١٨ إكديش ، وصار يسحبه على وجهه من القلمة إلى باب الشعرية ، والمشاعلية تُنادى عليه : هذا جزاء من يكذب على اللوك . فرُجَّت له القاهرة في ذلك اليـــوم ، وكان يوما مشهودا في الفرجة عليه ، والناس تقول : قد مسكوا السلطان الغودي . فلما ٢١ وصل إلى باب الشعرية كلبوه على الباب بين البرجين، فاستمر مكلبا ثلاثة أيام لمعت، فلما بلغ ملك الأمراء أنه لم يمت إلى الآن ، فرسم أن ينزلوه ويوسطوه فأنزلوه ووسطوه على بأب الشمرية في مفرق الطرق بمد أن قاسي أنواع المذاب ، فدفنوه ومضى أمره ، ٢٤

وكنى الله الناس شرّه .

وفيه كانت كاينة الشيخ أرك الرومي ، وقد تغيّر خاطر ملك الأمراء عليــــه فوضمه في الحديد ، وقيل ضربه بالقارع ، وأشيع أنه قصد أن يشنقه فشفع فيه بعض الفقراء ، ولم يعلم ما ذنبه حتى تغيّر خاطر ملك الأمراء عليــه ، وقد اختلفت الأقوال فأمره ، وكان عنده تحشّر زائد ڧالأكار وآخر الأمر وقع ڧ هذه الـكاينةالمهولة.ــ وفي يوم الأربعاء سابع عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وعدى إلى الروضة وأقام بالمقياس، وكان صحبته الأمير قايتباي الدوادار وجماعة من الأمراء الممانية، وأضافهم ضيافة حافلة ومدّ لهم هناك أسمطة وطوارى . وسبب ذلك أن ملك الأمراء خاير بك كان بينه وبين الأمير قايتباي وحشة ، وقد صار بمض الوسائط السوء يرمى بينهما الفتن . ثم ( ١٣٠ آ ) إن ملك الأمراء خار بك حلَّف الأمير قايتباي الدوادار على مصحف شريف بأن يكون هو وإياه كلة واحدة ، ولا يخون بمضهم بعضا، وقد تقدّم القول على ذلك ، فلما تحالفا زال ما كان بينهما من الوحشة ، وكان نُقُل لملك الأمراء أن الأمير قايتباى الدوادار مُتَّفَق مع الماليك الجراكسة على زواله ، وكانت هذه فتنة من الأعداء بينهما . ثم أشيع بين الناس أن الشيخ أبرك كان يرى بينهما الفتن وينقل الكلام الباطل ، فلما تحالفا زال ما كان عندها من الوحشة ، فصنع ملك الأمراء خارِ بك تلك الولمية في المقياس، وعزم على الأمير قايتباي وجماعة من الأمراء المثمانية. وأقام ملك الأمراء في المقياس إلى أواخر النهار ، فأرسل إليه الزيني بركات بن موسى هناك مَدّة حفلة على رءوس الحمّالين ، وصاركل واحد من الباشر من مهدى إليه شبئا من المأكول الفاخر وغير ذلك ، وكان يوما بالسلطاني . ثم عاد ملك الأمراء إلى القلمة بعد العصر من يومه .

۲۱ وفيه حضر شخص من حلب فهاوان ونصب فى بركة القرع التى بالجنينة سوارى وحبالا ، وكان يوم الجمعة فاجتمع الحجّ النفير من الحلابق . فلما صعد على الحبال أظير أشير أشياء غريبة فى صنعة الفهلوانية وهو وانف على الحبال ، منها أنه نصب له أوما جويتية وأدم وانف على الحبال ، منها أنه نصب له أوما جويتية وأدم وانف على الحبال ، ومنها أنه مشى على الحبال وهو منتيد

وعينيه مربوطة بحرقة ، ومنها أنه مشى على الحبل وق رجله قبقاب وتحته ألواحما بون وأرحى في الأوماح وهو واقف على حل فيه سيوف مسلولة ، ومنها أنه مشى على الحبال مقلوبا وهو منقى السينين ، وأظهر من هذه الأنداب المجائب والنرائب. وكان لمصر ٣ مدة طويلة مثن أيام الأشرف بُرسباى لم يدخلها فهلوان مثل هذا فى صنعة الفهلوانية ، وكان هذا الفهلوان يدعى يوسف ، وقبل إنه من أبناء حلب ، وقبل إنه نشأ باللاذقية، وكان شابا جيل الصورة ، وله عبيد علمهم صنعة الفهلوانية عشون على الحبسال أيضا ويظهرون الفنون الذبية مثله .

وفيه حضر الزبي طيلان الرأس نوبة ، وكان توجّه إلى مكّة الشرّفة من البحر الملح صحبة ( ۱۳۰ ب ) مُصلح الدن بك والشهابي أحمد بن الجيمان . وكان أشيع عنه ه أنه توجّه إلى مناك فل يصحّ ذلك ، وإنما كان توجّه إلى مناك فل يصحّ ذلك ، وإنما كان توجّه إلى مناك فل يصحّ ذلك ، وإنما كان توجّه دوادار الأشرف قانسوه خسائة ، وكان من أعيان أولاد الناس ، وكان ريّسا حشما لين الجانب سيوسا في أفعاله ، وقامي في أواخر عمره شدائد وعنا بسبب قانسوه خسائة .

سعد ابن عبان ، ولولا تحيّل الغزالى على ابن الحنش وقتله بحيلة صعدت من يده لما قدر على قتل ابن الحنش أبدا ، وقد عجزت عن ذلك سلاعاين مصر والأمماء .

وفيه أشيع أن الخندكار سلم شاه لما توجّه إلى حلب أرسل سيدى ابن السلطان الغورى إلى إسطنبول من هناك ، وأرسل صبته آخرين من أمرائه يحتفظون به إلى أن يدخل إلى إسطنبول . وأرسل الخواجا ونس العادلي صحبة ان السلطان الغوري إلى إسطنبول . .. وأشيع أن الخندكار لما دخل إلى حلب أقام بها مدّة وحصّ سورها وأبراجها وأبوابها ، وعمر فيها ما يحتاج إليه من العارة ، وقتل من أهل حارة بان قوسة جماعة من شرار أهلها ، وقيل وزّع على جماعة من أعيان حلب ( ١٣١ آ )مالًا له صورة وعمل فيهم البطيط ، فلما بلغه أن شاه إسمعيل الصوفي يقصد أن يزحف على البلاد الحلبية أخــذ يتلاف خواطر أهل حلب ، ورفع عنهم ما أحدثه عليهم من المظالم. وقد تقدُّم القول على أن ابن عثمان لما كان مقيما بدمشق طرقته قُصَّاد الصوفي على حين غفلة من طريق غير الطريق السالكة ، وهي طريق عسرة قليلة السالكيقال لها الحلوية بالقرب من تدمر، فما شمر ابن عبَّان إلا وهم بين يديه، فقال لهم : لملا أتيتوا من الطريق السالكة ؟ فقالوا له : إن شاه إسمميل أرسل إليك عدَّة قُصَّاد ونوَّامك الذين في البلاد يقتلونهم ، فقال انا توجهوا من هذه الطريق . ثم قدَّموا إليه مطالعة الصوفي ، فأشيع أن من مضمونها أنه أرسل يترقّق له في المطالعة ، ونعته فيها بأنمات عظيمة ، وبأنك ملكت البسلاد والمباد وملسكت مصر وصرت خادم الحرمين الشريفين، وأنت الآن إسكندر عصرك والماضي بيننا ما يُعاد، فتتوجّه أنت إلى بلادك وأتوجّه أنا إلى بلادي ونصون دماء المسلمين بيننا ، ومهما كان قصدك فعلته لك . فلما وقف الخندكار على مطالعة الصوفي ، قال لوزرائه : إن هذه الهدية التي أرسلها إلى"

٢٠ وهذا الكلام الذي في المطالعة كله حيل وخداع ، حتى يثنى عزى عن ملاقاته وبطرقنى
 على حين غفاة كما فعلته فُصّاده . فقيل إنه أخذ الهدية التي أرسلها وقتل القُصّاد وما أبقى

<sup>(</sup>٥-٦) وأرسل ... إسطنبول : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش.

<sup>(</sup>١٥) الذين : الذي . (٢٠) هذه : هذا .

مهم سوى كبيرهم ، فكان كما يقال في أمثال الصادح والباغم :

وإن من يستنصح الأعادى يردّونه بالغش والفسادى

م إن ابن عبان لما وردت تُصّاد الصوفي وهو بالشام ، رحل عنها وتوجّه إلى ٣ حلب ، وأخذ في أسباب تحصيمها كما تقدم .

وفي جادى الأولى كان مستهلِّ الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع القضاة إلى القلمة وهـُنُّوا

ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . ـ وفى يوم الأربعاء ثانيه توفيت زوجة ٦ الأمير قابتهاى الدوادار ، وهى سر"ية الملك الأشرف طومان باى التى تدعى فال باى ، فلما ماتت دفنت فى حوش مدرســة السلطان النورى . ـ وفى يوم الخيس فالله قدم

القاضى شهاب الدين أحمد بن الجيمان ( ١٣١ ب ) نائب كانب السرّ ، وكان توجّه إلى . مكة الشرّ فة من البحر الملح سحية مُصلح الدين خازندار ابن عبان، فسبقه مصلح الدين

وتأخّر بسده مدّة ثم حضر . فلما حضر طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه ففطان مخل أهر مذهبا ، ونزل من القلمة في موكب حفل ، وقدّ امه علاي الدين ٧٢

عليه هممهان عمل اخر مدهب ، وتول من المنتح في هو عب صف ، وتستح عليه همها ابن الإمام كاتب السر" وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف ، وركب قدّامه نقيب الجيش الشرقى يونس وجماعة من الأمراء الشانية ومن الأمراء الجراكسة ، فزّينت له

الجيش السرى يونس و بعد من اله مواء المهابية ومن به مورد جور المعاد بالزعفران ، حارته بالبندقانيين ووقدوا له بها الشموع على الدكاكين، وتخلّقت جاعته بالزعفران ،

وكان ذلك اليوم مشهودا فى القسف والفرجة . \_ وفيه رسم ملك الأمراء بالإفراج عن ما بأبيدى أولاد الناس والنساء من المرتبات التى كانوا أوقفوهم من أول السنة ولم

تمثيّها الباشرون ، فحمسل لأولاد الناس الضرر الشامل بسبب ذلك ، وحملت الباشرون ف هذه الحركة بجعلة مال له صورة ، ومشّوا الناس الإفراج عن رزقهم وعن أقاطيعهم ونفعوا الناس فاية النفع ، ولم يشعر ملك الأمراء بشىء من ذلك .

وفيه وقت حادثة شنيمة ، وهو أن شخصا من العوام ، كان أسله مؤذّنا فنخل ٢٠ إلى بمض النيطان وقطع عيسدان خيار شنبر ووضعهم فى قفة ، فقبض عليه الخول وحصل بينهما تشاجر، فأغلظ عليه الخولى فى القول، قشائما وخرجا من القول الفعل، فقيض عليه الخولى وأتى به إلى بيت الوالى وقعن عليه أحمه، فطلع به الوالى وعرصه ٢٤ على ملك الأمراء وهو حامل التغة التي فيها الخيار الشنبر ، فلما على ملك الأمراء بغلك ، وكان ملك الأمراء وهو حامل التغة التي فيها الخيار الشنبر وسار يشتريه على ذمته ويتجرفيه . ثم إن ملك الأمراء رسم للوالى بشنق ذلك الرجل الذي سرق الخيار الشنبر ، فأشهره الوالى في التاهمة وعلى التفقة التي فيها الخيار الشنبر في رقبته ، وشق به من القاهرة حتى (١٣٣ آ) أنى به إلى القنطرة الجديدة التي بزفاق الكحل فشنقه هناك ، وأقام ثلاثة أيم وهو مصلوب لم دفن ، وراح الرجل ظلما على بعض عيدان خيار شنبر ما يساووا أربعة أنصاف ، فتأسف عليه الناس كيف راح ظلما على شيء ما يستحق هناك كاه ، وكان له أولاد وأمّ وزوجة . وكان ملك الأمراء خار بك يبات يسكر بطول الليل ويصبح في خال السكر يحكم بين الناس عا يقتضيه عقله ، ولم يظهر المدل في عاكماته قط منذ ولى على مصر .

وق يوم الثلاثاء خامس عشره ، في تلك الليلة خسف جرم القمروأة م فالخسوف 

الم أينية وأدبعين درجة . وفيه نفق ملك الأممراء الجامكية على الأمراء الطبلخانات 
وعلى الأمراء المشرات وعلى الماليك الجراكمة ، فأعطى الأمراء الطبلخانات لكل 
واحدمنهم أدبعين ديناوا، وأعطى الأمراء الشرات لكل واحدمنهم ألفين على المادة، 
كا نفق عليهم في الشهر اللفي ، ونفق على الماليك لكل واحدمنهم ألفين على المادة، 
ونفى لأولاد الناس من ترال اسمه في الديوان ، فنفق على المسكر جامكية شهرين 
كانت منكسرة لهم في الديوان ، من غير طوم ولا عليق . وفي يوم السبت تاسع 
عشرينه وقت حادثة مهولة ، وهو أن ملك الأمراء خاير بك كان عين جاعة من 
الأنكشارية والأسهانية بأن يسافرو إلى الخيدكار بحل حجمة مُسلح الدين، فلما تعمد 
المنكساء الدين السفر هربت الأنكشارية والأسهانية تلك الليلة ، وكمروا أبواب 
القلمة ونزلوا منها على حيّة ، وتوجّهوا إلى مصر المتيقة فزنرا في المراكب الكبار ، 
المناس (وو) الني : الذي . (٧) بايبادوا : كذا في الأمرأ .

(٢١) الأ نكشارية: الأ نكشاره .

ذلك إلى العسكر .

ثم أخذوا جماعة من النواتية وسافروا فى المراكب وقصدوا أن يتوجّهوا إلى جهة الصديد

فلما بلغ ملك الأمراء ذلك أرسل يقول للأمير قايتباى الدوادار: اخرج في هذه ٣ الساعة وسافر خلف الأنكشارية ، وكل من ظفرت به منهم اقتله . فعلى الأمير قايتباى سسلاة الصبح ورك وخرج على حمية ، وسحبته الأمير جام الحزاوى قايتباى سسلاة الصبح ورك وخرج على حمية ، وسحبته الأمير جام الحزاوى الدمانية ، فعدوا إلى بر الجيزة ، فأقاموا فيه ذلك اليوم حتى تمكامل المسكر والقبل بن الناب و أفواجا أفواجا ، فرجت لهم القاهرة في ذلك اليوم ، وكثر القبال ووالقبل بن الناب بسبب ذلك ، واضطرت أحوال المنابة في بمضهم ، وصاروا فرقتين ، و والعمل وتوجه إلى نحو الميمون بالقرب من جزية بني عدى ت ، فتلاقوا هناك مع والمسكر وتوجه إلى نحو الميمون بالقرب من جزية بني عدى ت ، فتلاقوا هناك مع رسم له ملك الأمراء خاير بك بأن يتوجه إلى مصر المتيقة ويمسك مراك ويرسل فيها زوادة ما يؤرة ما إلى فيها ورسل وغيها زوادة ما يؤرة المن والمرك ويرسل

م في يوم الأربعاء ثالث عشرينه وردت الأخيبار بأن الأمير فايتباى الدوادار قد انتصر على الأنكشارية والأسبهانية الذين هربوا ، فلما تلاقوا ممهم عند جزرة ، ٨ بنى عدى ، فقصدى إلى قتالمم الأمير جام الحزاوى والأمير على الدمانى ، فحاصروا الأنكشارية في المراكب ورموا عليهم بالمدافع والبندق الرصاص فحرقوا مماكبهم ، فطلبوا الأمان من الأمير على والأمير جام ، وقد أرى غالبهم نفسه في البحر ففرق ، ١٠ وقبضوا على الباقين وأسروهم ، فحرّوا رموس جاعة منهم ، فكانوا نحو ستة وثلاثين رأسا ، وأسروا الباقين بالحياة ، ولم تعرّض الماليك الجراكمة إلى تتالمم . ثم إن راك وراك الذين : الذي . (١٩ ) غاصروا : خاصروا :

الأمير قايتباى أرسل تلك الرءوس والأسرى إلى ملك الأمراء خاير بك في مراكب، ولها طلعوا بهم علقوهم على مدارى كما كان فعلوا برءوس الماليك الجراكسة ، والجازاة من جنس العمل. فلما طلعوا بهم إلى القلمة قصد ملك الأمراء أن يملق تلك الرءوس على أبواب المدينة ، فشق ذلك على بقية الشانية ومنموا ملك الأمراء من ذلك . وأما يقية الأنكشارية الذين أسروا بالحياة [فقد] قطموا رءوسهم أجمين ، فقيل كان عدة وخسين إنسانا عن ما قيسل . ومن المجائب أن التراكمة كانت في العام الماضي يتتاون الماليك الجراكسة ، نقل م ربح من المجائب أن التراكمة كانت في العام الماضي يتتاون الماليك الجراكسة ، فاعن قريب حتى صارت الماليك الجراكسة ، نقل التراكمة ، إن في الغير والنهار عبائب ، وقد ورد في بعض الأخبار : لا تسكرهوا الفتن فإن فيها حصاد المنافقين ، وقد قبل في المين .

لا تكرهوا الحرب إن فيه حصاد نذل مع الحيث فستريح ومستراح منه كا جاء في الحدث

وفيه خرج مُصلح الدين خازندار ابن عبان ، الذي قدم من مكة ، فتوجه إلى الريدانية وقصد السفر إلى الخندكار ابن عبان ، وقد أشيع أن ابن عبان كان قد أوسل الخفه ، فلما أقام بالريدانية نزل إليه ملك الأمراء ووادعه ، ثم رجع ودخل من باب النصر وشق من القامرة في موكب حفل ، وارتفت له الأصوات من الناس بالدعاء ،

واستمر" على ذلك حتى طلع إلى القلمة . ثم إن مصلح الدين أقام بالريدانية أياما وعاد إلى القاهرة ، فأشيع آن كان سبب ذلك أن قاصد صاحب المين قد وصل إلى الطور ، وصحبته تقدمة حافلة إلى السلطان سليم شاه بن عبان ، فلما بلغ ذلك إلى ملك الأمراء عار بك أرسل استرد مصلح الدين إلى القاهرة حتى يدخل قاصد صاحب المين ، ويأخذه صحبته مع التقدمة وعضى إلى الخندكار ، فيذا كان سبب رجوع

م الين إلى القاهرة . مُصلح الدين إلى القاهرة .

<sup>(</sup>١) والأسرى: والأسراء. (٥و٦) الذين: الذي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ٥ – ١٠٧ )

وفيه رسم ملك الأمراء لقضاة القضاة بأن يتوجّبوا إلى مقام الإمام الشافى رضى الله عنه ويقرأوا هناك ختمة ، ويدعوا إلى الله تمالى بالنصر إلى السلطان سليم شاه ، بالنصر على إسماعيل الصوفى ، فتوجّبوا قضاة القضاة إلى مقام الإمام الشافى وقرأوا تهدداً وفرقوا أجزاء الربمة على الماضرين فقرأوا فى أجزاء الربمة عشر مراد هدو، وأهدوا أولب ذلك إلى السلطان سليم شاه ، ودعوا له بالنصر على الصوف... وفى يوم السبت سادس عشرينيه حضر الأمير قابتياى الدوادار والأمير جانم الحزاوى والأمير على بك المبانى ، وكانوا توجهوا إلى اليمون بسب عاربة الانكشارية الذين هربوا كا تقدم ، ( ١٣٣ ب ) فلما انصروا عليهم وتقاوهم رجموا وطلموا إلى القائمة ، فأخلع عليهم ملك الأمراء وتزلوا إلى دورهم .

وفيه حضر إلى القاهرة الأمير أرزمك الناشف أحد الأمراء المقدّمين ، وكان لمسا ظهر أرسل الخندكار طلبه وهو بحلب ، فتوجّه إليه هو والأمير فانسوه المادلى والأمير تمر بلى العادلى ، وأقام عنده مدّة ثم رسم له بالعود إلى القاهرة . وكان أشيح بين ٢ الناس أن ابن عبان فرّره فى الأنابكية بمصر ، فلما حضر لم يظهر لهذه الإشاعة نتيجة واستمرّ بطالا مقيا بداره . ولما حضر حضر بصحبته الأمير شاد بك نائب المهمندار والأمير جانم الطويل أحد الأمراء العشرات ، وكان أشيع موتهما بمرج دابق ، ٥ فظهر أنهما فى قيد الحياة وحضرا إلى مصر . \_ وفى أواخر هــــذا الشهر كثرت

الإشاعات بأن عربان السوالم قد حضر منهم ما لا يحصى عددهم ، وقد تصدُّوا إلى

محاربة أولاد بقر ، وأظهروا غاية الفساد بالشرقية . وفي جمادى الآخرة كان مستهل الشهر يوم الخيس ، فطلع قضاة الفضاة إلىالفلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، شم عادوا إلى دورهم . \_ وفي بوم الخيس ألمنه رسم ملك

الأمراء بقراءة تمان خبّات : واحدة في مقام الإمام الشافعي ، وواحدة في مقام الإمام الليث رضى الله عمهما ، وواحدة في مقام السيّدة نفيسة رضى الله عنها ، وواحدة في مقام الشيخ عمر من الفارض رحمة الله عليه ، وواحدة في مقام أبي الحسن الدينوري ، (ه) مدو ، أي للامداء . (٨) الذين : الذي . (٨) فأخله . أخله .

وعلى بده تقدمة حفلة إلى السلطان سليم شاه ابن عبان ، واستمر القاصد مقبا بالقاهرة إلى أن سافر صحبة مُصلح الدين كما سيأتى الكلام على ذلك ... وفى يوم الأحد حادى عشر هذا الشهر طلع ابن أبى الرداد ببشارة النيل ، وأخذ قاع النيل فجاءت القاعدة ستة أذرع وعشرة أسابع ، أنقص عن ( ١٣٤ آ ) السنة الخالية بذراعين وستة

أساسع ، وكانت القاعدة في السنة الخالية تمانية أذرع وستة عشر أصبها .

وفي يوم السبت سابع عشره طرفت ملك الأمراء أخيار ردية ، بأن عربان السوالم

قد طفشوا حتى وسلوا إلى بركة الحاج ، ووسل أوائلهم إلى الطرية ، فلما بلغ ملك الأمراء

ذلك تشكد وأرسل إلى الأمير قايتياى الدوادار يقول له : اخرجى هذه الساعة واطرد

الغربان . نخرج من يومه هو والماليك الجراكسة وجماعة من المثانية ووماة من

الأنكشارية ، فرجّت لهم القساهرة في ذلك اليوم ، وخرجوا وهم سائقون إلى بركة

الحاج ، فقيل حصل بين الترك والعرب عركة يسبرة ، قتل فيها جماعة من العرب ،

وأسروا منهم ائتين ، وحزوا ردوس أدبية منهم ، ثم رجموا الأثراك بصد المنوب

وقد وقفت خيولهم وشيء منهم تفرقم من العطش وما قاسوا خيرا ، فورت العرب

من وجوههم وصعدوا إلى الجبل . ثم رسم ملك الأمراء بشنق ذلك الشخصين الذى قبضوا علمهما من العرب ، فشنقوا على باب قنطرة الحاجب ، وعاقوا عليه تلك الروس النى حزوهم من العرب . وقيل جرح من الأثراك جماعة ، وردّوا بغير طائل من العربان. وفي يوم الأربعاء حادى عشرينه وقعت حادثة شنيعة ، وهو أن شخصا يقال له

حسين ، وكان طشتدارا عند الأمير نوروز أحد الأمراء المقدمين ، ثم بق في طشتخانة السلطان الغورى ، وهو رجل شيخ مسنّ ، زعم أنه رأى النبي سلّى الله عليه وسلم في النام ، وقال له : امض إلى سليم شاه بزعان ، وقال له يرجع إلى بلاده ويكف القتال (١٩) الني : الذي . (٢١) طنتدارا : طندارا . الطنخانة:طستخانة. (٢٢) اسن : النفي .

عن السلمين بسبب إسميل السوق . وادّى أن ابن عبّان دفع إليه مالاً له سورة فل يقبله منه ، "م أنّى ذلك الرجل إلى ملك الأمراء خابر بك وقص عليه تلك الرؤيا ، فتهاون خابر بك : ارجع عن مظالم السباد ، " وأن ذلك الرجل قال لخابر بك : ارجع عن مظالم السباد ، " سبّا المباشرين بحضرة غابر بك سبّا قبيحا ، وقال لبركات بن موسى الحقيب : أنت لو حججت في هسده السنة ما يقبلك النبي سنّى الله عليه وسلم ، فلما تزايد في القول حنق منه ملك الأمراء وأمر به بضرب عنقه في الميدان . وقيل إن ذلك الرجل تمكلم كثير ، وأطهر أنه كشف له عن أمور تأتى ( ١٩٦٤ ب ) في أواخر هذه السنة من الأهوال، من كذبه ، \_ وفيه أشهر ملك الأمراء المنادا في القاهرة بأن لا أحدا من الحجّاج الموار من البحر الميور الميور المي المار من البحر الميور الميار المراد المران وموجب ذلك فساد العربان في الطرقات وتعبّث الفريج في سواحل البحر الميح ، وموجب ذلك فساد العربان في الطرقات وتعبّث الفريج في سواحل البحر الميح .

من كذبه . \_ وفيه أشهر ملك الأمراء المناداة في القاهرة بأن لا أحدا من الحجّاج يسافر من البحر الملح ، ولا رسل له أحمالا من البحر ، وموجب ذلك فساد العربان في الطرقات وتمبَّث الفرنج في سواحل البحر الملح . وفي يوم الخيس ثاني عشرينه خرج مُصلح الدين خازندار ابن عُمَان وتوجَّــه إلى نحو الريدانية وقصد السفر إلى الخندكار ابن عبَّان ، فخرج وقت صلاة الصبح وصحبته الأمير قايتباي الدوادار وأعيان المباشر فن والأمراء المبانية ، فكان له موكب حفل . ثم خرج بعده تقدمة حافلة أرسلها ملك الأمماء خار بك إلى الخندكار ابن عبان ، هو وولده سلمان بك الذي بإسطنبول، فكان ما اشتملت عليه تلك التقدمة، فكان مها من الحيول أربعون فرسا خاصات عليها عبي قلمي، يسحبها أربعون فرسا من الأكاديش، وجملتها اثنان وعشرون جملا محمّلة قاشا محزومة، قيل ضمنها تفاصيل سكندري وأبراد منزلاوي وقماش فارسكوري، وغير ذلك من شاشات وأزر ومقاطع خسيني وخام رفيع وغـــير ذلك، ومن جملها أربعــة وستون جملا محمّلة سكرا ضمن صناديق جريد بأغشية لباد أبيض ، قيل جملة ذلك أربعائة قنطار ، وقيل إن ملك الأمراء كرَّر السكر ثانيا وجعل فيه المسك والمنبر الحام . ومن جملة التقــدمة أحمال عمَّلة عصفرا وحنَّة وغـير ذلك ، ومن جملة التقدمة أحمال شقادف ضمنها مراطبين

أشربة مربيات . وأشيع أن ملك الأمراء أوسل إلى الخنكار ابن عان أحالا عليها مال من خراج مصر عن سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ، لم يعلم ما قدر ذلك . فلما مست تقدمة ملك الأمراء طلع في عتيب ذلك تقدمة صاحب المين ، وهي تقدمة حفلة تشتمل على شاشات وأزر وتحف ولؤلؤ ومعادن وفصوص وطواشية وغير ذلك . فلما مست تقدمة صحب المين طلمت تقدمة الأمير على بن عر متولى جهات الصميد، وهي تقدمة ( ١٣٥ آ ) حفلة ، منها ماثنا قنطار سكر ورقيق ما بين عبيد وجوار وخيل وجال ، وغير ذلك أشياء حافلة تصاحح للملوك . وفي يوم الجمة ثاك عشرينه رحل مصلح الدين من الريدانية وتوجه إلى الخانكاه ، وأشيع أن لما كان مُصلح الدين بن الريدانية شرق من تحت رأسه بقجة قاش وفها مبلغ له صورة .

وفي يوم الجمعة الذكور طرق ملك الأمراء أخبار ردية بأن حسن بن مرعى شيخ عربان البحيرة ، الذي كان سببا لمسك السلطان طومان باي ، بأنه قد أظهر المصيان وخرج عن الطاعة والتف عليه قبائل عربان البحيرة وغيرها . فلما تحقق ملك الأمراء صعة هذه الأخبار ترل إلى الميدان قبل صلاة الجمعة وعرض الماليك الجواكسة والمسكر المثاني ، فسكت من الفريقين نحو خسائة إنسان ما بين أنكشارية ووماة ، وعين المثانية ، وفي هذه الأيام السطرات أحوال ملك الجراكسة وعين أدير آخوره باش الماليك الجراكسة وعين أدير آخوره باش الماليك الأمراء جسدا ، وقد بلنه أن العربان قد طردوا إسميل أن أنمي الجولي عن أرض الساط وملكوه منه ، واضطربت أحوال الغربية إلى الناية ، واضطربت أيضا أحوال الشرقية بسبب عربان السوالم وعيد الدايم بن بقر وإخوته ، واضطربت أيضا أحوال الشرعية بسبب عربان السوالم وعيد الدايم بن بقر وإخوته ، واضطربت أيضا أحوال جمات الفسميد بسبب أولاد ان عر مشايخ عربان الصميد ، وقد ضاعت مصالح

وفي يوم السبت رابع عشرينه أرسسل حسن بن مرعى أخاه شكر يطلب الأمان

السلمين بينهم ، وخربت من الشرقية والغربية عـدة بلاد ، وظهر الفساد والفتن تر" ا

وبحرا ، والأمر لله تعالى .

لنفسه من ملك الأمراء ، فأرسل إليسه ملك الأمراء منديل الأمان وصورة حاف على يد القاضى فخر الدين بن عوض ، وأرسل إليه قفطان حرير (١٣٥ ب) تخلا ، وأخلع على شخص من أقارب حسن بن مرعى الذى جاء يطلب له الأمان من ملك الأمراء . 
وفي هم الأحد خامس عشرينه خرجت التجريدة التى كانت تديّنت إلى حسن بن مرعى، وكان باش السكر أصير آخور ملك الأمراء ، وسحبته جاعـة من الشانية ما بين أنكشارية ورماة بالبندق الرساص ، وخرج سحبة المسكر تلك المجلات التى عيّنت هلم فكان عدّتها نمان عجلات التى عيّنت ملم فكان عدّتها نمان عجلات ، وخرج علمائة من الماليك الجراكسة وتوجّهوا إلى المجدرة وسحبته الأمان والخلمة إلى حسن بن مرعى .

البحيرة وسحيبهم الامان والخلمة إلى حسن بن مرعى.
وفي هذا النهير قدمت الأخيار من مكة بأن عدة مراك بها إفرنج يتمبّنون في البحر اللع ويقطعون الطريق على المسافرين من التنجّار ، وأرسل السيد الشريف بركات مطالعة إلى ملك الأمراء بأن برسل إليه تجريدة بسرعة وقد خشى على بندد جدة أن لا يطرقه الغربج على حين غفلة وعلكونه من السلمين . ـ وفي يوم الثلاثاء ١٧ السمر وعين منهم جاعة يسافرون إلى جدة بسبب حفظ البندر ، فلما عرض السكر كتب منهم جاعة ما بين مماليك جراكمة وأولاد ناس ومناز بة وغير ذلك ، فكان ١٥ الجوعلى طائفة المناربة البحارة على حكم ما كان ينفق عليهم السلمان النورى ، فنزلوا اليوم على طائفة المناربة البحارة على حكم ما كان ينفق عليهم السلمان النورى ، فنزلوا من العلمة وشيرة السبكر لم ينفق عليهم من العلمة وشرعوا في أسباب عمل يرقيم إلى السفر ، وأما بقية السكر لم ينفق عليهم من العلمة وشرعوا في أسباب عمل يرقيم إلى السفر ، وأما بقية السكر لم ينفق عليهم من مكة خبرآخر في أمر الفرنج يعتمد عليه .

ا ، وقد تصبر حتى يرد عليه من مكة خبر اخر فى امر النرنج يمتمد عليه . وفى شهر رجب كان مستهل الشهر يوم الجمنة ، فطلع القضاة وهنّوا ملك الأمراء

بالشهر، وعادوا إلى دورهم. \_ وفى يوم ( ١٣٦ آ ) الاثنين رابســه حضر جانى بك ١ دوادار الأمير فايتباى الدوادار والأبير يخشياى قرا الذى كان شاد الشون والقاضى هبــد الفتاح وآخرون من المباشرين ، وكانوا هؤلاء توجّهوا إلى نحو الشرقية بسبب

<sup>(</sup>١١) بسرعة : سرعة .

أنهم مسحوا جهات الشرقية قاطبة ومزّوا الشراق من الريّ ، ومسحوا الإقطاعات والرزق، وعملوا بالباع والذراع في الشرقية، وجاروا على المقطمين في المساحة. ثم انتقاوا من الرزق والإقطاعات إلى جهات الأوقاف فمسحوها ، ومساروا ينزلون على ويقررون على كل بلد بحسما يختارونه من الأموال، فجيوا من الشرقية في هذه الحركة فوق المائة ألف دينار ، وخرب في هذه الحركة غالب بلاد الشرقية ورحلوا منهما الفلّاحين ، وكان هذا من أكبر أسباب الفساد في حق الناس . فعمّت هذه الحادثة أصحاب الأوقاف والرزق مر ﴿ \_ الرجال والنساء حتى الأرامل والأيتام والستحقّين ، وقد تعطَّلت الأوقاف بسبب ذلك . وكان هذا كله بواسطة ملك الأمراء خار بك فإنه كان سببا لذلك ، فعد هذا من جملة مساوئه في حق أهل مصر ، وحصل في هذه الحركة غاية النفع للمباشرين الذين تكلموا في أمر هذه الساحة بالشرقية ، والأمر لله. وفي يوم الاثنين حادى عشره أشهر المناداة في القاهرة ملك الأمراء بأن الماليك الجراكسة لا يلبسون زموطا ولا يمشون بقباقيب في الأسواق، ولا يجلسون على المصاطب في الحارات ولا على أبواب الجوامع ، وكان ملك الأمراء سامح في في الأول عن ذلك ، ثم ضيّق علهم ومنعهم من هـذه الأفعال فما بعد . \_ وفي يوم السبت سادس عشره رسم ملك الأمراء بشنق شخص عجمي فشنق على باب زويلة ، وكان هذا الشخص تاجرا في سعة من المال ، فلما حضر من بلاد الشرق ومعه متجر بمال له جرم ، فطمع ملك الأمراء في ماله ، وزعم أنه جاسوس من عند شاه إسمميل

فشنته ظلما واحتاط على جميع أمواله ، وجعل له ذنبا بأنه جاء من عند السوق ٧١ حاسوسا . وفي يوم الأربعاء عشرينه حضر شيخ العرب شكر أخو حسن بن مرعى شيخ

جهات البحيرة ، فحضر صحبة القاضي فخر الدين بن عوض ، وقد تقدّم القول بأنملك

الصوفي حضر ليكشف عن أخبار مصر وأحوالها ويطالع الصوفي بذلك ، (١٣٦ب)

<sup>(</sup>۱۷) ومعه : معه .

الأمراء كان أرسل له منديل الأمان على يد ابن عوض ، فأطاع وحضر وطلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه قفطان حرير ونزل من القلمة وتوجَّه ليحضر أغاه حسن بن ، رعى ، فتوجّه إلى نحو قايوب وسمبته القاضي بركات المحتسب ليحضر ٣ حسن نمرى ، وأرسل له ملك الأمراء منديل الأمان على بدالقاضي بركات المتسب. ثم في أثناء ذلك اليوم حضر حسن بن مرعى ودخل القاهرة وعلى رأسه منديل الأمان، وصحبته جماعة من المثمانية وأمير آخور ملك الأمراء والزيني ركات المحتسب وفخر ٦ الدين بن عوض وجماعة كثيرة من العربان ، فشق من القاهرة ومنديل الأمان على رأسه . فلماطلم إلى القلمة وقابل ملك الأمراء أخلع عليه قفطان مخل مزهرا وتزل من القلمة في موك حفل ، وكان أشيع أن ملك الأمراء سيتبض عليه فإنه وقع في ذنب ٩ عظم ، وسبب ذلك أنه كان مسجونا بالقلمة من حين قبض عليه الحندكار وسجنه بالقلمة، فتسحب من هناك ليلاوهرب، واستمر فعصيان وهجاج مدة طويلة، وكثر القال والقيل بسببه ، والتفُّ عليه جماعة كثيرة من عربان الغربية ، فلما طلع وقابل ١٢ ملك الأمراء وأخلع عليه بطلت تلك الإشاعات التي كانت تشاع بين الناس بسبب

وفي يوم الاثنين خامس عشر بنشهر رجب، فيه كانت وفاتصاحبنا الشيخ بدر الدين و عد بن مجد الزيتوني الموفى رحمة الله عليمه وكان أحد نواب السادة الشافعية ، وكان فاضلا عارفا بصنمة التضاء والتوقيع ، ماهرا في الخطب، وكان فيكه الحاضرة كثير

الىشرة الناس ، وكان علامة فى فن الأزجال ، وكان ينظ السبعة فنون وهى الشعر ١٨ والذوبيت والمواليا والموشحات والأزجال وكان وكان والقوما ، وكان له شعر جيد، ونظم أرجوزة فى الفقه مفيدة للحفاظ وشرحها شرحا على الأوضاع مفيدا ( ١٣٧ آ )

في خدة، وثنره وفي فؤادي النسرم

<sup>(</sup>١٢) والقيل : والقليل .

وكان مولده سنة إحدى وثلاثين وتماغائة ، وذلك في شهر شعبان في سادسه ، فكان مدة حياته أربدا وتسمين سنة إلا أياما ، ولما مات حضر قضاة القضاة الأربعة وسقوا عليه ، وكان له جنازة حفلة ، ودُفن بحوش تربة الصوفة رحمه الله تمالى ، ولما توفى الشيخ بدر الدين الربتونى رئاه ولده القاضى بدر الدين عد مهــذه القطمة الرجل المطلف ، وهو قبله فه :

كان أفصح النُظَّام وعقاو رجيح واجب على فقــدو بعرمي أسيح حُمَّاظ مصر والكل بيمه يعتنون فقيه مدرس في جميع الفنسون ومنطق في الصرف عاقل مصون فريد وجمع النـاس بحزنى تبيح وما جری من جفن عینی القریح رثى الذي قد كان وكان في الدهور عارف بفن الشعر والكل زور على أديب يدرى أصول البحور ولا موشّح لو وذو بيت صحيح مايين قاضي الحل والزمر ريح (١٣٧ب) وقد حوی جملة محاسر ۰ ملاح بل سيدو لما تعدد الفصاح أو نشر حاتم طيّ عند السفاح وقيس ما ينقاس بنطقو الفصيح ما يقتمدوا إلا بقولو الصحيح مختص الآداب وكان لي مفيد وإذا استشرتو كل رأيو رشبيد

في درج الأكفان للقياما اندرج كان والدي في فن الأزحال تقصدو وفى جميع العممالو نظير يدرى الأصول والنحومعربخطيب حاللوت خذو وأصبحت مين الورا وينسدبو همتي عليسه بالفراق قوما بناجم الموالى والصحاب زين الوجود ما لو مثيسل في الورا أصحابنا زيدوا النسواح والنحيب مثاو أحد بحسن زجل في الأنام والفرق ظاهر مثمل صبح الدجا كان في الأدب ناظم وناثر فصيح إن قلت في التحرير حريري النظام أو عنـــتر العبسى نهـــار المجال وما لشمّاخ رقّتــو في البديع وسار الخفاظ رام لديه

با من روى الأخسار كان والدى

إذا اختبرتو صبت نطقو صواب

محة أن أرثى لموت والدى

وجهو سرور كعبو مبارك سعيد مرشد ومحسن كل ما فيه مليح فرقو صباح زاهر ووجهو صبيح وروض نزيه زاهر بديع الصفات جمع ضريحو ذي المساني الشتات وأبكى عليب طول الحيا للمات والنقسل والراح الذي لي 'ربح من الوجود موجود بذاك الضريح والحزن عن يعقوب أخذت النحيب والدمع طوفان ما طفا لی لهیب وارسل إليـه رحمه بطه الحبيب والدمع لو فی صحن خدّی مسیح وشبه إساعيل بحزنو ذبيح (١٣٨ آ) حاوى عاوم الفقمه مهل البيان وصار لو بيه تذكار بطول الرمان أسكنه رنَّ في فسيح الجنــان ما بين أشجار وكوثر يسيح من القواكة مع مقام فسيح يا ربُّ الأرباب يا لطيف يا خبير يا جابر العظم الرميم الكسمير وما تمسّر فاجملو لي يسمر بيـه يهتدى قلبي وبو أستربح يطنى لهيبي واهتدى بالمديح (٢) كل ما : كلا . (٣) ياتونيا الحط : كذا في الأصل .

مفتاح لباب الرزق للضّيق فرج مختار لفعل الخير بشمير الفرح ياقوتيــــــا الخطُّ وبجوهم أتى. كان آخر النظام وبحر العــــاوم ونُقَّلدان مع راح وريحان وروح كيف لا نحر ل الضريح ساكني ومشتكى حزنى وروضى النرب والروح والريحان وما قد عدم بعدو على الدوم قد ألفت النواح وأصبحت مما نوح سفيني غربق یا رب هبنی صبر أیوب علیــه قلبي من أجلو صار بحزنی كلم ونا غريق محروق بنـــار الخليـــل قد نظّم الجوهر بتأليف كتاب وقد شرح لو شرح واضح مفيد وقال دخيرة لى ليــوم النشور دار النعيم فيها مقيم لم يزل والحور والولدان وما يشتهيه ونا ان زیتونی عریق النسب اجبر بلطفك كسر قلبي الحزين واعطف على بحنو الورا مدح المجّـد للخلابق شفا ونا أريد أمدح محمــــد عسى

صَّوا على المختــار حبيب الإله من أرسلو الله للخلابق شفيع يوم القيامة والخلايق زمر يأتوا لآدم يقـول ما أستطيع أشفع ولا الأنبياء أجمين إلا محمد يجيبو السميع اشفع تشفع في أمتك يسمع ال مولى ويغفر كل ذن قبيح ويدخلوا الجنة كذا قد ورد عرس النبي مُسند حديث صميح

انتهى ذلك . ــ وفي هذا الشهر توقُّف النيل وسلسل في الزيادة وصار يزيد كل يوم أصبع وتارة أصبعين ، وقد مضى من مسرى عشرة أيام ولم يصل النيل إلى عشرة أذرع، فاضطربت أحوال الناس في تلك الأيام وتشحطَّت الغـــلال وبلغ سعر البطة الدقيق اثنى عشر نصفا ، فعند ذلك رسم ملك الأمراء للوالى بأن ينزل ويكبس الروضة ، فنزل هو وجماعة من الأمراء المثانية وكبس الروضة ، وفك ّ الخيام التي كانت بها ، وأشهر المناداة هناك بأن أحــدا لا يتجاهر بالماصي ، ولا يجمع جموعا ، ولا ينصب خيمة على شاطىء البحر ، ومن يفعل ذلك شنق على باب داره من غير معاودة في ذلك فانكفَّ الناس عن التجاهر بالماصي في الروضة ، (١٣٨ بُ ) فنزل في ذلك اليوم

وفي شهر شعبان كان مستهل الشهر يوم الأحد، فطلم القضاة الأربعة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الاثنين تاسع الشهر كانت وفاة الشيخ الصالح القطب العارف بالله تعمالي الزاهد الناسك الوارع الشيخ محمي الدين ١٨ عبد القادر بن الشيخ الصالح العارف بالله تعالى بدر الدين حسن ابن الشيخ الصالح العارف بالله تعالى شرف الدين موسى الدشطوطي رحمة الله عليهم أجمين ، وكان الشيخ عبد القادر شافعي الذهب ، مجذوبا واعيا ، وكان مكشوف الرأس دائمًا بشعرة في ٢١ رأسه، وعلى لحمه جبَّة خشنة دأمًا ، وكان سوَّ احا لا يتَّخذ له مسكنا ولا زوجة ولا ولدا ولا عيالا ، وكان ينتذَّى بالقراقيش والزعتر دأمًا ، ولا يأ كل الطمام واللحم إلا

غالب الناس من الروضة .

<sup>(</sup>١) أرسلو : أرسل . (٣) أجمين : الجمين . (١٥) وفي : في . (٢٠) مجذوبا واعيا : مجذوب واعي .

قليلا ، وكان مها معظما عند اللوك والسلاطين وأعيان الناس ، وكانت رسالته عند م لا تُرد ، وكان في أواخر عمره حصل له كفاف في عينيه واستمر على ذلك حتى مات ، وقد عاش من المعر بحو ثمان وثمانين سنة أو فوق ذلك . وكان عببا للناس ، وكانت ٣ النفور التي تدخل عليه من عندالاً كابر ينشى ، بها جوامع بخطب ومساجد ، فله عدة مساجد وجوامع في أماكن شتى . ولما توفي ارجحت له القاهرة ، وزل ملك الأمراء من القلمة وحضر الصلاة عليه ، وسنان باشاه وبقية الأمراء المبانية والأمير قابتياى ١ الدوادار والقضاة الأربعة وأعيان الناس وأرباب الدولة ، وخرج نعشه من بيت الملم حسن بن المياد المهندس خارج باب الشعرية ، ورفعت الأعلام على نعشه ، وحضر أطفال المكاب وعلى ( ١٩٦٩ آ) ر ، وسها المعاحف ومشوا حول نعشه ، واستعر على ١٠ ذلك حتى وصل إلى عند مدرسته التي أنشأها عاء زاوية سيدى يحمى البلخي فدفن

بها ، وكانت له جنازة حفاة رحمة الله عليه ، وكان بقية السلف من الأولياء .
وفي هذا الشهر قبض ملك الأمراء على يوسف البدرى الوزير وكاشف الغربية ، ١٧
ورسم عليه وعلى زوجته وجماعته ، وغمانه وحاشيته ، وقرّر على يوسف البدرى مالاً له صورة ، وعلى زوجته وجماعته ، وعادى أمره في المصادرة حتى ذهب ما يملك جميما من صامت وناطق ، حتى اتباع أثاث البيت من قطار ميز وزلع حتى الحصر وغير ذلك ، ١٥ واستمر في المصادرة شهرين وها في الترسم هو وزوجته وعياله ، وآخر الأمر أرسلوه إلى باسطنبول ، وسيأتى الكلام طي ذلك في موضمه ، \_ وفيه نادى ملك الأمراء في

القاهرة للمباشرين والعمّال بأنهم لا يستخرجون من البلاد الشرتية والنربية عن سنة 18 أربع وعشرين وتسمائة شيئا إلا بمرسوم من عند ملك الأمراء ، فاضطربت أحوال المباشرين ، وكذر بيبهم القال والقيل بسبب ذلك .

وفى يوم الجمعة ثالث عشر شهر شعبان ، الموافق لسابع عشرين مسرى وقىالنيل ٢١ المبارك الستة عشر ذراعا ، ولم يزد من النزاع السابع عشر شيئا ، فلم 'يقتع السد فى ذلك اليوم . ـ ثم فى يوم السبت رابع عشر شهر شعبان أوفى النيل المبارك وزاد من

<sup>(</sup>١٠) البلخي . البلخلي .

الذراع السابع عشر أصبها واحدا ، فتتح السد في ذلك اليوم ، فلما أوفي نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى المقياس وخلق المدود ، ومد هناك مدة حفلة وحضر الأمراء الميانية ، ثم نزل في الحراقة وسعيته الأمراء الميانية وتوجه إلى السد وفتحه ، وكان يوما مشهودا ، وأوك وهو طالع إلى القلمة موكبا حفلا . وكان وفاء النيل في هذه السنة على غير القياس ، فإنه كان نيسلا شعيعا وسلسل في الزيادة وتوقف أبلما ، واشتملت أسعار الغلال جيما ، ثم أوفي بعد ذلك فقرح به كل أحدمن الناس ، فلكان

الأمركما قاله المعار في المني : (١٣٩ ب) . النيل وافي وزال الممّ وانفرجت عنا الهموم وهان القمح ثم رُمي وراح خزَّانه للنيل ينظره فاستكثر الماء في عينيه ثم عمى ومن الحوادث في يوم وفاء النيل أن شخصا من المبانية غرق في البحر ، وتنكُّد حضر قاصد من البحر من عند الخندكار ان عثمان ، ولم يُعلِم ما قد جاء فيه وما سبب عيثه ، وكثر القال والقيل في ذلك ، ثم ظهر من بعد ذلك ما عاء بسببه ، وسندكر ذلك في موضعه إن شاءالله تمالي. \_ وفي اليوم الموافق لنامن عشر من مسرى المقدم ذكره، فتح السدّ على العادة ، ولما فتح السدّ وجرى الماء في الخلجان لم تسكن البيوت التي في الجسر ولا التي في المسطاحي ولا حكر الشامي ، فشكي أصحاب الأملاك من ذلك إلى والى القاهرة ، فنادى للناس في الجسر بأن يسكنوا وعلمهم أمان الله تمالي ،والذي ما يسكن في بيته ولا يعمَّره يضرب عليه ملك الأمراء رنكه ويصير ملكه ، فصار بكرر هذه الناداة للناس ثلاثة أيام متوالية فسكن في الجسر بمض بيوت ودخل مركة الرطل بعض مراك ساعين.

وأما الجزيرة الوسطى فإنها خربت عن آخرها ولم بيق منها غسير الجُدر ورسوم
 البيوت لا غير ، واتباع أسحاب الأملاك بيونها أنقاضا ، وكان السلطان النورى سد"

<sup>(</sup>١٤) لن شاء : إنشاء . (١٤) وف اليوم ... العادة : كتبها المؤلف ف الأصل على الهامش . (١٥) الحلجان : الخليجان . || الني : الذي .

خليج الزربية بجسر عند تنطرة موردة الجبس ، فتلاثني أمر الجزيرة الوسطى من ومند وخلت بيومها من السكان ، وكانت من أجل منترجات الديار المصرية ، وكان مبتد أمنشأها في دولة الاشرف أينال سنة انتين وستين وغاغائة ، ولا زالت تنشى، ٣ الناس فيها الأملاك الجليلة إلى سنة إحسدى وعشرين وتسمائة ، فتلاثني أمرها وخرت جملة واحدة لما دخل ابن عبان إلى الناهرة وجرى منه ما جرى ونزل في بر الجزيرة على رملة البحر ، فسار عسكره بحزب بيوت الجزيرة ويأخذ سقوفها وألوابها ١ وطبقالها غربت بالسكلية ( ١٤٠ آ ) من ومئذ ، وانقطع الرجاء من عاربها أنيا ، والأصل في ذلك أنها أسست على غير تقوى ، وكانت بقعة فسق وزنا قال أمرها إلى الخراب سريعا ، وفي يوم الاثنين ثال عشرين هسنا الشهر وافق ذلك اليوم يوم ١ الخراب سريعا ، وفي يوم الاثنين ثال عشرين هسنا الشهر وافق ذلك اليوم يوم ١ النوروز ، وهو أول سنة أربع وعشرين وتسمائة التبطية ، فدخل النوروز والنيل في ستهاء فيلا ستهاء فيلا شعيعا . وفي يوم الثلاثاء رابع عشرينه توفي سودون نائب دمياط كان ، وهو أحد ١٢ الأمراء ادانية مات مقالا .

الأمراء انشرات ، مات بطآلا .

وفي شهر رمضان أهل وم الاتنين ، فطلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء وفي شهر رمضان أهل وم الاتنين ، فطلع القضاة الأربعة وهنوا ملك الأمراء بالسوم ، ثم عادوا إلى دوره ، \_ ولما حخل شهر رمضان كانت الأسمار مشتطة في ١٠ أربعة عشر نصفا ، وقد تناهى سعره إلى أشرفين كل أردب ، والبطة الدقيق إلى والقطر النبات بخمسة أنصاف كل رطل ، والقطر النبات بخمسة أنصاف كل رطل ، والعسل النحل بثلاثة أنصاف كل رطل ، والعسل الأسود بنصفين كل رطل ، والسمن بثلاثة أنصاف كل رطل ، والربت الطبيب بثلاثة أنصاف كل رطل ، والربت الماليب بثلاثة أنصاف كل رطل ، والجبن المالوم بنصفين فضة كل رطل ، والمبنان والمبلام المسلم المراكز ، والمبلام المالوم بنصفين فضة كل رطل ، والمبلام المبلام المبلام المبلام المبلام المالوم بنصفين مبلام المبلام المب

<sup>(</sup>١٧) أشرفيا : أشرق .

إلا قليلا، فاتباع اللحم الضائى بأينة عشر كل رطل، والبقرى ببأينة كل رطل، والبقرى ببأينة كل رطل، واتباع الحملوى المستقد واتباع الحملوى المستبخ المنافق المستفرية المنافق المستفرد. وسبب ذلك أن الزبين بركات بن موسى المحتسب كان مشنولا بممل برق الحجاز، وقد أهمل أمور الحسبة ولم ينتفت إليها، فجارت السوقة على الناس في تلك الأيام واضطربت أحوال

الحسبة وم ينتمت إيها ، عجارت السوقه على انتاس فى تلك الايام واضطربت احوال الناس جدا ، فدخل شهر ومضان على الناس وهم فى أمر مريب بسبب هذه التشجيطة الني وقعت فى تلك الأيام ، وكادت الناس أن تأكل بعضها بعضا .

وفى يوم السبت ثالث عشره جلس ملك الأمراء فى المقسسد الذى بالحوش، ( ١٤٠ ب ) فتكاثرت عليمه الماليك الجراكسة فى المقسد فحنق مهم، فقال الأنكشارية الذين كانوا حوله بأن يضربوهم ويطودوهم من المقسد، فلما محموا منه ذلك ضربوا الماليك الجراكمة بالمصى على وجوههم ضربا فاحشا، فجاءت ضربة على

۱۲ أكتاف بان بك دوادار الأمير تايتباى الدوادار فارْضِح كتفه ، فحصل للمماليك الجراكمة في ذلك اليوم كسر خاطر و نزلوا من القلمة على أفيح وجه . ثم في عقيب ذلك طلع الماليك الجراكمة إلى الميدان بسب تفرقة الأطلاق ، فحضر القاضي شرف

۱۰ الدين الصغير كانب المإليك وفرق الأطلاق، فأعلى لجماعة من المإليك فدانا ونصف طين وشيء فدانا وشيء نسف فدان، فتضرّ رت المإليك من ذلك وقالوا: إيش بكفانا نصف فدان؟ وشكوا من ذلك، فسبهم القاضي شرف الدين كاتب المإليك سباً فبيحا،

۱۸ وقال لهم: ايكلاب ازرابيل أنتموا بنى لـ كم باب أورأس حتى تشكلموا إيش؟ بيّضتوا وجوهكم فى إيش حتى تستحقّوا إطلاقات؟ وبهدلم غاية البهدلة ، فنزلوا من الميدان على أفتح وجه ، وقد قلت من أبيات فى هذه المنى :

لما تكبّرت الجراكسة الذي كانوا بمصر ذلّهم ربّ الورى وأذاقهم ذلّ السؤال وفاقة ال أبدى وأدّبهم بمسا قسد أقهرا وف هذا الشهر وقع بين ملك الأمراء خارٍ بك وبين الأمير قايتباى ، وصار كما

<sup>(</sup>۱۰) الذين : الذي . [ا منه : منهم .

طلع إليه عقته ، وكان عنده شخص من مشايخ عربان السوالم ، فأرسل إليه أنكشاريا أخذه من عنده ووضعه في الحديد، وصار بينهما حظ ففس في الباطن . ـ وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول على يدى شخص من الشانية ، ومسار بفرَّق ٣ الكتب على عيال من توجه إلى إسطنبول ، فذكروا في كتمهم وفاة جماعة كثيرة من أهل مصر ممن توجّه إلى إسطنبول لم يحضرني أسماؤهم الآن، وأشيم أن الخندكار لما رحل من حلب توجّه إلى بلاد على الدولات فنزل بالرعش ، وأقام به مدّة ثم رحل من هناك وتوجّه إلى إسطنبول، وهي القسطنطينية العظمي، محل كرسي مملكة بني عَبُان ، فقيل ( ١٤١ آ ) إن أمير المؤمنين محد المتوكل على الله لما بلغه عبى الخندكار ، خرج من إسطنبول ولاقاه هو وأولاد عمله والعلاى على من اللك المؤيد أحمد ٩ وأولاد الأمراء الذين هناك والمباشرون وأولاد الجيمان الذين هناك وأعيان الناس من أهل مصر الذين توجّهوا إلى إسطنبول ، فلما وقت عين الخليفة على ابن عبَّان أراد أن ينزل له من على الغرس، فحلف عليه الحندكار ومنعه من النزول إليه، وقيل إنه ١٧ عظمه غاية التمظيم . وأما بقية أعيان أهل مصر الذين هناك فلم يلتفت إليهم لما خرجوا إليه ولاقوه، هكذ اأشـيع بين الناس، وكانوا يظنون أن الحندكار إذا دخل إلى إسطنبول يفرج عنهم ويرسم لهم بالعود إلى مصر ، فلم يخاطب منهم أحدا ولم يلتفت ١٥٠ إلىهم. وأشيع أنه لما دخل إلى إسطنبول دخل في موكب حفل ، فأقام بها نحو ستة أيام ورحل عنها وتوجّه إلى يلد من أعمال مملكته يقال لها أدرنة فأقام سها ، وسبب ذلك أنه لما دخل إلى إسطنبرل وجدبها فناء عظيا، وقد فتك بها الطاعون فتكا فريعا، ١٨ ومات بالطاعون من عسكره ما لا يحصى عدده ، وقيل مات من أهل مصر ممن توجّه إلى إسطنبول تحوا من ثمانين إنسانا ، منهم أعيان وغير أعيان ، ولكن لم أف على حقيقة أسماء من توفي هناك من الأعيان، وسيظهر فيا بمد من توفّي هناك من الأعيان. ٧١ ومن المحائب أن أرباب النجوم والفلكة حكموا بأن سليم شاه من عثمان لم بق يدخل (ە) أسماؤهم : أسماسه . (٣) المانية : عمانيه . (١٢) فلف : حلف . (٢٢) لم بق : كذا ف الأصل .

(١١و١١) الذين : الذي .

إلى بلده إسطنبول، وهي القسطنطينية، فكذّ بهم الله تمالى فيا قالوه، ودخلها وأقام سها أياما وبطلت أقوالهم الكاذبة، فكان كما يقال:

لا ترقب النجم في أمر تحاوله فالله ينمل لا جدى ولا حمل مع السادة ما للنجم من أثر فلا يضرَّك مرّج ولا زُحل

وقيل بلغ الخندكار أن شاه إسميل السوق طرد عسكر ابن عبان عن البلاد التي كان ملكها واستناب بها جماعة من الديانية ، فطردهم السوق عن بلاده واستخلصها من أيدبهم ، فلما بلغ ابن عبان ذلك ( ١٤١ ب ) خرج من إسطنبول مسرعا وأقام بأدرنة حتى برى ما يكون من أمر شاه إسميل السوق ، هكذا أشيع بين الناس ، والله أعلم بحقيقة ذلك . وفي يوم المخيس ليسلة الجملة عشرين شهر رمضان سنع له الزيني بركات المختسب مسايرة حفلة ، ورك ممه جماعة من أعيان المباشرين ، فشق من القاهرة بسد سلاة المشاء بأربين درجة وقدامه أنكشارية وقواسة مشاة ،

الليلة ، وكان عببًا للناس قاطبة . ١٥ وفيه وقع من الحوادث أن شخصا من المثانية كان فى خان الخليلي ، فقيض على شخص من العوام وزعم أنه قد سرق من جبيه أربعة أنصاف ، فلما قبض عليه طلع به إلى ملك الأمراء ، فلما أوقفه بين يديه وقسّ عليه قسّته وما قعله به فى خان الخليلي ،

الأصوات من العوام بالدعاء ، وكانت من الليالي المشهودة ، وارتحت له القاهرة في تلك

ا وأنه قبض على يده وهى فى جبيه ، وأخذ من جبيه وهو ماش أربعة أنساف ، فلما سم ملك الأمراء ذلك رسم للوالى بأن يقطع يده ، فقطع يده وعلقها فى رقبته وأشهره فى القاهرة ، فتأسف الناس عليه كيف قطعت يده على أربعة أنساف وقد راح ظلما .

وقد تقدّم لملك الأمراء أنه شنق شخصا على عيسدان خيار شنبر سرقها من جنينة فى
 زقاق الكحل، فشنقه على باب الجنينة وراح ظلما على عيدان خيار شنبز "وكان ملك

<sup>(</sup>۱۸) ماش : ماشی .

الأمراء يصبح وهو مخور ، فيحكم بين الناس بالمسف والظلم ما لا يسوغ الشرع فى عماكماته ، وكان الغالب عليه الجهل وقلة الدنن فى أفعاله كلها .

وفي يوم الخيس خامس عشرينه حضر شيخ العرب عبدالدايم من بقر ، وكان ملك ٣ الأمراء أرسل إليه عنديل الأمان وخلعة بأن يستقر فيشياخة الشرقية ، فلما أنحضر وقابل ملك الأمراء تقدّم إليه والده شيخ المرب الأمير أحمد من بقر ومسك ابنــه عبد الدايم من طوقه بين يدى ملك الأمراء ، ثم التفت إلى ملك الأمراء وقال له : يا ملك الأمراء متى أطلقت هــذا صار في ذمّتك إلى يوم القيامة (١٤٢ آ) وأخرب الشرقية عن آخرها . فتمصّ للأمير أحمد خير الدين بك نائب القلمة وقال لملك الأمراء: إذا كان أبوه يشكي منه فكيف تطلقه أنت ؟ فساعده علىذلك سنان باشاه ، أا وسم ملك الأمراء إلا أنه وضعه في الحديد وسلَّمه إلى خير الدين نائب القلمة . ثم إن ملك الأمراء قبض على جماعة عبد الدايم الذبن كانوا حضروا صحبته قاطبة ، فقيل كانوا نحوا من ثلاثين نفرا من أعيسان العربان من جماعته ، ووضعهم في الحديد وأرسلهم إلى السجن ، ثم أحضر قفطان حرير وأخلعه على الأمير بيبرس من الأمير أحمد بن بقر وقرَّره في مشيخة الشرقية عوضا عن عبدالدايم . وقد سُرٌّ بمسك عبد الدايم كل أحد من الناس ، فإنه كان من الفسدين في الأرض ووقع منه أمور شنيعة من حين دخل ابن عبان إلى مصر، فقطع الطريق على القفول التي تأتى من الشام وقتل التجار وأخذ أموالهم ، وقتل جماعة كثيرة من الماليك الجراكسة الذين كانوا قد طفشوا في البلاد وأخذ سلاحهم وخيولهم ، وقد فعل من هــذه الأفعال القبيحة ما لا يحصى عددها ، ووضع يديه على خراج بلاد الأوقاف واستخرجها ، وفعل من هذا النمط أشياء كثيرة . ثم إن ملك الأمراء أرسل ضرب الحوطة على موجود عبد الدايم من صامت وناطق ، حتى على سواقيه وزروعه ومواشيه وثيرانه وأبقاره وغبر ذلك ، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا . وفي يوم السبت سابع عشرين شهر رمضان ثبت النيــل المبارك على ستة أصابــم

(۱) يسوغ: يصوغ. (۱۱ و۱۷) الذين: الذي . (۱۲) الذي :

من تسمة عشر ذراعا والمهبط سريها ، ولم يزد في بابه غير خسة أيام وقص ولم يزد في بابه شيئا ، وكان نيلا شحيحا من مبتداه إلى منتهاه . - وفي ذلك اليوم نزل ملك الأمراء وشق من القاهرة ، وقد بلغه أن قاصدا حضر من عند الخندكار ان عان فنزل إلى ملتقاه . فلما شق القاهرة ضجت إليه الموام من قلة الخبز في الأسواق ، وانطلقت ألشرالهوام في حق ملك الأمراء بالسكلام الفيح ، وقالوا له : انظر في أحوال السلمين نور الله تمالى ، ألا ( ١٩٤٣ ب ) يصبر ذلك في ذمتك . فتتكد ملك الأمراء في ذلك اليوم إلى النابة ، وكان سحبته الربي بركات بن موسى المختسب ، فقاسى في ذلك اليوم من ملك الأمراء ما لا خبر فيه ، وقال له : قد غفلت عن أحوال الناس حيى صارت غلوة بمصر ، ثم إن ملك الأمراء لما طلع إلى القلمة رسم بنتج شونتين وأن تقرق على الطحانين فنصار ذلك .

ويوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان أرسل ملك الأمراء أمير علم إلى بيت الأمير المائية ويوم الثلاثاء سلخ شهر رمضان أرسل ملك الأمراء بأن تدق على بابك في هده الليلة طبلخاناه وكوسات وفلما سمع ذلك الأمير قابتباى أرسل يقول لملك الأمراء: أدق الطبلخاناه على بابى داعا والآ في هده الليلة نقط ؟ فلما عاد هذا الجواب على على دق الطبلخاناه على بابه في هده الليلة فقط وقال : أدق الطبلخاناه على بابه ليلة واحدة حتى تضحك على الناس . وامتنع من ذلك ولم يدق الطبلخاناه على بابى في شد الليلة من على أبواب الأمراء من حين دخل ابن عام الرام على ابن دخل ابن عام الرام المسلخاناه على بابى ابن عام الليلة ، وقد بطل أمر دق الطبلخاناه من على أبواب الأمراء من حين دخل ابن عام إلى مصر ، وحتى ولا ملك الأمراء كانت تدق له كوسات بالقلمة في مدة نيابته عصر ، وقال : ما أمش إلا على طريقة ابن عابن . وقد قلت من أبيات :

له في على الكوسات كم دقت على باب بسمسد أميره قد بشّرا وفي شهر شوال كان عيد الفطر يوم الأربداء ، فخرج ملك الأمراء وسلّي صلاة السيد في جامع الفلمة ، وخطب به قاضى القضاة كمال الدين الشافعي . وانفضّ موكب السيد (٢-١٠١) وحيّ ... إن عبّان : كنجا للولف في الأمل على الماسي .

كأنه لم يكن ، ولم يخلع فيه ملك الأمراء على أحد من أرباب الوظائف ولاخلمة ، حتى ولا على قضاة القضاة ، ولا على أحد من الباشرين ، ولا على الأمير قايتباي الدوادار ، وبطل ما كان يممل في نوم الميـــد من تلك المواكب الجليلة والخلم والمثمّرات ٣ والتشاريف السنية ، وبطلت تلك الطرز اليليناوي العراض والفوقانيات الحرر الأخضر ، وبطل أشياء كثيرة كانت من شعار الملكة . ووقع لى في المرثية التيقلها فها جرى في مصر ، وقد قلت فها ( ١٤٣ آ ) من أبيات في معنى ذلك ، وهو قولى : لمن على أعياد مصر كيف قد بطلت تشاريفا بها ومشرا وكذا الكناييش التيقد زُخرفت كانت تُشد خيولها عند السرى وكذا السروج المنرقات بلمعها كانت كبرق أو كلَيْل أقرا زالت محاسن مصر من أشياء قد كانت بها تزهو على كل القرى ثم نزل الزيني بركات ينموسي من القلعة في موكب حفل وقد امه الملالية ، والمشاعل بالفوطة الزركش علمها ، والأنكشارية بالنفوط قدَّامه والقواسة قدَّامه مشاة ، فشق من القاهرة في ذلك الموكب . \_ وفي يوم الخيس ثاني شوال طلم أعيان جماعة من الباشرين إلى القلمة على جارى المادة ، فلما تكاملوا أخرج إلهم ملك الأمراء مرسوم الخندكار ابن عثمان بأنه أرسل هذا المرسوم على يد صوباشي من الشمانية الذي ١٥٠ تقدم ذكر حضوره من البحر الملح ، فكان من مضمون ذلك المرسوم أنه أرسل يطلب خسة من المباشرين يتوجّهون إلى إسطنبول وهم : العلى على ناظر الخاص والشرفي يونس النابلسي الأستادار والقاضي تركات أخو شرف الدمن الصغير كاتب ١٨ الرجع والقاضي فحر الدين بن عوض والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل ، وأرسل يطلب الأمير يوسف البدري الوزر الذي كان كاشف الغربية ، وأرسل يطلب الشر في يونس نقيب الجيش، فلما تحقّقوا ذلك اضطربت أحوالهم ورسموا عليهم بالقلعة وقالوا

ثم في ذلك اليوم أخلع ملك الأمراء على القاضي شهاب الدين بن الجيمان (٣) تلك : ذلك . (٥) ووقع : وقع . (١٧) يتوجهون : يتوجهوا .

لهم: اكتبوا وصاياكم ويوم الجمة تسافروا من البحر .

واستقرُّ به في كتابة السرُّ عوضًا عن علاى الدين ناظر الحاص ، وأخلع على القاصي شرف الدين الصغير واستقرّ به في كتابة الماليك على عادته ومتحدّما في جهات الغربية ، وأخلع على القاضي شرف الدين بن عوض أخى فخر الدين واستقرَّ به في نظر كتابة الخزانة ومتحدَّثا في جهات الشرقية ، وأخلع على القاضي بركات بن موسى وقرَّره في الحسبة على عادته وجمله متحدُّثا على الأستادارية عوضا عن يونس النابلسي، وأشرك ممه الشرفي يونس أستادار ملك الأمراء ، وأخلع على القاضي أبي بكر بن (١٤٣ ب ) الملكي وقرَّره على عادته مستوفى ديوان الجيش ، وأخلع على يوسف ان نقيب الجيش واستقرَّ به في نقابة الجيش عوضًا عن أبيه ، فأخلع على هؤلاء الجماعة في يوم واحد ، ونزلوا من القلمة وعلمهم القفطانات الحرير . وفي يوم السبت رابع شوال نزل ملك الأمراء من القلعة وسيّر نحو بركة الحاج، وصميته الأمير قايتباي الدوادار وسنان باشاه وفايق بك وجماعة من الأمراء الشمانيـــة وجماعة من الماليك الجراكسة ، فلما وصل إلى سبيل علان ساقوا من هناك قدَّامه الكَّابة بالخيــل الجنايب وساقوا معهم خيول الأمراء ، فسبق فرس الأمير قايتباي الدوادار فرس سنان باشاه ، وقيل إن هذه عادة عند المَّانية أن في أيام العيد يخرج الخندكار ويسيّر فىالفضاء وبسوقون قدّامه بالخيول فمن سبق فرسه ينعم عليه الخندكار

الماجنة ، فانشرح ملك الأمراء في ذلك اليوم إلى الناية . \_ وفيه قبض ملك الأمراء

18 على الخواجا شهاب الدين أحد بن أبي بكر السكندرى ووضعه في الحديد وقرّر عليه

مالاً له صورة ، وأشيع أن الخندكار أرسل يطلبه إلى إسطنبول ، فاضطربت أحواله

بسبب ذلك إلى الناية . \_ وفيه أخلع على عمي الدين بن يوسف بن أبي أسبع وقرّر

ي على عادته أستادار الذخيرة الشريفة .

بمائة دينار ، والذي فرسه تقصّر عن السباق ينم عليه ببطيخة ، وهذا من أنواع

وفى يوم الجمعة عاشر شوال حضر القاضى شرف الدين الصغير كاتب الماليك إلى نحو الميدان ، وعرض جماعة من أولاد الناس ومن الماليك ، وكتب منهم جماعة بأن

<sup>(</sup>۱۵) ويسوقون : ويسوقوا .

يتوجهوا إلى عقبة أبلة ويقيموا بها كما كان مينسل ذلك فى أيام السلطان النورى ، وعين منهم جاعة يقيمون بالأزنم ، فكتب منهم فى ذلك اليوم نحو ستين إنسانا أو فوق ذلك، فحصل لأولاد الناس بسبب ذلك قاية الضرد لأجل قلة العليق ، وكانت ٣ القاهرة فى تلك الأيام فى غاية الانشحات من قلة العليق وعدم الجال بسبب خروج الحجاج . - وفى يوم السبت حادى عشره نزل ملك الأمراء وجلس بالميدان ، وتُموض (182 آ) عليه كموة الكمبة الشريقة ومقام إراهيم والحمل وشقوا بهم من القاهرة، ٢ وكان ذلك اليوم مشهودا .

وفي يوم الأحد ثانى عشره أشيع أن ملك الأمراء أفرج عن القاضى نور الدين
على الفيوى الحننى ، وكان له مدة وهو في النرسم بالقلمة بسبب مكتوب ثبت عليه ، ه
وكان غير محمود السبرة في أضاله وجرت له وقائم كثيرة . \_ وفي يوم الاثنين
ثالث عشره نفق ملك الأمراء على المسكر الذي تمين للمقية والأزنم ، فأعطى لسكل
واحد منهم جامكية ثلاثة أشهر معجّلا وهى عبارة عن سنة آلان درهم ، وقيل رتب
لاكل واحد منهم في كل يوم رطلين بقساط تصرف لهم في المقبة ، ورسم لهم بأن
يجوا مع الحبجّاج إذا حضروا إلى القاهرة . وسبب توجّه هذا المسكر إلى هناك لأجل
حفظ ودائع الحبجّاج ، وأرساوا يطلبون لهم نجدة عند عودهم إلى مسر . \_ وفي يوم الأرباء
خامس عشره رسم ملك الأمراء بشنق عشرة أنفار من جاعة عبد الدايم بن بقر ،
ظاهر كانوا من المنسدين في الأرض ، فشتوا وغلّقوا في أماكن شتى من القاهرة ، ١٨
فشيء في نفطرة الحاجب ، وشيء في رأس الحديثة ، وشيء في باب النصر ،

وفى يوم الجمعة سابع عشر شوال أنزلوا من القلعة جماعة من المباشرين ممن كان ا فى الترسيم ، وقد تقدّم القول على أنهم يتوجّهون بهم إلى إسطنبول ، فأنزلوهم

<sup>(</sup>١) يتوجهوا : يتوجهون . || ويقيموا : ويقيمون . (١٦) يطلبون : يطلبوا .

<sup>(</sup>۲۲) يتوجهون : يتوجهوا .

من القلمة بمد صلاة الصبح ، ومنهم من هو راكب على بغلة ومنهم من هو راكب على حمار ، فشقُّوا بهم من الصليبة وتوجُّموا بهم إلى بولاق ، وحولهم جماعة من الأنكشارية مشاة بالسيوف في أوساطهم ، والصوباشي الذي هو متسفّر عليهم راك قدّامهم ، فكثر علمهم الأسف والحزن والبكاء من الناس ، فكان عدّمهم سبمة أنفس وهم: القاضي علاي الدن من الإمام ناظر الخاص والشرفي يونس النابلسي الأستادار والقاضي ركات أخو شرف الدىن الصغير كاتب المإليك والقاضي فخر الدىن ان عوض والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبل ومستوفى ديوان الخاص والشرفي يونس نقيب الجيش والأمير يوسف البدري وزير الديار المصرية ( ١٤٤ ب ) وكاشف النربية ومحتسب القاهرية المعزية ، وكان من أعيان الرؤساء بالديار المصرية وأصله من مماليك الأمير يشبك من مهدى الدوادار وقدّمه للأشرف قايتباي، ولازال رق حتى رأىمن المزُّ والعظمة غايةالملا وجرى عليه بمدذلك شدائد وعنا وآخر الأمر، نو إلى إسطنبول. فلما وصلوا هؤلاء إلى بولاق نزلوا بقصر ناظر الخاص الذي هناك حتى تنتعي أشنالهم . فحصل لنساء القاضي أبي البقا والقاضي بركات كاتب الرجع على أزواجهن غاية الحزن فقاموا نعيهم ودقوا عليهم بالطارات ، وكذلك زوجة يوسف البدري وبقية الباشرين ، وكانت هذه الحادثة من أشنع الحوادث التي لم يقع قط مثلها فها مضى من الزمان . فاستمرُّوا بقصر ناظر الخاص ببولاق إلى يوم الاثنين عشرين شوال ، فنزلوا في المراكب فتوجّموا إلى ثنر الإسكندية . وكان هؤلاء الباشرون لما صغا لهم

۱۸ الوقت طاشوا وصاروا هم الماوك بمصر ، يتصر تون فى أمور الملكمة بما يختارونه ، ليس على يدهم يد ، واستغرقوا فى اللذات وانكفوا على شرب الجور وسماع الرمور ولم يتفكروا فى هواف الأمور ، فاستمر وا على ذلك حتى طرقهم هذه الطوارق الرد"ية ٧٧ وأحاطت بهم كل رزيّة ، فكان كما يقال فى المعى :

من يرتشف صفو الزما ن ُينمنّ يوما بالكدر

ثم ف عقيب ذلك سافر إلى إسطنبول الناصري محمد بن الأوزة لاعب الشطريج

<sup>(</sup>۱۰) شدائد ومحنا : شدایدا وعن .

ورفيقه الشهابي أحد الإسكندراني ، وقبل إن الخندكار سلم شاه أرسل بطلبهما إلى المطنبول على لسان الخواج يونس العادلي ، وأرسل لهما مبلغا له صورة بسبب كلفة السفر وعمل الزوادة . ويقال إنجاعة من الباشرين الذين يوجهوا إلى إسطنبول سألوا ملك الأمراء بأرث يعطوه مالاً له صورة ويعنيهم من السفر إلى إسطنبول ، فما يقدر على ذلك .

وفي وم السبت ثامن عشر شوال خرج المحمل الشريف من القاهرة في محمّل عظيم ، وكان أمير ركب المحمل الزيني بركات بن موسى المحتسب ، فخرج بطلب حفل ، فكان ما اشتمل عليه الطلب خسة عشر نوبة من الهجن وعليهم أكوار ما بين مخمل ملوَّن وجوخ أصفر ، وبه بعض جنايب ببركستوانات فولاذ وبالطبول ، ومحفتين جوخ لنسائه وثلاث خزائن على العادة ، وكاشات ( ١٤٥ آ ) على العادة ، وتختين كما هي عادة الأطلاب ، وطبلين وزمرين ، وعلى رأسه صنحق عُماني حرير أحمر . وركب صبته جاعة من الباشرين الذين تأخّروا عصر ، وهم : الشهاني أحمد بن الجيمان والقاضي شرف الدين السُغير كاتب الماليك والقاضي تتى الدين أنو بكر من الملكي والقاضي عبد العظم الصيرفي وآخرون من الباشرين ، وكان قدَّامه أنكشارية مشاة وقوَّ اسة نحو ماثتي إنسان. فلما شقٌّ من القاهرة دعوا له العوام وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فلهج الناس بأن ذلك سيكون هو آخر سعده . وخرج في هذه السنة حجّاج كثيرة وغالمهم فلاحون وريّافة . وأشيع أن المرب مفتنة في الطريق وأن الفلاء موجود معهم من حين خرجوا من مصر ، وكذلك العليق كان مشحوتا . فلما خرج الحاج وقف جماعة من أولاد الناس والماليك الذين عيَّنوا إلى العقبة إلى ملك الأمراء وشكوا له من عدم الجــال وأنها ما توجد، فرسم بإبطال جماعة منهم نحو ثلاثين إنسانا ، وكانوا الذين تميَّنوا في الأول نحو ستين إنسانا أوفوق ذلك . وأشيع أن أرباب الأدراك من العربان وقنوا إلى القاضي بركات ابن موسى بسبب عاداتهم من الصرر ، فطفش فهم ومهرهم وسبَّهم تخرجوا من عنده (٣و٢١و٢١) الذين : الذي . (٩) ومحفتين : محفتين .

على غير رضا . وقيل إن ناظر الحاص لما حج في السنة الحالية أنم على العربان وأرباب الأدراك بألف جوخة ، حتى رجع بالحاج وهوسالم وبيَّض وجهه عندالناس. وفي شهر ذي القعدة كان مستهلِّ الشهر يوم الجمَّة ، فطلع القضاة الأربعة للمهنئة بالشهر ، فلما تكامل المجلس وقع تشاجر بين قاضي القضاة المالكي محمى الدين يحمى ابن الدميري وبين قاضي القضاة نور الدين على الطرابلسي الحنفي ، فتفاوض الحكلام بينهما حتى خرجا في ذلك عن الحدّ بسبب وقف الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير ، فإنه أشرط في وقفه بالنظر والتكلُّم للأمير تغرى ردى الأستادار ، وأنه يُدخل من شاءو مجر جمن شاءمن الستحقين ، فاستمر على ذلك حتى توفي الأمير تغري بردى فسمت ابنة يشبك الدوادار من عند قاضي القضاة عبد البر" من الشحنة في إبطال ما كان شرطه والدها للاَّ مير تغرى بردى ، ويجمل لها النظر على ذلك والتحدث على وقف والدها وحكم بنفسه فيذلك ، وقد ساعدها ( ١٤٥ ب ) السلطان النوري ، فلما ثبت ذلك على القاضي عبد البرّ وحكم به وأبطل ما كان شرطه الأ.بير يشبك لتغرى ردى ، فلماتوفي قاضي القضاه عبدالبر" وتوفيت ابنة يشبك ، فسمى جماعة من معاتيق الأمير يشبك الدوادار من عند قاضي القضاة الحنني نور الدين الطرابلسي فنقض ما كانحكم به قاضي القضاة عبد البرّ وحكم بما أشرطه الأمير يشبك الدوادار لتغرى بردى ، وحكم بصحته وتبع في ذلك شرط الواتف .

فلما جرى ذلك عمر على بقيةالتصاة ذلك كونه نقض حكم قاضى التصاة عبد البر ،

4 فحضر فى ذلك اليوم شخص من أولاد عبد البر وقال لتاضى القضاة نور الدن
الطرابلسى: أتنقض حكم شيخ الإسلام عبد البر وأنت من بعض طلبته ؟ وساعدته
قضاة التضاة على ذلك وحط عليه ملك الأمراء خار بك ، وكان الجلس كله عليه ،

4 فا وسعه فى ذلك الجلس إلا أنه قال : رجعت عن حكى وأبقيت حكم قاضى القضاة
عبد البر على ما كان عليه ، فضهدوا عليه فى ذلك الجلس بإبطال ما كان حكم به ،

فضد ذلك ناقصة عظيمة فى حق قاضى القضاة نور الدين الطرابلسى ، ولاموه الناس

<sup>(</sup>١) نست: سمت . (١٤) فنقض: فنقظ .

على سرعة نقضه لحكمه في الحال ، فسُدّ ذلك من النوادر الغريسة في شناعها ، وصارت الوحشة عمّالة بين قاضى القضاة المالكي والحنني في الباطن ، فنزل قاضى القضاة المحنني من القلمة في ذلك اليوم وهو في غاية التعفيش . \_ وفي عقيب ذلك عزل قاضى " القضاة الشافى كال الدين الطويل تو آبه أجمين ، ولم يبني منهم سوى أربعة أنفس لا غير ، فاستعرّوا على ذلك مدة ثم إنه فوّض لبعض جماعة من أعيان تو آبه ممن اختاره .

وفى مستهل هذا الشهر أخلع ملك الأمراء على القاضي عبدالعظيمالصيرفي وقرّره في نظر الحسبة الشريفة نائبًا عن الزيني تركات من موسى إلى أن يحضر من الحجاز ، فلما ولى القاضي عبد العظيم أمر الحسبة أظهر النتيجة العظمي في أنحطاط سائر الأسعار ٩ ف البضائم ، بعد ما كانت قد اشتطَّت الأسمار في تلك الأبام وصارت علوة كبيرة بمصر ، واضطربت أحوال الناس وارتفع الخبز من الأسواق وغلقت الطواحين وارتجَّت بسبب ذلك القاهرة ، وكان عقيب خروج الحجَّاج وسفر المحتسب ، فجارت السوقة على الناس في سعر البضائم . فلما ولى القاضي ( ١٤٦ آ ) عبد العظيم صار يطوف القاهرة في كل يوم ثلاث مرار ، وشرع يضرب الطحَّانين والخبَّازين ضربًا مبرحا ويشهرهم في القاهرة ، وكذلك السوقة والزيّاتين وصار يوعدهم بالشنق والخوزقة حتى أنحطَّت أسعار البضائم قليلا وسكن ذلك الاضطراب الذي كان عصر . ثم رسم للجبّانين والسماكين بأن يقاوا بالسيرج الطرى دائما، وكتب قسائم على المصر انيين أن لا يصنموا الزيت الحلو أبدا ، ثم نادى في القاهرة بتسمير اللحم الضائي والبقرى والجبن المقلى والجبن الأبيض وسائر البضائع جميعها ، ثم سمّر الدقيق وجمل كل بطّة بثلاثة عشر نصفا ، وكانت البطَّة الدقيق حصَّلت إلى ستة عشر نصفا كل بطَّة ، فنفع الناس غاية النفع بعــد ما صار بمصر غلوة شديدة ، فارتفت الأصوات له بالدعاء من الناس ٢١ قاطبة . ثم أحضر القرَّاذين والتجَّار وعمل ممدِّ لهم في بيع الغزل والقاطع الخام وسائر

<sup>(</sup>۷) المعرق : الصرق . (۹) العظمى : العظاء . (۱۲) وسقر : وساقر . (۱۵) وكذك : وكذاك . (۱۸) والجن : وجن . (۲۰) حصلت : وحصلت.

القاش الأبيض قاطبة ، فهابته التجّار والسوقة ودخل فى الحسبة دخولا مهولا وصار له حرمة وافرة وكلة نانذة .

وفيه توفي الأمير ماماى أمير آخور أان كان ، وكان من الأمراء الطبلخانات ، وأسله من مماليك الأمير ماماى أمير آخور كبير ، وكان موته فجأة على حين عفلة . وقبل إنه كان في حية مع المنامنة ، فوقع بينهما تشاجر ، فضر به أحدهم ، قات في ليته قتيلا . وفيه أدرت المبانية على ملك الأمراء وقالوا له : زد في جوامكنا والا اعطنا دستورا ترجع إلى بلادنا ، فإننا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا وإن في مصر غلا ، وكل شيء غالى وهذه الجوامك ما تمكنينا . فأوعدهم أنه برسل يشاور عليهم الخندكار وأمهلهم إلى شهرين ، وكان القائم في هذه الحركة جماعة الأسبهانية . وفيه قندت الأخبار من بلاد الصعيد بأن قد فشي الموت هناك في الأبعار والاتعنام فات منها ما لا يحمى عدده ، ووقع مثل ذلك بجهات من الشرقية والغربية ، وزيادة على ذلك أن الدودة رعت البرسيم من أراضي الجيزة وغيرها من الأراضي التي زرعت بدرى ، ووقع أواخر هذه السنة تشحيطة عظيمة في سائر الفلال . و في يوم الأرباء سادسه رسم ملك الأمراء بشنق ستة أنفار من جاعة الماداكن .

وفي يوم السبت تاسمه ودى في القاهرة بأن أحدا من الناس لا يسنع على الطرقات خيال ظل ولا منانى عرب ولا غير ذلك ، ولا يبطئ برفة عربس إلى بعد المشاء ، ولا يبطئ برفة عربس إلى بعد المشاء ، ولا يعشى في الأسواق من بعد المشاء ، وأن الأسواق تُمثن من بعد الغرب ، وسبب ذلك أن المنامنة ساروا يشوشون على الناس في الليسل ويخطفون المهام والشدود ، ويخطفون النساء والمردان من الطرقات ليلا ونهارا ، وحصل للناس مهم عاية الفرر لا الشامل، فصارت الذكاكين تُمثن من بعد المغرب، والأسواق تَمْتِر من قلة السالكها، وصاد على الوجود خدة ، وفيه قدمت الأخبار من ثمر الإسكندرية بأن الجاعة الذين توجّموا هناك من المباشرين لما زلوا في الراكب وسافروا في البحر الملح عابوا فيه

<sup>(</sup>١٩) يشوشون : يشوشوا . (٢٧) الذين : الدى .

ثلاثة أيام ثم عادوا إلى ثغر رشيد ، وسبب ذلك أن فى تلك الأيام ثار ربح عظيم فردّ المراكب من حيث جاءوا، فأقاموا فى رشيد أياما حتى طاب الربح ثم سافروا وقصدوا التدحّه الى اسطندل .

وفيه أشيع أن القاضى بركات من موسى الحتسب أدسل يطلب من ملك الأهماء تجريدة تلاقيه من الأزنم عند عود الحجاج ، فإن العربان شو شوا على الحجاج وأخذوا مهم جالا مختلة بما عليها من الأحمال ، وحصل مهم غاية الفساد فى حتى الحجاج : فلما بلغ ملك الأهماء ذلك نزل إلى الميدان وعمض جماعة من المسكر وعين تجريدة تلاقى الحجاج من الأزنم ، فكتب جماعة من المسكر مايين بماليك جراكمة وجماعة من الشانية وجماعة [من] أولاد الناس ، واستحثهم فى سرعة الخروج إلى الأزنم ، وفى يوم الاثنين خامس عشرينه نزل ملك الأهماء من القلمة بمد صلاة الصبح ،

وفى يوم الاتنين خامس عشريته نزل ملك الأحراء من القلمة بعد صلاة الصبح ،
وهدّى إلى برّ الجيزة وتوجّه إلى نحو شهراسنت وقنـــاطر المشرة وذلك على سبيل
التنزّه ، فصنع له الشهابي أحمد بن الجيمان هناك مَدّة حفلة ، وكذلك القاضى شرف ١٧ الدين الصغير كاتب الماليك ، وكان سحيته الأمير قايتياى الدوادار والأمير أرزمك الناشف وسنان باشاه وقايق بك ، وجاعة من الأمراء (١٤٧ آ) الشائية ، وجاعة كثيرة من الماليك الجواكسة ، فاستمرّ هناك إلى بعد المصر فركب وعدّى من برّ ١٤٠

الجيزة وطلع إلى القلمة . وأشيع أن كان يينملك الأمراء وبين/الأمير قايتباي الدوادار

حظ نفس فى الباطن ، فعزم عليه هناك وزال ما كان بينهما من تلك الوحشة وطابت الخواطر منهما . ـ وفى يوم الجمعة سلخ الشهر خرج الأمير قايتباى الدوادار وسافر ١٨ إلى نحو العباسة ، وسبب ذلك أنه نقيب من الماليك الجراكمة من خشداشينه لأجل تفرقة الإنحمية ، فإنها كانت فالية ومشحوتة ولا توجد .

وفي شهر ذي الحجة كان مستهل الشهر يوم السبت ، فطلع الفضاة الأربعة إلى ٢١ القلمة وهنو ا ملك الأمراء بالشهر ، وعادوا إلى دورهم . ـ وفي يوم الحيس سادس الشهر خرج المسكر المين إلى الأزتم وكان باش هذه التجريدة شخصا يسمى إياس،

<sup>(</sup>۱۱) شبرامنت : شبرمت .

فخرج فى ذلك المسكر . \_ وفيـــه قدمت الأخبار من الصعيد بأن الأمير على بن عمر خرج يغزو صاحب النوبة ، وأن الصعيد أحواله مضطربة .

وفي يوم الجمة سابعه خرج الأمير جائم الحزاوى دوادار ملك الأمراء وقصد التوجه إلى نحو البلاد الشامية ، وسبب ذلك أن ملك الأمراء أرسل على يده تقدمة حفلة إلى شخص من أمراء ان عبان يقال له برى باشاه ، وكان من أعيان أمراء ابن عبان ، وكان متها على البيرة ، وقيل بحلب . فلما خرج الأمير جائم الحزاوى ووصل إلى المكرشا ، وردت عليه الأخبار من هناك بأن الأمير برى باشاء الذي خرج بسببه قد توجه إلى نحو إسطنبول ، وقد تغلب عليه المسكر الذي كان على البيرة من الغلاء وشدة البرد فرجع إلى إسطنبول إلى أن يذهب الشتاء . فلما محقق الأمير برى باشاء إلى إسطنبول أرسل يشاور ملك الأمراء أيرجع إلى مصر أو يسافر إلى حلب ، فرسم له ملك الأمراء بالمود إلى مصر ، فرجم من المكرشا و صحنته التقدمة الذي عبدت الرى باشاء .

ومن الحوادث ( ١٤٧ ب ) أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن ينادى في القاهرة 
بسد قناطر الحروبي ، الثلاث تناطر ، فوزّعوا سدّ هـند القناطر على السكان الذين 
بوتهم فوق السور، وحصل للسكان الذي يوتهم على السور غاية الضرر من مصروف 
المهارة على ذلك . وأشيع سدّ قناطر السباع أيضا ، وقنطرة الموسكي، ولم يعُم ما القصد 
بذلك . وسدّوا قناطر الخروبي الثلاث بالحجر القصّ النحيت، فعُدد ذلك من النوادر 
الغريبة وكثر القال والقيل في ذلك . \_ وفي يوم الاثنين عاشره كان عيد النحر ، 
فل يعرّق ملك الأمراء على أحد أشحية ، لا من الأمراء ولا من السكر ، وقطع محمايا 
الفقها، والباشرين ، حتى نحايا الزوايا والزارات التي في القرافة وغيرها ، وقال : 
انا ما أمشي إلا على طريقة ابن عابن في سائر أقماله . فقطع سائر الأضحية التي كانت 
تذرّق في الأعياد .

<sup>(</sup>۲) يغزو : يغزوا . (۲۲و۲۰) التي : النمي . (۱۶و۱۰) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٥) السور : الصور . (١٦) والقيل : والقليل .

وفأواخر هذا الشهر وقع بين ملك الأمراء وبين الأسبهانية من عكر ابن همأن، وقالوا له : اعطنا دستورا نسافر إلى للادنا فإنا اشتقنا إلى أولادنا وعيالنا . فقال لهم : حتى أرسل أشاور الخندكار . فقالوا له : محن لا نصبر حتى ترسل تشاوره . وأغلظوا "على سنان باشاه فى القول، وقالوا له : هذا كله شنلك . فاتقق معهم ملك الأمراء إلى بعد مضى الشتاء يأذن لهم بالسفر والعود إلى بلادهم .

انتهى ما أوردناه من أخبار سنة أدبع وعشرين وتسمعائة ، وقد خرجت عن الناس على خير ، وكانت سنة كثيرة الحوادث ، ووقع فيها حوادث كثيرة ، منها خسة النيل ، ووقع النلاء في سائر البضائم والنلال ، واستمرت هذه التشحيطة تتزايد إلى أواخر السنة . ووقع فيها من الحوادث ننى المباشرين إلى إسطنبول ، وغير ذلك حوادث كثيرة وقد تقدم ذكرها .

## ثم دخلت سنة خمس وعشرين وتسمائة المباركة

فيها فى المحرم كان مستهل الشهر وم الاثنين، فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء ( 183 آ ) بالعام الجديد، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي وم مستهل الشهر أمطرت الساء مطرا غزيرا ، فتعامل الناس بأن ذلك العام بكون مباركا خصبا . \_ وفي وم الخيس رابع الحرم وصلت من ملك الأمراء نائب الشام جان بردى . ألابقا أرق من خيل ، وثمانية شقادف تشتمل على قطار ميز ضعمها مخللات ، وفي بعض الشقادف كترى وتفاح وسواقة . وأرسل إلى الأمير فايتباى الدوادار فرسا وأربعة شقادف ، ومثل ذلك للأمير أرزمك الناشف ، والأمير جانم الحزاوى مثل ذلك ، ومن لله بعض الأمراء الشابقة ، فشكروا له ذلك . \_ وفي وم الجحسة خامس المحرم حضر مبشر الحاج وأخير بالأمن والسلامة لهم ، غير أن معهم النلاء الشديد وموت الجال ، فوصل كرثى الجل مائة وعشرين دينارا ، وأن المربان جائزة في الطرقات، ونرا غالب من كان بها من الجلودين بسبب النلاء ، وأن العربان جائزة في الطرقات،

وفي يوم الأحد سابع الحرم قدمت الأخبار من قطيا بأن والى قطيا، وهو شخص من الأتراك يقال له قان بردى ، وأسله من مماليك الظاهر قانصوه ، وقيل من مماليك السلطان النورى ، فأرسل إليه ملك الأمراء أنكشاريين يطالبونه متحصل مال قطيا ، فلم يسطهم شيئا ، فأغلظوا عليه في القول ، وقالوا له : فأخذك ممنا في الحديد إلى ملك الأمراء . فيطحهما إلى الأرض وضربهما بالقارع حتى أشرفا على الموت ،

وقيل مات أحدها من الضرب ، وقال لها : امضوا إلى أستاذكما وقولوا له إيش ما طلع من يدك افعله . فحضر أحدها وأخبر ملك الأمراء بذلك . فلما مضى من قطيا أخذ والى قطيا ماله وغلمانه وتوجّه إلى عند جان بردى الغزالى نائب الشام ، وكان الغزالى ف غزة بسبب ملاقاة الحساج ، وقيل كان عند والى قطيا جاعة كثيرة من

الماليك الجراكسة ، فلما توجّه إلى الغزال توجّهوا معه إليه . فلما بلغ ملك الأمراء ذلك أخلع على شخص من الأتراك وقرّره في ( ١٤٨ ب ) ولاية قطيا عوضا عن ١٢ قان بردى ، بحكر غييته عن قطيا كما تقدم .

وفي يوم الأربعاء سابع عشره رك عبد المظيم الصيرفي نائب المحتسب ونادى في القاهرة ، بأن أرباب الدكاكين من السوقة 'ييينمون دكاكينهم ويزخرفونها

الدهان، ويتيضون آلات النحاس التي عندهم في الدكاكين ، لأجل مجيء القاضي
 بركات بن موسى الحتسب من الحجاز.

وفي يوم الأدبعاء القدم ذكره وقعت حادثة مهولة ، وهو أن ملك الأمراء

النول من القلعسة وتوجّه إلى نحو بركة الحبين وعزم على وردبش دوادار نائب الشام
الذى حضر مع التقدمة ، فصنع له هناك مَدّة حفلة ونصب له ملك الأمراء مناك
سحابة ، وحضر عنده الأمير فابتياى الدوادار وجاعة من الأمراء الجراكمة ،

وحضر جاعة من الأمراء الشائية منهم سنان باشاه وقايق بك وغير ذلك من المائية،
وحضر الأمير كشيغا والى القاهرة وجاعة من المائيك الجراكمية ، قلما انقضى أمر
المدّة أحضر ملك الأمراء سفرة الشراب ، قلما دارت الكاسات عليهم وطلع
المدّة أحضر ملك الأمراء سفرة الشراب ، قلما دارت الكاسات عليهم وطلع

الخمر في رءوسهم طفح ما كان في قلوبهم من النسدر ، فقال فايق بك لـكمشبغا الوالي : الجراكسة خاينين . وأجرى ذكر جان بردى الغزالي بما لا يليقي، فقال له كمشبغا الوالى : الله يعلم من هو الذي خان منا نحن أو أنتوا ، وقد كتبتوا أمانكم ٣ في أوراق وفرَّ قتوها على الأمراء ووضعوها على رءوسهم وطلموا عليكم بالأمان ، فندرتوهم وقتلتوهم ، فن خان نحن أم أنتوا ؟ ثم تزايد بينهما السكلام الفج حتى خرجا في ذلك عن الحد ، فوث فايق بك على كشبنا الوالي بخنجر ليقتله ، فجاءت الضربة في قفطانه فانحرق ، فوثب كشبنا على فايق بك ليقتله ، فحال بيسما بمض الحاضرين . ثم رك كشبنا ورك جامة مرس الماليك الجراكسة وساّوا أسيافهم ، وركب فابق بك وجماعة من الشمانيـة وسلُّوا أسيافهم وقصدوا الوثوب على بمضهم، وكادت أن تكون فتنــة عظيمة تذهب فيهـــا الأرواح . فتنكُّد ملك الأمراء لذلك ( ١٤٩ آ ) وركب على النور ، وحال بين الفريقين وخمَّد هذه الفتنة قليلاً ، ورسم للمَّانية أن بمضوا من على طريق مصر المتيقة ، ومضى هو والماليك الجراكسة والأمراء من على طريق القرافة ، واستمرّ على ذلك حتى طلع إلى القلعةمن الميدان ، فما رأى نفسه في القلمة وفي عينه قطرة وقد اضطربت أحواله وخاف أن هذه الفتنة تتسع ، فقيل إنه حلف لا يشرب خمرا في هــــذه السنة . واستمرَّت النفوس معمَّرة بالشرُّ بين فايق بك وبين كمشيغا الوالي ، وهذه الحادثة أوَّل حوادث سنة خس وعشرين وتسمائة ، ثم إن ملك الأمراء بعد وقوع هذه الحركة أنحجب عن الناس ثلاثة أيام لم يظهر لأحد من الناس من شدّة نكده مما قاساه في ذلك اليوم .

وفى يوم الاثنين ثانى عشرينه خرجت الخيمة المدوّرة إلى كركة الحاج بسبب الملاقاة ، فلما أقامت المدوّرة هناك يوما وليلة أشيع أنها رجمت إلى القاهمية ، وسبب ذلك أن الزيني بركات بن موسى أرسل هجانا إلى ملك الأمراء وأخبره أن الحجاج ٢١ وصادا إلى عين القصب، وأنهم في قاية ما يكون من الأنكاد بسبب موت الجالوالثلاء وفتنة المربان، فتنكد الناس لذلك ورجع من كان طلع إلى تركة الحجاج من الملاقيين.

<sup>(</sup>١٧) وتسمائة : تسمايه . (٢٧) وصلوا : كما وصلوا .

وفي يومالسبت سابع عشرينه حضر قاصد من عندالسلطان سليم شاه بن عمان ، وحضر صحبته النساصري محمد الحلبي مهمندار ملك الأمراء ، الذي كان توجّه صحبة التقدمة القدّم ذكرها التي أرسلها ملك الأمراء إلى ان عثمان . وحضر قاصد الأمير على من عمر شيخ عربان جهات الصعيد ، وكان قد توجّه صحبة التقـدمة التي أرسلها الأمير على بن عمر إلى ابن عُمَان . فلما بلغ طلك الأمراء وصول القاصد إلى سرياقوس، نزل من القلمة وتلاقاه من عنسد تربة العادل التي بالمطرية ، ( ١٤٩ ب ) وخرج صحبته الأمراء المثانية والأمراء الجراكسة وأعيان الباشرين والمسكر المثاني، والأنكشارية قدَّامه مشاة برمون بالنفوط ، فلما وصــل إلى تربة العادل نزل وجلس على المصطبة التي هناك ، ثم حضر القاصد فأخرج قفطان مُمَل تماسيح على أحمر أرسله إليه الحندكار ان عبان بالاستمرار على نياية مصر ، فليسه ملك الأمراء وقبل الأرض مهارا ، وأرسل قفطانات تماسيح إلى سنان باشاه وإلى فايق بك وخسير الدىن نائب القلمة ، وأرسل قفطان تماسيح إلى الأمير قايتباي الدوادار باستمراره في الدوادارية فلبسه. ثم ركب ملك الأمراء من هناك ودخل من باب النصر وشقّ القاهرة في موكب حفل ، ولاقته قضاة القضاة الأربعة من باب النصر ، ثم مشت طائفة النصارى اليوم عند الله الشموع ، وكان ذلك يوم السبت فل تحضر طائفة البهود في ذلك اليوم ، واستمر" في ذلك الموكب حتى طلع إلى القلعة ، وكان ذلك اليوم مشهودا . فلما أقام القاصد أياما أشيع بين الناس أنه حضر يطلب طائعة الأصمانية التي بمصر . وأشيع أن الحند كار ابن عبان أرسل تقدمة حفلة إلى الأمير على بن عمر شيخ عربان الصميد ،

إليه صحبة قاسده إلى الصعيد ، فتضاعفت عظمة الأمير على بن عمر بسبب ذلك . ٢١ وفى يوم الأحد أمن عشريته نزل الحاج بالبركة ، وحضر الحمل الشريف سحبة القاضى بركات بن موسى المحتسب أمير الحاج ، فتندى فى بركة الحاج ، ثم توجّه وبات

وَأُرسل إليه قفطان تماسيح باستمراره على عادته، ورسم بأن التقدمة والقفطان تتوجّه

<sup>(</sup>٣و٤و١٧) التي : الذي . ﴿ (١٩) باستمراره : بالاستمراره .

فى مدرسة السلطان الفودى. فلما طلع النهار من يوم الاثنين تاسع عشرينه ركب من . هناك وطلع إلى عند ملك الأمراء وقابله ، فأخلع عليه ففطان مخل أحر مذهبا ونزل

من عنـــده وشق القاهرة في موكب حفل ، وقدامه ( ١٥٠ ) أهيان المباشرين ، ٣ وقدامه جاعــة من الأنكشارية مشاة يرمون بالنفوط ، فكانوا بحو ماثبي إنسان ، فشق القاهرة الزيني تركات وهو لابس عملة هوارية على زمط وهو ضارب لنام .

ثم أشيع بين الناس أن الحجاج قاسوا في هسند السنة مشقة زائدة من النلاه تم أشيع بين الناس أن الحجاج قاسوا في هسند السنة مشقة زائدة من النلاه وموت الجمال وقلة العليق ، وكانت سنة صعبة شديدة بغساد العربان والنلاء ، وقد منموا مبتر الحجاج إلا عسد دخولهم إلى القاهرة ، ثم أشيع وفاة الطواشي الأمير بشير رأس نوبة الدينة ، وكان قد توجّه به الشريعة من حين دخل ابن عبان إلى القاهرة ، فتوجّه سحية قاضي القضاة الشرق يحي بن البرديين شيخ الحرم النبوي ، فأقام هناك إلى أن مات ودفن هناك بالمدينة ، وأشيع موت آخرين من الأعيان . وكان قال الناس قطع وجزم بعدم عود ١٢ الزين بركات بن موسى إلى القاهرة ، فإنه حل فوق ما لا يطيق كون أنه طلم إلى الحجاز أمير حاب وكان هذا استة شديدة صعبة من المحاوز أمير

ف طريق الحجاز وشدّة النلاء وموت الجال، فأعانه الله تعالى على ذلك ورجيم مالسلامة. وفيه وقعت حادثة غربية وهو أن جاعة من الأصبهانية تناروا على مبيّة ، فلما توجّهت إلى غيرهم كبسوها بالوالى فى ذلك السكان الدى كانت فيه، وزعموا أنها كانت عند شخص نصرانى ، فقيضوا عليها وعلى ذلك النصرانى ، فلما تُحريضوا على ملك

الأمراء رسم بأن تُعرَّى المرأة من أثوابها ، وأن يُكتَفوا أيديها وأرجلها ، وأن تربط من رجلبها فى ذنب إكديش وتسحب على وجهها من الكدّاشين إلى باب زويلة ، ففعادا بها ذلك وشقّوا بها من القاهمة وقصدوا شنقها على باب زويلةنقيل إنها مات فى أثناء الطريق ، وقيل بل غرّقوها فى البحر عند الجزيرة الوسطى، ومضى أمرها وقد قاست ما لا ( 100 ب ) خير فيه حتى مات.

 <sup>(</sup>ه) لثام : لثمام .

وفي شهر صفر أُهلَّ الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع قضاة القضاة إلى القلعــة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي أوائل هذا الشهر قدمت الأخبار من ثغر الإسكندرية مع بعض التجّار البنادقة ، أن جماعة المباشرين الذين خرجوا من مصر وتوجهوا إلى إسطنبول في البحر اللح، أنهم لما وصاوا إلى قريب جزرة إقريطش خرج عليهم طائفة من الفرنج الروادسة، الذين هم أشدّ طوائف الفرنج ، فتحاربوا مع الجماعة العثمانية الذين خرجوا صحبة الباشرين فقتلوا منهم جماعة ، ومن جملتهم الخواجا هاشم ، وكان من أبناء العجم ، وكان من أخصاء ملك الأمراء خاير بك ، وكان قرّره في نظر المرستان ونظر جهة الجوالي ، فقتل في هذه المركة ، وكان قصده أن يتوجُّه إلى الخندكار صحبة المباشرين ، فلما خرجت عليهم الفرنج تحارب معهم حتى قُتل في المركب الذي كان فيها ، وكان لا بأس به . ثم ظهر من بعد ذلك أن الخواجا هاشم لم يقتل ، وأنه باق في قيد الحياة إلى الآن ، وقد تزايدت عظمته إلى الغاية ، صح ذلك. ثم أشيع من الأخبار أن المركب الذي كان فها الشرفي يونس النابلسي الأستادار والقاضي بركات كاتب الرجع أخو القاضي شرف الدين الصُّغير كاتب الماليك ، وكان مهذه المركب يوسف البدري الوزير والناصري عد بن الأوزة لاعب الشطرنج ورفيقه ١٥ - الإسكندراني أحمد لاعب الشطرنج أيضا ، فلما خرجت عليهم الفرنج وتحاربوا معهم أرموا على مركبهم بالمدافع فأنخرقت وغرقت ، وغرق كل من كان فيها من المباشرين وغيرهم ، فغرقوا هم وأموالهم التي كانت معهم جميعها ، فغرق الشر في يونس النابلسي ١٨ الأستادار وبركات كاتب الرجع ويوسف البـــدى الوزير وعمد بن الأوزة لاعب الشطرنج ، وقيل سلم من الغرق ، ورفيقه أحمد الإسكندراني .

ثم أشيع أن المركب الذي كان فيها علاى الدين ناظر ( ١٥١ ) الخاص و فخر
الدين بن عوض والقاضى أبو البقا بن إراهيم المستوفى ناظر الاسطيل والشرقى يونس
ابن الأفرع نقيب الجيش وأحمد الإسكندرانى لاعب الشطرنج، فقيل إن المركبالذي
(٣و٥و٦) الذين الذي . (١٠-١١) م ظهر ... صح ذك : كنجا المؤلف في الأمل
على الهامش . (١٧) الذي الذي . (١٧) الاسطيل : الاسطيل .

كانوا فيها سلت من النرق فسار بها الهواء إلى تحوجر برقافر يطش، فخرج عليهم الفرنج فأسروهم أجمين وأخذوا أموالهم ، فطلموا إلىجزرة افريطش محوسمة أيام حتى أعبوا ؟ الروس . فاستمر وا عشون على أقدامهم في جزرة إفريطش محوسمة أيام حتى أعبوا ؟ الجين فإنه مرض هناك ومات ودفن بجزرة إفريطش ، وأما علاى الدن ناظر الجاس فإنه مرض وأعيى عن الشي حتى حمله بعض الفرنج على أكتافه ، وكذلك ؟ أبو البقا ناظر الاسطيل وغحر الدين بن عوض ، فاستمر واعلى ذلك مدة سبمة أيام حتى وصلوا إلى صاحب جزرة إفريطش ، فلما رآهم أحسن إليهم وأكساهم وأفاموا عند طويلة ، ثم بعد ذلك جهزهم وأرسلهم إلى إسطنبول ، هكذا أشيع واللم ؟ عند الله تمالى .

فلما ثبت موت عؤلاء المباشرين طاف نعيهم فى القاهمة ودقوا عليهم بالطارات ، وكان هؤلاء المباشرون تزايد ظلمهم وضيقوا على النساس بسبب أوقافهم ورزفهم ١٧ وإنطاعاتهم ، ولاسيا مافعله فخر الدين بن عوض فى جهات الغربية من وجوه الظلم ، فكتر عليهم الدعاء من الناس « وسيطم الذين ظلموا أى منقلب يتقلبون » ، فكان كما يقال :

فاستغن بالسمع عن مرآهم عظة فأصبحوا لارى إلّا مساكنهم وصاروا يفتحون على الناس أبواب المظالم شيئا بعد شيء ، ووضعوا أيدبهم على

السلاد قاطبة حتى على الأوقاف التى على الجواسم ( ١٥١ ب ) والمدارس والساجد ١٥ والزوايا ، وضاع على الناس خراجهم وحصل لهم الضرر الشامل ، ثم أيهم أبطلوا الإقطاعات التى بالمناشير وأدخلوها فى ديوان السلطان ، ثم فى السنة الثانية أوقفوا الرزق التى بالربات الجيشية التى بيدى أولاد النساس والنساء وغير ذلك وساروا ٢١

 <sup>(</sup>١) الهواء : الهوى . (٧) الاسطيل : الاسطيل. أأ مدة : منذ .

<sup>(</sup>۱٤) وسيطم : وسيعلموا . (۱۷) يفتعون . يفتعوا . (۱۹و ۲) التي : الذي .

يضمون أيديهم على بلاد الأوقاف ويستخرجون منها الأموال ولا يفرجون عنها إلابعد جهد كبير لمن يأخذون برطيلة . وكانوا إذا قرّ روا مع ملك الأمماء شيئا في أمر البلاد يطاوعهم على النساد ، ويقول لهم : افعلوا ذلك . وهو في أيديهم مثل اللول يدورونه كيف شاءوا . وكان الوقت قد مفا لهم وصاروا هم المتصرّ قون في أحوال

الملكة بما يختارونه ، فأخذهم الله أخد اوبيلا ، ولم يجدوا لهم من المقدر سبيلا ، وتكدّرت معايشهم بعد الصفا ، وخانهم الدهر بعد ذاك الوفا ، وقد قلت في المدني :

إذا صفا الدهم يوما إلى التنكدّر يرجع على من ليب تراه بأيسر الرزق يقنع فليمتبر من يشاهد لمصرع بمد مصرع

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن الحاج الشامى قد استولوا عليه الدربات ،
وقد عوقوهم عن الدخول إلى الشام ومهبوا أموالهم وجالهم ، وغنموا منه أموالا لها
مورة ، فلما بلغ الأمير جان بردى النزالى، الب الشام ذلك خرج إلى المربان من يومه،
وخرج سحبته نائب غرة بساكر غزة، ونائب الكرك ، فاتقم مع العربان وانتصر
عليهم وقتل منهم جماعة كثيرة ، وغم أموالهم وما كانوا غنموه من الحاج الشامى
د وهو شي، لا ينحصر ، فاحتاط على جميع مامعهم وهربوا من وجهه إلى الجبال وخلس
ماكان أسروه من رجالونساء (٢٠٥٦) وصبيان وغلان ، فكان له الشكرعل ذلك.

وفيه تزايد الضرر من الأسبهانية في حق الناس ، وصاروا يخطفون النساء من الطرقات ، وكذلك الصديان المرد ، حتى قبل إنهستم خطفوا امرأة عند سلّم المدرسة المؤيدية وقت الظهر ، وفسقوا بها جهارا عند سبيل الؤيدية تحت دكّان الذي يبيح الكمك ، والناس ينظرون إليهم وهم يفسقون بها ولم يجسر أحد من الناس أن

كالصها مهم . ثم صاروا يقطعون الطريق فى البرّ والبحر ويأخذون ضيافات الناس
 من الغم والبقر والأوز والدجاج وغير ذلك ، ويقطعون الطريق أيضا على التستبين

<sup>(</sup>١) يفعون : يضوا . || ويستخرجون : ويستخرجوا . ||| يفرجون : يفرجوا .

<sup>(</sup>٢) يَأْخَذُونَ : يَأْخَذُوا . (٩) فليعتبر : فاليعتبر . (١٩) المؤيدية : المؤيده .

الذين يبيمون الجبن والسمن والبيض والدريس وغير ذلك من البضائع ، وصارت أهل مصر معهم في غاية الضنك من كل وجه ، والأمر لله تعالى .

مضر معهم مى يه الاثنين أمن عشرينه نزل ملك الأمماء إلى البدان وأحضر سنان باشاه ٣ وفي يوم الاثنين أمن عشرينه نزل ملك الأمماء إلى البدان وأحضر سنان باشاه ٣ الأمراء المال ولا يصرف عليهم شيئا . فلما وتع الحساب ظهر في جهته لهم واحد وتمانون ألف دينار ، فاعترف أنها في جهته وسيوسلها للخندكار ، فحصل بينه وبين ١ الأسهانية في ذلك اليوم بعض تشاجر بسبب ذلك ، فقالت الأسهانية : لا تبقوا تعطوا سنان باشاه شيئا من جوامكنا ، واصرفوا لنا مثل جوامك الماليك الجراكسة كل شهر على البساط . \_ ثم في يوم الثلاثاء ويوم الأرباء سلخ الشهر عمض ملك ١ الأسهانية الذين هم من مضافات فايق بك ، فوجد في جهته من جوامك الأسهانية مثل ما وجد عند سنان باشاه من المال ، ( ١٩٥٧ ب ) وقال مثل قوله ، فكتر بينهما القال والقيل بسبب ذلك ، وقد دبت عقارب الفتن بين الأسمهانية وبين ١٧

سنان باشاه وفايق بك ، واستوعدوا سنان باشاه بالقتل غير ما مرة .

وفي شهر ربيم الأول كان مستهل الشهر يوم الخيس ، فطلع القضاة الأرابة إلى
القلمة فهنتوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . ـ وفي يوم الاتنين غامس ١٠٠
الشهر نول ملك الأمراء إلى الميدان ، وعرض الأصبهانية وعلم من بتى منهم ومن فقد،
ثم ظهر له ما كان يأخذه سنان باشاه وفايق بك من جوامك الأصبهانية وليس له
وجود ، فظهر زيفه في هذه الحركة . ـ وفي يوم الحيس ثامن الشهر قبض ملك الأمراء ١٨
على طيلان الرأس نوبة وضر به بين يديه بالقارع في الحوش ضربا مبرحا ، وكان سبب
ذلك أن أخت السلطان طومان باى رافعته وذكرت أن السلطان طومان باى أودع
عنده ثمانية آلان دينار ، فأنكر طيلان ذلك وحلف أنه ما أودع عنده شيئا من ١١٠
ذلك ، فلما تزايد الأمر من أفواه الناس بسبب هذه الوديمة وسار طيلان ينكر ذلك،
حذق منه ملك الأمراء وأمر بضربه بالمقارع ، وهو لم يقر بشيء ، فنزل من القلمة

<sup>(</sup>۱۰) الذين : الذي .

وهو في الترسيم حتى يحقّق أمر ذلك .

وفى يوم الأحد حادى عشره ، فى ليلة الاثنين ، كان الجولد الشريف النبوى ، فجلس ملك الأمراء فى المعندالذى بالحوش السلطانى ، واجتمع عنده،مض مباشرين ، وخير الدين نائب القلمة وبعض أمراء عانية ، واجتمع عنسده من القراء والوعاظ ثلاث عشرة جوقة ، ثم فى أواخر النهار مد سماطا (١٩٥٣) لا يُسمن ولا يُنفى من جوع ، وأين هذا بما كان يُصل فى موالد من تقدّم من السلاماين ، ثم إنه أخلم على الوعاظ ففطانات واستردّها بقدر هين .

وف يوم الانتين نانى عشره أخلع ملك الأمراء على مملوكه برسباى واستقر به أمير حاج بركب المحمل ، فنزل من القلمة في موكب حفل . \_ وفي يوم الخيس خامس عشره حضر قاصد من عند نائب حاة وسحبته تقدمة حفلة إلى ملك الأمراء . وأشيح أن الأمير جان بردى الغزالى نائب الشام قد قبض على أربسة من مشايخ عربان جبل

۱۲ نابلس ، سهم قراجا بن طرابای ، فلما قبض علیهم حرّ ر وصهم وأرسلهم إلى الخند كار بأدرنة ، فلما فعل ذلك اضطربت أحوال جبل نابلس وصارت العربان ينهبون الضياع التي حول جبل نابلس ويقتلون أهلها ، وترايد الفلاء بالشام من قلة الجالب إليها .

وفى يوم الثلاثاء عترينه قدمت الأخبار من النريسة بأن أينال السيق طراباى
 كاشف الغربية قد احتال على حسن بن مرعى وأخيه شكر مشايخ الغربية ، وهما اللذان
 كانا سببا لمسك السلطان طومان باى ، وقد تقدم ذكر ذلك ، فعزم أينال على حسن
 ابن مرعى وأخيه شكر فى مكان بالقرب [من] سنهور ، فأنوا إليه وأركنوا له وظنوا
 أن ذنهما قد نُسى، ، فسكان كما يقال فى المنى :

قالت تَرَقّب عيون الحيّ إنّ لها عين عليك إذا ما نمت لم تنم

فلما أقاما عنده ذلك اليوم مدّ لها مَدّة حفلة ، ثم بعد ذلك أحضر لها سفرة الشراب ، فلما شربا ودخل السكر في رءوسهما ، هجم عليهما جماعة مرّ الماليك الجراكسة بمن كان عند أينال ، فعاجلوا حسن وشكر بالحسام قبل السكلام ،

<sup>(</sup>۱۳) ينهبون : ينهبوا . (۱٤) ويقتلون : ويقتلوا . (۲۰) تنم : تنمى .

فقطوا ردوسهما واشتفوا مهما ، حتى قبل إن بعض الماليك الجراكمة شرب من 
دمهما ، وبعضهم جزل لحومهما بالسيف ، والجازاة من جنس العمل ، ( ١٥٣ ب )
وكما يدين بدان . \_ وفي يوم الأربعاء حادى عشريته حضر إلى القاهرة رأس حسن ٣ أن مرعى ورأس شكر علقوها على باب النصر . وقبل إن رأس حسن بن مرعى لما دخلوا بها وبرأس شكر علقوها على باب النصر . السلطان طومان بلى الذى كان راكبا علها لما قبسوا عليه في روجة ، فصودف ١ أن هذا الفرس كان تحت حسن بن مرعى لما أق إلى أينال ، فعد ذلك من النوادر الذربية . وقبل إن عبال السلطان طومان باى لما علقوا رأس حسن وشكر على باب النصر ، أظهروا في ذلك اليوم الفرح والسرور وأطلقوا الزغاريت وتخلفوا بالزعفوان . ٩ وأشيعاً ن أخا حسن بن مرعى كان مختفياً بالقاهمة لما تتل أخواه فنمز عليه ، فقبضوا عليه من بيت بعض أصحابه .

واشيع أن الحاحسن بن مرعى كان عنفيا بالقاهرة لما فتل احواه فعمر عليه ، فعبصوا عليه من بيت بعض أصحابه .

وفي فيم المجمة ثالث عشرينه قدمت الأخبار من ثنر دمياط بأن وصل إلى دمياط ١٦ قاصد من البحر ، أرسله الخندكار أن عبان بطلب سنان باشاء وفايق بك اللذين كانا عصر ، فلما بلغ سنان باشاء وفايق بك اللذين كانا خار بك : هذا كله شغلك ، أنت تكاتب فينا الخندكار في الدس وترافع فينا عنده ، ١٥ أغنما وأخبار عجى، القاصد من دمياط ، رسم ملك الأمراء القاضي بركات بن أعناما وأبقارا وأوزا ودجاجا ، فجمع في هذه الحركة فوق من ألف رأس عم غير ١٩٨ أنه سنع في تلوب وأرى على البلاد من الشرقية والغربية البقر والأوز والدواجا ، فد له التافي بركات بن موسى في قليوب مدّة حفلة ، فأشيع حادى ، وقبل ألف وأس عام غير ١٩٨ أنه سنع في تلك الندّة أربعائة رأس عم ومثلها أوز ومثلها دجاج ، وخميائة مجتم حادى ، وقبل ألف عبد ، ثم مدّ له في أبي النيث مدّة ثانية مثل الأولى . فلما وصل ٢١ القاصد إلى هناك فإذا هم أميران ، أحدهما يسمى إسكندر باشاه والآخر يسمى فرعات بك ، وسحيهها من الغلمان ، خومائة إنسان . فلما انتهى أمر ( ١٥٥ آ ) المدّة فرعات بك ، وسحيهها من الغلمان نحو مائة إنسان . فلما انتهى أمر ( ١٥٥ آ ) المدّة

<sup>(</sup>١٠) مختفياً : مختني .

أحضروا القاضى بركات بن موسى بين أيديهما وقالا له : الخندكار يسلّم عليك ، ويقول لك بيّض الله وجهك الذي رجمت بالحبّاج سالين ، بخلاف ما جرى على الحاج الشامى. فقام وقبّل الأرض عدّة مرار وكشف رأسه . فلما وصلوا الفسّاد إلى شبرا خرج الأمير قابتهاى الدواذار إلى ملاقاتهم وجاعة من الأمراء الجراكمة ، فسلّموا عليهم ورجموا إلى دورهم .

من على الجزيرة الوسطى، وأنوا من على باب الخرق، وأنوا إلى تحت الربم، وتوجّهوا من على الجزيرة الوسطى، وأنوا من على باب الخرق، وأنوا إلى تحت الربم، وتوجّهوا من القريمين فأنولوا القريمين فأنولوا القريمين فأنولوا به إسكندر باشاه، وأنولوا فرحات بك في بيت الأمير كسباى المحتسب الذي عند مدرسة سودون من زاده، فد لهم القاضى بركات موسى هناك مدة ثالثة الحكل واحد منهما على اغراده ، فاستمر وا هناك إلى يوم الثلاثاء سابع عشرينه طلع القصاد إلى القلصة على اغراده ، وتجورة على الأمراء ، وترأوا مطالمة الخندكار بحضرة ملك الأمراء ، وبحضرة سنان باشاه وفايق بك وخير الدين نائب القلمة ، فكان من مضمون تلك المطالمة أن الخندكار أرسل يطلب سنان باشاه وفايق إلى ) وأرسل يقول المك الأمراء خابر بك ال يتوسى بالمعاليك الجراكسة وأن يصرف لهم جولمكهم على الدادة ، ولحومهم وعليقهم ، وأن ينظر في أحوال الماملة ويزيل عنها النش من الذهب والفضة ،

ا فلما تحقّق سنان باشاء وفايق [ يك ] أن الخندكار أوسل بطلبهما اضطربت أحوالهما وهمّوا بقتل ملك الأمراء خابر بك ، وعلموا أن هذا كله منه نما برسل للخندكار بشكو له منهم ، فاختنى ملك الأمراء بالحريم ثلاثة أيام لم يظهر لأحد من الناس حتى أشيع بأنه قد هرب من القلمة ، فاضطربت أحوال القاهرة ووزّ عوا الناس مقرام مناسبه بالحواسل ، ولهج الناس موقوع فتنة عظيمة تخزب فيها القاهرة و تُنهب عن أخرها من طائفة ( ١٥٤ ب ) الأسهانية والكولية ، فأقامت الناس على وجل

<sup>(</sup>۱۰) من زاده : مزداده . (۱٦) ويزيل : ويزل .

ثلاثة أيام . ثم مللع القاضى بركات بن موسى إلى ملك الأمراء وقال له : ادسم الوالى ينادى فى القاهرة الناس بالأمان والاطمان والبيع والشرى وأن الأسواق والدكا كبن تفتح ، وأن أحداً لا يكثر كلاماً ولا يتحدث في لا يعنيه فيشنق من غير معاودة . تخطأف الوالى فى القاهرة وأشهر النداء بذلك . وصار ملك الأمراء على رأسه طبرة من الأسهانية ، فبنى حائطاً تجاه باب الستارة وجمل فيها بابا صنيرا يدخلون منه إلى باب الستارة . وصارت الإشاعات قاعة بوقوع فتنة عظيمة من الأصهانية وكان عدتهم المشارة . وسارت الإشاعات قاعة بوقوع فتنة عظيمة من الأصهانية وكان عدتهم المحولية ، وصاروا بركبون فى كل يوم ويقنون فى الرملة ووستبون ملك الأمراء سبًا فاحشا ويهتون بالهجم عليه .

ويسبون ملك الأمراء سبًا فاحشا وبهمون بالهجم عليه .

وفيه قدمت الأخيار من الشرقية بقتل شيخ الدب على الأسمر بن أبي الشوارب، ٩
وقد احتال عليه كاشف النوفية وعزم عليه وأسكره ، فهجر عليه دواداره فقتله بنتة
ولعب فيه بالسيف . فلما جرى ذلك خاف شيخ العرب حسام الدبن بن بنداد على نفسه
فاختنى مدّة أيام ، وقد قوى عزم الماليك الجراكسة من حين قتل الأمير أبنال كاشف ١٧
الشربية حسن بن مرمى وشكر . وفيه تضيّر خاطر ملك الأمراء على يونس الحلمي
الأستادار ، وقيل كان أسله فلاحا من الشرقية فبق أميرا أستادارا ، وكان بجمقدارا
عند ملك الأمراء ، بسبب انشحات المال على الجامكية ، فيطحه في الحوش وضربه ١٠
ضربا مبرحا نحو سمّائة عصا ، فنزل إلى بيته وهو مبطوح على حار ، فأقام أياما ومات،
وقد ال منه الفسرب حتى مات .

غاية الفساد في حق الناس؛ من خطف النساء والصبيان المرد والضيافات والبضائم من أيدى التسبّين، ، فضح الناس من ذلك .

وفيه أشيع أن سنان باشاه وفايق بك قد برّزوا خيامهم بالريدانية بسبب السفر إلى إسطنبول، وأشسع أن سنان وفايق يتوجّهون من البحر، وخيولم وبركهم يتوجّهون من البرّ . - وفي يوم الاثنين حادى عشره خرج سنان باشاء وفايق بك وتوجّها إلى بولاق، وشقاً من الصليبة في موكب حفل، وقد امهما الأسهانية قاطبة والأنكشارية، وألبس كل منهما قنطان مخل، وقيل أنم عليهما لكل واحد بأنف دينار، فاستمرّوا معهما السكر المانى حتى أزنوها في المراكب من بولاق، وساروا في البحر إلى ثمر دمياط ومن هناك ينزلون في الأغرية.

وفي بوم الجمعة خاس عشره انتهى الممل من الجامع الذى أنشأه القر الشهابي أحد بن الجيمان، الذى عند بركة الرطلى بالقرب من حدرة الفول، وخُطب به في ذلك اليوم . وكان مسجدا قدما <sup>7</sup>بنى في دولة الناصر عبد بن قلاون سمنة أديم وأربين وسمائة، ودفن به الشيخ خليل الرطلى رحمه الله ، وهو الذى تنسب إليه بركة الرطلى فاستمر على ذلك حتى خرب فجد ده الصاحب سعد الدين إبراهيم البشيرى في دولة الملك فاستمر على ذلك إلى أن خرب . وأقام مدة طويلة وهو خراب ، فجد دابناه القاضى فاستمر على ذلك إلى أن خرب . وأقام مدة طويلة وهو خراب ، فجد دابناه القاضى ناسب بالدين أحد بن الجيمان بالبركة بالمهاب الدين أحد بن الجيمان بالبركة كاتب السرق في همة السنة . فاجتمع به في ذلك اليوم القضاة الأربية ( 100 ب ) وأعيان الناس من الباشرين وغيرها ، وخطب به في ذلك اليوم القضاة الأربية ( 100 ب ) وأعيان الناس من الباشرين وغيرها ، وخطب به في ذلك اليوم القضاة الأربية ( 100 ب ) وأعيان الناس من الباشرين وغيرها ، وخطب به في ذلك اليوم القضاة الأربية ( 100 ب ) وأعيان الناس من الباشرين وغيرها ، وخطب به في ذلك اليوم القضاة الأربية ( 100 ب ) وأعيان الناس من الباشرين وغيرها ، وخطب به في ذلك اليوم القضاة المناقب المناقب المنان بالمنان زبدية ، فطاف بها على الناس ، ثم قامت جاعدة من

النشادين وأنشدوا قصائد في إنشاء هذا الجامع ، من نظم جمال الدين السلموني الشاعر، وعبد اللطيف الدنجيهي وغسيرها من الشراء . ثم إن الشهابي أحمد بن الجيمان قرر

<sup>(</sup>۲۱) زېدية : زيده .

مهذا الجامع حضورا من بعد العصر وصوفية ، وجعل شيخ الحضور الشيخ نور الدين على بن ناصر شيخ حضور الشافعية ، وشيخ حضور للحنفية الشيخ شهاب الدين أحمد إن الصادة ، وقرر شنخ الحدث الشرف الشيخ شمن الدين العبروطي .

ابن الصايغ ، وقرّ رشيخ الحديث الشريف الشيخ شمى الدين الديروطى .

وفي يوم الأحسد سابع عشره أشيع أن المعادك الذي قتل على الأسمر بن أبي
الشوارب ، قد قبض عليه الكاشف وأحضره إلى ملك الأمراء ، فرسم بشنقه ، فشنق
على باب زويلة ، وقيل إن أصله من مماليك الأنابكي سودون الدوادارى ، فأرضى ملك الأمراء مشايخ العربان بشنق هذا المعادك . وفي يوم السبت ثالث عشريه وقع فتنة
كيرة بين الأسبهانية وبين الأنسكشارية ، فأغلقرا باب السلسلة وباب الميدان في ذلك
اليوم، واستمر الشرق قاما بين الفريقين إلى بعد النظهر ، فنزل الكاخية الكبير ليصلح ٩
بين الفريقين ، فضربوه فوتى هاربا . وفي يوم الاثنين خامس عشرينه كان يوم فطر
النصارى ، وهو أول الخامين .

وفي شهر جمادى الأولى كان مسهل الشهر يوم السبت ، فطلع قضاة القضاة إلى ١٠ التلفة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ ومن الحوادث في ذلك اليوم أن ملك الأمراء أحضر طائفة الأنكشارية إلى التلمة ، ورسم لهم بأن(١٥٦ آ) اليوم أن ملك الأمراء بإدخال تلك المسكل المسلم المس

وفي يوم الأحد تاسعه خرج القاضي بركات بن موسى المحتسب إلى مساحة بلاد السعيد واستخراج المنل الذي بها ، وكانت هذه وظيفة الأمير يشبك الدوادار والأمير أقبردى الدوادار وغيرها من الدوادارية ، فخرج في موكب حفل وقد المه الأنكشارية برمون بالنفوط ، وسافر ممه جاعة من المالك الجراكسة، وفتك في أمر السنيح والخيام والبرك ما مجز عنه من الأمراء المقدمين ، وقد ساعدته الأقدار على بلوغ وفي يوم المخيس ثالث عشره توفي الشيخ الصالح المنتقد عبد الرحمن البنساوى ، وفي يوم المخيس ثالث عشره توفي الشيخ الصالح المنتقد عبد الرحمن البنساوى ، الأمراء خاير بك طيلان الرأس نوبة ، وضربه بين يديه بالمقارع ثانيا ، وسبب ذلك أنه تأخر عليه ألما ديم إلى سجن الدير فاقام به .

الصيارف، وسبب ذلك أن مماملة السلطان ابن عبّان فى النهب والفضة قد فسدت، وسادت كلها غش وزغل ، فقبض على معلّم دار الضرب وأثربه بأن يرد إلى الخزائن الشريفة مائة ألف دينار، أو أن معلّمين دار الضرب قاطبة يتوجّمون إلى نحو إسطنبول أو يلترمون بإسلاح الماملة، فلما جرى ذلك أغلظوا عليه جاعة من البهرد وقائوا له: أدنا مرسوم الخندكار إن كان أرسل يطلبنا إلى إسطنبول . وأقاموا أياما فى السجن المراجم ما يكون .

وفيه قبض ملك الأمراء على جماعة من المهود من معلّمين دار الضرب ومن

وقد تغیّر خاطر ملك الأحراء على الأدبر كشبنا والى القاهرة ، فحنق كشبنا من ملك الأمراء ، فاما زل من عنده أغلق بابه وطرد النقباء عن بابه وشال دكّته ، وأقام ٢ أياما لم بخرج من بيته ، فنزل إليه الأدبر جائم الحزاوى وطلع به إلى ملك الأمراء وقابل به ، فأخلم عليه قفطان مخل ونزل إلى داره على عادته ، بعد ما كان أشيح وقوع فتنة عظيمة ، وقبل إنه أورد إلى ملك الأمراء ستة آلاف دينار . \_ وفيه أشيع أن (١٠) ألفا دينار : ألفن دينار . \_ (١٩وه١) سلمين : كذا في الأصل .

ملك الأمراء خار بك قد ضرب زوجته خوند مصر باى الجركسية ضربا مبرحا ، حتى كادت أن تموت ، ولم يُملم ما سبب ذلك ، وكثر فى ذلك القال والفيل .

وفى يوم الاثنين سادس عشرينه حضر من عند الخندكار ألق، يعنى مبشر بمجى. ٣ عسكر عوضا عن الأسهانية الذين بمسر ، وقد عين الخندكار عسكرا وهو فى أدرنة بأن يحضر إلى مصر، وزع هذا القاصد أنه أتى من أدرنة إلى مصر فى واحد وعشرين يوما ، وكانت الأسهانية قد تقلقوا من الإقامة بمصر فجاء هسذا الألق يبشر بمجى، ٦

ودا ، وفات الاصبهائية طد تصفوا من الرفعة بمصر عبد مستدارة عني بيسر جبيء ... هذا المسكر حتى يُطمئ الأسبهانية بذلك ( ١٥٧ آ ) .

وفي شهر جمادى الآخرة كان مستهل الشهر يوم الاثنين ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر ، شمادوا إلى دورهم . ـ وفى يوم الثلاثاء تاسعه ٩ توفى طيلان الرأس نوبة ، وقد نال منه الضرب بالمقارع كما تقدّم ، فاستمر عليلاحتى مات ، وكان من وسائط السوء ، ظالماً عسوفا من جملة أعوال الظلمة . ـ وفي يوم الثلاثاء سادس عشره حضر قامسد ، أيضاً من عند الخندكار ، وأخبر أن الفرنج قد تحر كن ١٧٢ طى الخندكار ، وأرسل يقول لملك الأمماء بأن يحفظ الثنور ويحسّن ثنر الإسكندوية وثغر دمياط بالمكاحل وآلة السلاح وغير ذلك .

التاعدة ستة أذرع وعشرين أصبعا ، أرجح من العام الماضى بشرة أصابع ، وكانت الزيادة أول يوم خمسة أسابع ، فتفامل الناس بذلك . ــ وفي يوم الخيس خامس عشرينه حضر شخص شريف من عند ابن عبان ، وزيم أنه قد قرّره فى تصابة الأشراف ، ١٨ وأظهر ممسوم الخندكار بذلك . وأشيع أن الخندكار أرسل بطلب الأسبهانية بأن يتوجهوا إلى إسطنبول ، فأخذوا فى أسباب عمل يرقهم .

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه طلم ابن أبي الرداد ببشارة النيل، وأخذ القاع فجاءت ١٥

وفى بوم السبت سابع عشريته أخلع ملك الأمراء على القاضى عبد المنظم واستقر ٢١ به فى التحدث فى نظر الحسبة الشريفة ، عوضاً عن الزبيق بركات بن موسى وكان مسافرا نحو الصعيد كما تقدم ، وكان سبب ذلك أن ابن موسى لما سافر (٤) الذين: الذي . (١٥) ناني عصريه : تاك عضريه ، (١٧) الحميس : الاتين . إلى الصديد جمل شخصا من المنابغ متحد"نا عنه في الحسبة إلى أن يحضر من السفر، فضاحا أحوال السلين في هذه الأيام ، ووقع الغلاء بالديار الصرية ، وتشخطت الغلال ، وعز وجود الخبر من الأصواق، وتناهي سعر الأدوب القمع إلى (١٩٧٧) أف درم كل أدوب ، وتناهي سعر البعلة الدقيق إلى عشرين نصفا كل بطة، وعز وجود الشير والقول والتبن، فضج الناس من ذلك ، وعز وجود الأجبان والسمن والسيرج وغير ذلك. فتوجه طائفة من التركان إلى بيت ابن موسى وضربوا المباشرين والرسل الذين على الباب ، وهرب التركاني الذي كان يتحدث في الحسبة . ثم إن التركان توجهوا إلى بيت القاضى عبد النظيم ، وهجموا عليه من حرعه وأخذوه وأركبوه غصبا وطلموا به إلى ملك الأمراء ، وقالوا له : إن لم تول هذا الحسبة وإلا تخرب مصر على أيامك وننهب المدينسة عن آخرها . فا وسع ملك الأمراء إلا أن من القامة بعد المصر وشق من القاصة بد العرب وضاء الخبر في ذلك وكان عبيا لأهوا مصر قاطبة ففرح كل أحد من الناس بولايته ، وظهر الخبر في ذلك الوم على الدكاكين ، وتعادل الناس بكميه بالزعاء ، وسكن ذلك الاضطراب الذي الناس على اليم على الذكاكين ، وتعادل الناس بكميه بالزعاء ، وسكن ذلك الاضطراب الذي

وفى هذه الأيام توقف النيسل عن الزيادة أياما فتقلق الناس لذلك . ـ وفى يوم الاثنين سلخ الشهر ثارت طائفة من الأسهانية على الأمير عام الحزاوى وهو الزل من القلمة ، وهيونوا له الفرب ، وفالوا له : قل لملك الأمراء قد متنا من الجوع ، عن وخيلنا من قلة الشعير ، ولا نلتق في الأسواق خبز ، فإما أن يأذن لنا بالسفر أو أنه يكفينا من القوت . فا خلص مهم الأمير عام الحزاوى إلا بعد جهد كبير ، وذكروا أن لهم ثلاثة أشهر عامكية مكسورة في الديوان .

وف شهر رجب كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع القضساة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر ، وعادوا إلى دورهم . ــ (١٥٨ آ) وقد تقلّق الناس من أمر

١٠ كانت فيه الناس قليلا .

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

الأصبهانية . . ثم إن النيل استمر في التوقف لم يزد شيئا ، فأمر ملك الأمراء بإبطال الحرامة من النبيذ والحشيش والبوزة ، ومنع بنات الخطا من عمل الفواحش . . ثم إن الوالى قبض على امرأة يقال لها أنس ، وكانت ساكنة في الأزبكية تجمع عندها ، بنات الخطا الذي يعملون الفاحشة ، وكان عليها مبلغ مقر تر ترده في كل شهر الوالى ، وكان أمرها مشهور ، فرسم ملك الأمراء بتغريقها هي وامرأة أخرى يقال لها بعدية زوجة شخص من الناس يقال له البنيفي ، كانت ماشية على طريقة أنس هذه ، في جمها لبنات الخطا ، فلما قبض الوالى على أنس توجه بها إلى عند قصر أن السبني في جمها لبنات الخطا ، فلما قبض الوالى على أنس توجه بها إلى عند قصر أن السبني الذي في النشير من الناس بسبب الدي في النشية وغرة فها هناك بعد المصر ، فاجتمع الحم النفير من الناس بسبب المرجة علمها ، وكان يوما مشهودا ، فقُرقت على النداء والإجهار ، وأداح الله ، قصالى السلمين منها ، وطهرت الأرض منها .

وفى يوم الجمة رابع الشهر سلّى ملك الأمراء صلاة الجمعة بالقلمة ، ثم نزل من التلمة وتوجّه إلى القياس وقرأ هناك ختمة ، ومد هناك للقرّاء مَدّة حفلة . واستمرّ ١٧ النيل سبمة أيام لم يزد فيها شيئا ، وأشيع أنه نقس أربعة أسابع فتقلّق الناس لذلك ، ووقع النلاء في سارٌ البمنائع والأسناف . . ثم في يوم السبت خامس رجب زاد الله في النيل المبارك أسبعا واحدا بعد أن أوفي النقص ، فقرح الناس بذلك وسكن ١٥ الاضطراب الذي كان بمصر قليلا . وفي ذلك يقول الناصري محد من قانصوه :
قد أصبح الخرّان مذراد ه زاده ه ناد النقس في يوسى

وقد غدا يترأ على قبعه قراءة تُنسب للسوسى ا فلما زاد النيلهذا الأصبع وسكن الاضطراب، شرع القاضى عبدالعظيم المحتسب فى تسمير البضائع قاطبة، فانصلحت أحوال الديار المصرية قليلا ووقع الرخاء وتفامل بكمبه كل أحد من النساس. وقد قلت في ذلك (١٥٨ ب):

يا قاضيا قد غدا بالله محتسبا على الأعادى ولم يخش من الياس

<sup>(</sup>٢) النبيذ : النبذ . (١٢) وقرأ : قرأ . (١٧) في بوسى ، أي في يؤس .

<sup>(</sup>۲۰) تسعیر : تسعر . (۲۲) ولم یخش : ولم یخشی .

رخّست اسمادنا من بعد ماغلیت وحزت حسن الثنا من السن الناس

لما و التحد الدال الفراد من مصر الاعب فكمبكم أخضر بهو على الآس
ومن الحوادث أن في يوم الخيس عاشر رجب وقت [ واقعة ] شنيعة ، وهو أن
المكندر بك أحد أمراء ابن عابل ، الذي كان حضر إلى مصر عوضا عن سنان
باشاه ، لما أمام بمصر صار يعارض قضاة القضاة في الأحكام الشرعية ، فوقع بينه وبين

نور الدين على الميمونى نقيب قاضى القضاة الشافى . ثم إنه فى يوم الخيس رسم بعرل على الميمونى من النقابة ، فلم يكتف بذلك وتسكام مع ملك الأمراء فى نقيه ، فنفاء إلى دمهور وأخرجه من يرمه . ثم إن ملك الأمراء رسم بإبطال نقياء قضاة القضاة الأدبية ، فعزل من النقابة شهاب الدين أحمد بن شرين نقيب قاضى القضاة الحنفى ، وعزل من النقابة ابن قاضى العضاء المدين الدين الدين الدين وعزل من النقابة ابن قاضى

 القضاة الحنيل ، ومنع جاءة من الوكلاء الذين كانوا يجلسون على باب المدوسة الصالحية ، ومنع جاءة من الرسل أيضا ، وحصل لقضاة القضاة منــه غاية المتـــ بسبب نقبائهم .

وقد تقدّم القول على أن ملك الأمراء لما توقّف النيل سبعة أيام ، أمر بإبطال بيوت الحشيش وبيوت الخارة وبيوت البوزة ، وغرّق أنس التي كانت تجمع عندها بنات الخطا التي كانوا يعملون الفاحشة من أمر الزلم ، فلما زاد النيل رجع كل شئ

۱۸ على حاله، وسبب ذلك أن المانية تعمّبوا في إمادة ذلك فإن أكثرهم كان بيبيع البوزة في الدكاكين، ورسم ملك الأمراء (١٩٩٦) أن أولاد المرأة أنس الني غرّقوها لا يعارّضون فها يفعلونه من أمر جمع بنات الخطا، كما كانت تفعل أمهم أنس. \_ و في

بوم الحيس عاشر رجب قدمت الأخبار من حلب بأن الخندكار أرسل عسكرا يقيمون
 عصر ، عوضا عن الأسهائية الذين كانوا بها .

<sup>(</sup>٨) فلم يكتف : فلم يكتنى . ﴿ (١٢ و ٢٧) الذين : الذي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ہ ـ ۲۰ )

وفى يوم السبت تانى عشره رسم ملك الأمراء بشنق شخص سروجى ، فشنق 
عند خان الخليلى ، وسبب ذلك أن كان له عبد وأباعه لبعض الماليك الجراكسة ، 
ثم إن العبد لما جرى للماليك الجراكسة ما جرى خدم عند بعض التركان ، ثم إن ابن 
السروجى توجّه إلى مولد سيدى أحمد البدوى فسدف ذلك العبد هناك ، ثم إن ابن 
عليه وأحضره إلى القاهرة ، فهرب ذلك العبد من بيت السروجى وأتى إلى عند 
التركان وادعى أنه لم يكن على ملك السروجى وأنه معتق ، فطلع التركاني وقص 
خبر العبد على ملك الأمراء ، فأحضر ذلك السروجى وفحص عن أمر العبد فوجد 
السروجى قد أباعه لمماوك جركى وقتل في الوقعة ومضى أمره ، فلم يثبت للسروجى 
عليه حق ، فأغلظ السروجى على ملك الأمراء في القول ، فصنى منه ملك الأمراء أن 
فرسم بشنقه فشنق عند خان الخليل . فقيل إن السروجى ساءل ملك الأمراء أن 
يفدى نفسه من الشنق بخمسائة دينسار ، فأبي ملك الأمراء من ذلك وشنقه 
فراح ظلما .

قراع ظلما .

وفي يوم الاثنين رابع عشره وقعت حادثة مهولة ، وهو أن جماعة من الكولية والأسهانية وتفوا إلى ملك الأمراء يطلبون منه جوامكهم عن ثلاثة أشهر ويأذن لهم والأسهانية وتفوا إلى ملك الأمراء يطلبون منه جوامكهم عن ثلاثة أشهر ويأذن لهم بالسفر إلى بلادهم ، فلم يلتفت إليهم فنزلوا من عنده ووقفوا بالرملة ، فلما طلع الأمير فهرب ودخل إلى لليدان وهو مكشوف الرأس ، فوقف في وجههم شخص من الأمراء الجراكسة يقالله الأمير يخشبك أتى قنبك الذي كان كاشف البهنسا ، فأرموا عنهم هم فيه فعطوه بالسيوف حتى أشيع (191 ب) موته ، فحياره وأدخاوه إلى باب السلسلة وفيه بعض نفس . ثم إن الكمولية استمراً وابارملة طالبين شراً مع الجراكسة ، وانتفع ينهما باب الشر بسبب جانم الحزاوى . ثم أنزلوا الأمير يخشباى إلى يبته ، فأمام إلى برم الأحد عشرينه ومات ، وقد جرح في رأسه جرحا بالنا فاتبه ، وأشيع أن ملك الأحماء كتب له عضرا بأن الكمولية قتداده ، وأرسل ذلك الحضر إلى أن ملك الأحماء كتب له عضرا بأن الكمولية قتداده ، وأرسل ذلك الحضر إلى (١) تان عصره : حادي عدره . (١) فأي : فأبا . (١) الملبون نه ، يطابوا منهم .

الخندكار بأدرنة . ثم حضر جماعة من الأصماء الجراكسة وصلّوا على الأمير بخشباى وكانت له جنازة حافلة وصنموا تدّامه كفّارة .

وفي قدمت الأخبار من حلب بوفاة القاضى عب الدين محود ابن القاضى شمس الدين محمد بن أجا الحلبي، وكان ريسائمشيا أسيد عميد بن أجا الحلبي، وكان ريسائمشيا أسيد عميد الولاية ست عشرة سنة وهو عزيز مصر ، نافذ الحكامة وافر الحرمة ، وهو آخر كتاب الدير المصرية ولم يجي بعده من يناظره في الرئاسة والتماظم والنظام ، ومَشَى مَشَى الرؤساء المتقدمين في كتابة السر" ، وكان مولده سنة ائتين وخسيين ونماغائة ومات وهو في ست وسبعين سنة ، وكان كثير الأحماض في جسده ، وأكثر إقامته في داره والناس تسمى إليه في أشغالها . ولما توفي رئاه الأدب ناصر الدين محد بن قانصوه من صادق ، لطف الله به ، مهذه التصيدة وأجاد بقوله حيث قال :

ألا في سبيل الله نجل أجا الذي يكل إذا عُدَّت فضائله الفكر فضائله كالزهر والزهر ذكرها ومنظرها إذ فيهما النشر والبشر كنجم بأُفق الْملك كان كم اهتدى به مَنْ بكيل الهم ضل به الحجر كِتَابَةُ سَرَّ اللَّكُ مَانَتَ لَكُونَهَا ﴿ بِهِ خُتَمَتُ وَالسَّرَمَنِ بِعَدُهُ جَهِر (١٦٠) رعى الله محمودا له الحمد والشكر لذا كان محمودا وبالقلب ذكره وذا القلب ممدوح يلذُّ به الذكر فمن مثل محمود ومر • ي مثل قلبه لقد كان كالنعان في العـــلم والسخا وفى الفخر نعم العلم والجود والفخر له فكرة كانت تميــ تراعه بدائع لفظ نظم إبداعها الدر لممرك ما في الفضل والوصل مثلها بيان معانها لرب الحجا سحر أرى الله منه الروح روحا تفضّلا عليـــــه وريحانا وزيد له الأجر يطيب بهـا فيه له اللفّ والنشر وســيّر قبرا ضمّه خـــير روضة تمت المرثية في القاضي كاتب السرّ محمود بن أجا رحمه الله . \_ وفيه في يوم الخيس

<sup>(</sup>A) الثنين : النين . (٩) ست : ستة . (٢٠) معانيها : معانها .

رابع عشرينه تارت الأسبهانية على ملك الأمراء وطلعوا إلى الرملة ووقفوا بها ،
فأعلقوا في وجههم باب السلسلة وباب اليسدان ، فصاروا يستبرن ملك الأمراء سبّا
فاحشا . وكان سبب ذلك أن كان لهم ثلاثة أشهر جلمكية منكسرة ، فنفق عليهم تا
شهرين وتأخّر لهم شهر واحد ، فقائوا : ما نسافر حتى ينفق علينا الشهر المنكسر ،
وإلا تزلنا نهبنا المدينة وشوشنا على النساس . فوقع الاشطراب بالقاهمة وعُلقت
الأسواق والدكا كين في ذلك اليوم. ثم إن الأسهانية توجهوا إلى بيت الأمير قاينباى ١٠
الأسواق والدكا كين في فلك الموما، ثم إن الأسهانية توجهوا إلى بيت الأمراء ،
وطلموا أيضا بالأمير كشينا الوالى ، فاجتما علك الأمراء وحدّاه في أمر الأسهانية
بأن ينفق علهم ذلك الشهر الذي تأخّر لهم ، فتوقف في ذلك ثم رسم لهم بأن ينفق ١٠
عليهم ذلك الشهر الذي تأخّر لها من الربلة وخدت تلك الفتنة قليلا . ثم نفق
لهم ملك الأمراء ذلك الشهر فيا بعد ، وأخذوا في أسباب على يرقهم والتوجّه إلى

إسطنبول .

وفيه أشيع بأن حضر من إسطنبول جماعة بمن كان بها من السيوفية والحدّادين
ومن البنائين ومن النجّارين والمرحّدين وغير ذلك من السناع ، وأشيع أن الخندكار
ومن البنائين ومن النجّارين والمرحّدين وغير ذلك من السناع ، وأشيع أن الخندكار
أذلا له هناك جامعا وحمّاما ، فلما انتهى العمل مبها وقفوا له وقالوا له : إن خلفنا ١٠
بالمود إلى بلادهم ، وكتب لكل واحد سبهم وردة بعدم المارضة لهم ممه . وحضر
حجيهم أيضا الجلالى يوسف بن نقيب الجيش بن أبى الفرح ، وشخص من أقارب ابن
الطيادي ، وقد أقاموا لهم مُنانا بإسطنبول بأن يتوجهوا إلى مصر ويقضوا أشنالهم
ثم يمودوا إلى إسطنبول . وأخبر الجالى يوسف بوقة جماعة كثيرة من الأعيان الذين
توجهوا من مصر إلى إسطنبول ما يحضرني الآن أسماؤهم

<sup>(</sup>١) رابع عشرينه : عشرينه . (٤) علينا : عليها . (١٤) النجارين : النجاريين .

<sup>(</sup>١٨) الجيش : جيش . (١٩) ويقضوا : يقضوا . (٢٠) الذين : الذي .

<sup>(</sup>٢١) أسماؤهم : أسمايهم .

وفي شهر شعبان كان مستهلِّ الشهر يوم الخيس ، فطلم القضاة الأربعة وهنُّوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . ــ وفي يوم الثلاثاء سادس الشهر حضر القاصد الذي أرسله الخندكار بطلب الأصهانية ، وقد أرسل عسكرا صحبة ذلك القاصد عوضا عن الأصهانية ، فلما وصلوا إلى الريدانية رسم لهم ملك الأمراء بأن يطلعوا من بين الترب ولا يشقُّوا من القاهرة ، وقيل إن عدَّتهم دون الآف إنسان ، والباش ( ١٦١ آ ) الذي عليهم يقال له قرا موسى . فلما وصل إلى تحت القلصة أنزَله ملك الأمراء بالميدان الذي تحت القلمة ، فنصب خيامه به وصارت التركمان الذين حضروا صبته پهجمون على الناس في بيومهم ويسكنون بها ... فلما كان يوم الاثنين تأل عشر. خرج إسكندر بك وخرج صحبته الأصهانية الذين كانوا عصر قاطبة ، فكان هو الباش عليهم ، فشق عليه خروجه من مصر ، وكان هو المشار إليه في أمور الديار المصرية ، وصار يمارض قضاة القضاة في الأحكام الشرعية ، فتقلَّق منه الناس إلى الغاية حتى بمث الله تمالى بالفرج وأخرجه من مصر عاجلا . فاما خرج إسكندر نزل إليه ملك الأمراء ووادعه وأنم عليه بأشياء كثيرة من مال وخيول وزوّادة وغير ذلك، ولما دخل هذه الطائفة من التركمان إلى مصر صارت الناس تضيّق أنواسها ١٠ وتجعلها خُوخ ، حتى لا يدخل منها راك ، لأجل التركان . وفي يوم الثلاثاء ثالث عشره رسم ملك الأمراء بشنق سبمة أنفار من طائفة الكمولية ، وقيل هم الذن قتلوا الأمير يخشباي كما تقدّم ، فشنق منهم ستة أنفار على شجرة النبق التي عند مدرسة السلطان حسن ، والآخر شنق على باب النصر ، فشق

ذلك على الكولية ولم يطلع من يدهم شيء . \_ وفي يوم الجمة سادس عشر شهر شعبان كان وفاء النيسل البارك ، ووافق ذلك تاسع عشر مسرى ، وفتح السدّ يوم السبت ٢١ سابع عشر شعبان الموافق لمشرين مسرى ، فأوفى الله الستة عشر ذراعا ، وزاد من الدراع السابع عشر أسبعين ، وقد فتح السدّ في المام الماضي ليلة النصف من شعبان ، فكان التفاوت بينهما يومين ، وقد قال الناصرى جد بن قانصوه من صادق :

<sup>(</sup>٧و٩) الذين : الذي .

شاهدت عند النيل يوم الوقا حرزا عظيا جانب الشطّ للمين والنظرة فيــه غدت كتابة بالكسر والبسط

لا ( ١٦١ ب ) فلما طلم ابن أبى الرداد وأخير ملك الأمراء بوفاء النيسل المبارك ، ٣ أبل من القلمة وتوجّه إلى القياس وخلق الممبود ، ومدّ هناك مدّة حفلة ، ثم قدّموا له المركب الغراب الذي كان عمره السلطان النورى ، فنزل فيه وتوجّه إلى نحو السدّ الذي عند رأس النشيّة ، فتتحه وأظهر التماظم في ذلك اليوم ، وفرق الجامع الحلوى والشيئات الفاكهة ، وكان ذلك اليوم مشهودا من كثرة المراكب والنفوط والطبول والزمور ، ثم ركب ملك الأمراء من هناك وتوجّه إلى القلمة . ثم توجّه الأمير كشبنا الوالى ففتح المدّ قنطرة قديدار ورجم إلى داره ، وكان يوما مشهودا ، وقد عمّت هذه الفرحة لسكل مسلم وكافر ، وكانت فرحة عامة لمسائر الناس .

وفيه تنق مك الأحماء الجامكية على الباليك الجراكسة فنفق لم شهرين ، وكان ١٧ لهم جامكية أربعة أشهر مكسورة . ثم إن القاضى شرف الدين الصغير عوق وجوامك المحامة من أولاد النساس نحو أربعين إنساء من له أشرفين أو أشرق ، وادعى أن الحامكية مشحوتة ، فكتر عليه الدهاء من أولاد الناس بسب ذلك . . وفيه تغير ١٠ الحديد ، وقد كثرت فيه الشكاوى من الناس واستغاثوا من ظله . فلها حضر بين بدى ملك الأحماء و يخه بالكلام ثم وضعه في زنجير في عقه وفيد في رجله وأرسله ١٨ حصية جاعة من الأنكشارية إلى الشرقية ، ورسم بإشهار المنادة في الشرقية بأن من طله جائن بك كاشف الشرقية والميه على الأمراء يخلس حقة ، ثم عزل جائن بك طله جائن بك كاشف الشرقية واستقر بشخص من الأتراك يقال له إلمس ، وكاندوادار ١٧ عار بك المهار قديما ، وكان تعين باش المسكر (١٦٣ أ) الذي كان تعين إلى جدة ولم

وألصقها في الأصل بين الورقتين رقم ١٦١ ورقم ١٦٣ :

يمّ له ذلك . ثم [إن] ملك الأمراء فى عقيب ذلك أرسل بالقبض على أينسال السيني طراباى كاشف الغربية وأحضره فى النرسم ، واستمرّ على ذلك إلى الآن لم يخلص

٣ من الترسيم .

14

۱۸

Y £

وفى أواخر هذا الشهر قدمت الأخبار من مكة بوفاة ابنة العلاى على بن خاص بك ، وهى أخت خوند زوجة الأشرف قابتباى ، وكانت رئيسة حشمة في سعة من المال ، وقد ترزجت بعدة أعمراء مقدمين ألوف ، وهى عماة الأشرف طومان بلى ،

= ( ٢٦٢ ) الحمد فه ؟ ولما توفيت ابنة العلاي على بن غاس بك ، رئاما الأديب ناصر الدين عمد بن فانصوه من صادق بهذه الأبيات البديمة ، وهو قوله :

أيا قلب مت حزنا فقمد عظم الخطب فلا خمير ف قلب إلى الموت لا بصبو أبسد خوند لي حياة أرسما وموت خوند في الفؤاد له كرب يكاد علمها يلتق الشرق والغرب يؤجيج نارا بالفراق عظيمة أما قند كفاه الحرق والنهب والصلب ألا في سبيل الله ما الموت طال غيوث عيوت من بكاها لها سعب أيا مهجني ذوبي ويا حرقم اذرق ويا شرفاء الأمسل يا رؤساءنا ومن في حجور الملك مذ ولدوا ربوا محق لها منكم ومثلكم النمدب توفت خوند المصبكية فاندبوا ذراه إلى أعـلا النجوم له قرب لقيد هدمت ركنا من الجيد شياعا مليهة والنرب من فوقها تربوا ومشل الذي همدت بنت وثوت به تعالى الذي ما الورى غييره رب ملبة ربا دعاما لقربه عقب الذي كانا به من كذا يحب (١٦٢ ب) دعاها ليحبوها نعها مؤيدا روی مشربا ریحانه أرج رطب أرى اقة منها الروح الروح مسريا الى حنة الفردوس منها لهــا سرب وصرقرا ضبها خبر روضة وأميما مع أهلهم وكذا المحب وأنضا خرندا أختيا وأباها بقاء عزيزا ليس يعقبه نكب وأيق خوندا ربة اللك بتها فأعاما للخلق إن حدوا خصب وألبسها ثوبا من العسبر مسبلا وأذهب ليل الكفر من يده العضب بجاه الذي للعرش من فرشه ارتق سميك لاحظه إذا كرب القلب أيا مصطنى من تانصوه له أب وما ذرفت عين ورف لما هـ دبُ عليك صلاة الله ما خدم الحدى

أيا قلب مت حزنا فقد عظم الخطب

وِما قال محروق على فقــد ألف تمت المرثية بمون الله تعالى وتوفيته . (٦) مقدمين ألوف : كذا في الأصل . وكانت توجّعت إلى مكة وجاورت بها ، فتوفيت هناك . . . ويوم الخيس سلخ الشهر كانت لية رؤية هلال شهر رمضان، فتوجّه قضاة القضاة إلى المدلسة النصورية التي بين القصرين، وحضر القاضى عبد العظيم المحتسب ، فلما رُوّى المملال وانفض المجلس قام تا القاضى عبدالعظيم وركب من المدرسة النصورية ، فلاقته الفوانيس والمشاعل من هناك، وعُقت له القسادين على الدكاكين ، وأشملت له الشموع ومشت قدامه السقايين بالقرب كاكان يصنع القاضى بركات بن موسى المحتسب ، فاستمر في هذا الموكب الحقل من بين القصر بن إلى بيته الذي في بابالنصر والرسل قدامه بالشموع الوقدة، وكانت تلك الليلة من الليالي المشهودة في الفرجة والقصف ، وفيه يقول الأدب ناصر الدين جد بن فانصوه :

كب عبد العظيم كب رخاء ديم تسييره الرخى رخاء بشر الحسبة الشريفة فى المحق لر فراح النسلا وجاء الرخاء من كذا كبه لذى المحل خصب وهو طبة للداء فيسه دواء دام فيها مدير الحكم بالحك مة ما قابل السيساح المساء فهما ذى وذا سماء وغيث نم غيث به تجسود المهاء وف شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم المجمة ، فطلم القضاة الأربية وهنوا ملك الأمراء بالشهر . ـ ومما وتع في ذلك اليوم أن قاضى القضاة الشافى كال الدين الطويل تسكم مم ملك ( ١٦٣ ب ) الأمراء في ذلك المجلس بسب نقيبه نور الدين

هلى الميمونى ، وقد تقدّم القول أن ملك الأمراء نقاء إلى دمنهور كما تقدّم ، فلما كلّمه ١٨ القاضى الشافعى بسبيه رسم فى ذلك المجلس بإعادته إلى مصر ، بشرط أن يكون بطاً الا ولا يتكلم فى انتقابة بباب القاضى أبدا ، ومنم بقية القضاة أن لا يجملوا لهم تقباء على أبواجهم، ثم انقض المجلس علىذلك وقامت القضاة . ـ وفى يوماائلاثاء خامس دمضان ٢١ كان يوم النوروز ، وهو أول السنة القبطية ، سنة خمس وعشرين وتسمائة الخراجية .

وفيه قدمت الأخبار من مكّة بأن فيالبحر الملح حول جدّة نحو من أربعينمركبا

<sup>(</sup>٢) رۋية : رؤيا .

من مراكب الفرنج ، يعبثون على التجّار ويقطعون عليهم الطرقات ، فلما بلغ ملك الأمراء ذلك عرض جماعة من الماليك الجراكسة وغيرها وعين منهم بحو تلانمائة مملوك وكمولى ، يتوجَّمون صحبة الحجّاج ويقيمون بجدّة خوفا من أن يطرقها بمض الفرنج على حين نحفلة . \_ وفيه أشيع بين النــاس أن قاسم الشرواني الذي كان قد استقرُّ في نيابة جدَّة ، جمع المــال الذي تحصَّل من جدَّة فوضع يده عليه ، وأخذ المكاحل التي كانت هناك والسلاح ونزل في مراكب وتوجّه نحو بلاد هُرْمز ، فتنكُّد ملك الأمراء لهذه الأخبار الردّية . \_ وفيه حضر شخص يقال له الكاخية أرسله ان عُبَان يقيم عصر عوضًا عن أغات الأنكشارية الذي كان يمصر ، فإنه أراد الحج في هذه السنة إلى بيت الله الحرام .

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر رمضان قُبض على شخص من تجار الورّاقين يقال له المحلَّاوي ، وكان قبيح السيَّرة مشهورا بأكل الربا ، وقد أنهوا في حقَّه بأنه ببيـم الحرَّ والمعجون للتركمان في شهر رمضان ، وقد شهد عليه جاعة من الورَّافين بذلك ، قلما عُرض على ملك الأمراء بالميدان رسم بتسليمه إلىالوالي حتى بحر ً ما يكون من أمره، فتسلُّمه الوالي وترل به إلى داره ليعاقبه حتى يقرُّ بما قيل عنه من بيع الخر والمعجون، وقد وعده ملك الأمراء بالشنق (١٦٤ آ) بعد العيد . فلما نزل به الوالي إلى يبتــه قصد أن بكتب بسيرته محضرا فجاء إليه جاعة من الأنكشارية من أصحاب الحلاوي

الذي كان يبيمهم المعجون ، فمنعوا الوالي من ذلك وأغلظوا عليه فيالقول ، ثم توجَّهوا إلى سوق الورَّاقين وضربوا التجَّار الذين تعصَّبوا على الهنَّلوي وقصدوا نهب السوق فأغلقوا التجّار دكاكينهم قاطبة . \_ فلما كان يومالأربعاء عشر فرمضان طلعالتجّار إلى ملك الأمراء وأخبروه بما جرى من الأنكشارية ، فحنق منهم ورسم للوالى بأن

٢١ يوسّط الحلّاوي على باب الميدان ، فوسّعله هناك مسرعا ، ولم تنتطح في ذاك شانان . ثم قبضوا على عبد المحلَّاوي فادَّعي أنه قد أعتقه أستاذه قبل أن يتوسَّط ، فقطم الوالى أذنه وأطلقه إلى حال سبيله ، فعد ذلك من الحوادث المهولة ، وما كان يجب على

<sup>(</sup>١١) قبيح: قبح. (١٨) الذن: الذي.

الحُلَّاوي توسيط وراح ظلما .

وفي يوم الجمعة نماقي عشريف فيه وقع من الحوادث أن ملك الأمراء كان صنع في الرمة عند التقاحين تجاه سبيل الؤمني فلقين خشب نحل كهيئة الشنقة ، ووضع فيها حيالا وفيها كلاليب حديد كبار ، فأشيع بين الناس أن ملك الأمراء يقصد بعد السيد أن يشنق جاعة من مشايخ العربان ، ويشنق جان بك كاشف الشرقية وأينال كاشف النرية ، ويشنق جاعة من الكمولية ومنالكمولية بمن كان قتل الأمراء الحكري تعسب له جاعة من الكمولية والأنكشارية ، وجاءوا إلى تلك المشنقة وأرموا الأحشاب الني هناك وقطعوا الحبال وأخذوا تلك السكلاليب الحديد التي بها ، ثم توجهوا إلى بيت كشبغا الوالى وقصدوا أن بهجموا عليه ، ثم ضربوا النقياء الذين على بابه ، ثم توجهوا إلى سح كلمين الشوق الور آفين وقصدوا بتتعلون الجاهفة الذين كانوا تعسيرا على الحاري حتى وسعلوه ، وكارت أن تكون فتنبة عظيمة ، وبانوا على ما كانوا عليه من طلب الشر مع كال الأمراء .

وفي يوم السبت نالث عشريت نارت الكمولية والأنكشارية والأسبهانية وطلموا إلى الرملة وقصدوا نحو الماليك الجراكمة ، وكان الأمير قايتهاى الدوادار واقفا ما قدام باب السلسلة ، فلما رأى التركان تزايد الأمر منهم سلّ سينه هو ومن معه من (١٩٦٤ ب) الأمراء الجراكمة وقصدوا يقدوا مع التركان ، فأغلظ التركان على الماليك الجراكمة، وقالوا لهم: ايش أثم واقفين تنفر جوا علينا ، نمن في بعضنا فتعصل ١٩٨ أيش دخلكم بيننا ؟ ثم انقض ذلك الجمع على غير رضى ونزل كل أحد إلى داره . ثم إن التعبير الذي المحمودة على داره . الوراقين من التميين الذين كافوا تمسيوا على الهلاوى ... وفي يوم السبت الذكور ١٩٧ توجه جامة من الأسبهانية والأنكشارية إلى بيت شخص من تجار الوراقين يتال له كرم الدن البلدى ، فنهبوا كلا فيه وقبضوا على أولاده ونسائه وعبيده وجواره (١٩٥ الذي الذي . (١٩٥ الورا) الذي الذي . (١٩٥ الورا) الذي الذي .

ولم يظفروا به . ثم أشيع أنهم قبضوا على جماعة من تجسار الورالين ووضعوهم في الحديد ، وقبل إنهم بمن تعسب وشهد على الهلاوى بما قبل عنه ، فتنسكد جميع التجار لهذه الواقعة وصار على رءوسهم العليرة من الدكان وحوالو أمتمهم من الدكاكين ، وصار بقية الناس على وجل خوفا بما يأتى منهم ، واستعروا التركان على ما هم عليه من إقامة فتنة عظيمة ، والأمر لله تعالى .

وفى يوم الاتنين خامس عشرينه نادى ملك الأمراء فى الفاهرة بأن القلمي شيخ سوق الورّافين يظهر وعليه أمان الله تعالى ، وإن لم يظهر بعد ثلاثة أيام وُنمز عليه يحرق المكان الذى يكون فيه والحارة أيضا . واستمر الأمير كشبنا الوالى مختيا لم يظهر. وقد عينوا لهم التركان خسة من تجار الورآفين وشخصا يقال له ان ظلام شيخ

حضر القاضى بركات بن موسى الهتسب ، وكان مسافراً نحو جهات العسيد بسبب ضمّ النلال وغيرذلك، وكان له نحو خسةأشهر وهو مسافر. فلما طلع وقايل ملك الأمراء فأخلع عليه ففطان مخل ونزل إلى داره ، فزيّت له سُريقة اللبن ودكا كين الخشايين .

۱۰ وف يوم الأدبعاء سابع عشرينه خلع على الأمير كشبُنا الوالى وأعيد إلى الولاية وكان له عدة أيام وهو غتف ( ١٦٥ ) لم يظهر بسبب وافعة الهاروى ، وقد وقع بينه وبين الكمولية وعينوا له القتل ، فاختنى وأغلق أبوابه أيلما ، فلما تلاق ملك

۱۸ الأمراء خواطر التركان وأرضاهم وزاد جوامكهم وخمدت تلك الفتنة، ظهر كشبنا وأخساهم وزاد جوامكهم وخمدت تلك الفتنة، ظهر كشبنا وأخطع عليه واستقر على عادته، فعز ذلك على التركان. ولما حضر القاضى بركات ابن موسى الهنسب ضمن ابن ظلام شيخ سوق الجمعلون وخلسه من الحديد، وألبسه

۲۱ قفطان مخل وأقره في مشيخة سوق الجاون كماكان ، وضهنه في مال له سورة برده
 إلى ملك الأمراء ، وكان ابن ظلام صهر القاضي بركات بن موسى ، فبذل ممه الجهود
 حتى خلصه .

 <sup>(</sup>٧) الوراقين : الورا .

وفي يوم الخيس نامر عشرين رمضان خرج العسكر المين إلى بندر جدة ، فخرجت تلك التجريدة في ذلك اليوم وهم ما بين ماليك جراكة وتركان ، فكان عديهم محو ثلاثماثة إنسان من الفريقين ، وكان الباش عليهم شخصا من الشائية ؟ يستى حسين أغات الكولية ، فقيل إنهم يتوجهون إلى السويس وينزلون من هناك في المراكب إلى البحر الملح حتى يصاوا إلى جدة ، وقد كثرت الإشاعات بنساد الفرنج وتمبئهم في البحر على التجار ، وقد حاموا حول بندر جدة .

وفي بهم كالبيتر على المتجار ، ووسط علوه صون بيدر بسانه.

وفي شهر شوال كان مستهل الشهر يوم الأحد ، فطلع القضاة الأربعة إلى التلمة
وصاداً مع ملك الأممهاء صلاة الميد ، ثم ترثوا إلى دورهم . وبطل ماكان يخلع في ذلك
اليوم من الخلع على قضاة القضاة والأممهاء والمباشرين وأرباب الوظائف قاطبة ، وزال ،
ذلك النظام المظيم من مصر كأنه لم يكن أبدا . \_ وفي يوم الخيس خامس شوال ،
ووافق ذلك أول يوم من بابه ، فيه ثبت النيل المبارك على تمانية أصابع من عشرين
ذراعا ، وكان أرجح من نيل العام الماضي بذراع وأصبين ، فإنه ثبت في العام الماضي ١٢
على ستة أصابع من تسعة عشر ( ١٦٥ ب ) ذراعا ، وانهبط سريسا فشرق غالب
البلاد . \_ وفي يوم الاتنين تاسع شوال جلس ملك الأسماء بالميدان وعُرض عليه
كسوة الكمية الشريفة والحمل ، وكان يوما مشهودا .

كسوة السكمية الشريفة والمحسل ، وكان يوما مشهودا .

وق يوم المجمة ألث عشر شوال انتهى المعل من مدرسة الشيخ عبسد القادر السنطوطي رحمة ألله عليه ، التي بالقرب من حدرة الفول ، التي تجاه زاوية الشيخ يحيى البلخي ، وخُطب ف ذلك اليوم بها ، فاجتمع هناك الأممراء الشانية والأميرجام ١٨ الحزاوى وقضاة القضاة الأربعة وأعيان المباشرين ومشاهير الناس . فلما كان وقت الصلاة صعد النبر قاضى القضاة الشافعي كال الدين الطويل وخطب خطبة بلينة في المدى ، فلما اقضى أمم الصلاة أحضر الأمير جانم الحزاوى زبادى صيني ضمنها سكر ٢١ وشيء أضما فطاف بها على الحاضرين ، وكان يوما مشهودا . وجاءت هذه المدرسة في غاية الفارف وذلك بتركة الشيخ عبد القادر الدسطوطي رحة ألله عليه .

<sup>(</sup>٥) حتى يصلوا : حتى يصلون .

وف يوم الخيس تاسع عشره خرج الحمل الشريف من القاهرة في تجمل عظم، وكان ذلك اليوم مشهودا . وكان أمير رك الحمل في هــــنه السنة الأمير برسباى دوادار ملك الأمراء ، فطلب طلبا حفلايشتمل على عاسن كنيرة كامى عادة الأطلاب القديمة ، وشق من القاهرة في مركب حفل ، وقدامه جاعة من الأمراء الجراكمة والمائية وأميان المباشرين ، والجم النفيرمن الأسكشارية يرمون بالنفوط وجاعة من القواسة ، وخرج محبته سنيح عظيم من الزاد والله ، وكانت الحياج قليلا لأجل عُلرة المليق ، والكرى مشتط في هذه السنة إلى النابة .

وفى شهر ذى القعدة كان مستهلِّ الشهر يوم الثلاثاء ، فطلم القضاة الأربعة إلى القلمة وهنوًا ملك الأمراء بالشهر ، ثمرجموا إلى دورهم . \_ وفيه في يوم الأربعاء ثاني الشهر حضر قاصد ( ١٩٦ آ ) من عند الخندكار ابن عبَّان ، فأشيع بين الناس أن سبب حضور هذا القاصد أن الخليفة محمد المتوكل على الله لما توجَّه إلى مدينة إسطنبول فتوجّه صحبته أولاد ان عمه خليل ، وها أبو بكر وأحمد ، فوقع بيسهم وبين الخليفة هناك ، فرافعوه عند الحندكار بأنه لما كان عصر قمد على ودائم كثيرة ، ما بين مال وقماش الذي أودعوه عنده الأمراء الذين قتلوا ، وأخذ من خوند زوجة السلطان طومان باي وأمها مالاً له صورة ، وكذلك أخنمن نساء الأمراء المقدّمين الذين قتاوا من الأموال ما لا ينحصر ، ولم يطالم الخندكار على شيء ، وتـكلَّموا في حقَّه بالباع والدراع وَمَا أَبْقُوا فِي ذلك ممكنا ، فاعتدل الخندكار على الخليفة المتوكل علىالله وانحطُّ قدره عنده ، وساعدت الوزراء أولاد خليل عند الخندكار . وكان الخليفة لـــــــا أقام بإسطنبول أظهر فتسكا زائدا ، وأنَّهم العيش واشترى له جوارى يضر من بالجنك ، ثم إنه قطع معلوم أولاد ابن عمه فشكوه إلى الخندكار ، فحنق من الخليفةورسم بأن يكون إقطاع الخلافة وجهائها تُقسم بينهم ثلاثة أثلاث من الجميع بالسوية ، فأرسل هـــذا القاصد يحاسب لهم عن ذلك . فلمسا حضر القاصد رسم على مباشري الخليفة وعلى دواداره بُرد بك ، وقال لهم : قيمؤا لنا حساب معاوم أولاد خليل من حين مات (١٤ و ١٥) الدين : الذي . (۱۹) جواری : جوار. (۲۲) مباشری : مباشرین .

أبوهم وإلى الآن . واستمرّ هذا القاصد يضيّق على الباشرين وجماعة الخليفة بسبب ذلك ، وانتصفت أولاد خليل علم الخليفة غاية الإنساف .

وفي يوم السبت خامسه جلس ملك الأمراء بالقعد الذي بالحوش السلطانى، ٣ وحضر قدامه مصارمان، وهو شخص يسمى الشاطر أبوالنيث الزريكشى، وخصمه شخص عجمى شنيم النظر فيخلقته، فتصارع مماازريكشى فغلب الزريكشى وأرماه إلى الأرض وركب فوقه وعصره في الأرض حتى كاد يموت فانتصر عليه وغلب أبو النيث، ٦ فألبس ملك الأمراء المنجمى قفطان حرير ونزل من التلمة، وقد المه طبلان وزمران وجاعة من (١٩٦٩) المنانية، فشق من التاموة وكائله يوم مشهود.

وفي يوم الأحد ليسلة الاثنين رابع عشره خسف جرم القمر خسوفا فاحشا حتى و أظلم منه الجلو ، وأقام في هذا الخسوف فوق أربيين درجة ، وقبل أقام في الخسوف نحو خسين درجة ، وقد خسف أول ما أشرق عند طلوعه واستمر "ينزايد في الخسوف حتى مضى من الليل جانب كبير . ووقع مثل هذا الخسوف بعينه في السنة التي مات ١٧

حتى مضى من الليل جانب كبير . ووقع مثل هذا الخسوف بسينه فى السنة التى مات ٧٠ فيها السلطان النورى ، فسكان بين موته وبين ذلك الخسوف نحو شهرين ، وجرى ما جرى من الأهوال عقيب ذلك ، ونسأل الله اللطف فى أمر هذا الخسوف الثانى .

وفى يوم الأربساء سادس عشره نرل ملك الأمراء من القلمة وتوبّه إلى نحو ١٠ خليج الزعفران، وسبب ذلك أن الأمير كشبغا الوالى سنع له هناك مَدّة حفلةوأضافه، فنزل إليه وأقام هناك إلى أواخر الهار ثم عاد إلى القلمة . وكان قبل ذلك يبوم توبّه إلى قصر ابن المينى الذى بالمنشية ، وقبل إنه أقام هناك إلى بعد المصر وعاد إلى القلمة ١٨ من يومه .

وفى يوم الانتين خامس عشرينه وقع بين خير الدين نائب القلمة وبين قرا موسى أغات الأسبهانية بمضرة ملك الأمراء بالقلمة ، وسبب ذلك أن وقعت فتنة كبيرة بين ١ الأنكشارية وبين الأسبهانية ، وصار فى كل ليلة يوجد فى الطرقات والأزقة منهم

<sup>(</sup>٦) فائتصر : فانصر .

<sup>(</sup>١٠-١٠) وقيل ... درجة : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

جاعة متتولة بالسيوف ، فعز" ذلك على قرا موسى وقال لنائب القلعة غير الدين : هذا كله في ذمتك أن الذي أطبعت الأنكشارية في حقّ الناس ، حتى صاروا بخطفوا النساء والردان ، ويخطفوا عمايم الناس ويعرّوهم ، ويتتاون الناس بأيديم ويخطفوا بضايع السوقة ، والمختدكار ما يرى بشيء من ذلك ، وإن بلنه ذلك فا يحصل عليك خير . ثم في عقيب ذلك صار الكاخية أغات الأنكشارية بركم كل يوم ويشق من القاهرة ، فإن وجد في طريقة أنكشاريا بأخذ من يده عصاء يكسرها ويقول له : اطلع إلى القلعة واقعد في الطبقة ولا تنزل إلى للدينة أبدا . وقبل إنه منم الناس أن لايشتكوا أحدا من الناس بأنكشاري مطلقا ، واستعرّ تالفتنة ثارة بين الأصبانية

وبين الأنكشارية إلى الآن ، وكل منهما على حذر من رفيقه . (١٦٧ ) وبما وتم في هذا الشهر من الحوادث أن جماعة من الماليك الجراكسة نحو عشرة مماليك ، وقيل فهم شخص قرابة الأمير قانصوه بن سلطان حركس، وشخص آخر كان والى قليوب، فخرجوا على حين غفلة وقصدوا أن يتوجّهوا إلى عند الأمــير جان بردى الغزالي نائب الشام ، فلما وصاوا إلى قطيا قبض عليهم نائب قطيا ووضعهم في الحديد وأرسل كاتب ملك الأمراء بذلك ، فأرسل إليه ملك الأمراء جاعة من التركمان ليحضروهم ، فلما وصاوا إلى قطيا أظهروا مرسوما من عند ملك الأمراء إلى نائب قطيا بأن يضرب رقامهم أجمعين، فامتثل ذلك وضرب رقاب المشرة بماليك، وكان فيهم شخص من العربان يرشدهم إلى الطريق فضرب عنقه أيضا ، وكان قتلهم فى مكان بين الصالحية وقطيا يسمى حبوة والماقولة . فلما أشيع هـــذا الخبر عز ذلك على جامعة من الماليك الجراكمة ، وشقّ ذلك على نائب الشام أيضا ، ووقعت الوحشة بينه وبين ملك الأمراء خارِ بك من نومئذ، ودبَّت بينهما عقارب الفتن واستمرّت . \_ وفي يوم الاثنين ألمن عشرينه كانت وفاة الكاتب الجيد أبو الفضل محد السنباطي المروف بالأعرج، قبل إنه مات فجأة على حين غفلة، وكان له خطجيد. ومن الحوادث المجيبة والنريبة التي لم يُسمع عِثلها عما وقع في أواخر هذا الشهر (٣) يخطفوا : كذا ف الأصل ، وتلاحظ عامية الأسلوب في العبارات التالية .

أن أشيع بين الناس واستفاض أن قانصوه خسائة الذي تسلطن قد ظهر بعــد مضي هذه المدة الطويلة ، وأنه باق في تيد الحياة ، وقد تغيّرت هيئته عما كان وصار له ذؤابة شعر في رأسه وقد ابيضّت لحيته . فكان من ملخّص هذه الواقعة أن شخصا من ٣ أبناء العجم كان يرسل إلى ابنة قانصوه خممائة التي كانت زوجــة أنصباي حاجب الحجَّاب، ويقول لها : أنا أنوكي . فترسل إليه ما يتنفَّق به، فأقام على ذلك مدة طويلة، ثم إنه حضر إليها تحت الليل صحبة طواشي ، فطلم إلى باب السلسلة وكانت تزوّجت بأمير آخور كبير ( ١٦٧ ب ) مملوك ملك الأمراء . فلما فشا أمره ولم يعرفه أحد من حاشمية ابنة قانصوء خميهائة ، قبلغ ذلك زوج ابنة خميهائة فقبض عليه ووضعه في الحديد وسجنه في البرج الذي بباب السلسلة حتى يعرضه على ملك الأمراء ويتبيّن ما يكون مر ح أمره . وقد أنكر ذلك الناس قاطبة فإن قانصوه خسائة له نحو ثلاث وعشر بن سنة من حين قتل عند خان بونس الذي بالقرب من غزة ، وكان من أمره ما كان مع الأمير أقبردي الدوادار وقطع رأسه هناك وأرسلها إلى الملك الناصر محمد من ١٢ الأشرف قايتباى، وعلَّقت على باب زويلة أياما ، فكان أمر وجوده من الأمور الستحيلة التي لا تقبلها العقول السليمة بعد هذه المدة الطويلة .

وفى شهر ذى الحجة فيه كان مستهل الشهر يوم الخيس فطلع القضاة الأربسة ١٥ وهنّوا ملك الأمراء بالشهر، ثم عادوا إلى دورهم . . فلما كان يوم السبت ثالثه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس به ، وأحضر بماليك الأشرف قايتباى، ثم أحضر ذلك الشخص الذى زعم أنه قانصوه خسائة ، فإذا هو شخص أنجمى مربوع القامة ١٨ أبيض اللحية وله نؤابة شعر فى رأسسه، فقال ملك الأمراء للحاضرين من مماليك الأشرف قايتباى : أهذا قانصوه خسائة الذى كنتم تصهدونه ؟ فقال السكر قاطبة :

ليس هذا قانسوه خسائة وهذا قصير القامة أخضر اللون . ثم إن ملك الأمراء ضيّق ٧٦ على ذلك الشخص الذى زعم أنه قانسوه خسائة وعيّن له الثتل ، فاعترف أنه ليس هو قانسوه خسائة ، فتال له ملك الأمراء : فما حمك على ذلك؟ قال: الفقر والفاقسة

<sup>(</sup>٧) بان: باني. أا عما: عنما

وقلة ما فى اليد. فلما اعترف بذنيه رسم ملك الأمراء بتوسيطة ، ثم بدا له أن يضرب. عنقه فضرب عنقه بين يديه فى الميدان ومضى أمره ، ثم أحضر وا له بتالوت فحماوه فيه ٣ لينسلاه ويكفنوه ويدفنوه ، خمدت هــــنه الإشاعة التى أشيعت بسبب قانسوه ( ١٦٨ ) خسائة . وكان فالب الناس الذين ليس لهم عقول قد صدق بذلك ، وقد

تبيّن أن ذلك الرجل نصّاب شيطان أخذ من ابنة قانصوه خسائة مالاً له صورة ويقول لها : أنا أموكر . وكان ينمس على الناس ويقول لهم أنا قانصوه خسائة ويبلصهم غير ما مرة ، فأراح الله الناس منه .

وف يوم الحميس نامنه أخرجت تجريدة إلى الأزنم تلاقى الحبياج وكان بها نحو مائة ممسلوك ، وكان الباش عليهم إياس كاشف الشرقية ، وصحبته جاعمة من الأنكشارية يرمون بالبندق الرصاص ، وكان الباش عليهم شخصا من المهانية . \_ وفي يوم السبت عاشره كان عبد النحر ، وكانت الأنحية في قاية الغار ولا توجد

١٥ الماضية .

وفي يوم الأحد ثامن عشره نزل ملك الأمراء من القلمة وصدى لبر الجزة وتوجّه إلى نحو شبرامنت على سبيل التنزّه، فأقام هناك من الأحد إلى يوم الثلاثاء، ١٥ وأخذ معه خاميا كثيرا وسنيحا، وصنع له هناك القاضي شرف الدين المِبْنِيز مَسَدة حغلة، وكان سحبته جماعة من الأمراء الشانية وغير ذلك من الماليك الجراكسة، فلما رجم من شبرامنت أقام بالقلسة ثلاثة أيام، ثم عزم عليه الأمير كشبنا الوالى

٧ ف خليج الزعفران ومد له هناك مَدّة حفلة وأقام عنده إلى بمد المصر ، ثم عاد إلى

 <sup>(</sup>٤) الذين : الذي . (١٢) فلم يضح : فلم يضحى . (١٦) تلمن عشره : سابع عشره .
 (٧١و ٢٠) شبرامنت : شبرمت .

<sup>(</sup> تاریخ ابن لیاس ج ہ ۔ ۲۱ )

القلمة من يومه ، وكان نهار شت وغيار وهواء مريسى ، فلم يَهمَّنا بالفرجة فى ذلك اليوم .

وفيه حضر قاسم الشروانى الذى كان نائب جدة وجرى منه ما تقدّم ذكره ، ٣ فأرسل ملك الأمراء بإحضاره وهو فى الحديد، فأحضره (١٩٨٨ب) الشريف بركات أمير مكة من البحر اللح ، فلما حضر سجنه ملك الأمراء بالمرقانة النى هى داخل الحوش السلطانى إلى أن يكون من أمره ما يكون . \_ وفيه حضر مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة ، وأن الوقفة كانت عندهم يومالجمة ، وأن الأسمار انحطّت عما كانت قليلا . وأخبرالبشر أيضا أن للدخل الحاج إلى مكمة ثارت فتنة عظيمة بين عبيدالشريف بركات أمير مكم وبين جماعة من الشائية ، وقتل من الفريقين نحو عشرة أنفار ، ثم ٩ خدت تلك الفتنة وزال الشر" قليلا بعد ما كاد أن يتسم .

وفيه توقى صاحبنا الشرق يحيى بنالناصرى عمد الأزبكي الذى كانالهاف السلطان النورى ، فأشيع بعد موته بأن وجد له من الذهب الدين نحو عشرة آلان دينار ، ١٧ أفعد ذلك من النوادر ، فإن أباه عجد الأزبكي لم يكن في سعة من المسال ولا أجداده ولا أفار به . و وفي يوم الحيس سلخ هذا الشهرفيه توفي الشيخ جلال الدين عبدالرعن النائشيخ زبن الدين قاسم بنقاسم المالكي ، وكان عالما فاضلا علامة في مذهبه ولى قضاء ١٠٠ المالكية في أيام السلطان النورى لما عزل القضاة الأربعة في يوم واحد ، فأقام بهامدة ثم عزل علما وأعيد إليها قاضى القضاة عبى الدين يحيى بن الديرى ، وولى أيضا بعد ذلك مشيخة مدرسة السلطان النورى أخذها عن قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم ١٩٨٠ أي شريف .

وفي ذلك اليوم وقع بالقلمة بعض خياط هين ، وهو أن ملك الأمراء وقف له طائفة من الماليك الجرآكمة بسبب أن لهم جامكية شهرين مكسورة ، فلما وقفوا إليه ٢١ ويجمعم بالسكلام وطفش فيهم ، وقال لهم : لا زلتوا حتى أوتشتوا بيبنى وبين نائب الشام ، وأنتوا تغروا وتروحوا إليه وتشكوا في عند . فقام الأمير قايتياى الدوادار (١) وهواه : وهوى . (٧) عما : عنا . (١) لفات : كذا في الأسل .

وجعل يرقع للماليك الجراكسة خلل ، ويقول: هؤلاء مماليكك (١٦٩ آ) وعبيدك وإنما يفعلون الجوع والقلة . فقال ملك الأمراء : والله والله لولا أنا ما خلَّى المختدركار منكم مماوك يلاح على وجه الأرض حتى أناشفت فيكم من القتل . فقال له الأمير قابتهاى: السكل صاروا رعيتك، ولهم أولاد وعيال ، وقد مشهم الففر والفاقة، والآن يطلبوا صدقة المختدكار وصدقتك . فرسم لهم بشهر واحد يصرف لهم من

جامكيهم ، وكان لهم شهران مكسورة في الديوان ، انتهى ذلك .

وقد خرجت هذه السنة عن الناس وهم في أمر مريب من الغلاء وقلة الأمن وجور
التركان عليهم ، وتناهى سعر الأردب القسع إلى ثلاثة أشرفية واثنا عشر نصفا كل
أدب، والبطة الدقيق بأشرفي وخسة أنساف ، وقد شطحت الأسمار في سائر البشائم
من اللاً كل والشرب حتى الماء . وسارت التركان يخطفون عمام الناس من على
د ووسها جهارا ولا يجدون من عنمهم من ذلك ، ويقطمون الطريق على التستبين
١ والضيافات التي تطلع من البلاد ، وساروا يخطفون الشاء والمرد من الطرقات كل يوم

الماملة من الفضة فإنها كلها تحاس وغش وزغل وسار الأشرق القابتية يصرف بخمسة وستين نصف فضة ، والسوقة لا تقبل من الفضة إلا القليل ، وكذلك الفلوس الجدد . وقاست أهل مصر في هذه ألسنة شدة عظيمة ما قاستها قط ، والأمر فله من قبل ومن بعد . انتهى ما أوردناه من حوادث سنة خس وعشر ن وتسمائة .

۱۸ ثم دخلت سنة ست وعشر بن وتسعائة

فها في الحرّم كان مسهل الشهر يوم السبت ، فطلع القضاة الأربعة إلى القلمة ومنّوا ملك الأسراء والمام الجديد ، ثم رجعوا إلى دورهم . \_ فني يوم الثلاثاء رابعه كان ختان ولد قاضى القضاة المالكي عميي الدين يميي بن قاضى القضاة برهان الدين إراهيم السعيري رحمة الله عليه ، فكان له في ذلك ( ١٩٦٩ ب ) اليوم رفة حفاة رجّت لما القاهرة ، فشت من الجامع المؤيدي إلى المدرسة الصالحية ، ومشى فها أعيان الرؤساء من الباشرين والتجار ومشاهير الناس وغير ذلك من الأعيان ، فوقعت لها

الشموع على الدكاكين ، وكان يوما مشهودا . وفى أواثل ذلك اليوم مدّ مَدّة حضلة حضرها الأمير جانم الحمزاوى وجاعة من الأمراء المبانية ومن الأمراء الجراكسة وغير ذلك . \_ وفى يوم الاثنين رابع عشريته دخل الحاج إلى القساهرة صحبة المحمل ٣ الشريف ، وأمير الحاج الأمير برسباى ، وقد أثنوا عليه الحجاج خبرا فيا فعله فى طريق الحجاز ، وأخير الحجاج أن كان معهم الأمن والرخاء بطول الطريق .

الشريف ، وأمير الحاج الأمير برسهاى ، وقد أتنوا عليه الحجّاج خيرا فيا فعله في طريق الحجاز ، وأخبر الحجّاج أن كان معهم الأمن والرخاء بطول الطريق .
وفي شهر صفر أهل يوم الأحد ، فطلع القضاة الثلاثة إلى القلمة وهنّوا ملك ١ الأمراء بالشهر ، ولم يطلع فاضى القضاة الشسافى وكان مريضا منقطما بداره مدة طوية لم يركب . وفيه وقع من الحوادث أن ملك الأمراء عزل الشرق يحبى بن التاج عن مشيخة حضور الجامع المؤيدى ، واستقر بشخص من أبضاء المجم ، ١ وقيل من المأبية بم عوضا عن يحبى بن التاج ، وكان ذلك الشخص عاديا عن العلم والقضاية ليس له شهرة بين الناس ، فقامت الأشلة على ملك الأمراء من العلماء والقضاء ، وأضروا عليه ذلك كون أنه عزل يحبى بن التاج عن مشيخة الجامع ١٢ المؤيدى من غير جنحة ولا سبب ، وقرربها من هو غير أهلها ومن لم يكن يستحق ذلك ، وهذا من البدع المنكرة .

وفى يوم الخيس خامسه نزل ملك الأمراء من القلمة ، وسحيته الأمير قابنباى ١٥ السوادار وجماعة من الأمراء الجراكسة ، ومن الأمراء السابية جماعة كثيرة ، ومن الماليك الجراكسة نحو خسمائة مملوك ، وقبل أكثر من ذلك ، ومن الأصبهائية والكمولية والأنكسارية الجم النفير ، وعدة رماة بالبندق الرساس، فأشيع عنه ١٩ أنه (١٧٥ آ) يقصد التوجّه نحو البلاد الشرقية ، فصلى صلاة الصبح ونزل وشق من بين الترب واستمر سائرا والأمراء حوله والسكر حتى نزل بالسكوشا ، ثم توجّه ألى مراسفة . وقد اختلفت الأقوال فى ذلك ، فن الناس ١٧ يقول إنه خرج يسرح فى الشرقية على سبيل التنزّه والفرجة ، ومن الناس من يقول إنه خرج يسب محادية عربان السوالم ، والأول أسح ، فرج صبته سائر المهافرين قاطية .

فلما كان يوم الثلاثاء عاشره حضر القاضي ركات من موسى من عند ملك الأمراء وعليه عمامة هوَّارية ، وقد أخلع عليه قفطان مخل مذهبا ، وحضر صحبته ستة أنفار بَوَّ وقد سُلخوا وحشوا تبنا ، فقيل إنهم من مشايخ عربان السوالم ، فأركبوهم على خيول وعلمها مركستوانات مخمل وألبسوهم جوخ وشاشيات على زموط على ر.وسهم، وقدَّامهم اثنا عشر رأسا مقطوعة وهي على رماح ، قيل إنهم من أعيان عربان السوالم ، فشقُّوا مهم من القاهرة ، وكان ذلكِ اليوم مشهودا ، فعلَّقوا جماعة من البُوَّ والرءوس على باب زويلة ، وعلَّقوا الباقي على باب النصر . فكان من ملخَّص هذه الواقعة ما أشيع واستفاض بين الناس أن إياس كاشف الشرقية تحيّل على مشايخ عربانَ السوالم ، فأرسل لهم بالأمان، فأركنوا له وحضروا إليه ، فصنع لهم ضيافة ، فلما استقرُّوا عنده أرسل أُعلم ملك الأمراء بذلك ، فأرسل إليه القاضي بركات بن موسى ومعه جماعة من الماليك الجراكسة ، فتوجهوا إلى نجع العرب السوالم ، وخرج صحبتهم عربان البلاد الجاورة من منية حمل والجوسق والمحروقة، وغير ذلك من البلاد المجاورة فاتقموا مع السوالم وكان يبنهم وقعة مهولة ، فانكسرت السوالم وقبضوا على بقية مشايخهم . ثم إن المسكر والعربان نهبوا نجع السوالم عن آخره ، فننموا منه ما لا يحصى من جمال وخيول وسلاح (١٧٠ ب) وقباش ونحاس ومصاغ ، وغير ذلك من عبيد وجوار ، حتى أخذوا نساءهم وأولادهم . فلما وقمت هذه الكسرة على السوالم هرب من بقي منهم إلى الأودية والجبال . فلما جرى ذلك سلخ الكاشف ١٨ مشايخهم وأرسلهم إلى القاهرة كما تقدّم ذكر ذلك . وقيل كان فيهم من هومن أولاد

قراجاً بن طرابای شیخ جبل نابلس علی ما قیل عنه . وأشيع أن ملك الأمراء رحل من على مرصفة وتوجّه إلى بنها العسل، وأرسل ٢١ سنيحه ومطبخه إلىالقلمة، وأشيم عوده إلى القاهرة ... وفي يوم الأربماء حادي عشره رجع ملك الأمراء إلى القـــاهرة ، فأنى من على قنطرة الحاجب ودخل من باب الشُّعرية وخرج من باب القنطرة ، وطلع من على سوق مرجوش وشق القــاهرة (٣) بو : كنما في الأصل . (١٦) نساءهم : نسايهم .

صفر سنة ٩٢٦ في موك حفل وقد ّامه جماعة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء المانية ، وقد "امه جماعة من الأنكشارية الرماة، وقــدّامه بعض جنايب، ولاقاه الشعراء والشبابة السلطانية من باب الشعرية ، وكان عليه قفطان جوخ أحمر ، وكان قدَّامه ما اصطاده من الكراكي والأوز العراق، فاستمرّ في ذلك الموكب حتى طلع إلى القلعة، وكان وما مشهودا ، فكانت مدة غيبته في هذه السرحة سبعة أيام بليالها . ثم دخل بعده شيخ العرب نجم شيخ العايد وهو في الحديد، وقد نسبوا إليه أنه كان متواطئًا مع عربان السوالم وهو من أغراضهم ، فقبض عليه ملك الأمراء ووضعه في الحديد حتى يكون من أمره ما يكون . ولم يحصل بنزول ملك الأمراء إلى الشرقية خير قط للناس، فرعى المسكر زرع البلاد ، وقدَّمت له مشايخ العربان نحو ألني رأس غنم فوزَّعوا ذلك على بلاد الشرقيــة ، وأحضروا له من شيبين سنائة أردب شعير ، وذلك غــير التقادم من خيول وجمال، وغير ذلك من ذهب عين فوق العشرة آلاف دينار. وقيل إن ملك الأمراء كان في هذه السرحة لا يصحو من السكر ليلا ولا نهارا ، حتى أشيع عنه أنه أخذ معه أربعين بنلا وهي محمّــلة نبيذا إقريطشي . فـــكان في نزوله هناك غابة الضرر في حقَّ الناس ، ولولا أخذوا عرب السوالم بحيلة لمـا قدروا عليهم أبدا ، ( ۱۷۱ آ ) انتھی ذلك . وفي يوم تاريخه عامن مؤلفه هذه الواقعة بالشاهدة ، من حضور القاضي بركات ان موسى المحتسب ، ومن طلوع ملك الأمراء في ذلك الموكب المقدّم ذكره . \_ فلما

ابن مومى اعسب، ومن طلوع ملك الامراء في دلك الذوب القدم قد تروء - علمه طلع ملك الأمراء إلى القلمة قدمت الأخيار من الشرقية بأن عربان السوالم لما حصلت ١٩٨ لهم تلك الكسرة توجّهوا إلى الصالحية ومهبوا ما فيها وأحرقوها ، وأحرقوا ما حولها من الضياع، وحصل منهم غاية الضرر الشامل . وكل هذا بسوء تدبير إياس كاشف الشرقية فإنه استعجل بقتل مشامخ عربان السوالم ، وكانوا من نوابغ أعيان السوالم ١٩

أنه بهب مجمهم وأخذ أموالهم ومواشهم وأسر حريمهم ، حتى قيل أسر ستين احمأة (٣) قطان : قطاه . (٦) نسبوا إليه : نسبوه . (١٢) يصحو : يصحوا .

وقيل كانفيهم مَن هو منأولاد ابن طراباي شيخ جبل نابلس، فسلخ الجميع، ومنها

من أعيان نسائهم، وأسر أولادهم . فلما طفشوا في البلاد أرسل ملك الأسماء يقول المكاشف: اطلق نساء السوالم وأولادهم الذين عندك من كل بد وسبب. وقد استدرك ملك الأمراء فارطه مما وقع منه في حق مشايخ عربان السوالم، وقد اتسعت أمد هذه الفتنة من كل حال على مادين مادين أرا لم مادان الدارة قال المسكرة المساحدة ال

أمور هذه الفتنة من كل جانب ، واستمرّت أرباب هذه الدولة في آراء معكوسة ليس لأحد منهم رأى سديد ولا لهم مستشار برجم إليه، وصار كل أحد منهم يشير برأى غير صواب ، ويتكلم بكلام غير مفيد ، وقد ضاعت الكلمة بينهم ، وآلت أحوال مملكة مصر إلى الخراب . وكل هذا من سوء قبع تدييرهم ، وقلة عرفانهم ، وعدم تجاربهم

للأمور ، وقلة نظرهم في العواقب بما يؤول أمره من خير أو شر" ، فنسأل الله تمالى إصلاح الحال ، وحسن الخاتمة ، وإخماد هذه الدنن عن قريب .

وفى يوم الجمسة ثالث عشره أخلع ملك الأمراء على أخبى نجم واستقرّ به شيخ المايد عوضا عن أخيه نجم ، وقد بلغه أن أحوال الشرقية قد اضطربت إلى الناية ، وثارت بها العربان بكترة النساد ، فلما أخلع عليه خرج من يومه إلى الشرقية بسبب هذا الفساد . ـ وفي يوم السبت رابع عشره كتب ملك الأمراء تجريدة إلى الشرقية وعين بها تحوم من الحراكسة ( ۱۷۱ ب ) وغسيرها ، وعين جماعة من

الأصبهانية والكولية وجماعة من الرماة الأنكشارية ، وجهةز مجلات تخرج سحبتهم
 إذا خرجوا . وقبل إن إياس كاشف الشرقية محاصر مع العرب في بلييس وقد أرسل
 يطلب نجمة بسرعة ، وأشيع أن عربان نجم شيخ العايد لما مُسك صادوا يعرون الناس
 في رأس الطرية وعند تربة العادل .

وفيه أشيع أن جاعة من الانكشارية هجموا على سوق [ النحاسين] وأخذوا ما ما فيسه من النحاس حتى يسبكوه مكاحل للبندق الرساس ، فحصل للتجار الضرر ٢١ الشامل من ذلك . ـ وكانت حركة هذه الجاعة الذين قتلوا من عرب السوالم من أكر أسسباب الفساد في أحوال المملكة . وإنهم لو أبقوهم في قيد الحياة وسجنوهم لمكان

<sup>(</sup>۲ و ۲۱) الذين : الذي . (٣) منه : منهم. (٩) وحسن : حسن .

<sup>(</sup>١٩) الأنكثارية: الأنكثاره.

ذلك عين الصواب وأرجَى لخود هذه النتن ، ولكن عجاوا بقتلهم حيث ظفروا بهم ، فكان كما يقال في المدنى :

أمور تضحك السفهاء مها ويبكى من عواقبها اللبيب وي وم التلاأه سابع عشره خرجت التجريدة التي عيبها ملك الأمماء إلى عهب السوالم، وكان الباش علمها شخصا من الأسماء المدرات يقال له جان بردى الذى كان كاشف المبحيرة ، أخو تم الذى كان خازندار الملك الناصر محمد بن الأشرف تايتباى ، وكان بها من الماليك الجراكسة وغيرها مائة بملوك، وتوجّه قبل ذلك إلى عند كاشف الشرقية ستون مملوكا يقيمون عنده ، فخوجت التجريدة في ذلك اليوم وتوجه من بها من الماليك إلى فانتاة سرياقوس ... وفي يوم السبت حادى عشرينه حضر إياس كاشف ، الشرقية وسحيته جاعة بمن بني من أعيان عربان السوالم ، وقد أنوا إلى إياس طائمين بعد أن رأوا عين النلب ، فأحضرهم إلى ملك الأمماء ، فلما قابوه أخلع عليهم وأفرتم في مشيخة السوالم ، وصنا السوالم ، وكان ذلك ١٧ على غير القياس من أمرهذه الفتئة .

على عبر العياس من الموطعة المصنة .

وفي شهر ربيح الأول كان مستهلة (١٧٧ آ) يوم الاثنين ، فصد القضاة الأربعة وفي شهر ربيح الأول كان مستهلة (١٧٧ آ) يوم الاثنين ، فصد القضاة الأربعة فاصد من عنسلة الخدكار سليم خان بن عبان متملك الديار المصرية ، وقد حضر من البحر الملح إلى انقلمة قرأ مراسيم الخندكار على ملك الأمراء ، وأشيع بين النساس أن الخندكار أرسل يقول لملك الأمراء بأن يتوصى ١٨ يالماليك الجراكسة ويصرف لهم جوامكهم ولحومهم وعليقهم والأضحيه والكسوة على المادة . وأشيع أنه أرسل يقول لملك الأمراء بأن ينادى للناس بأن المناس بأن ١٠ من الزعية يشنقه من غير مماودة ، وأرسل يقول لملك الأمراء بأن ينادى للناس بأن ١٠ يقطع الطرقات ، شم أشهروا المناداة في الغاهرة عن لسان الخندكار حسبا مارسم ، في قطع الطرقات ، شم أشهروا المناداة في الغاهرة عن لسان الخندكار حسبا مارسم ،

بأن لا أحسد من الأنكشارية ولا من الأسهانية يشوّش على الرعية ، وكل من شوّش مهم على أحد من الناس عسكه من طوقه ويتوجّه به إلى عند خير الدين اثب التلمة أو موسى قرا . فأشهروا المنادة بذلك أربعة مشاعلية ، اثنان ينادوا بالتركى ، وهما قدّام الأمير كشينا والى القاهرة ، وأظهر العدل فى ذلك الدم ولته لد دام .

م ثم أشيع بين الناس أن الخندكار أرسل إلى الله الأمراء يطلب سنان باشادوفا يق بك بأن بحضروها والأسبهانية إلى إسطنبول ، فلما وصاوا إلى هناك أحضر سنان باشاء بين يديه فأمر بشنقه ، فأقام مصلوبا ثلاثة أيام لم يُدفن . وأشيع أن طائفة وقاب أربعائة أسبهاني مبهم ممن أشيع عنه النساد بمصر من جماعة سنان باشاه . وأسيع أن الخندكار أوسل بحط علمك الأمراء خار بك بسبب رخوه في حق طائفة الرعاب) الأنكشارية والأسبهانية حتى جاروا على النساء والرد وبصائع التسبيين الرعية ، وقد بلغ الخندكار مايصنمون بمصر من خطف النساء والرد وبصائع التسبيين وخطف شيافات الناس ، فلما حضر القاصد في ذلك اليوم وقرى مرسوم الخندكار واسلب عنه واساس عنه واساس أن ملك الأمراء باظر في مصالح أحوال الرعية والنساس عنه واساس ، ثم إن ملك مايشة ، فكان هذه الشهادة عين الرياء ، واتباع الجاد لأبيل الناسب . ثم إن ملك راسية ، فكان هذه الشهادة عين الرياء ، واتباع الجاد لأبيل الناسب . ثم إن ملك

الأمراء قصد أن يكتب محضرا ويأخذ عليه خطوط الفضاة الأربعة بأن مصر في غاية

المدل والرخاء والأمن فلم يوافقه القضاة على ذلك، وظلوا : نكتب خطوط أيدينا

بشيء باطل وبيلنم الخندكار بخلاف ذلك، فنخشى على أنفسنا منه بأن نذكر مصرف

غاية المدل والأمن والرخاء وأن التركان لم يشو شوا على أحد من الرعية، وهذا باطل

علا بجوز، فرجع عن ذلك.

وفى يوم الخميس حادى عشره عمل ملك الأمراء المولد النبوى بالقلمة ، وجلس فى المقعد الذى بالحوش السلطانى ، وحضر القضاة الأربمة على حكم السنة الماضية ... وفيه (٣و٤) بنادوا :كذا فى الأصل (٣٠) يشوشون : يشوشوا.(١٦))الشهادة : الشاهدة . قدمت الأخبار من مكة الشرفة بأن وقع بها فتنة كبيرة بين الشريف بركات أمير مكة وبين نائب جدّة الذى ولى عليها من قبل إن عبان ، وأشيع أن قتل فى المركة جاعة من عبيد الشريف بركات ، وجُرح نائب جدّة أغات الكولية الذى يسمى حسين الكاخية ، واضطربت أحوال مكة إلى الناية . \_ وفى يوم الأحد رابع عشره أخلم ملك الأمراء على الأمير جائم كاشف البهنسا والنيوم وقرره أمير الحاج برك المحمل، فنزل من القلمة في موكب حفل .

وفيه كانت كاينة الأمير جان بردى الأشقر أحد الأمراء المشرات ، وهو أخو تم الذى كان نائب الإسكندرية ، قبل إنه عزم عليه شخص يسمى (١٦٧٣) تمر الظاهرى ، فلما دخل عليهما الليل وقع بينهما تشاجر ، فتارت في ذلك المجلس فتنة ، كبيرة ، فقتل فيها جان بردى الأشقر ولا يُعلم من قتله من الحاضرين ، فقيضوا على من كان حاضرا ، واختفى تمر صاحب البيت ، وكانت واقعة مهولة . فلما بلغ ذلك ملك الأمراء شق عليه قتل جان بردى الأشقر فإنه كان صاحبه ، فأخذ فى الفحص ١٧ على من كان سببا اقتله ، وأثرم الوالى بإحضار تمر الذى جرى ذلك فى بيته .. وفيه أخرج ملك الأمراء تجريبة إلى ثفر الإسكندرية بسبب تعبّن الفرنج هناك على المسافرين ، فسكان بها من المسكر نحو مائة إنسان ، ما بين مماليك جراكمة وأولاد ما ناس وعناية وغير ذلك .

وفي شهر ربيع الآخر كان مستهة يوم الثلاثاء ، فطلع قضاة الفضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ ويوم الخيس ثالث الشهر ١٨ فيه خرج الأمير جائم الحزاوى وتوجّه إلى السفر وقصد التوجّه إلى إسطنبول ، شخرج في موك حضل وسحيته الأمراء الجواكسة والمباشرون وأرباب الدولة من الأمراء الشانية . وقد أرسل ملك الأمراء صبته تقدمة حافة إلى السلطان الملك المظفر ٢١ سليم خان ، فكان ما اشتمل عليه تلك التقدمة عما قيل من الخيول الخاص خسين (٣٧) عملاً قبل : كتب الؤلف هنا في من الأمل الجلة الآنية ، ثم شطبت : همزالذهب الدين مائة ألف ديار ضن صنادين خدب ، . فرسا ، وفيهم بنلة قيل مشتراها خمسائة دينار ، ومن الفعاش الحرير والتفاصيل السكندرى أشياء كثيرة ، ومن الشاشات الله بني أشياء كثيرة فيهم من طوله مائة وعشرون ذراع ، وأرسل إليه ملك الأمراء من جملة هذه التقدمة خمسائة قنطار

وعشرون ذراعا ، وأرسل إليه ملك الأمراء من جمّة هذه التقدمة خمسائة قنطار سكر معمولة بحسك ، ومن الأشربة والمربيات أشياء كثيرة ، وأرسل إليه من الفصوص والمسادن والثؤاؤ أشياء كثيرة ، ومن الصيني اللازورد والشفاف أشياء

كثيرة ، وغير ذلك من التحف الغربية أشياء كثيرة مها يهدى للملوك مثلها . وفيه قدمت الأخبار من تونس يبلاد الغرب بأن قد وقع بها فتنة عظيمة بين

وفيه قدمت الاخبار من تونس يبلاد القرب بان قد وقع بها فتنة عظيمة بين ساحب تونس ويين ( ۱۷۷ ب ) الشيخ عد بن تليس ساحب تقرت ، فكان بينهما وقعة مهولة في أوائل سفر ، وقتل في هذه المركز ، نحو أربين أأن إنسان ، وآخر الأمر انتصر السلطان حسن بن محمد ساحب تونس على ابن تليس وغم منه عنائم جزيلة ما بين مال وقائل وسلاح وخيول وجال وغير ذلك . ـ وفيه نزل ملك الأمراء

١٧ إلى بولاق وأقام بها إلى قريب النظهر، فأحضر إليه الناضى بركات بن موسى المحتسب هناك مكت وفاكية وحاوى هناك مكت وفاكية وحاوى وقدور هريسة ومأمرنية وفاكية وحاوى وفير ذلك . ثم إن ملك الأمراء عرض الراك الأغربة التي أنشأها ولمبوا قدامه

فى البحر ، وانشر ح فى ذلك اليوم إلى الناية ، ونصب له سحابة فى الجزيرة التى تجاه إنبابة ، وكان يوما مشهودا .

وفي يوم الاثنين حادى عشريته كان عيد النصارى ، وهو أول يوم فى الخاسين

18 وكانت خاسينا مباركة لم يظهر فيها الطاعون عصر ولا فى غيرها من الثغور .. . وفيه

توفى شرف الدين الجُوبي الذي كان مباشر ديوان الأمير أزدمر الدوادار ، وباشر
أيضا ديوان الأمير كسباى الحتسب ، وكان لابأس به .. . وفيه وقع من الحوادث

19 الشنيعة أن امرأة مسلمة كُبُست مع شخص يهودى ، فلما شاع أمرهما قبض على

الهودى وعلى الامرأة وعلى المكارى الذي أركب الامرأة ، وقبض على شخص

إسكافي الذي كان واسطة بين اليهودي وبين الامرأه ، فلما رُفع أمرهم إلى ملك

(٤) معمولة : معمولا. (٦) عا : ما . (١٥) التي : الذي .

الأمراء ضرب الإسكاق بالمتارع والمكارى ، وسجن الامرأة بالحجرة وسجن البهودى في سجن الديلم ، حتى يكون من أمرهم ما يكون .

وفيه قدمت الأخيار من حلب بأن عبد الرزاق أخا على دولات وتب على ابن أخيه ٣ سوار ، وقد التف عليه جماعة من التركمان البياضية والأكراد ، فحصل بيهمها وقعة مهولة ، فقتل بها ( ١٧٤ آ ) جماعة كثيرة من التركمان ، وأشيع قتل ابن ســوار فى المركة ، وقد ملك عبد الرزاق من ابن سوار الأبلستين والمرعش وغير ذلك من البلاد، ٣ واستمر الحرب ثائرا بين الفريقين ثمانية أيام وانتصر عبــد الرزاق على ابن سوار ، ثم

وفي شهر جادى الأولى أهل الشهر يوم الخيس ، فطلم الفضاة إلى القلمة وهنوا ٩ ملك الأسماء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . ـ وفي هذا الشهر ترايد أسم الفلاء بالديار المصرية وبلغ سعر الأردب القمح إلى ثلاثة أشرفية كل أردب ، وبلغ سعر الأردب الشمير إلى أربهائة درهم ، والفول بسمائة درهم كل أردب ، وشطح السعر في سائر ١٧٠ الحبوبات . وبلغ كل رطل سمن بأربعة أنصاف ، والسيرج بثلاثة أنصاف كل رطل ،

خدت هذه الإشاعات من بعد ذلك كأنها لم تكن .

والأجبان قاطبة فى غاية الناو" ، واللحم المنأن كل رطل بثانيـة عشر نترة ، واللحم البقرى كل رطل بستة عشر نقرة ، وبلغ سعر السكر كل رطل بثانية أنصاف ، وبلغ ١٠٠ سعر السل الأمسود كل رطل مكرر بثلائة أنصاف ، وبلغ سعر الصابون كل رطل بخمسة أنصاف . وعلى هذا قيِّسْ فى سائر البضائع والنلال ، حتى بلغ سعر الراوية الماء

إلى أربعة أنصاف ، وعمّ هذا النلاء حتى في القاش قاطبة البياض وفي اللوّن والحرير ١٨ والصوف والجوخ وغير ذلك من القاش قاطبــة . وسبب ذلك النشّ في المساملة من الذهب والفضة ، وصار الأشرفي البرسبيمي يُصرف بثلاثة أشرفية فضة ، والأشرفي

التايتيهبي 'يصرف بأشرفين وثمانية أنصاف ، والأشرق النورى 'يصرف بأشرفين ٢١ وأربعة أنصاف ، وكذلك الأشرق الشانى ضرب الخندكار . وأما الفضة فجديمها في غاية النش والفساد ، وصارت الناس في أمر مريب بسبب ذلك، وقد تغيّرت أحوار

الديار المصرية تنيّرا فاحشا إلى الغاية ، وفوق ذلك جور التركمان في حق أهل (١٧٤ب) ٢٤

مصر من الخطف والنهب وأخــــذ أموال الناس بفــير حق ، وخطف المرد والنساء والضيافات من الطرقات .

ومن الوقائع كاينة شمس الدين محمد الرشيدي ، الذي كان ناظر الكسوة وناظر الجوالي وغير ذلك من الأنظار ، وكان الخندكار ابن عثمان قرره في ذلك ، وقد سمى له حليم جلبي الذي من جماعة الحندكار ، فاستمر على ذلك ، ثم سعوا على الرشيدي من عند ملك الأمراء فأخرج عنه ما كان بيده من الأنظار ، فحصل له غاية القير ، فاختف وخرج في الدسّ صحبة بمض الهجانة على أنه يتوجّه إلى الخنــدكار ويشكو له ملك الأمراء الذي أخرج عنه الأنظار التي كان الخنــدكار قرّره فيها . فلما وصل إلى قطما قبض عليه نائب قطيا وعلى الهجّان الذي كان صحبته ، وقال له : أممك مرسوم ملك الأمراء؟ فقال: إنما رسم لي مشافاه ، فضيَّق عليه نائب قطيا فاعترف الرشيدي أنه خرج هاربا من ملك الأمراء ، فقبض نائب قطيا على الرشــيدي ووضعه في الحديد ، وأشيع أنه شنق الهجّان هناك ، وأرسل الرشيدي في الحديد إلى ملك الأمراء. فلما وقف بين يديه وبُّخه بالكلام، وقال له: أنت قصدت أن تتوجّه إلى الخندكار وتشكوني له ؟ ثم إن ملك الأمراء رسم بسجن الرشميدي في المرقانة التي هي داخل الحوش السلطاني . \_ وفيه أرسل ملك الأمراء بالقبض على شخص يسمى محرات ، مقدّم كاشف الغربية ، وقد كثرت فيه الشكاوي من الناس ، وأشيع عنه أنه ضرب شخصا من الفلّاحين حتى مات تحت الضرب، فلما مثل بين يدى ملك الأمراء رسم بتوسيطه ، فوسطوه عند باب زويلة . \_ وفي ذلك اليوم رسم بشنق اثنين من الكمولية لأمر أوجب، ذلك .

ومن الحوادث أن في يوم الثلاثاء ممادسه وقع للأمير قايتباى الدوادار كاينة مهولة، ٧ وهو أنه سيّر إلى نحو المطرية وعاد ، فلما دخل من باب النصر وجد ( ١٧٥٥ ) عند وكالة الصابون جماعة من الأنكشارية قد أخذوا من شخص يبيم الصابون خسة أرطال صابون ودفعوا إليه ثمانية أنصاف ، وكان الصابون قيمته أشرفيا . فلما رأى (٨) الذي : الذي . صاحب الصابون الأمير قابتياى الدوادار تملق بلجام فرسه وقص عليه خبره ، وكان الأنكشارى ضرب صاحب الصابون حتى أدى وجهه ، فأرسل الأمير قابتياى مع ماحب الصابون بعض مماليكم إلى الأنكشارى لمله يعطى صاحب الصابون شيئا تفق فوق ذلك العدر ، فلما قابل ذلك المعلوك الأنكشارى أغلظ عليه المعلوك في القول ، غنن منه ذلك الأنكشارى فضرب المعلوك على وجهه أدماه ، ثم إن المعلوك ضرب الأنكشارى بدبوس على وجهه فأدماه ، فانسمت الفتنة بينهما فضى الأنكشارى الأنكشارى والمحابه وأعلمهم عما جرى له مع محلوك الدوادار ، فاجتمع الجم النفسيسير من الأنكشارية وتوجهوا إلى بيت الأميرقابتهاى الدوادار وهجموا عليه وبأبيسهم سيوف مساولة ، وقصدوا أن يحرقوا بينه ويجهبوه فاختى مهم ، فلما بلغ ذلك الكاخية أغات ها الأنكشارية ركب ورد الأنكشارية وخد تلك الفتنة .

فلما بلغ ذلك إلى ملك الأمراء شق عليه ولام الأمير قايتباى الدوادار على ما فلم ، ثم إن ملك الأمراء أوسل طلب مماوك الدوادار الذي ضرب الأنكشارى ٢ وأثار هذه الفتنسة ، فلما مثل بين يديه أمر بضربه فضرب ضربا مبرحا وسجن بالمرقانة ، فسكن ذلك الانسطراب قليلا . وصار الأمير قايتباى على رأسه عايرة من الأنكشارية وهو مهدد بالقتل منهم في كل يوم ، وزعم الأنكشاري الذي صرب أن سقط منه خنجر مفتضى وسيف وادعى أن كان معه ثلاثون دينارا فسقطت منه ، فدفع إليه الأمير قايتباى عما أشيع عشرين دينارا همكذا قيل ، وصار الأمير قايتباى لا يأمن على نفسه أن يطلع القلمة وحده ، وصار يركب في كل يوم ومعه جماعة كم كثيرة من الماليك الجراكمة ، ويتوجه إلى قبة يشبك التى بالطرية ويتم بها إلى آخر المهار ، ثم يعود إلى داره ومعه المابك الجراكمة فاستمر على ذلك أياما ، ثم خمنت تلك الفتنة وأنه الجد .

وفى يوم الجمسة تاسعه قدمت الأخبار من حلب بأن خارجيا من التركان يقال له جلال ( ١٧٥ ب ) المهمدى قد تصدّي لمحاربة الأمير على بن شاه سوار ،

<sup>(</sup>٢) أدى : أدما . (١٧) عما : عنيا .

والتف عليه جماعة كثيرة من التركان ، وكان هــــنا جلال النهدى من قرية بالروم يقال لها أق شرى بوز ، فكان بينه وبين الأمير على بن سوار وقعة مهولة تُعلل بها من التركان نحو ثلاثة آلاف إنسان ، وأشيع أن الأمير على بن سوار قد جرح في وجهه بطبر وهمرب واختنى ، وانتصر ابن سوار على ذلك الخارجي الذي يقال له جلال النهدى وفر منه إلى بلاده . فأخلع ملك الأمراء على الهجان الذي أتى بهذا الخبر ، ثم خدت هذه الإشاعة كأغالم تكن .

م سب مست من الم حسن . وفي لية الخيس خامس عشره خُسف جرم التمر وأظلت الدنيا ، فأقام في ذلك الخسوف عمو ساعة ، ثم أعجل عنه ذلك الخسوف . . . وفي يوم الخيس خامس عشره و قبض القاضى بركات بن موسى الحتسب على أخي محمد بن خُبيز وضربه ضربا مبرحا حتى كاد أن يهلك ، ثم أشهره في يولاق ، وكان سبب ذلك أنه حجر على يسع القول و صاد يشتريه على ذمّته ويخزنه ، فشطح سعر القول في تلك الأيام . وكان أخوه محمد ابن خُبيز متحدً الى أمر الفلال التي رد من البلاد قاطبة ، وكان عتميا بالأمير جام الحزاوى فجار على الناس بسبب يسع الفلال ، فحنى منه القاضى بركات المحتسب وضربه كما تقدم .

ومن الحوادث الشنيعة أن ملك الأمراء كان ستر النهب الشانى بأن 'يصرف بأشر فين من غير زيادة على ذلك ، وكان 'يصرف قبل ذلك بأشر فين وخسة أنساف، وصار البيح بيمين ، بيع بالنهب ، وبيع بالفشة ، فوقفت أحوال الناس بسبب ذلك. ثم [ إن ] ملك الأمراء نادى في القاهرة بأن لا أحد من الناس لا يرد معاملة الفشة ، وكل من ردها شنق من غير معاودة ، وكانت الفشة بومثذ في غاية النش كلها محاس الفا التحار ، فكانت الأنكشارية تدخل الأسواق وترمى تلك الفضة النحاس على التجار ، فكل من رد مها شيئا تنهب كانه ويضرب ذلك التجار ، فكل من رد مها شيئا تنهب كانه ويضرب ذلك التجار حتى يأخذها غصبا على دغم ( ١٦٧٦ ) أنقه فيأخذون منت أشرفيا ذهبا ويعطونه أشرفين من تلك الفسة النحاس ، غصل للناس من ذلك غاية الضرر الشامل .

<sup>(</sup>١٢) التي : الذي . (٢٢) فيأخذون : فيأخذوا . || ويعطونه : ويعطوه .

وفي هذا الشهر قدم جاعة كثيرة من إسطنبول بمن كان قد نني إليها من أعيان الساير المصرية ، ممهم : كال الدين بن معين الموقع ، وابن نصر الله ، ومرعى الذي كان من جاعة الأنابكي سودون المعجى ، وأحمد الفنيروتى ، وحضر محمد بن فرو شيخ جهاعة الأنابكي سودون المعجى ، وأحمد الفنيروتى ، وحضر محمد بن قطارة الذي كان من جاعة المحسب ، ١٧ القاضى غو الدين ابن المفيف الذي كان متحدثا على الزمامية ، وحضر محمد بن على كان المفيفة و وحضر محمد بن على كان المعايدة ، وحضر محمد بن على كان المغينة و وحضر ابن الممويعلى ، وحسام الدين بواب المعينة و آخرون منهم ، ١٥ ابن عائزانة ، وحضر جاعة من السيوفية و الممدادين والنجارين والبنائين والمرخمين ابن عائن ، وحضر جاعة من السيوفية و الممدادين والنجارين والبنائين والمرخمين وغير دلك ممن كان توجه إلى إسطنبول ، فخضروا المكل هاديين من غير علم المختكار. ١٨ جاعة كثيرة هناك من أعيان أهل مصر . وقبل ذلك قدمت الأخبار بوفاة جانى بك هاوادار الأمير طراباى ، وكان من وسائط السوء ، وتونى عمد تن يوسف (١٧٧ ب) ١٢ الذي كان ناظر الأوقاف ، وكان من وسائط السوء ، وتونى عمد المسكح المسكح الذي كان ناظر الأوقاف ، وكان من وسائط السوء ، وتونى عمد المسكح المسكح الذي كان ناظر الأوقاف ، وكان من وسائط السوء ، وتونى عمد المسكح المسكح الذي كان ناظر الأوقاف ، وكان من وسائط السوء ، وتونى عمد المسكح المسكح الذي كان ناظر الأوقاف ، وكان من وسائط السوء أيضا ، وتونى عمد المسكح الذي كان

 <sup>(</sup>٦) بثانة : ماذنه . (١٧) الأمبرية : كَذَا ق الأصل ، ولعله يعنى و الطرية » .
 انظر فيا سبق ج ٤ س ٢٢٩ س ٤ – ٧ .

من سوق الوراقين ، وتوفى هناك جماعة كثيرة ما يحضرنى أسماؤهم الآن .

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من اليهود الصيارف من جماعة الملم يمقوب اليهودى ، فضر به بالمقارع ، ثم قطع بده وعلقها فى أنفه وأشهره فى القاهرة . وكان سبب ذلك أشيع عنه أنه يشترى الفضة النحاس المنشوشة ويضمها فى الجامكية ، وقد تقلق المسكر من ذلك . \_ وفى يوم الخيس "انى عشرينه كان دخول الشرفي يحيي بن الأصير طراباى رأس توبة النوب على ابنة بيبرس ابن بنت شرين ، وليس أعم اسم أبيه ولا جدة ، وهو يزعم أنه ينتسب إلى الملك الظاهر، برقوق بذرًخ ، و سكان كما يقال في المدى :

وما هو إلا كالمقاب فأمّه معلومة وله أب مجهول

فكان له مهم حافل من المهمّات الشهورة ، فصرف على المخبور والسهاط بألف دينار سكّر وفستق ، وذبح فيه اثنق عشرة بقرة ، ومن الخيـــل ثلاثة أرؤس ، ومن النّم مائة رأس ، ومن الدجاج ألف طير ، ومن الأوز مائتي زوج ، وصرف على الشمع

ا العم ما له واس او من النجج اف عير، ومن الاور ما في روح، وصرف على الشمع المزمد ما له دينار، والسقايين عشرة المزمدة من الأمراء الجراكسة ومن الأمراء الجراكسة ومن الأمراء

الشانية، فشوا بها من بيت الأمير قاينباى الدوادار إلى بيت القاضى عبد الباسط الذى
 محل فيه العرس، وكانت ليلة حافلة. \_ وفيــه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من
 حتال البلاد، فشنق على تنظرة الحاجب بعد العصر، وكان سبب ذلك أشير عنه أنه

١٨ زور مراسيم عن لسان بعض المباشرين باستخراج الرزق التي ق الغربية ، فلما يلغ ذلك ملك الأمراء أرسل أحضره ، فلما حضر أمر بشنقه من يومه بعد المصر ، وأراح الله الناس (١٦٧٧) منه .

وف شهر جادى الآخرة أهل يوم الجمعة ، فصد القضاة الأربعة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الاثنين رابعة قدم قاصد من (١) كالمقات : كالمقال .

البحر الملح وعلى يده مراسيم مر عند السلطان سليم خان بن عبان ، فكان من مصدونها أنه أرسل يطلب الأمير كشيفا والى القاهرة ، وقد بلغه ما فتحه من أبواب المظالم عصر ، وقد كترت فيه الشكاوى من الناس عند الحندكار ، فطلبه من ملك الأمراء عدة مرار وهو يناسى به ، فلما رأى الطلب حثيثا فى أمره فى وسعه إلا أنه أرسله ، نفرح على وجهه فى أثناء هذا الشهر وسافر إلى السطنيول من البر ون البحر. وكان من وسائط السوء ظالما غاشها عسوفا سفاكا للدماء استباح أموال المسلمين ودمائهم ، فلم يتأسق لحروجه أحد من الناس، وفرح خالب الناس لخروجه من مصر. وكان أصل كشيفا هدامن مماك الأمراء ، روى الجنس ستى " الخلق شديد الباس ، فلهج الناس بعدم عوده إلى مصر .

وفي يوم الشالاناء خامسه توفيت الست فضل العزر ابنة القاضى أو البقا بن الجيمان ، وكانت فضل العزر يومند متروجة بالشيخ عبد الجيد بن الطريق ، فكان للما جنازة مشهودة . ومن الحوادث الشنيعة ما وقع للشيخ عبد الجيد بن الطريق بسب القتيل الذي قتل واقهموا به جاعة الشيخ عبد الجيد ، واتسمت هذه الكاينة على كاد أن تخرب ديار الشيخ عبد الجيد في هذه الحركة ، وأمرها مشهور بين الناس عا وقع له بسبب ذلك في الحلة واقسل خبرها علك الأمراء ، وكان من أمرها ما يطول شرحه ، وتعصب لأبي الصبي الذي تحتل الشيخ عبد الجيد بن العاربي ، وآل أمر هذه الكاينة إلى مال له صورة غرمه الشيخ عبد الجيد بن العاربي .

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن نائبها الأمير جان بردى النزالى تنبيّر خاطره ه على قاضى القضاة الشافعى بها ولى الدين بحد بن قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن فرفور الدمشقى، فهم بقتل القاضى ( ۱۷۷۷ ب ) ولى الدين غير ما مرّة ، ففرّ منه واختنى مدة طويلة ، ثم ظهر من بعد ذلك عمدينة حلب . قيل إنه كاتب السلطان ١ ابن عبان ما وقع له مع الغزالى ، فأرسل إليه مرسومه بأن يلى قضاء الشافعية بحلب ، فاستقرّ بها وأرسل أحضر عيساله وأولاده من دمشق ، وتزوّج بالست حلب زوجة القاضى كاتب السر محود بن أجا ، وسار صاحب الحلّ والمقد بمدينة حلب ، فشق ، ذلك على جان بردى النزالى نائب الشام ، ولولا تدارب القاضى ولى الدين وفعل ذلك كان تعلد النزالى لا عالة . وكان وقع بينه وبين النزالى وحشة عظيمة وهم بقتله عدة مرار ، وسبب ذلك قبل إن النزالى قبض على شخص من المسافرين فوجد معه ثلاث مطالمات متوجّها مها إلى عند الخندكار : أحدها يخط القاضى ولى الدين القاضى الشافى ، وأخرى من عند شخص يقال له المظفرى شيخ المدرسة التي أنشأها الخندكار بدمشق ، والأخرى من عند نائب قلمة دمشق . فكان من مضمون تلك المطالمات عدة شكاوى إلى الخندكار في النزالى نائب الشام ، فإنه قد أظهر المصيان وهو عمّال في برق عظيم ، وقد النف عليه جاعة كثيرة من الماليك الجراكسة ، فلما بلغ ذلك للقاضى ولى الدين فر من الشام واحينى حتى ولى قضاء حلب وأمرممهور، وسار النزالى في قهر من القاضى ولى الدين فر من الشام واحيل إنه شنق المظفرى وشنق المعجّان .

وفي يوم الجملة خامس عشره توفى عبّ الدين بن البليبي أحد نو آب الشافعية، وكان لا بأس به . \_ وفي يوم الانتين نامر عشره توفيت زوجة المتر الشهابي أحد ابن الجيمان ، وكانت جركسية الجنس تدمى شهددار ، وكانت مبدعة في الحسن الواجال من أجمل النساء حسنا ، فافتتن بها المتر الشهابي أحد بن الجيمان حتى أشابته عن أمور أحمل الملكة . قيل إنها كانت تحسن الضرب بالسبم آلات المطربة ( ١٨٨ آ ) وهي : الجنك والمود والسنطير والقانون والديم والكمنجا والصيبي . وكان أصل شهددار هذه من جوارى ابنة الأمير يشبك من مهدى الدوادار الكبير ، فروجها الشهابي أحد بن الجيمان ، وأمهرها عالتي دينار ودخل علما ، فأمر ما عالى دينار ودخل علما المنابية ، فاحد بن الجيمان ، وأمهرها عالتي دينار ودخل علما المنابية ، فاحد المنابية ،

عليها ، فأحبّها حبّا شديدا دون نسائه ، وافتن بها إلى الناية ، وأقامت عنده مدة ٢١ طويلة ، ثم تبيّن من بعد ذلك أنها فى رقّ ابنة الأميريشبك الدوادار ولم تُمتق ، وصار الحقّ فيها إلى ابن بنت الأمير يشبك الدوادار الذى من قانى باى قرا أمير آخور كبير،

<sup>(</sup>١) تدارب : كذا في الأصل ، ولعله ﴿ تدارك ، .

<sup>(</sup>١٧) والقانون : والقايون . || والكمنجا : والكمجا. (١٨) جوارى : جوار .

فاشتراها المقر الشهابي أحمد بن الجيمان من الورثة بخمسائة دينار ، وقاسي بسبها مشقة زائدة ، فأقامت عنده مدة ، ثم إنها مرضت وتزايد بها المرض حتى مات ، فحصل له عليها حزن شديد وتأسف عليها حتى كاد أن يموت من الحزن ، واستمر مقيا بالتربة أياما وبادرت إليه النساس بالتعزية والسلام عليه ، وصنع لها عدة ماتهم بالتربة ، واجتمع هناك القراء والوعاظ ، وعملت فيها الشعراء عدة مراث بديمة . قيل

توفيت الشيخ زين الدين عمر بن الوردى زوجة فأنشأ يقول فيها : إذا ما زوجة الإنسان مات فا بقيت لمسكنه سكينه

وكيف يطيعه نظم ونثر ولابيت لديه ولا قرينه

ويقرب من واقعة الشهابي أحمد من الحيمان ما وقع لنزيد من عبد الملك من مروان ٩ أحد الخلفاء الأموية ، أنه قد اشترى حارية مولدة من مولدات البصرة ، وكانت تسمى حياية ، فاشتراها بألف دينار ، وكانت تشتمل على جملة من المحاسن ، منها أنها كانت تضرب بالمود والجنك والقانون وسائر الآلات المطربة ، وتحسن الغناء الجيد وتنظم ٧٠ الشعر وتحسن العربية ، ولها خطّ جيد وتلعب بالنرد والشطرنج ، وكانت بديعة الجال فافتتن سها يزيد من عبد الملك وأحبِّها حبا شديدا ، حتى إنها أشغلته عن أمور الخلافة قاطبة (١٧٨ ب) والنظر في أحوال الرعية ، فا تَفق له أنه في بعض الأيام توجّه إلى ١٥ بستان بدمشق وصحبته تلك الجارية ، وقال لوزرائه وححابه : إذا كان الغد فلا يخبرنى أحد منكم بشيء من أمور الملكة ولا بكتاب يرد من سائر الجهات قاطبة . فلما استقرَّ بالبستان وأحضر سفرة الشراب ودارت بينهما الكاسات ، ولم 🕠 بكن في المجلس غير يزيد وحظيته حبابة ، فينها ها في أرغد عيش إذ تناوات حبابة فصّ رمّان لتأكله ، فشرقت به بحبّة من الرمان فوقفت في حلقها ، فأنخنقت واضطربت اضطرابا شديدا فحرجت روحها في الوقت والساعة . فلما عان يريد ذلك ٢١ كادت روحه أن نزهق من جسده وتأسّف على حبابة غاية الأسف ، قبل لما مانت أقامت سبمة أيام لم تدفن وهي بين يديه يشاهدها ويقبُّلها وببكي ، ويقول : مإنظرتها

<sup>(</sup>١٣) بالغرد : بالرند .

فى عينى أحسن من اليوم . فلما جافت وتغيّرت هيئهما ركب إليسه أقاربه وأبناء عمّه وعنفّوه على فعله ، وأخذوا تلك الجارية لفّوها فى نطع ودفنوها ، واستمرّ يزيد فى تأسّف عليها وحزن حتى مات بمدها بمدة يسيرة ، اندهى ذلك .

وفي هذا الشهر اضطربت أحوال القاهمة وعُلقت الأسواق بسبب العاملة في الذهب والفضة ، وجعل ملك الأسماء على الأسواق أنكشارية بسبب صرف الدينار الذهب بأكثر من أشرفين فضة ، وأشيع أن شخصا حجازيا من الصيارف أصرف أشرفيا ذهبا بأشرفين فضة وخسة أنساف ، فرسم ملك الأسماء بإشهاره في القاهمة وخزم أنفه وعلق فيها لليزان ، ثم شنقه قراح ظلما . \_ وفيه توفي الريس ( ١٧٨ آ) محمد فتات المنبر ريس الحبيقين ، وكان أستاذا في سنمة الخيال ، وكان فاق على مُربِعه في هذا الفد .

وفي يوم الاثنين خامس عشريته قدم ابن الشريف بركات أمير مكة ، وهو الذي 
١٧ يسمى تنبة ، وصحبته صهره عمار ، فلما حضر خرج الأمراء الجراكسة والأمراء المأنية إلى ملتقاه ، فدخل القاهرة في موك حافل وتقامه الأنكشارية برمون 
التناسل فلما عند الله المؤتاة الله الأراد و مسالله المالة ممالة المنالة ممالة المنالة ممالة المنالة ممالة المنالة المنا

بالنفوط . فلما صعد إلى القلمة تلقاء ملك الأمراء من وسط الحوش السلطانى ، وبالغ إ فى إكرامه إلى الناية ، وأخلع عليــه قفطانا ، وأخلع على عرار وعلى من معهم من العربان ، وأنزلوا فى مكان تُمدّ لهم . ــ وفيه توفى الأمير طقطباى أستادار الصبحبة أحد الأسماد الشرات ، فلما مات دفئه ملك الأمراء فى مدرسته التى بباب الوزير .

ا وف شهر رجب أهل يوم السبت ، فطلم القضاة الأربعة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورغ . . . وفى ذلك اليوم قُرىء كتاب الشريف بركات أمير مكة بحضرة القضاة ، فكان من مضمونه أنه أرسل يسأل فضل ملك الأمراء في استقرار قاضى القضاة الشافعية بمكة سلاح الدين بن ظهيرة على عادته ، فأجيب إلى ذلك . ثم عُيِّن في ذلك اليوم قاضى مالكي وقاضى حنيلي إلى المدينة الشريفة ، وانفض المجلس على ذلك . . وفي يوم الأربعاء خامس رجب طلم ابن أبى الرداد بيشارة النيل المبارد وجاءت القاعدة ستة أذرع وعشرة أسابع ، وكانت في المام الماضى أرجح

من ذلك بعشرة أصابع .

وفي يوم الخيس سادسه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من أعيان الأصهانية ، وكان من كبار المفسدين ، يخطف النساء والمرد والعائم [ف] الظهر الأحر ولا يجدمن ٣ برده عن ذلك ، فلما كثرت فيه الشكاوي تعصّب على شنقه قرا موسى أحد أمراء ابن عبَّان ، وقام في ذلك غاية القيــام وأُغلظ على ملك الأمراء في القول ، وقال له : الخند كار ماري بشيء من ذلك . (١٧٩ب) فلما شُنق عزّ ذلك على الأصبهانية وتأسّفوا عليه وأنزلوه من المشنقة وغسّاوه وكفّنوه ودفنوه . وقيل شُنق معه في ذلك اليوم اثنان من الأصهانية كانا من كبار المفسدين ، وهما الذين توجّهوا إلى بيت شاد البرلس ونهبوا مافيه وسبوا حريمه ، ولم يكن له ذنب يوجب ذلك ، وقدم القول على هــذه الواقعة . \_ وفي يوم الثلاثاء ثاني عشره خرج قاسمَ الشرواني الذي كان نائب جدّة وعُزل عنها ، وجرى عليه شدائد وعنا وسحنه ملك الأمراء بالمرقانة وقيَّده ، ثم إن الخندكار ابن عُمَان أرسل طلبه ، فتوجّه إلى إسطنبول وسافر إلها في ذلك اليوم. ومن الحوادث في هذا الشهر أن ملك الأمراء تكلم مع القضاة الأربمة بأن يخفُّوا من نوَّابهم ، وأُغلظ عليهم في القول ، فاقتصر قاضي القضاة الشافعي على خمسة عشر ثائبًا . وأما القاضي الحنفي فإنه عزل نوابه كابها واقتصر على اثنين ، وهما شهاب الدين أحمد من شربن ، وامن بنت البدري محمد من الدهانة الذي كان شيخ الجامع المؤيدي . وأما القاضي المالـكي فاقتصر على سبعة من النو"اب . وأما القاضي الحنبلي فإنه اقتصر على ثلاثة من النوَّاب. ولم يتمَّ ذلك فيا بعــد وحصل للنوَّاب غاية الضرر في هــذه الحركة ، وكان سبب ذلك أن نائبا من نو"اب القاضي الحنني طلب امرأة إلى الشرع فامتنعت من الحضور ، فقبض علمها القاضي وضربها نحو ثمانين عصاة ، فوقع له مثل ذلك لها مرتين ، ثم إن الامرأة طلمت وشكته إلى ملك الأمراء ، فقت القضاة بسبب نوَّ ابهم وما يفعلون ، وقال لهم : اعزلوا جماعة من نوَّ ابكم المناحيس .

وفيه توفى الأمير ماماي الساق أحد الأمراء الطبلخانات وكان أصله من مماليك

 <sup>(</sup>٧) وأنزلوه : وأنزله .

السلطان ( ۱۸۰ آ) النورى ، وكان ريّسا حشها لا بأس به ، فنزل ملك الأمراء وسلّى عليه ، وكانت جنازته حفلة . \_ وفى يوم الثلاثاء ثامن عشره كان ختان ولد القاضى شهاب الدين أحمد بن شرين أحد نوّاب الحنفية ، فكان له زفّة حافلة مشى فيها أعيان الناس من الماشر بن وغير ذلك .

وفي شهر شعبان أهل يوم الاثنين ، فصد القضاة الأربعة إلى القلمة نه توا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . . . وفيه كان كاينة عب الدين بن أسسسيل الكفيف ، وكان من ملخص وافعته أن كان بيده مشيخة المدرسة الجالية التي عند سجن الرحبة ، أخذها بنزول عن شخص من الفقهاء ، فأقامت بيده مدة ثم ائتدب له من رافعه ، وقال: شرط الواقف أن تكون مشيخة الجالية لأعلم علماء الشافعية ،

وأنت شخص عارى عن العلم . فأخرج ملك الأمراء المشيخة عن عجبّ الدين بن أصيل وقرّر بها شيخ الإسلام زين الدين زكريا الشافى ، فشقّ ذلك على عبّ الدين بن أصيل ١٠ وحصل له غاية الهمدلة من ملك الأمراء ، وقسّته مشهورة بما جرى له .

وفيه وقعت كابنة عظيمة للأمير ألماس أخى أمير كبير قرقاس من ولى الدين ،
وكان من ملخص هـ نمه الواقعة أن كان عند الأمير ألماس مملوك عابق ، يتزايا بزى
السمانية ويخرج بالليل يقطع الطريق ، فقبض عليه بعض الأنكشارية وأحضره إلى بين
يدى ملك الأمراء ، وقالوا له : أنتوا تقولون أننا نقطع الطريق وتخطف الهايم ، وقد
وجدنا هذا المملوك يقطع الطريق في بولاق وغيرها من الأماكن . فقال ملك الأمراء:
وهذا ممادك من ؟ فقيل له : ممادك الأمير ألماس . وكان الأمير ألماس عاضرا ، فقال له

ملك الأمراء: ليش ما كنت ترجم مملوكك عن النساد؟ فقال له ألماس: ماكان بسمع لى كلام. فقال له ملك إلأمراء: ليش ما شكوته لى أنا كنت أنسفك منه ؟ فطال بينهما لا السكلام، ثم إن ( ۱۸۰ ب) الأمير ألماس أغلظ على ملك الأمراء في القول، فحنق منه فبطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحاحتى عاين الموت، قبل ضربه عشر نوب، ثم رسم بتضايم ذلك المماوك الذي يتزايا بزى لا الشائية إلى انوالي ليماقيه، وخرج الأمير ألماس منفيا إلى قوص من نومه.

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الصيارف الحجازيين ، وكان يجلس على قفص عند سوق الباسطية ، فلما قبض عليه رسم بشنقه ، فشفع فيه خير الدين نائب القلمة وغرم مبلغا له صورة حتى سلم من الشنق ، ولا له ذنب أوجب ذلك سوى أنه ؟ أصرف أشرفيا زهبا بخيسة أصرف أشرفيا بزيادة خيسة أنساف ، وقد خالف الناداة وأصرف أشرفيا ذهبا بخيسة باب زويلة ، وأمره مشهور بما وقع له فى ذلك اليوم ، ولم يقبل فيه شفاعة وشنقه على المنب أنساف وراح ظلما . وفيه رسم ملك الأمراء بشنق خيسة أنفار قبض عليهم شيخ العرب ابن أبي الشوارب ، وزعموا أنهم من أكار النسر وأعيان المفسدي ، فلما قبض عليهم ابن أبي الشوارب ، وزعموا أنهم من أكار النسر وأعيان المفسدي ، فلما بركات بن موسى المختسب فأحضرهم إلى القاهرة، فرسم ملك الأمراء بشنقهم فشنقوا . وشنق فى ذلك اليوم شخص زعموا أنه سرق إزارا ونقابا وشعرية فراح ظلما . وكان ملك الأمراء مجولا في أمر الفتل .

وفيه نزل ملك الأمراء وسيّر إلى نحو بولاق ، ثم رجع من هناك ودخل من 
باب النصر وشق القاهرة ، فلما شق منها لم يدع له أحد من الناس بالنصر ولا زغر ت 
له النساء من الطيقان بل أغلظ عليه بعض العوام ، وقال له : انظر بالشفقة في أحوال ه ١ 
السلمين بسبب الخبر والدقيق وسائر الأسمار في البشائع مشتملة . - وفي يوم الثلاثاء 
تاسعه توفي القاضي شحس الدين محمد بن عبد السكافي أحد نواب الشافعية ، وكان من 
أعيان ( ١٨١ آ ) التواب ، وكان ضخم الجسد منقلا بالشحم جدّ ا . - وفي يوم ١٨ 
الأربساء عاشره كان أول مسرى من الشهور القبطية ، فقيه زاد الله في النيل المبارك 
عصرة أسابع فحر عشر ألناس بذلك ، وكان في أول الزيادة سسار يسلسل ولم يزد سوى 
أصبع أصبع نحو عشرة أيام متوالية ، ثم في اليوم الثاني من مسرى زاد الله في النيل ١٠١ 
المبارك خمة عشر أسبعا دفعة واحدة ، فكر الناس بذلك إلى الناية .

 <sup>(</sup>۲) الباسطية : الباسيطة . (۱٤) لم يدع : لم يدعوا .

فى تلك الليلة ختمة بالقلعــة . واستدعى القضاة الأربعة ، فلما تــكامل المجلس شر ع قاضى القضاة محيى الدبن بحسى ابن قاضى القضاة برهان الدبن الدسيرى المالكي يتسكام مع ملك الأمراء بأن يشفع في القاضي نور الدين على الفيومي ، وقد تقدُّم القول بأن ملك الأمراء تغيّر خاطره عليه فنفاه إلى دمنهور وأقام مها مدّة طويلة ، فلما شفع فيه القاضي المالكي رسم بإحضاره من دمنهور ، وكان أحد نواب الحنفية فكثرت فيـــــــه الشكاوى ، وكان غير محمود السيرة ، فنفاه ملك الأمراء وتنيّر خاطره عليه واستمر" هناك حتى شفع فيه . ثم في ذلك المجلس شفع قاضي القضاة المالكي أيضا في شمس الدين محمد السِّرمْ ساحي ، فتوقَّف ملك الأمراء فيأمره قليلا وعدَّ له جملة مساوئ ، فلازال قاضي القضاة بتلطَّف به حتى رضي عليه، وكان منعه أن لايممل قاضيا ولا شاهدا ويلزم داره دأعا وكتب عليه قمامة بذلك، فرضي عنه في ذلك المجلس . ثم إن قاضي القضاة شفع في نور الدين على الحسني ١٢ المروف رصاص المؤذن بأن تعادله وظائفه التي كانت في المدرسة الفورية ، وكانت خرجت عنه لــا توجه إلى إسطنبول وأنام بها ، فرسم له بإعادة وظائفه التي كانت بالنورية . وكان قاضي القصاة المالكي عند ملك الأمراء من المقرَّ بين ، وكان يحصر عبلس محاكماته في كل يوم سبت ويفصل المحاكمات (١٨١ ب) بحضرة ملك الأمماء ، ورأى فيأيامه غاية المزّ والعظمة فوق ما رآه قاضي القضاة الحنني عبدالبرّ بن الشحنة في أيام السلطان قانصوه الغوري، فمُدّ ذلك من النوادر في إطاعة ملك الأمراء لقاضي القضاة ١٨ المالكي فجيعما سألهفيه فذلك المجلس بالإجابةله، ولميرد له شفاعة في جميعماساً لهفيه. وفيـــه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن الأمير جانم الحزاوى لمــا وصل إلى إسطنبول قابل الخندكار ابن عبَّان ، وقبل منه التقدمة التي أرسلها صحبته ملك الأمراء، ٢١ وأكرمه إلى الغاية وأذن له بالعبود إلى مصر وهو واصل عن قريب . وأشيع في الأخبار الواردة من إسطنبول أن جماعة من الأعيان تسحّبوا من إسطنبول ، منهم : القاضى ناظر الحاص علاى الدين على بن الإمام وأخوه محمد ، والقاضى أبو البقا ناظر الاسطبل وأخوه يحى أولاد إبراهيم الستسوفي ، وبهماى الدين بن البارزى ،

وجلال الدین تن الشهراوی ، و آخرون من الباشرین الذین هناك . فلما بلغ الخندکار تسخیهم من إسطنبول شق علیه ذلك وأرسس خلفهم ستین شاویشیا فقبضوا علیهم من أثناء الطریق ووضعوهم فی الحدید ، وقاسوا من البهدلة والإخراق بهم ما لا یمکن ۳ شرحه ، و دخواه بهم إلى إسطنبول وهم مشاة فی الحدید ثم سجنوهم ، ولا یعلم ماجری

م من بستسده . وفيه قدت الأخبار من بلاد الغرب بأن توجهوا إلى مدينة جربة ، وهي من الحجل مدائن الغرب ، جماعة من ملوك الغرب وحاربوا من بها من ملوك الغرب ، فكان بين الفرية بن وقدة مهوئة قتل بها من العسكرين عو ثلاثين ألفا ، وكانت النصرة لصاحب جربة على ملوك الفرع ( ١٨٢ آ ) وغندوا منهم أشياء كثيرة . - و على صهره عراد ، وأذن لحما بالأمراء على تقبة بنالشريف بركات أمير مكة، وأخلع على صهره عراد ، وأذن لحما بالأمراء على تقبة بنالشريف بركات أمير مكة، وأخلع القاهرة وصحبهما الأمراء الحجر ألى بلادها ، فكان لحما موك حقل لما شقوا من الفاهمة وصحبهما الأمراء الحجراكمة والأمراء الشائية والحجم الفقير من الأنتكشارية تا تعريف شهاب الدين الفتوحي المعروف بابن النجار ، فكان له زقة حافلة عشى فيها جماعة من الأعيان ، لكن تقصر أوصافها عن زقة ابن قاضي القضاء ها علي الدين المعبري المالدكي ، وأن الحسام من المنجلي .

ومن الحوادث الشنيمة أن شخصا يقال له يحيى بن مثرى البرددار له ابنة صغيرة لها من العمر نحو سبع سنين ، وكان أبوها ساكنا في المراغة بالقرب من مزار السيدة المناسة وضي الله علم الله على رأس تلك البنت كوفية ذهب فوقفت تلمب مع السنار في الحارة ، وكان هم جار صبي أمرد يعمل صنعة القعربات ، فلمبت عينه على الكوفية الذهب التي على رأس البنت ، فلمب بعقلها وقال لها : أشكى في السيدة نفيسة الا وأرسلت تطلبكي إلى هناك . فضت معه ، وأخذ سحبته عبدا أسود . فلما مضوا توجموا وأرسلت تطلبكي إلى هناك . فضت معه ، وأخذ سحبته عبدا أسود . فلما مضوا توجموا بتلك البنت إلى تربة خراب خاف مزار السيدة نفيسة ، فذبحوها هناك هو والعبد الذي راك الذين . الذي .

معه وحملوها وألقوها في فسقيــة موتى هناك ، وأخذوا الكوفية من على رأسها وتركوها تخطيط في دمها ، فأقامت هناك يوما وليلة فكثر التفتيش علمها من أبهما وأمها ، فنزل أبوها إلى السوق وأوصى التجّار على الكوفية النهب التي كانت على رأس ابنته ، فبينما هو في الصاغة وإذا بالصبي الأمرد ، الذي أخذ الكوفية وذبح البنت في الصاغة ومعه الكوفية ، فأشهرها في الناداة فتناهى سعرها إلى أربعين أشرفيا ، فقال : بعتك . فقال له الدلال : ( ١٨٢ ب ) احضر لك ضامن ثقة . فلم يجد من يضمنه ، فقبضوا عليه وأحضروا أبو البنت ، فقبض عليه من باب الأمير كشبغا الوالى ، فلما عرضوه على الوالى ضربه بعض عُصى قأقر بأنه أخذ الكوفية من على رأس البنت وذبحها وأرماها في فسقية موتى خلف مزار السيدة نفيسة رضى الله عنها ، فقالوا له : امض معنا وأرينا ذلك المكان الذي أرميتها فيه . فخرج معهم وهو في الحديد وأتى بهم إلى تلك الفسقية التي أرماها فيها . فنزل أبو البنت إليها فوجدها رافدة وهي مذبوحة وفيها بعض روح ولم ينقطع وريدها من الذبح ، فحملها وطلع مها من تلك الفسقية فعرفته ، فقال لها : من فعل بك هذا ؟ فقالت: جارنا الصمى القمرياتي ومعه عبد أسود . فلما بلغ ذلك ملك الأمراء أرسل أحضر الجميع إلى بين يديه ، وقصُّوا عليه قصَّة هذه البنت وما جرى لها مع الصي القمرياتي ، فحزن عليها ملك الأمراء ، وقال لها : من فعل بك ذلك ؟ فأشارت إلى الصبي القمرياتي والعبد الأسود ، ثم رسم ملك الأمراء بشنق الصيّ القمرياتي والعبد الأسود على باب البيت الذي أخذمنه البنت، وأحضروا للبنت من قطب لها مكان الذبح الذي برقبها وعاشت بعد ذلك وبُرئت من الذبح ، فعُدّ ذلك [من] النوادر ومن العجائب والغرائب. قيل إن البنت لا أرماها الصيّ في فسقية الموتى وهي مذبوحة أحكت لأمها ، قالت : لما بتَّ في الفسقية دخلت على امرأة وعلى وجهها برقع ، وقالت لي لا تخافي أنا السيدة نفيسة وغدا أخلُّصك من هذا المكان . ثم مسحت الدم عن رقبتي فانقطع

<sup>(</sup>٢) تخطيط : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٢٢) وغدا: وأغدا.

فى الحال وسكن روعى مما كنت فيه . وهذه الواقعة ( ١٨٣ آ ) قد اشهرت فى القاهرة .

وفي شهر رمضان كان مستهل الشهر يوم الثلاثاء ، فطلع التضاة الأدبعة وهنوا تهملك الأمراء السوم ، ثم رجعوا إلى دورهم . . . وفي ليلة الرؤية توجّه القاضى بركات ان موسى الحتسب إلى المدرسة النصورية التي بين القصرين ، واجتمع القضاة الأدبعة هناك ، فلي يثبت رؤية الهلال إلا بعد العشاء ، قلما رجع القاضى المحتسب إلى داره ته أن النيل المبارك كان على وفاء ولم يتأخّر عليه غير أدبعة أسابع وكانت ليالى وفاء ، فأشيع بعد المصر أن النيل قد نقص أسبعين في تلك الليلة ، فاضطربت أحوال الناس بسب ذلك ، وكان قد مضى من مسرى ثلاثة وعشرون يوما ولم يف النيل ، وكانت أسماد النائل والمبنائم كلها في غاية الارتفاع ، وجاء توقف النيل عُلَي المُحتى ، فكان المبين في تلك النيل في النيل ، وكانت أسماد النائل والمبنائي كلها في غاية الارتفاع ، وجاء توقف النيل عُلَي المُحتى ، فكان المبين :

رَبّ وفِّ النيل إنّا منه في كرب وبلوه ما بقي للنساس صبر يحملون اليوم غلوه

فاستمر "انسيل في هذا التوقف على أدبعة أسابع ، وقيل نقص بعد ذلك أدبعة أسابع ، فاستمر " فل الأمراء لقضاة أسابع ، فاستمر على الأمراء لقضاة القضاة ومشايخ الطروفية بأن يتوجّهوا إلى القياس وييتهاوا إلى الله تعالى بالدعاء في وفاء النيل ، فتوجّه فاضى القضاة الشافى كال الدن الطويل والقاضى الحنق الطرابلسى والقاضى المالكي عبي الدين الدميرى والقاضى الحنيل شهاب الدين الدميرى ، ومن مشايخ الصوفية ، ومن مشايخ الصوفية ،

فلما توجّهرا إلى هناك وباتوا بالتياس نقص النيل فى تلك الليلة أصبعين فصار النقص ٢٠ ستة أصابع ، ثم نقص أربعة أصابع فصار النقص ( ١٨٣ ب ) عشرة أسابع ، وكان (١) فيه : كتب المؤلف هنا في من الأصل الجلة الآبة ، ثم شطبت : «ثم أشيع أن البنت قالت : واحضرت لى معها فلة فيها ماه فصريت شها وروت لى روحى . (١٠) ولم يك . والمؤلف. تأخر عن الوفاء على أربعة أسابع ونقص من بعد ذلك عشرة أسابع ، فصار النقص أربعة عشر أسبعا عن الوفاء .

فلما كان يوم الأحد سادس رمضان نزل ملك الأهمراء وتوجه إلى القياس ، وكان قد مضى من مسرى سبمة وعشرون يوما ، فأقام ملك الأهمراء في المقياس ذلك اليوم، وقر أجزاء الربمة على الحاضرين من الفقهاء فقرأوا فيها عشرين دورا ، ثم قرأوا مسجيح البخارى هناك . وأشيع أن ملك الأهمراء فرق هناك على الفقهاء والفقراء مالاً له صورة ، وأحضر الأطفال الأيتام من المكاتب وفرق عليهم مبلغا له صورة ، وأحضر الأطفال الأيتام من المكاتب وفرق عليهم مبلغا له صورة ، أن المن الشري مها ، وكثر هناك الفنجيج والبكاء والتضرع على المناقبة تعالى التعلمة ، فلما طلم أهم الأيادة من في السجون من الرجال والنساء ، فاطلق منهم نحو تمانين إنسانا ، ونزل يإطلاق من في السجون من الرجال والنساء ، فاطلق منهم نحو تمانين إنسانا ، ونزل وفرق على الزوايا التي هناك مالاً له صورة ، والمناس وجوه البر" والصدقات أشياء كثيرة ، وما أبني في ذلك ممكنا .

فلما كان يوم الأربياء الموافق لتاسع عشرين مسرى عوّل ملك الأحماء بأن يخرج إلى الاستسقاء وصحبته الناس قاطبة يوم الخيس، وقد ترايد قلق الناس إلى الناية، واشتد الأمر عليهم بسبب نقص النيل عند ليالى الوفاء، وقد قال القائل في المعى:

بمسرى النيل ما أوفى فضَّجوا ودبّ القحط فينا من أبيب ولم أضرع لمخلوق الأبى رأيت الله الطف من أبي بي

وفی هذه الواقعة يقول الأديث البارع الناصري عجد من قانصوه من صادق، وقد أجاد حيث قال: ( ١٨٤ آ) .

أسبل النيل من عيونى عبرة مذأرانى من التنقس عبره يا لها عبرة ثوت بغؤادى ورمت بالهموم فى القلب جمره شهرمسرى تسع وعشرون يوما فيه فات الوفا غأين المسرّ، رئياالطّفُ بالخلق فالنيلواطلِق نزياداته من النقص أسره واشرَحالصدربالوفامنكواسبل ياسميع الدعا بفضلك ستره واجعَل(الأرض،منهفخيرخصب ورخاه واجبُر بلطفك كسره

واجمل الارصان الفريد والمجمد والمجرد بلطانات كسره فلم الم أن الرداد إلى ملك الأسماء والمجرد الطانع الله ملك الأسماء والمجدد الظهر، وبشر، بأن النيل قد زاد من النقص ثلاثة أصابع ، فسُرَّ ملك الأسماء بدلك ، وقيل أنم على ابن أبي الرداد عائم دينار وفرس ، وألبسه تفطان مخل مذهبا، وأنم على الصبي الصياح الذي ينادى على البحر بجوخة حمراء ، فلما أشيع ذلك سُرَّ به الناس قاطبة ، وافطلقت النساء ، بالرغاريت من الطبقان ، وكانت فرحة عامة لجميع الناس قاطبة . فلما كان يوم الجمعة حادى عشر ومضان ، الموافق لأول أيام النسيء، زاد الله في النيل المبارك خمسة أصابع فسُرَّ الناس مهذه الزيادة، وقد تأخّر عن الوفاء هستة أصابع فسُرَّ الناس مهذه الزيادة، وقد تأخّر عن الوفاء والمتعالم المبارك خمسة أصابع فسُرَّ الناس مهذه الزيادة، وقد تأخّر عن الوفاء والمتعالم المبارك عنه النيل من طاوع والمتعالم المبارك الناس من طاوع والمتعالم المبارك عليه المبارك المبارك المبارك المبارك عليه عن الزيادة ، قانية أيام توالية حتى إلى الناس من طاوع والمبارك المبارك الم

النيلق هذه السنة.

ثم فى ليسلة السبت وفى الله السنة عشر دراعا ، وفتّح السد فى يوم السبت نافى ١٧
عشر شهر رمضان ، الموافق للنافى من أيام النسىء ، فأوفى الله السنة عشر دراعا
عشر شهر رمضان ، الموافق للنافى من أيام النسىء ، فأوفى الله السنة عشر دراعا
ودخل أيام النسىء . ولكن تقديم أن النيل تأخّر عن الوفاء إلى سادس أيام النسىء ١٥
وسبة عشر أسبما ، ثم المهبط سريعا ( ١٨٤ ب ) ولم يثبت ، فترقت البلاد ووقع
النلاء . واتفق مثل ذلك أن النيل وفى آخر أيام النسىء ، وذلك فى سنة سبع وتسمين ١٨
وسمائة ، واتمنق مثل ذلك أن النيل وفى آخر أيام النسىء ، وذلك فى سنة سبع وتسمين ١٨
تلاث عشرة وسبمائة ، وكان نيلا شعيحا لم يثبت وشرقت البلاد ووقع المنافز ، عقل

ذلك الشيخ جلال الدن الأسيوطى رحمة الله عليه . فلما وفى النيل نزل ملك الأمراء ٢١ مرخ القلمة وتوجّه إلى القياس وخلق العمود ، ونزل فى الحرّ اقة وفتح السدّ ، وكان يوما مشهودا ، كما وقع له فى السنة الخالية . وكان الوفاء على غير القياس مما جرى على

<sup>(</sup>١٠) يأس: أيس.

النيل في هذه السنة ، وقد قال الناصري محمد بن قانصوه من صادق :

الحد لله زاد النيل وانشرحت صدورنا وأرانا بشره فرحا والقلبأصبح بمدالكسر منجبرا والأممأسي عقب الشيق منفسحا وقال آخر:

مهتك الخلق التخليق قلت لهم: ما أحسن الستر؟ قانوا:العفومأمول ستر الإله علينا لا يزال فا أحلي مهتكنا والستر مسبول

وفي وم الأربساء سادس عشر رمضان ، كان أول النوروز ، وهو أول السنة التبطية ، وهي سنةست وعشرين وتسمائة . ـ فني ذلك اليوم زادالله في النيل البارك سبمة أصابح ، فأوفى الله السبمة عشر ذراعا وأسيما من النراع الثامن عشر ، فسرً" الناس لذلك .

وفي يوم السبت سادس عشرين رمينان قدمت الأخيار بأن الأمير جانم الحزاوى

١٧ قد وصل إلى قطيا ، وقد تقدّم القول بأنه كان توجّه إلى السلطان سلم خان بن عبان ،

وسحيته تقدمة حفاة من عند ملك الأمماء إلى الخندكار ( ١٨٥٥ آ) ابن عبان ، فلما قابله

أكرمه وأخلم عليه وقبل منه تلك التقدمة ، فأقام هناك مدّة . ثم إن ابن عبان رسم

١ للأمير جانم بموده إلى مصر ، وكان أكثر الناس جزموا بعدم عوده إلى مصر ، فإما .

الأمر بخلاف ذلك . فلما أشيم وصوله إلى قطيا خرج أعيان الناس إلى ملتقا ، وخرج

ثم فى يوم الثلاثاء السع عشرينه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّبه إلى تربة المادل ونزل على المسطبة التي هناك ، وليس خلمة المخدكار ابن عمان الذي أرسلها له على يدى الأمير جانم الحزاوى باستمراره فى النيابة على مصر ، وهو قفطان تماسيح (١٧) قد وصل : وقد وصل .

على مخل أحر، فركب من هناك ودخل من باب النصر وشق من القاهمة في موكب حفل، وقد آمه جاعة من الأمراء الجراكمة ومن الأمراء العبائية ، والعساكر الأصهائية والأنكشارية مشاة برمون قد آمه بالنفوط، ولاقاء طائفة من النصارى تو بأيديهم الشعوع موقدة، ولاقاء الشعراء والشبابة السلطانية، ولما وصل إلى قبة الأمير يشبك التي في رأس الحسينة ، لاقاء قضاة القضاة الأربسة ، فكان القاضى الشافعي عن عينه والحنيق عن يساره والمالكي والحنيلي قد آمه ، والأمير جانم الحزاوى تقدامه وعليه قطان مخل مذهب الذي ألبسه له الخديكار، قامتمر في ذلك الموكب إلى أن طلع إلى القلمة ، وكان بوما مشهودا . فكان مدة غيبة الأمير جانم الحزاوى في إسطنبول عند الخديكار ستة أشهر ( ١٨٥ ب ) وقبل إنه قابل الخديكار فيها مرة ، واحدة .

وأما ترجة الأمير جانم الحزاوى، فهو جانم بن يوسف بن أركاس السيق قانى المجاوري نائب الشام كان، وقبل إن الأمير جانم ولله عدينة حاب، فهو من أعيان ١٧ أجزاوى نائب الشام كان، وقبل إن الأمير جانم ولله عدينة حاب، فهو من أعيان ١٧ أبنا الناس، وقد رق في دولة ملك الأمراء غار بك وصاد صاحب الحل والمقد عصر، ولما استقر الأمير جانم في داره أشيم بين الناس أن الأمير جانم أخير أن الخندكار ابن عبان تغير خاطره على الخليفة محد بن يعقوب التوكل ١٠ غير صورة مرضية وهو في فاية ما يكون من البهدة ، وتفاه إلى مكان عسر يسمى السبع غير صورة مرضية وهو في فاية ما يكون من البهدة ، وتفاه إلى مكان عسر يسمى السبع مأيواله ومحفه لكون أنه في فاية التحصين . وقد اختلف في سبب تفتير خاطره على أمواله ومحفه لكون أنه في فاية التحصين . وقد اختلف في سبب تفتير خاطره على الخليفة أن الخليفة أن الخليفة مااش ٢٠ يعطيم منه الثلث ويأخذه و الثلثين ، فأي من ذلك . الرجه الثاني أن الخليفة طاش ٢٠ يعطيم منه الثلث ويأخذه و الثلثين له جوارى ، يضرين له بالجنك وفتك في

 <sup>(</sup>۱۷) السبع قلبات ، ينظهر أن المؤلف يقصد حصن «بدى قله» الذي جدده السلطان عجد الفاغ ف مكان باب الذهب ف سور إسطنبول .
 (۲۲) جوارى : جوار .

البسط والانشراح ناية الفتك ، فيلغ ذلك الخندكار فضير عليه ، وكانت الوزراء مساعدن أولاد ان عمه خليل وعملين على الخليفة . الوجه الثالث أن جاعة كثيرة من أهل مصر بمن كان بإسطنبول تسحبوا من هناك ، مهم بدر الدين ابن القاضى كمال الدين ناظر الجيش ، وتسحب آخرون من الأعيان ، فحشت الوزراء أن الخليفة بتسحب من هناك فضيقوا عليه ، والله أعلى .

وفي شهر شوال كان عيد الفطر بوم الخيس، فطلع القضاة الأدبسة وسلّوا ( ١٨٦ ) مع ملك الأمراء سلاة الديد، وخطب به قاضى القضاة الشافى خطبحة بلينة، وكان موك الديد حافلا . ـ وفي يوم الأحد رابم شوال جلس ملك الأمراء بالدهيشة وأرسل خلف القضاة الأدبهة، وأرسل خلف أعيان التتجار ومشايخ الأسواق بسبب أمر الماملة في الذهب والفضة، فاما تكامل الجلس قام ملك الأمراء ودخل إلى الأمراء الي بحوار الدهيشة، وأدخل معه القضاة الأدبعة، وأرسل خلف الأمراء الشائية، وهم قرا موسى وفرحات وخير الدين المب الفلمة والقاصد الذي حضر سحبة الأمرجام الحزاوى، فلما دخلوا إلى الأشرفية وضع لهم تمانية كراسي خشب بجلسون علمها داخل التبدؤ الخيرفية ، فل يدخلها غير عؤلاء فقط، ولم يأذن للأمراء الجراكسة

البخول معهم .
 ثم إن القاصد أخرج موسوم السلطان سليم خان الذي أرسله محمية الأمير جانم الحزاوى ، فأجلس القصاة الأربعة على أربعة كراسى ، وأجلس الأسراء المثانية على أربعة كراسى ، وقرى عليم مرسوم الخندكار وذلك على طريقة اليسم المناني .
 فكان ألفاظ ذلك المرسوم باللغة التركية ، فكان من مضمومها ما أشيع بين الناس أنه قد أرسل يأمر ملك الأمراء بأن يتوصى بالرعية عاية التوصية ، وأن يصرف للماليك
 الجراكمة جوامكهم ولحومهم وعليقهم على المادة القدعة ، وأرسل يقول لمك الأمراء بأن يتوسى بأن يتوسى بأولاد الناس قاطبة ، وكل من كان له جامكية وقطعت بردها إليه ،

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ه - ۲۳ )

وأرسل يقول له في إصلاح أمر المعاملة من الذهب والفضة ، فأحضروا من حلَّ تلك الألفاظ التركية التي في المرسوم فكان هذا معناها .

ثم ضربوا مشورة في أمر الماملة، فأشاروا الحاضرون على ملك الأمراء بأن يبقى كل شيء من الماملة على حاله حتى يراجع الخندكار في ذلك مرة أخرى ، فإن النهب ينقص في هذه الحركة الثلث، فخرج ملك الأمراء ورسم بإشهار المناداة في القاهرة بأن كل شيء على حاله وأن الأشرفي المثماني والفوري (١٨٦ ب) لا ينصرف بأكثر من خمسين نصفا فضة من غير زيادة على ذلك، وأن النصف الفضة النحاس ُرى وما عدا ذلك يمشى. تم انفض المجلس على ذلك، ونزل القضاة إلى دورهم وسكن الاضطراب

قلملا في أمر المعاملة. وفى يوم الجمعة تاسع شوال قدم من البحر الملح إلى ثغر الإسكندرية جماعة كثيرة نحو عشرة أنفار بمن كان أسر من أهل مصر وتوجّه إلى إسطنبول ، فحضر في ذلك اليوم الشيخ بدر الدين عجد السعودي المعروف بابن الوقاد أحــد نو ّاب الحنفية كان ، وحضر كمال الدىن الذى كان ىرددار الأمير طراباى ، وحضر كمال الدين العايق مباشر أمير آخور كبير، وحضر زين العابدين حامل المزرة، وحضر القاضي كريم الدين المجولي أحــد نو"اب الشافعية كان ، وحضر الخواجا عمر بن معزوز المغربي ، وحضر المهتار ً بدر العادلي ، والخواجا زين الدين العجمي ، ويوسف مناخير ، والمقلم حسين معلّم الحك بدار الضرب. وكانوا هؤلاء بإسطنبول فشكوا إلى الوزراء بأن وظائفهم التي عصر خرجت عنهم وتعطّلت جهاتهم وأخسنت الناس أموالهم بموجب غيابهم في إسطنبول ، فقالت لهم الوزراء : قيموا لكم ضُمَّان وتوجَّهوا إلى مصر صحبة جماعة من الأنكشارية فاكشفوا على وظائفكم وجهاتكم وارجعوا إلى إسطنبول علىوجه الصيف . ففعلوا ذلك وحضروا إلى مصر وصحبتهم الأنكشارية ، وفيهم من ترك أولاده وعياله بإسطنبول إلى أن يرجع إليها .

ثم في عقيب ذلك أشيع أن حضر أيضا من إسطنبول جماعة ، منهم شمس الدين (۱۱) من : ما .

<sup>(</sup>١) يقول : يقل .

این الموفق المباشر وفرج بن البریدی والطواشی مسك ، وقیل إن الطواشی مسك اقام بالشام عند النزالی نائب الشام ورتب له ما یكنیه فی كل شهر ، و محمد بن علی كاتب الخزانة وآخرون حضروا فی الحقیة وصادوا یتسحبون من باسطنبول شیئا بصد شیء و یحضرون إلى مصر ، وكل ذلك من غیر علم الخندكار نالله بلطف بهم .

وفي يوم الجملة سادس عشره الموافق لأول يوم من بابه ، ثبت النيل المبارك على ( ۱۸۷ آ ) خسة أصابع من تسمة عشر ذراعا ، وكان في العامى ثبت على ثمانية أصابع من عشرين ذراعا ، فكان هذا النيل أنقص من النيل الماضى بذراع وثلاثة أصابع ، وكان نيلا شحيحا من مبتدأ زيادته إلى حين هبوطه ، وقد شرق غالب البلاد واشتد"

و من يهر مصيحا مع مهيد، رورته إلى مين مبوره ، وقد مترى النام وارتفع النام من أمر الفلاء بالديار المصرية ، وتكالبت الناس على مشترى القمح ولا يشترى إلا إفراج السواحل ، وصار إذا وصل في مركب شيء من القمح فلا يباع ولا يشترى إلا إفراج من عند الحتسب ، ولو كان ضيافة أومن الخراج . فحصل للناس عاية الضرر الشامل ...

١٧ وارتجت القاهرة بسبب منع القمح ، ووقع الاضطراب الشديد ، وكادت أن يكون غلوة كبيرة . \_ وفي يوم الأحد ثامن عشره توفى شخص من الأمراء الطبلخانات يقال له ماماى الصنية ودفن في المدرسة الغورية .

وفي يوم الاثنين ناسع عشره خرج المحمل من القاهرة في تجسل ذائد، وكان أمير
 رك المحمل الأمير جانم كاشف منفلوط والبهنساوية ، فطلب طلبا حافلا على العادة القدمة كمادة الأمراء المقد مين . وأخلع على الأمير بكباى أحد الأمراء المشرات

١٠ واستقر به فى مشيخة الحرم النبوى ، عوضا عن النسر فى يحي بن البُردينى بحكم انفساله علما . وكان قاضى المحمل فى تلك السنة الشيخ فتح الدين أبو الفتح الوفاى المالسكي أحد النواب ، بل من أعيانهم ، فحصل للحاج به غاية النفع . ولم يحج فى هذه السنة . بح من الأميان إلا القليل ، وكان أكثر الحجاج فلاحين وربانة من البلاد .

وفى شهر ذى القيدة كان مسهل الشهر وم السبت، فعلم القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء الشهر، ثم رجعوا إلى دورهم . ـ فق وم مسهلة وقع لقاضى

<sup>(</sup>٣) يتسحبون : يتسحبوا .

القضاة الحننى الطرابلسى بين يدى ملك الأمراء فى ذلك اليوم بعض توبيخ ، بسبب الثبه كمال الدين بن زُريق ، وقد انكشف رُخّه فى مكتوب ظهر أنه زوّره ، وجرى بسبب ذلك ( ۱۸۷ ب ) أمور يطول شرحها ، فحصل للقاضى الحننى بمض مقت من ملك الأمراء ، فا وسعه إلا أنه عزل كمال الدين بن زُريق بحضرة ملك الأمراء عزلا مؤبدا ما دام حيًا ، وانفض المجلس على ذلك .

وف ذلك اليوم رسم ملك الأمراء بإشهار المساداة في القاهرة بسبب المعاملة في النهب والفضة ، فأطلق أربعة مشاعلية في القاهرة ومصر المنتية بأن الأشرفي النهب النهبي والفون ، يُصرف بنتين فسفا من غير زيادة على ذلك ، وأن الأشرفي النهي المهافي والنوري يُصرف باتنين وأربين نصفا ، وأن الفضة على حالها لا يُرد منها ٩ إلا النصف النحاس الممكشوف ، وكل من خالف في ذلك شنق من غير معاودة ، فحكن الاضطراب قليلا بهذه المناداة بعد ماكان أشيع بإبطال هذه المعاملة كلها وتخسر الناس من أموالها الثلث ، فتعطلت الناس من البيع والشرى أياما وتُخلقت الأسواق ، ٧ الأمراء أرسل يشاور الخندكار ابن عثمان في أهر المعاملة إذا بطلت تخسر الناس من أموالها الثلث ، والأمر في ذلك معول على الجواب عن ذلك . - وفي يوم الأحد الذي والشهر أخلع ملك الأمراء على شخص من الشانية يقال له الأمير على المكينجية أغات الشهرة المكتسرية واستقرّ به في ولاية القاهرة ، عوضا عن كشبغا الذي كان والى القاهرة وتوجه إلى إسطنول كا تقدم .

وفي يوم الخيس سادسه نرل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى الروشة ، ونسب له خاما فى خرطوم الروضة تجاه قصر ابن السينى فنزل هناك ، وكان سمبته جماعة من الأمراء الشانية والقاصد الذى حضر سحية الأمير جانم الحزاوى والأمير فايتباى ، الدوادار وبعض أمراء من الجراكسة ، والجمّ النفير من الأصبهانية والأنكشارية . فلما استقرّ هناك أحضر إليه الفاضى بركات المحتسب مَدَة حفلة ، قيل صرف عليها

<sup>(</sup>٩) يرد: يردل . (٢٠) تجاه: عاه .

نحو خميائة دينار ، فن جملة ذلك أدبعون خروفا شوى ، وأدبعائة مجمع حلوى ، وعدة مطابق ضمنها مأمونية سكب ومأمونية حوية عشو"ة بسكر ، وسنبوسك بسكر وأرز حلو ( ١٨٨ آ ) بسكر ، وسبوسك على أنواع نخلفة ، وأجبان معلى ، وأشياء غير ذلك مؤتقة وأحمال بطيخ صيق وعبيدى ، وأطنان قصب وأحمال قشطة وبطط جلاب، وأحمال موز وغير ذلك ، وما أبق مكنا فيا صنعه في هذه الدّة من الأشياء التي تصلح للملوك ، فشكره ملك الأمراء على ذلك وأتنى عليه بحضرة الأمراء . وكان القاضى بركات المحتسب على الهمة نافذ السكلمة مسعود الحركات في سائر أفعاله ، وقد وقع له أشياء غربية لم تقع لأحد قبله من المباشرين ولا غيرهم ، ولا سيا ماكان يصنعه للسلطان النورى . فأقام ملك الأمراء إلى بعد العشاء ثم عدّى من هناك وطلع إلى القلمة ، وتقضى ذلك اليوم بالسلطان .

وفي يوم السبت أمنه وقمت كاينة مهولة وسب ذلك أل ملك الأمراء جلس

الممحا كات على المادة، فعرض عليه ثلاث عاكات في ذلك اليوم: الأولى أن شخصا

من الشهود يقال له شمس الدين عمد البساطى كان يجلس على دأس حارة زويلة، وكان

يخطب في جامع ابن قرعيط الذي في حارة زويلة، بأدات إليه مبايية لجارية حبشية

اكانت على ملك شخص من النصارى، فابتاعها لشخص من الفرنج، فهربت من عنده

وأتت إلى بيت الوالى، وقالت له: أنا جارية مسلمة كنت عنسد شخص نصر الى

فابتاعني لشخص إفرنجي، فقصد أن يسافر بي إلى بلاد الفرنج فهربت منه وأنيت

المناح، فعرض الوالى هسذه الواقعة على ملك الأمراء فطلى النصراني البائم فهرب

وهرب الإفرنجي المشترى، فتبضوا على الشاهد شمس الدن البساطي ــ وقيل قبض على

النصرانى والإفرنجى فيا بعد وعوقبا وقُرَّر عليهما مال له صورة ــ الذى كتب ييهها

٧ ورقة التبايع ، فلما حضر بين يدى ملك الأمراء قال له : ليش ما سأل الجارية إن

كانت مسلمة أم لا ؟ فاختلط فى الكلام وتلجلج لسانه عن الجواب ، فاشتد تحضب
ملك الأمراء عليه فرمم بقعلم يده اليمي فقطت ، وأن يُشهر فى القاهرة ففُسل به ذلك.

<sup>(</sup>٥) وأحال : وحال .

وكان حاضرا في المجلس قاضي القضاة المالسكي محمى الدين الدميري والقاضي شهاب الدين ابن شرين أحد واب الحنفية والقاضي شمس الدين العبادي والأمير أرزمك الناشف وجماعة من الأمراء المثمانية ، فلم يجسر أحد منهم أن يشفع فيه لشدة غضب ملك ٣ الأمراء عليه ، وكان يوما مهولا . ( ١٨٨ ب ) والحاكة الثانية عُرض عليه شخص يقالله محمد بن عز الدين ، كان أبو من جلة الرسل بالمدرسة الصالحية ، وكان يعرف بابن عرب، فكان ابنه محمد هذا قبيح السيرة مشهور بتزور الراسيم عن لسان المباشرين ، وسبقت له وقائم كثيرة بتزوير المراسم عن لسان الأكار ، فقيل إنه زوّر مرسوما عن لسان القاضي شرف الدين بن عوض ، فقبض عليه ان الغياثي وأحضره إلى بين يدى ملك الأمراء ، فكثرت فيه من الناس الشكاوى ، فرسم بأن يشنق فشنق ، وشُهر فى القاهرة وهو مخزوم الأنف ومقطع الآذان ، وأراح الله تعالى المسلمين منه ، فإنه كان كثير النصب والحيل ويحكى عنه الغرائب والمجائب في أمر الحيل والنصب والسرقة . والمحاكمة الثالثة عُرض عليه شخص من الفلاحين سرق ثورا ، فرسم بأن 🕠 ١٢ يخوزق ، وقطع أنفه وآذانه وأركبه على الثور وأشهره في القاهرة ثم خوزقه . وكان ملك الأمراء عجولا في أمم القتل وقد شنق وخوزق ووسّط في أيام ولايته على مصر ما لا يحصى عددهم من الناس ، والغالب راح ظلما من غير ذنب ، وكان ملك الأمراء شديد القسوة صلما في الأمور حدا ، فكان كا بقال في المني :

احدر تماشر من يكن طبعهم ظلم الورى دأبا وإن أحسنوا
لقول ربّ العرش سبحانه في محكم الذكر ولا تركنوا م وفي يوم الجيس ثاث عشره رمم ملك الأمراء بشنق ثلاثة أنفار من القوّاسـة كانوا حرّاسا على قصب فى شبرا، فأتى إليهم بعض التركان ليسرق من القصب فضربه أحد القوّاسة، فجاءت الضرية صائبة فات ذلك التركاني، فلما بلغ خشداشينه فذلك ، توجّهوا إلى شبرا ونههوا ما فيها، ثم قبضوا [على] ثلاثة أنفار من القوّاسـة، وأحضروا عقيب ذلك برأس قوّاس زعوا أنه هـو الذي قد تتل التركاني نماقوها

<sup>(</sup>٤) والمحاكة: المحاكة. (٦) قبيح: قبح.

معهم لما تُستوا ، وزعموا أنهم هم الذين قتلوا التركاني ، فلما عُرضوا على ملك الأمراء رسم بشنقهم فضنقوا فى ذلك اليوم ومضى أمرهم ، ويقال إنهم أخــذوا ظلما ليس هم الذين تتلوا التركاني ، والذين تتلوه ( ١٨٩ آ ) هربوا ولم يحسلوهم وقتلوا هؤلاء ظلما وراحت فى كيسهم . وقد وقع لملك الأمراء أنه قتل غانية أنفس فى هذه الجمة ، فشنق مهم جماعة وخوزق سهم جماعة وافترحوا لهم العذاب حتى ســادوا يخوزقونهم من أضلاعهم ، وراح ظلم، ظلما والأمر إلى الله تمالى .

وق بوم الجمسة رابع عشره أرسل كاشف الشرقية اندين من العربان المنسدين القطاع الطريق، فرسم ملك الأهمراء بشنقهما فسنقا، وقد وقع لملك الأهمراء أنه شنق وخوزق في هذا الشهر جماعة كثيرة بخلاف المادة . ـ وفيه أشيع أن صبيانا صغارا تعدو إلمادوا أن أحدا لا يخرج من بعد المنساء ، فقام بعن السفار وخطف عمامة آخر يسب عليه ، فقيضوا عليه وأحضروه بين يدى الذى جعلوه ملك الأمراء ، فرسم للذى أقاموه والياً بأن يقبض عليه ويخوزقه ، فدقوا له عصا في الأرض وأقعدوه عليه عصبا فنهم من قال إن السبى ما سمن روقته وسهم من يقول إنه لم عت ، فلما جرى ذلك تهارت الصفار إلى حال سبيلهم . وقد هان القبل في هذه الأيام حتى عند السفار ،

وفي يوم الثلاثاء نامن عشره قدمت الأخبار بأن الفرنج قد أنوا إلى ساحل بيروت وحاصروا من بها ، فكسروهم وملكوا مدينة بيروت وأقامت معهم ثلاثة أيام ، فلما بلغ الأمير جان بردى النزالى نائب الشام ذلك عين دواداره وصحبته الجمّ الغنير من المساكر ، فتوجّعوا إلى يبروت واتقعوا مع الفرنج ، فكان بين الفريقين وقعة مهولة تُعلى فبها ما لا يحصى من الفرنج ، وأسر منهم نحو ثلاثائة إنسان ، وغنعوا منهم أشياء كثيرة من سلاح وقاش وغير ذلك ، وقيل أسروا ثلاثة من أولاد ملوك الفرنج وملكوا ثلاثة برشات من كبار مراكبهم، وكانت النصرة عليهم للغزالى نائب الشام (١٥) الذين : الذي . (٥) بخوزفونهم . غوزفوم .

وهذه الواقعة لم تثبت إلا إشاعات .

بعد ما ملكوا الفرنج بيروت وأقامت ممهم ثلاثة أيام وهم مستولون عليها، (١٨٩ب) فأطردوا عنها بعون الله تعالى .

ومن الحوادث العظيمة الغريبة ما وقع يوم الأربعاء تاسع عشر شهر ذي القعدة ٣ من سنة ست وعشرين وتسمائة ، قدم قاصد من البحر الملح وعلى يده مرسوم من عند السلطان سليان ابن السلطان سليم شاه بن عبَّان ، فلما طلع إلى عند ملك الأمراء فسَّلمه المرسوم ، فكان من مضمونه أن السلطان سليم شــاه قد توفى إلى رحمة الله ٣ تمــالى . وحضر صحبة القاصد مطالعة من عند الريّس شمس الدين عهد بن القوصوني إلى صهره قاضي القضاة المالكي محمى الدين بن الدميري ، تتضمّن أخبار موت الملك سليم شاه من عبان وهي الأخبار الصحيحة . ثم ورد كتاب من عند الخليفة إلى ٩ والده يعقوب بمعنى ذلك كما تقدم ووقفت عليه ، فأخبر أن السلطان سلم شاه خرج يتصيَّد فردّ من الصيد وهو متوعَّك في جسده ، وقد طلمت له فرخة جرة فتألم لها ولزم الفراش أياما وثقل في المرض واشتدُّ عليه الأمر جدا ، فمات في يوم الخيس ١٧ تاسع شوال سنة ست وعشر بن وتسمائة ، فلما مات كُتم موته عن المسكر فأقام ثلاثة أيام لم ُيدفن ، وكان ولده سلبان غائبًا عن إسطنبول ، فلما حضر وقد جدَّ السير حتى دخل إلى إسطَّنبول وجلس على سرير اللك ، فمند ذلك أشيع موت أبيه سليم شاه ، فأحضروه فى سحليّة وهو مصرّ ، فصلّوا عليه ومشت الوزراء قاطبة والعسكر قدَّامه ، ودفن على أجداده وأقاربه . وكان دفنه يوم الأحد أو يوم الاثنين ثاني عشر شوال كما قيل ، ودفن على جدَّه السلطان محمد من عثمان في مدرسته بإسطنبول ، ومضى ١٨ إلى رحمة الله تمالي كأنه لم يكن، وزال عنه الملك في طرفة عين ، فسبحان من لا نزول ملكه ولا يتنبّر، وفي ذلك يقول الأديب ناصر الدين محمد من قانصوه من صادق :

عظّم الله أجركم في مليك الورى سلم عظم الله أحركم في مليك الري رميم عنه عنه الري رميم

٧١

وقيـــل توفى الملك المظفر سليم شاه وله من العمر نحو سبع وأربعين سنة

<sup>(</sup>١٠) السلطان : سلطان .

عا أشيع ذلك ، ووقع له من الأمور النربية ما لا وقع لأحد من آبائه ولا أجداده ، بل ولا لأحد من مارك الشرق ولامارك النرب ولاغيرها ، فإنه زحف على شاه إسميل السوق ملك العراقين وحاربه فكسره ، وقتل ( ١٩٥٠ آ ) من عساكره ما لا يحصى عدها ، حتى قيل فوق الخسين ألغا ، وملك بلاده وطرده عيا . ثم تحرش بسلطان مصر ولا زال يخادعه ويظهر أنه تحت طاعته حتى خرج إليه ، فندر به وحاربه ، وانكسر منه وقد وقد طرقه على حين غفلة ، وجرى عليه منه ما جرى كا تقدم وانكسر منه وقد وقد طرقه على حين غفلة ، وجرى عليه منه ما جرى كا تقدم النورى التى كانت بقلمة حلب وقلمها فى خس درج ، واحتوى على أموال السلطان قلمها من غير مانع ، ثم توجه إلى دمشق فلكها وملك قلمها من غير مانع ، ثم توجه إلى نحو الديار المصرية وحارب السلطان طومان باى فكسره ، وقتل قالب عسكر مصر من الماليك الجراكسة ، وقتل من الأمماه ما تقدتم ذكره ، وملك الديار المصرية في نحو عشر درج، ومن أداد أن ينظر لما وقع منه فى الديار المصرية، فلينظر إلى الجزءالماشر من

١٦ درج. ومن (داد ان ينظر لما ومع منه في الديار النصرية، فلينظر إلى الجزء العاشر من الريخنا بدائم الزهور في وقائم الدهور .
 فكانت مدة استيلائه على حلب والشام ومصر أربم سنين وخمسة أشهر ، وهو أعلم باسمه على منابر حلب وأعملها ودمشق وأعملها ، ثم يُحتطب باسمه على منابر على الديار المصرية وأعملها وتغورها ، وضربت السكة باسمه في هذه المدة . فكان استيلاؤه على مدينة حلب في أواخر رجب سنة اثنين وعشرين وتسمائة ، واستولى على دمشق وتسمائة ، واستولى على دمشق وتسمائة ، فكانت مدة إقامته بالقاحرة نحو ثمانية شهور ، من مسهل الحرم إلى وتطور على الديار المعربة أواخر شعبان ، واستقر بخار بك نائبا عنه عصر . وأما مدة استيلائه على عملكة أواخر شعبان ، واستقر بخار بك نائبا عنه عصر . وأما مدة استيلائه على عملكة في الروم ، من حين توفى والده السلطان أبو يزيد إلى الآن ، نحو تسع سنين إلا أشهر ، فإن والده أبا يزيد توفى في نافي جادى الأولى سنة ثمان عشرة وتسمائة وكان استيلاؤه

<sup>(</sup>١) عما : عنما . (١) التي : الذي . (١٥) باسمه : اسمه .

<sup>(</sup>١٦ و٢٢) استيلاؤه : استيلايه .

على مملكة الروم في حياة والده بأشهر ، فإن والده أقام مريضًا ملازمًا للفراش مدة طويلة ، فيقال إنه عجّــل على أبيه وقتله لأجل الملك ، ثم إنه خنق أخاه قُرْقُد ، وقتل أخاه أحمد ، وظن أن الوقت قد صفا له فتلاعبت به الدنيا كما تلاعبت بغيره من الملوك، ٣ ودهاه الموت الذي لا يُدفع بقوة ولا حيلة ، وقد صار في رمسه ( ١٩٠ ب ) رهين الذنوب لا يُعلم هو في نعيم أو عذاب . وقد رثيته بهذه الأبيات وهو قولي :

لابن عثمان قصّ قاسمموها واعجبوا من صُنْع ربّ تعالى ملَّك الشام للفراة وأضحى فاتسكا في الأنام روحا ومالا قلت همات رُنت هذا محالا وأراد الخلود في ملُّك مصر

بدعاء فمها يفوق النبالا طردته عنّا سهام الدياجي من جيوش تُدَكُّ منه الجبالا بعد ما جار في الأنام بقتــــــل فسألنا الإله بكشف حالا منذ جاروا وبالغوا في أذاهم بانفراج الهموم جل تعالى فاستحاب الدعا ومن علينا

صترت رشده حقيقا ضلالا

وسطا فيهم وأفنى الرجالا من سُطى سيفه وطال استطالا ذلَّت الروم عند ما قد دهاهم موت أستاذهم وشاعوا القالا زال عنا عوته بجمرة دون حرب وكني الله المؤمنين القتالا وفى ذلك اليوم أشيع عوت انن ملك الأمراء الذي كان مقيما بإسطنبول ، وكان ١٨

رهينا عند ان عثمان من حين استولى أبوه على نيابة السلطنة عصر . \_ فلما تحقّق ملك الأمراء موت السلطان سليم شاه أظهر الحزن والأسف ، وشقٌّ أثوابه ولبس السواد ، وكذلك الأمير قرا موسى وخير الدين نائب القلعة وفرحات وسائر الأمراء ٢١ المثمانية لبسوا السواد ، حتى الأمير قايتباى الدوادار لبس السواد ووضع على رأسه شدًا أزرق وأظهر الحزن .

وأتتنا أخباره بزوال

كم ملوك أذلمًا بعد عزّ

كَمْـف قلمي على ملوك تفانوا

ثم فيوم الخيس عشرينه رسم ملك الأمراء بأن أربعة مشاعلية تنادى في القاهرة، ٢٤

اثنان ينادوا بالتركى واثنان ينادوا بالعربى : ترحموا على الملك الظفر سلم شاه ، وادعوا بالنصر للملك المظفر سلمان . فارتجت القاهرة فى ذلك اليوم ، وتحققوا موت سليم شاه من غير شك ، وقالوا : سبحان شهد الجابرة . وأما الماليك الجراكمة تزايد عندهم الفرح والسرور واستبشروا بالفرج ، كما يقال: مصافب توم عند قوم فوائد . فاستمرت الأمراء وهم لابسون السواد ثلاثة أيام متوالية ، وهم يظهرون الحزن على سليم شاه ( ١٩٩١ آ ) ان عبان . وكان موته على حين نحفلة من الغراف التي لم يسمع بثلها ، ولو عاش وسفاله الوقت ما حصل لأحدمنه خير ، فكنى الله الناس شرة . انتهى ما أوردناه من أخبار دولة المك الظفر سليم شاه بن عبان ، وذلك على سبيل الاختصار منها ، وقد وقم فيها من الأمور الغريسة ما لا وقم وذلك على سبيل الاختصار منها ، وقد وقم فيها من الأمور الغريسة ما لا وقم

ذكر سلطنة الملك المظفر سليمان بن الملك المظفر سليم شاه بن عثمان

في سائر الدول .

وهو التاسع من ملوك الروم من بني عثمان ، استولى على مملكة الروم بالقسطنطينية المظمى في يوم الأحد ثانى عشر شوال سنة ست وعشرين وتسمائة ، وجلس على سرير الملك بعد وفاة أبيه سليم شاه ، وصار متملّكا على المملكة الرومية والديار المصرية وما مع ذلك من المالك. قيل استولى على الملك وله من العمر

الرومية والديار المصرية وما مع دلك من المالك. فيل استولى على الملك وله من العمر
 أنحو ثمانية وعشرين سنة ، وله أولاد ذكر وإناث ، وقيل عنه إنه من ذوى العقول،
 وفيه أقول :

۱۸ سر المال ولى سلطاننا ابن عمان وصرا في أمان وارا الملك عن أجداده فهو في اللك سليان الزمان وأما ترجته: فهو سليان من سليم شاه الذي أخذ مصر عنوة بالسيف. ثموالده أمو بن يريد ولد سنة إحدى وخمين وتمانماته ، وولى على ممك الزم وجلس على سرير مُلك

 <sup>(</sup>١) ينادوا : كذا ق الأمل . (١٣) النظمى : النظاء . (١٩) في الملك : كتب المؤلف إلى جانبها في الهامش و في النصر » . . (٢٠) وأما ترجه : فارن الأسماء والبيانات الواردة فيا بل بما يذكره المؤرخون الآخرون ، وانقلر الحاشية هنا فيا سبق س ١٥١ .

يوم السبت ناسع عشر ربيع الأول سنة ست وتمانين وتمانياته، وتوفى سنة نمانى عشرة وتسمياته، وتوفى سنة نمانى عشرة وتسمياته، في اللاث وثلاثين سنة . ثم والده السلطان عمد، وهو أول من تلقب بالسلطان من ملوك الروم، ولد سنة خس وستين وسبماته، تم فلكان مدة حياته بحو ستين سنة . ثم والده مراد خان، ويدعى فازى أيضا ، ولا سنة ست عشرة وسبماته، وكانت مدة سلطنته على مملكة الروم إحدى وثلاثين سنة، وعاش من العمر نحو ثمانية وستين سنة . ثم والده أبو زيد المعروف بيلدم ، وبلدم باللغة ،

من الممر نحو ثمانية وستين سنة . ثم والده أبو يزيد المروف بيلدرم ، وبلدرم باللغة ٦ النركية اسم البرق ، وهو الذى ( ١٩٩١ ب ) أسره تيمورلنك ووضه فى قفص من حديد وطاف به فى البلاد ، وصار يعجّب عليه ، وكانت وفاته وهو فى القفص الحديد فى ذى القددة سنة خس وثمانمائة ، وكانت مدة مملكته على بلاد الروم تسع سنين أو ٩

نحو ذلك . ثم أبوه أورخان عاش نحو تمان وستين سنة ثم أبوه على أردن ، ثم أبوه عثمان الثانى ، ثم أبوه سليان وُلد فى بلاد الروم ، وكان مدة استيلاء عثمان الثانى على مملكة الروم من سنة سبع وثمانين وستمائة ، واستمرّ على ذلك حتى قتُل فى الغزاة ١٧ بيلاد الفرنج وخلف ابنه سليان ، فهؤلاء كلهم من نسل عثمان الثانى ، فأملاق عليهم

ملوك الروم من بني عبان وهم تسمة في المدد .

وأما جدهم الكبير عبان ، قال بمض الؤرخين إنه وُلدسنة نمان وخسين وسائمة ، ١٥ وعاش نحو تسع وستين سنة ، وأن أسله من عرب الحجاز من وادى الصفراء بالقرب من المدينة النبوية . فلما وقع النلاء بالمدينة خرج مها عبان فاراً إلى بلاد بنى قرمان ، فنزل بقونية ، وكان شجاعا بطلا فترايا بزى أهل قونيـة ، وكان مُلك الروم يومثذ ١٦٨

فنزل بقونية ، وكان شجاعا بطلا فترالا بزى أهل قونيـة ، وكان مُلك الروم يومئذ ١٨ بيدى طائفة بقال لهم السلجوقية ، فسار عَهان فى خدمة الأمير على بن قرمان ، فسظ أمرعاناعندهومشى على طريقتهم وتكام باللغة التركية ، وصار له أتباع كثيرة وأعوان وعدة عساكر نحو عشرين ألفا ، فعند ذلك خرج عن طاعة السلجوقية والقرمانية ٢١ وسار له عدة بلاد من فتوحاته ، وسار يغزو بلاد الفرنج في كل سنة ويغم أموالهم،

<sup>(</sup>۱۰) أورخان: أورجان . (۱۰و۱۱) أبوه : ابنه . (۱۰) علىأردن :كذا فىالأصل. (۱۱و۱۳) سليان : 'سلمان . (۱۸) بقونية : بقونيا . أا فترايا : فترا .

فقتح عدة حسون تلى خليج القسطنطينية . ولا زال ملك بنى عان يعظم وجنودهم تحكّر ، وأظهروا المدل فى الرعبة ، وعمّروا الشكايا والزوايا والخوانق ، وكان عان يحبّ العلماء ويقرّب الصلحاء ، وكان سفته طويل القامة أسمر اللون أفنى الأنف ، وقيل عاش عان هذا نحو سبعين سنة ، ومات شهيدا فى بعض غزاة الفرنج ، وهو جدّ بنى عان قاطية .

قال الشيخ تنى الدين أحمد المتريزى: ( ١٩٣٦ ) لم يكن في أبناء عثمان من يلقب علك ولا بسلطان ، بل كان إذا كانبوهم ملوك مصر وعظموهم يقولون لهم الخوندكار أو الأمير فلان . وقال المتريزى: إن بمض المؤرخين [ قال فى ] نسب بنى عثمان أنهم "ينسبون إلى أبي مسلم الخراسانى صاحب دعوة خلفاء بنى العباس الذى تمصّب لهم وتزع الحلاقة من يد الأموية وردّما إلى العباسية . انتمى ما أودداه من نسب بنى عثمان ، وهذا هو النسب المسجيح عنهم ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

ومن هنا رجع إلى أخبار الملك سايان بن سليم شاه بن عمان ، فالذى أخسر به ابن القوسونى فى كتابه أن السلطان سايان لما جلس على سرير الملك أظهر العدل فى الرعية ، فأرسل أحضر الخليفة من المكان الذى كان والده سجنه به ، فأحضره إلى إسطنبول كما كان ، ورتب له فى كل يوم ستين درهما . وأفرج عن علاى الدين ناظر الخاص وعن جماعة كثيرة من المباشرين الذين كان سجمهم والده فأفرج عمهم ، وأفرج عن جاعة من التجار الأعجام الذين كان والده سجمهم وزعم أنهم من جاعة الصوف ،

وأخذ منهم حريرا بنحو اثنى عشر ألف دينار ، فلما آل إليه الملك أفرج عنهم وأعاد لهم الحرير الذى كان أخذ منهم ، ورسم لهم بالعود إلى بلادهم . وذُكر عنه أشسياء كثيرة من العدل فى هذا النمط .

وفى يوم الجمة عشرينه رسم ملك الأمراء بأن 'يصلّى على انسلطان سليم شاه بن همان صلاة النبية بجامع القلمة وسائر جوامع القاهرة، وأن يُدعى للسلطان سليان على المتابر فى ذلك اليوم ففعلوا ذلك، وخُطب باسمه على النابر ومضى أمر السلطان سليم

<sup>(</sup>٢) تكثر: يكثر. (١٦ و١٧) الذين: الذي .

شاه كأنه لم يكن . \_ و في يوم السبت حادى عشرينه نودى في القاهرة بالزينة ثلاثة أيام متوالية بسبب سلطنة الملك سايان ، فزُينت مصر والقاهرة زينة خافلة ، حتى داخل الأسواق وغالب الحارات ، ولا سيا خان الحليل فإن نجاره زيتوا زينة عظيمة ، وصار تلأمير على الكيينية وإلى القاهرة يطوف فى كل يوم عدة مرار وقد المه جماعة من الأنكشارية ، وهو ينادى بالأمان والاطمان والبيع ( ١٩٦٧ ب ) والشرى وأن لا أحد من الرعية ولا يمتى بسلاح ، وصار يحرج على تقوية الزينة ، ويضرب أسحاب الذكاكين بسبب الزينة . وفي ذلك يقول الناسترى محمد بن قانصوه من صادق ، وهو قوله :

زُينت مصر وأنحت بعد حزن في نهاني مذعدت بعد سليم لسليان الزمان

ومن الحوادث أن طائمة من الأنكشارية قصدوا أن ينهبوا حارة زوية ، وقيل جرت المادة عندهم أن السلطان إذا مات ينهب السكر حارات الهود ، فقصدت ١٧ طائمة الأنكشارية أن يفعلوا ذلك ، فنعهم خير الدين نائب القلمة وقرا موسى وفرحات من ذلك ، فنعنبوا منهم وتوجهوا إلى بركة الحبيش على أنهم يدخلون على حميّة وينهبون القاهمة عن آخرها ، فتردت الرسل بينهم وبين ملك الأسماء على أنه ١٠ ينفق على طائمة الأنكشارية لكل واحد منهم عانين دينارا ، وينفق [على ] السوابشية آغات الأنكشارية لكل واحد منهم عانين دينارا ، وينفق [على ]

ثم فی یوم انسبت المقدّم ذکره أرسل ملك الأمراء إلى الأمير فایتبای الدوادار قفطان حربر برصاوی وشاش خمسینی وفککک السواد، والأمیر أرزمك الناشف، وکذلك قرا موسی، وخیر نائب القلمة، وفرحات، فأرسل لهم قفطانات حربر ملوّن ۲۱ وشاشات خمسینی وفکککهم ذلك السواد. ثم إن ملك الأمراء سار یترضی المالیك الجراکمة ویأخذ، بخواطرهم، ففق علیم جامکیة شهرین دفعة واحدة، وصار

أنه لم ينفق على طائفة الأصبهانية ولا الكمولية شيئًا ، فتقرَّر الحال على ذلك .

<sup>(</sup>١٤) يدخلون : يدخلوا . (١٥) وينهبون : وينهبوا .

القاضى شرف الدين الصنيّر يأخـــذ بخواطر الماليك الجراكسة أيضا وبخاطمهم : يا أغاوات . بعدما كان يقول : ياكلاب يا زرابيل . وقد أقامت الماليك الجراكسة صدورها من حين سموا عوت سلم شاه بن عان .

وفى يوم الانتين رابع عشرينه أشيع أن طائفة ( ١٩٣ ) الأسبهانية وقفوا إلى ملك الأمراء، وقالوا له : مثلا نفقت على الأنكشارية ثمانين دينارا أنقق علينا نحن أيضا مثلهم . فقال لهم : الأنكشارية بماليك الخندكار وأنتم خدامه بحرامك ، وما عندى مال أنققه عليك . فنزلوا من عنده على غير رضا ، وأشيع أنهم يقصدون شهب الزينة ، فبادروا الناس بفلك الزينة ، ووقع الاضطراب في ذلك اليوم . . وفي يوم الثلاماء خاص عشريته تنق ملك الأمراء على الأنكشارية فقط ، فأعطى لكل واحد منهم أربعين أشرفيا فضة ، وأعطى الصوباشية أغوات الأنكشارية لكل واحد منهم مائة دينار ، فشق ذلك على الأسهانية

۱۷ والكولية وأشيع إقامة فتنة .

وفي يوم الأدبعاء سادس عشرينه حضر قاصد من عند نائب الشام الأمير جان 
بردى الغزالي يقال له خشتدم اليحياوى ، وهو أحد الأمراء المشرات بدمشق وكان 
أمير شكار عند قانصوه اليحياوى ، فلما حضر إلى يين يدى ملك الأمراء دفع إليه 
مطالمة نائب الشام جان بردى الغزالي ومطالمات إلى الأمراء ، فلما قرئت عليه اشطر بت 
أحواله ولا عُم ما في تلك المطالمات ، فأزلوا ذلك القاصد في بيت الأمير جانم الحزاوى، 
الغزالي وهو مُستكد، وشرع في محمين قلمة الجبل وركب على أبر اجها المكاحل، ووزّعت 
أهيان الناس أمتمها في الحواصل ، وتزايد القيل والقال بين الناس في أمر جان بردى 
الغزالي نائب الشام ، وأشيع عصيانه بالشام وجع من المساكر ما لا يحمى عددها .

ثم في يوم الخيس سابع عشرينه دسم ملك الأمراء أن طائمة الأنكشارية 
بقيمون القلمة في الطباق ولا يتزلون إلى المدينة ، وأن طائفة الأسمانية يسكنون حول 
بقيمون إنصدون ي بقصورة ( ۱۲) سادن عصرينه : سابع عديرينه . (۱۸) تحمين : عمين .

القلمة وبالقرب من بيت قرا، موسى ، فغملوا ذلك . \_ وفى يوم الجمة خرج قاصد من عند ملك الأحمراء ، يقال له أمير شيخ ، وأرسل على بده مطالمات إلى السلطان سليمان بن عبان ، يُمزيّه فى والده السلطان سليم شاه ، ويُهنّيه باستقراره قلى الله عوضا عن أبيه . ثم أشيع أن ملك الأحمراء أرسل قاصد ( ١٩٣ ب ) نائب الشام ، وهو خشقهم اليحياوى الذى حضر على يده الطالمات ، فأرسله إلى السلطان سليان وصحبته تلك الطالمات الواردة من عند نائب الشام ، فقيل أرسله فى الحديد ، وتوجّه به أمير شيخ من البحر إلى ثنر الإسكندرية ومن هناك يتوجّه من البحر الملح إلى المطافدة عند غرقوه تحت الليل وكان آخر المهدبه ، والله أعلم بحقيقة ذلك .

ومما استفاض بين الناس من أمر واقعة نائب الشبام جان بردى الغزالى أنه تسلطن بالشام وقبّل له السكر الأرض ، وخُطب باسمه على منابر دمشق ، وشُربت السكة باسمه على الذهب والفشة ، فلما تحقّق ملك الأمراء ذلك أرسل يعم السلطان سليان بن عبّان بما وقع من نائب الشام من أمر سلطنته بالشام ، وأرسل إليه المطالمات التي وردت عنه مما جرى منه ، وسار الأمر موقوفا على الجواب عن ذلك وقد تحقّق مد النااحة

عصيان نائب الشام وخروجه عن الطاعة .

وفي شهر ذى الحجة كان مستهلة بوم الاثنين ، فطلع القضاة الأدبية إلى القلمة
للمهنئة بالشهر ، فلما تكامل المجلس أحضر ملك الأمراء مصحفا شريفا ووضعه على
كرسى "، وحضرت الأمراء المجالكسة والأمماء الشانية ، فتقدّم الأمير أرزمك
الناشف وحلف أنه بكون تحت طاعة السلطان سليان كما كان تحت طاعة والده سليم
شاه وأنه لا يخون ولا يضدر ولا يخامر عليه ، فحلف على ذلك بحضرة القضاة
الأربعة ، ثم تقدّم الأمير قايتباى الدوادار وحلف على المسحف يمنى ما حلف به
الأمير أرزمك . ثم صارت الأمماء الجراكسة يحضرون اثنان اثنان ويحلفون على
المسحف يمنى ذلك . ثم قام شخص يقال له قراجا الطويل وقال : ياملك الأمراء
المسحف يمنى ذلك . ثم قام شخص يقال له قراجا الطويل وقال : ياملك الأمراء
(١٥) وخروجه : وخرجه . (٢٧) يحضرون : يضمروا. اا وعلقون : وعلقوا .

مثلما حلتنا للأمراء الشامنة يحلفون لنا هم أيضا . فقال ملك الأمراء: واجب علينا ذلك . فتقدم ملك الأمراء وحلف على المصحف وأوسع فى الفانظ الحلف وأكد فى ذلك ، ثم تقدّم قرا موسى وحلف على المصحف ، وكذلك ( ١٩٤ آ ) فرحات وخير الدين نائب القلصة والكيخية الكبير أغات الأنكشارية ، فلما تكامل الحلف رسم ملك الأمراء بأن مشاعليا ينادى فى القاهمة بالعربى وآخر بنادى بالترك بالأمان والاطمان والبيع والشرى ، وأن التجار تفتح دكاكيتها ، وأن لاأحدا يكثر السكطان سليان بن عبان ، فلما نودى بذلك سكن الاضطراب الذي كان بين الناس قليلا .

وفي ذلك اليوم تحرض على ملك الأمراء شخص من النصارى قيل عنه إنه وقع في حتى النبي سلى الله عليه وسلم بكلام فاحتى ، وشهد عليه بذلك ، فحكم القاضى الملخنق بكفره ، فضرب عنقه تحت شباك المدرسة الصالحية ، ثم إن العوام أحرقوه بالنار حتى زالت جنته وصارت رمادا . \_ ومن الحوادث النربية والنوادر السجيبة أشيع أن بحر النيسل زاد في هذه الأيام بعد ما قد مضى من هاتور نصفه ، فزاد نحو ثلاثة أذرع ، حتى قيل بنى عن علام الوقاء ستة عشر أصبما ، فكد ذلك من الوقائم الغربية التي ما تعلم غيام من الومائم ولم يحصل بهذه الزيادة نفع الناس بل أغرقت الزروع التي زُرعت على الشطوط والأبهتة ، وكان هذا من جماة عجائب مستم

النيل أفرط فيضا بفيضه التتابع فصار مما دهانا حديثنا بالأصابع

وفي هذه الواقعة يقول عد بن قانصــوه من صادق :

<sup>(</sup>١) وأن : أن . (١٦) التي : الذي .

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ٥ \_ ٢٤ )

نيل مصر مذوفا في توت ما عمّ البلادا واستمرّ النقص فيه ثم في هاتور زادا لم نرَ للماء نفا لا ولا للزرع فادا

ثم أشيع من بعد ذلك أن الماء قد دخل إلى خليج الزربية من عند قصر ابنالسين، 
تعطير الناس من ذلك ، ثم أشيع أن الماء دخل إلى الخليج الناسرى وفاض حتى دخل 
إلى بركة الوطلى وغرق الزرع الذي كان بها ، فعد ذلك من النوادر الغربية ، فاشيع 
أن في جهات المنوفية غرق ما كان ذرع بها وهي عدة أفدتة كثيرة ، وكذلك غرق 
غالب البرسم الذي زُرع بالجنرة ، وما حصل بهذه الزيادة الناس خبر ، وفيه أفرج 
ملك الأمراء عن شيخ العرب نجم شيخ العايد، وأخلع عليه وأعاده إلى مشيخة العايد 
كما كان أولا ، وأخلع على أدبعة أغار من مشايخ عربان السوالم ، وقرر معهم 
أن يجمعوا من العربان ما يقدون عليه بسبب ملاقة نائب الشام ( ١٩٨٤ ب ) جان 
بردى النسزالى ، فإنه تزايدت الأخبار بسلطته في الشام وقد تلقب بالملك الأشرف 
بردى النسزال ، فإنه تزايدت الاخبار بسلطته في الشام وقد تلقب بالملك الأشرف 
وقبل له الأمراء الأوض ، وقد جمع الجم النفير من العساكر ، وهو قاصد نحو الدباد 
الله الأمراء الأوض ، وقد جمع الجم النفير من العساكر ، وهو قاصد نحو الدباد 
الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناس المناسبة المناسبة المناسبة على المناسبة الم

وفي يوم الأربعاء الك شهر ذى الحجة فيه توفى الإمام العالم العامل العلامة شيخ الإسلام والمسلمين ، مفتى الأثام في العالمين ، بقيّة السلف وعمدة الحلف ، عالم الوجود على الإطلاق ، وذكره قد شاع في الآقاق ، فهو آخر علماء الشافعية بالديار المصرية ١٦٠ انتهت إليه رئاسة الشافعية ، فهو شيخ الإسلام زين الدين ذكريا بن مجد بن عجد الأنسارى السُكليكي الشافئي رحمة الله عليه ، وكان مولده في سنة أربع وعشرين وعاقمائة ، ومات وله من المحمر مائة سنة وسنتان بعدها ، وكان ربّسا حشها في سعة ٢١ من المال ، وولى قضاء الشافعية فيدولة الأشرف فايتباى وأقام بها فوق المشرين سنة، ومات وهو معزول عن القضاء ، وقد كف يسره قبل وفاته عمدة طويلة . وحضر ومات وهو معزول عن القضاء ، وقد كف يسمد قبل وفاته عمدة طويلة . وحضر

<sup>(</sup>٣) لم نر : لم نرى . (١١) يقدرون : يقدروا .

مبايعة خسة من السلاطين وهم: الناصر محمد بن قايتباى ، وخاله الظاهر قانصوه ، والأشرف جان بلاط ، والمادل طومان باى ، والأشرف النورى ، وولى تدريس قبة الإمام الشافعى رحمة الله عليه ، وولى فى أواخر عمره مشيخة المدرسة الجالية ، وكان بيده عدة تداريس ، وألّت الكتب الجايلة فى العلوم المنيدة ، وأفتى ودرّس بالقاهرة نحو ممانين [سنة] ، واتنفع منه ظالب الناس . وخلف ولدا ذكرا من جارية سوداه . فلما بلغ ملك الأمراء وقاته أرسل إليه ثوبا بعلبكيا وخسين دينارا على يد الأمير جانم الجزاوى ، وحضر غُسله وفوض عليه . وأخرجت جنازته من عند المدرسة السابقية ، ومثى فى جنازته قضاة القضاة وأعيان الناس ، ومثى عليه فى سبيل المؤمنى ، وتزل ملك الأمراء وسى عليه وحل نعشه فى سبيل المؤمنى أول ما طلموا به ، وكانت جنازته ما لله سابة عليه وحل نعشه فى سبيل المؤمنى أول ما طلموا به ، وكانت جنازته حافة . فلما سابة عليه وحران منه الم المنافى رحمة الله عليه ، وكان عند الشيخ عمد الخيشانى تجاء قبر الإمام الشافعى رحمة الله عليه ، فكان أحق بقول الشيخ عمد الخيشانى تجاء قبر الإمام الشافعى رضى الله عنه ، فكان أحق بقول

القائل فيمن رثاه حيث قال: ( ١٩٥ آ ) لقد عَظُمت رزَّيْنا فنبَّهُ لَمَّا عَراًّ ونَمْ جُنح الليالي فلازالت ذوو الأقدار تلقى من الأيام أنواع النكال وكم جنت المنون على رجال وجَنْدَلت الكميّ بلا قتال بكيت من المدامع باللآلي فوا عجبا لجوهرة عليهـا وحُرحي لايؤول إلى الدمال ودائى ليس يشفيه دواء به الأيام قد كانت قصارا فويلي من لياليها الطوال وكان ذخيرتىفيها وكنزى وكان هدايتي عند الضلال وقدضل الجواب عن السؤال لقددُر سَتْ دروس العلم حزنا ودَقّ الناس أبو اب الفتاوي وقد وصلوا إلى باب الصيال بكاك العلم حتى النحوأضحى مع التصريف بعدك في جدال بكت أوراقه بيضالمواضي دما وبراعه سمر الموالي (٦) نو با يمليكما وخسين : ثوب بمليكي وخسون . (١١) تجاه : يجاه .

وعين دواته عمشت وآلت

تنكّرت المارف في عياني وما عُوَّضتُ من بدل وعطف

فیا قبراً ثوی فیے۔ بہتی

عينا لا تداوى باكتحال وتمينزى غدا في سوء حال سوى توكيد سقمى واعتلال فقد حُزت الجميل مع الجمال وأسبغ ما عليـه من الظلال

سقاه الله عينا سلسبيلا وبو ّأه من الفر دُوس مثوى ورقّاه إلى الغرف العوال وفي يوم الأربعاء المقدم ذكره توفي شمس الدين مجمد البساطي الشاهد الذي قطع

ملك الأمراء يده ، فراح ظلما بلا ذنب أوجب ذلك ، وأشيع أن ملك الأمراء أرسل إليه مائة دينار على أنه يحالله مما وقع منه ، فأبي من أخذ المائة دينار ، وقال : حتى ٩ أقف أنا وإياه بين بدى الله تمالى . وقيل إن بده التي ُقطعت استمرّت عنده إلى أن مات فدُ فنت معه ، فات شهيدا . \_ وفيوم الثلاثاء تاسع ذي الحجة قدمت على ملك

الأمراء أخبار رديَّة بأن العربان نزلوا على قطيا ونهبوا ما فيها، واستمرَّ النهب عمَّالا من قطيا إلى الحطارة ، وطفحت العربان في الشرقية واضطربت أحوالها . وأشيع أن شيخ المرب أحمد من بقر أرسل حربمه وأدخلهم إلى القاهرة ، ووزَّع أمواله وقماشه ومواشيه خوفا من النهب في البلاد ، وقد (١٩٥ ب) وردت عليه أخبار غير صالحة ،

وصار القيل والقال كل يوم عمّالا بين الناس والأخبار الكذب أكثر من الصدق. وفي يوم الأربماء عاشره فيه كان عيد النحر ، فوقع فيهذا العيد أمور غريبة بسبب

الأضحية ، فبلغ سعر كل بقرة فوق الثلاثين دينارا، وشيءمهم أبيع بأربعين دينار ، ولم . 'يسمع عثل ذلك فيا تقدم من الزمان ، وأبيع كل خروف كبير بمشرة أشرفية ، وباثني عشر دينار الكبش الكبير، فعُدّ ذلك من النوادر الغريبة . وسبب ذلك أن الأشر في الذهب المبانى صار يُصرف بخمسين نصفا من الفضة ، وأما الماملة من الفضة فإن

غالبها نحاس وأكثرها منشوش ، فوقف حال الناس بسبب ذلك وصار الشيء يباع بالمثل مثلين ، وصاركل من البضائع وغيرها يباع بأُغلى الأثمان . وموجب ذلك أيضا

<sup>(</sup>٢١٩ و ٢٠) وباتني عشر ، وباتنا عشر . (٢٣) بأغلى : بأغلا .

قلة البقر والغم في هذه الأيام ، وصارت الأبقار تجلب إلى دمشق وتباع هناك بأغلى الأنمان ، فإن الأبقار التي بدمشق دخل فها الفناء وقل ّ نسلها من هناك جدا

وفي يوم الاتنين تامنه خرج الأبير ناصر الدن محد الحلي الهمندار وتوجه إلى موتفر الإسكندرية بسبب تفقد الأبراج التي هناك ، خوفامن الفريج أن لايطرقوا الثغر على حين غفلة ، وقد تزايد تعبّث الفريج في البحر الملح ، وقد طمعوا في أخسد البلاد من حين مات سليم شاه بن عبان . \_ وفيه أشيع أن حضر ساع من البلاد الشامية وعلى يده مطالمة إلى ملك الأمراء ، غنال له : إن كان ممك مطالمات للا مراء أظهرنا عليهم . فأنسكر الساعى ذلك ، فحنق منه ملك الأمراء وضربه ضربا مبرحا وصجنه ، وهولم يقرّ بشيء من المطالمات . \_ وفي يوم الجمعة ثانى عشره أشيع أن أمير شيخ ، الشي أرسله ملك الأمراء إلى السلطان سليان بن عبان مهتبه بالملك ويعزّ به في أبيسه الذي أرسله ملك الأمراء إلى السلطان سليان بن عبان مهتبه بالملك ويعزّ به في أبيسه

السلطان سليم شاه ، أنه رجم إلى تنر الإسكندرية ، وأنه وجد البحر اللح قدامتلاً ١٧ عراكب الفرنج فلم يستطع التوجّه منه ( ١٩٩٦ آ ) إلى إسطنبول ورجع إلى ثغر الإسكندرية ، وأرسل يُعلِمك الأمراء عا وقع له .

وفى يومالأحد رابع عشره نزل ملك الأمراء إلىاليدان الذي تحت القلمة وعرض ١٥ سنيحه وعرض العربات ، وهى المنجلات التي سنمها ، وفرق فى ذلك اليوم على مماليكة عد قرماح وسلاح وغير ذلك، ورسم لمم بأن يعملوا يرقهم بسبب السفر إلى ملاقاة نائب الشام الأمير جان بردى الذرائى ، ورسم للمسكر الشأنى بأن يعملوا يرقهم أيضا . ـ وف

المسلم د مير جان بردي الدوام . ورسم بشعبود المعاليك الجواكسة بأن يصلوا برقهم 14 يوم الانتين خامس عشره رسم ملك الأحمراء للمماليك الجواكسة بأن يصلوا برقهم أيضا ويجهزوا أمورهم بسبب السفر ، فتوجهوا إلى سوق النبو وجامع فوسون واشتروا ما يحتاجون إليه بسبب السفر ، وأشيع أن ملك الأحماء قال لطائفة

الأسهانية والكولية بأن يخرجوا إلى الصالحية ويقيموا بها إلى أن يخرج السكر،
 فامتنموا من ذلك ، وقالوا : نحن ما علينا إلا حفظ الدينة . ثم قالوا : نحن ما نخرج

<sup>(</sup>١) بأغلى: بأغلا. (٤) التي: الذي .

<sup>(</sup>١٢) فلم يستطع : فلم يستطيع . (٢١) ويقيموا : ويقيمون .

إلا في ركاب ملك الأصماء إذا خرج وإن لم يخرج ما نخرج . فوتع الخلف بينهما في مدا الأمر ، وكثر التال والقيل بين الناس . وكان ملك الأمراء لما أن تفق على الأسهانية ولا على الكولية شيئا ، فيتوا منه . ٣ وفيسه أشيع أن الهود حوالوا جميع قاشهم من حارة زوية وبنوا على أزفتها خُوخَ قصار ، وقد أخذوا حذرهم من النهب ، وكذلك أعيان الباشرين . \_ وفيه أشيع أن شخصا من الأمراء المشرات يقال له جان قلج ، وهو الذي كان نائب وقطيا ، حضر في مجلس لَهُو ، فلما سكر نقل عن ملك الأمراء كلاما لم يقله ، فلما بلغ ملك الأمراء ما قاله جان قلج عنده عليه ويحقق ما قاله عنه ، فاستمر في الترسيم عند الأمير و قالترسيم حتى يعرضه عليه ويحقق ما قاله عنه ، فاستمر في الترسيم عند الأمير .

قايتباى .
وفيه أشيع أن ملك الأمراء ملا الصهاريج الكبار التى بياب السلسلة وملا وفيه أشيع أن ملك الأمراء ملا الصهاريج الكبار التى بياب السلسلة وملا عدة صهاري بقلمة الجبل ، وأخذ في محصين القلمة بكلا يمكن ، وطلع إلى القلمة بأحال بقساط وأرز وقع وشعير ودقيق وغير ذلك ، وأرسل طلب من ابن فرعيط ، المتحدث على شبرا ، خسين ثورا من الثيران الكبار ، بسبب سحب المكاحل التى على المعجل وسعب ( ١٩٦ ب ) المربات ، وأنشأ بالقلمة أربع طواحين ، وأشيع أن ١٠ الملكا الأمراء طلب شيخ النسارية وقال له : احضر لى بألفين مغربي من شجمان المادل المادل طومان باي بالشام ودخل هو وقصروه نائب الشام إلى القاهرة ، وقد تقدم ذكر ١٨ التحصين ولم يفذه من هذا التحصين شيئا ، وانكسر وأخذت منه قلمة الجبل في

وفى يوم الثلاثاء سادس عشره نودى فى القاهرة بأن أولاد الناس ومن بمصر

خسة أيام ، ثم قُبض عليه و ُنني إلى ثغر الإسكندرية .

<sup>(</sup>١١) التي : الذي . (١٥) وسحب : وسبب .

<sup>(</sup>١٥) وأَنشأ ... طواحين : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

من الأروام يطلمون إلى القامة للموض بين يدى ملك الأمراء، فصار جاءة من خان الخليلي ، من الطباخين وعمن يعمل السراميج وعمن يعمل السنبوسك ، يطلمون إلى القلمة ويكتبون أسمام في الديوان ويسمون أقسهم الكولية ويتربون ربيهم، وسال العلم والمنافقة الأسبانية والكولية تنتبوا على ملك الأمراء، وقالوا: يحن ما مخزج إلى ان طائفة الأسبانية والكولية تنتبوا على ملك الأمراء، وقالوا: يحن ما مخزج إلى حفظ القلمة والمدينة ، فإن دخل إلينا نائب الشام حاربناه ، فوقع الخلف بين المسكر الشأنى وبين ملك الأمراء بسبب ذلك ، وكان من حين توتى السلطان سلبان مملكة وسارت الأخبار في كل يوم ترد على ملك الأمراء بأب بدى الغزال المناب عملكة قد زحف وخرج من الشام في مسكر كثيف يقصد نحو الديار المسرية ، ومعه طائفة قد زحف وخرج من الشام في مسكر كثيف يقصد نحو الديار المسرية ، ومعه طائفة قد زحف وخرج من الشام في مسكر كثيف يقصد نحو الديار المسرية ، ومعه طائفة قد رحف وخرج من الشام في مسكر كثيف يقصد نحو الديار المسرية ، ومعه طائفة وغيرة من الأكراء ومن عمابان جبسل نابلس ومن عمابان (١٦٧٧) بي عطا

وفيه قدمت الأخبار بأن عربان بنى عطا وبنى عطية اتقدوا مع عربان طائفة
السوالم وكسروا طراباى بن قراجا شيئة عربان جبل نابلس ، وكان ملك الأمراء
أخلع عليه وعلى جماعة من مشايخ عربان جبل نابلس ، وأنم عليهم بمال له سورة ،
على أنهم يلاقون جان ردى انتزالى ويحاربونه قبل أن يدخل إلى القاهمة ، وفيه
قدمت الأخبار بأن جاعة من عربان الغربية ثاروا على كلشف الغربية فهرب منهم ،

فأرسل 'يمار ملك الأمراء بذلك على أنه يميّن لهم تجريدة . \_ وفيه حضر شيخ العرب بيبرس بن بقر وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه وكان أشيح عصيانه . \_ وفيه عرض ٧ - ملك الأمراء من بالسجون ، فأطلق منهم نحو عشرين إنسانا ، وقيل صالح عن بعض جاعة منهم مما عليهم من الديون ، وأقام بذلك من ماله .

<sup>(</sup>٣) ويتزيون : ويتزايوا . (٦) قتال : قتايل . (١٧) يلاقون : يلاقوا .

<sup>(</sup>۱۷) ويحاربونه : ويحاربوه .

وفيه قبض ملك الأمراء على شخص من الغان كان عند قان بردى نائب قطيا الذي تسخب منها ، فضا قبض عليه ومثل بين بديه ، قال له : أخبرى عن أحوال الغزالي كيف تسلطن ؟ فقال : ما عندى منه على . وكان أشيع عن ذلك الغلام أنه أنى تا من عندالنزالي عطالمات إلى الأمراء الذين بالقاهرة ، فلا أنكر الغلام ذلك حنق منه ملك الأمراء ورسم بتوسيطه ، فو "سط عند باب السلسلة قريب المغرب ومضى أمره . . و وفي يوم الخيس خامس عشرينه حضر مبشر الحاج وأخبر أن حصل للعجاج مشقة عظيمة بسبب الغلاء في سائر الأصناف والبضائع ، ومات من الحجاج جماعة كثيرة ، وأشيم الثناء الجميل لأمير الحاج جانم الكاشف . وفيه قدم الحر بأن ناب الشام جان بردى الغزالي توجه إلى (١٩٧ ب) حلب عن معه من المساكر وحاصر الدينة أشد الحاسرة ، وقد حاربوه أهل حلب وتعصبوا عليه ولم يمكنوه من أخذ المدينة .

وقد انفصات هذه السنة عن الناس وهم في أمر مريب من استعراد الفلاء ١٧ في ماثر الفلال والبضائم، مع قلة الأمن والفتن القائمة بالبلاد الشامية والحليبة ، وكثر القال والقيل بين الناس بسبب جان بردى الغزالى ، فإنه أشيع عنه أنه تسلطين بالشام وتلقب باللك الأشرف . ومن معظم حوادث هذه السنة موت الخدنكار سليم شاه ١٠ ابن عبان ، فإن موته كان من العجائب والفرائب ، ولاسيا ماجرى منه في حق أهل مصر من الفمائل الشنيمة بما تقدم ذكره . ومن لطيف صنع الله تمالى لم يتع في هذه السنة الطاعون بالديار المصرية ، ولاغيرها من البلاد الشامية، ولاأعمال الديار المصرية . ١٨ انعهى ما أورداه من أخبار سنة ست وعشرين وتسمائة .

## ثم دخلت سنة سبع وعشرين وتسعائة

فيها فى المحرم كان مستهلّ الشهر يوم الأربعاء ، فطلع قضاة القضاة إلى القلمة ٢٠ وهنّوا ملك الأمراء بالعام الجديد ، ثم عادوا إلى دورهم . ـ وفى ذلك اليوم حضر قاصد من عند السلطان سليان نصره الله تعالى وعلى يده مماسيم شريفة ، فسكان من

<sup>(</sup>٤) الذين : الذي . (٥) ورسم : رسم .

مضمونها أن ملك الأمراء خار بك على عادته في النيابة على الديار المصرية . ثم أشيع أن السلطان سليان أرسل يقول إلى ملك الأمراء أنه عين نجريدة عظيمة إلى نائب الشام جان بردى النزالي ، وأرسل يقول له لا تخرج بجريدة من مصر نحن نكفيكم أمره ... وفيه قدمت الأخبار بأن جاليش عسكر نائب الشام لما توجّه إلى حلب وحاصر الدينة ، انكسر ذلك الجاليش وولى . ثم أشيع أن عربان السكرك قد استولوا على

مدينة الكرك ورفعوا يد جماعة نائب الشام ، وقد انتدب إلى محاربة جانردي الغزالي

شخص من الدوبان بقال له مجنبان شيخ عربان الكرك .

و و دايع الشهر وقع فيه كاينة عظيمة لشخص من الأتراك بقال له إباس ، قيل و أنه من مماليك الأمير (١٩٩٨ آ) يشبك الدوادار ، رسم ملك الأمراء بتوسيطه فوسقط في الرملة . وكان سبب ذلك أنه كان في عبلس كمو ، وحضر في ذلك الجبلس ، فقال : بلغى من الأسبهانية ، فخلط إباس في الكلام مع الأسبهانية في ذلك الجبلس ، فقال : بلغى فلما لأمراء أنه يقصد أن يتسلطن عصر كما تسلطن نائب الشام النزال بدمشق . فلما حضر جاعة من الأمراء الديانية عند ملك الأمراء قالوا له : بلغنا أنك تقصد أن تتسلطن كما تسلطن كما تسلطن الغزال بالشام . فقال : من نقل عني ذلك ؟ قالوا له : شخص من أن الديان . فأمر بإحضاره ، ففال حضر قال له : من قال لك عني أني أقصد أن أنسلطن ؟ فقال له إباس . فأمر بإحضاره ، ففال عن حامة الأعوام . فقال له ملك الأمراء : احضر لى بمن نقل عني ذلك . فانقد لسان إباس وانوم من ذلك ، الأمراء : احضر لى بمن نقل عني ذلك . فانقد لسان إباس وانوم من ذلك ، واضطرب أحواله وساد لا يدرى ما يقول ، فأخذ الأمير قايتهاى الدوادار مرقم له

٢١ بسوق الخيل، وراح ظلما من غير ذنب وجب ذلك، فإن أكثر الناس كانوا يخلطون
 فى ذلك من حين أشيع سلطنة جان بردى الغزالى بالشام . واستمر إياس مرميًا
 فى الرملة والسكلاب ينهشون جنته فى الليل ، ورسم أن لا أحدا يدفعه . وكان إياس
 (٣٥٣) يتول : يلل . (١٧) يوجب : يجب.

خلل ، فطفش فيه ملك الأمراء وكاد أن يفتك به . ثم إن ملك الأمراء رسم للوالى بأن يقبض على إياس المذكور ، فقبض عليه ونرل به من القلمة إلى الرملة فوستمله شيخًا مسنًا وله أولاد وعيال ، ولكن اشتدٌ عضب ملك الأمراء عليه في ذلك اليوم ، فُمُدّ ذلك من مساوئ ملك الأمراء .

رم بتوسيط محد بن شمس الدين محد القرنوى ، وسبب ذلك أن ابن الفرنوى قبض رسم بتوسيط محد بن شمس الدين محد القرنوى ، وسبب ذلك أن ابن الفرنوى قبض على قلاح وسجنه ، فإنه كان مباشر وقف مدرسة السلطان حسن ، فلما سجن ذلك الفلاح وسجنه ، فإنه كان مباشر وقف مدرسة السلطان حسن ، فلما سجن المثانية ، فكلم ابن الفرنوى في خلاص ذلك الفلاح على ابن الفرنوى على المثانية ، فنال ابن الفرنوى على المثاني في القول وسبّه ، فقال ابن الفرنوى على المثانى في القول وسبّه ، فقال ابن الفرنوى ذلك المثانى وشكى ابن الفرنوى إلى ملك الأمراء عا قاله ، فأحضر ابن الفرنوى ذلك المثانى عصر على أيشمه . فطلع وقال : كيف تقول عن قريب بحضر النزالى ويتسلطن عصر ؟ فأنكر ابن الفرنوى ذلك ، فأحضر المثانى جامة عن كان ساضرا فشهدوا على ابن الفرنوى الفرنوى فضن منه ملك الأمراء ورسم بتوسيطه ، فوسّسط في الرملة وداح ظلما كا وقع لإياس فضين منه ملك الأمراء ورسم بتوسيطه ، فوسّسط في الرملة وداح ظلما كا وقع لإياس

والأمير يشبك الدوادار . وفيه صار ملك الأمراء يتصدق على الأطفال الذين بالمكاتب قاطبة لكل طفل أرابه أنصاف ، ففر ق مالا له صورة ، وصارت الأطفال يقرأون له ســورة الفاتحة

اربهه انصاف ، همرق عالاً به صوره ، وصارت الاعصان بعراون مسئوره الله ويهدونها في حيفته ، ويتصدق ^ ويهدونها في حيفته ، وصار يتصدق على الزوايا والمزارات التي بالقرافة ، ويتصدق ^ على الجاورن الذين بالجامع الأزهر ، نقيل أصرف من ماله في هذه الحركة نحوا من خسائة دينار . \_ وفيه محزل كاشف الشرقية إياس ، واستقرَّ عوضه شخص من الأمراك يقال له جانى بك ، وقد تقدَّم أنه ولى كشف الشرقية قبل ذلك ، \_ وف

يوم الحيس ثالث عشرينه طرق ملك الأمراء أخسار رديّة بأن العربان قد زحفوا (٩) أيشه : كذا ق الأمل . (١٤\_٥٠) وكان الفرنوى ... الدوادار : كتبها المؤلف في الأمل على الهادش. . (١٦/ و١) الذن : الذي . (١٧) سورة : صورة .

على قطيا وقد وسلوا إلى الصالحية ، فتنكَّد ملك الأمراء لهذا الحبر وعيَّن لهم تجريدة غرج إليهم طائفة من الأسهانية ومن الكولية ، فتوجّهوا البهم علىالفور (١٦٩٩)

من يومهم ، وكثر القال والقيل بسبب العربان وغيرها .

وفي يوم الأحد سادس عشرين المحرم دخل الحاج إلى القاهرة مع الأمن والسلامة سحية الأمير جائم أمير ركب المحمل ، ودخل قاضي المحمل الشيخ أبو الفتح فتح الدن النافي مديدنا مع حد الشيف السين من الأمير من الأمير من المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة المساورة ا

الوفاى ، ودخل محبته الشيخ شرف الدن يحبى من البُرديني شيخ الحرم النبوى ،
وكان السلطان سليم شاه بن عبان قرره في مشيخة الحرم النبوى ، فسعوا عليه نفزل
واستقر مها الأمير بكباى كانقدام ذكر ذلك ، فلما أعزل الشرفي يحبى بن البُرديني عن

مشعر جها رمير بنبلي بالسم عالم الحال المساعد الم

أمير الحاج فانتصر عليهم وتقل منهم جماعة ، فرجم الحجّاج وهم راضيون عن أمير الحاج جام وأننوا عنه كل جميل ، وشالو اله الرايات البيض في ركة الحجّاج .

ا علج عام وانتوا عنه فل جميل ، وصانوا نه ارايات البيض في برده الحجاج . وفي شهر صفر أهل ّوم الجمّة، فصد القضاة إلى القلمة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن الأسمانية والكحولية الذين توجّيوا

ا إلى الصالحية بسبب محاربة العربان ظهر معهم هناك غاية النساد ، وساروا يمهبون الضياع التي حول بليبس والصالحية ، ويأخذون ما فيها من الدحاج والأوز والشمير والتبن . فضجوا أهل الضياع من ذلك فأمرا الفلاحون وشكوا إلى ملك الأمراء من

ذلك، بأن التركان مهيوا منام وفسقوا ف نسائهم وبنائهم. فلما بلغ ملك الأمراء ذلك
 أرسل خلف الأسهانية والكمولية ، فحضروا إلى القاهرة ولم يحسل ( ۱۹۹ ب )
 مهم نفع . وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص يقال له الحاج ياقوت ، وكان من
 ٢ جلة تجار الور آفين وله شهرة وهو في سعة من المال ، فقتل ظاما من غير ذنب

ىوجى ذلك .

<sup>(</sup>١٤) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٦) ويأخذون : ويأخذوا .

وفيه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى بولاق وكشف على المراك التي عرّما هناك ، فأنزلوها إلى البحر قدّامه . ثم رجع وشقّ من الفاهرة فارتفت له الأصوات بالدعاء ، وكان يوما مشهودا . \_ وفيه خرج الأمير جانى بك أخو الأمير تا قابتهاى الدوادار ، فتوجّه من البحر وسافر إلى البلاد الشامية لكشف أخبار نائب من الأشغال السلطانية . \_ وفيه انقطت الأخبار من البلاد الشامية ، وامتنت الأتفال والسافرون من الدرب السلطاني ، وانكتمت أخبار نائب الشام جان بردى الغزالى ، واستمر الأمر على ذلك نحو ثلاثة أشهر ، وحصل للناس الضرر الشامل بسبب منع الأقفال وجلب البضائع من البلاد الشامية . وفي شهر ربيع الأول أهل يوم السبت ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك و الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الثلاثاء رابعه نزل ملك الأمراء من المراحة المن والبريم ، فأمام هناك إلى بعد الفلم ، فأرسل القاضى

بركات بن موسى الحتسب مائة حمّال ما بين خرفان شوى وحلوى وفاكمة وبطيخ ١٧ صينى ، وغير ذلك مطابق شمنها مأمونية وسنبوسك بسكّر ، وغير ذلك أشياء فاخرة. ثم إن ملك الأمراء نزل من هناك فى الحـــر"اقة وتوجّه إلى الروضة وكشف على المراكب ( ٢٠٠ آ) التى عمّرها هناك ، ثم شقّ من البحر وطلع من عند قصر ابن

المراكب ( ٢٠٠ آ) التي عمّرها هناك ، ثم شقّ من البحر وطلع من عند قصر ابن • العيني وتوجّه من هناك إلى القلمـــة ، فانطلقت له النساء من الطيقان بالزغاريت ، وانشرح في ذلك اليوم إلى الناية .

ومن الوقائع اللطيقة ما وتع يوم الأحد تاسع هذا الشهر ، وذلك أن وقع بين مها شخص من أرباب الفن يقال له محمد بن سُرّية، وبين شخص يقال له محمد الأوجاق ، ويُمرف أيضا بالشراني ، فوقع بينهما رهان في فن الوسيقى ، فقال محمد بن سُرّية : أنا أعوف تطعة من الفرت ما ماهمها قط أحد من أهل هذا المصر . فقال له محمد ٢١ الأوجاق : إن كان ما تدعيه حقاً فنجمع مشايخ أرباب الفن " ، ومجمع مفانى البلد قاطبة ، ويكون ذلك يوم الأحد في وسط بركة الرطل . وكان ذلك في زمن الربيع ،

<sup>(</sup>٢٠) الموسيق : الموسقيا .

فلبا كان يوم الميماد حضر جماعة من أرباب الفن وحضر منانى البلد قاطبة ، وأنوا إلى بركة الرطلى فجلسوا فى وسطها ، واجتمع هناك الجمّ النفير من التفرّجين ، وكان دلك اليوم مشهودا ، فنستى كل أحد من الغانى فى ذلك اليوم أحسن ما عنده من النشاء نوبة ، وابتمح فى [ذلك] اليوم الناس غاية الهجعة ، وأما محد بن شرّية فإنه احتج بأنه ضيف فىذلك اليوم ولم يحضر ، وقال : الزهان باق إلى يوم الأحداثاني.

فظهر عليه المجز ولم يف ِ بما ادَّعاه مما تقدم . فكان كما قيل في المعني :

كل من يدَّعي بما ليس فيه كذَّبته شـــواهد الامتحان

فانفض ذلك الجمع ، وعُد ذلك اليوم من النوادر في الفرجة والقصف . . وفي
يوم الاثنين عاشره أشيح أن قاصدا حضر من عند السلطان سلمان وعلى يده خلمة
الاستعرار إلى ملك الأمراء ، فحضر القاصد وسحبته الأمير شيخ والأمير على المحضر ،
( ٢٠٠ ب ) وبُرسياى أستادار الصحبة مماوك ملك الأمراء ، الذي كان أرسله إلى
السلطان سلمان برعمان سنّه الملك، وبدّ به في أمه السلطان سلم شاه ، فلما حضره ا

١٢ السلطان سليان بزعبان بهنيه بللك ويعرّ به فى أيه السلطان سليم شاه . فلها حضروا طلموا إلى القلمة وممهم مرسوم مختوم من عنسد السلطان سليان بن عبان ، فاجتمع بالقلمة الأمراء المهانية والأمراء الجراكسة وقرئ عليهم مرسوم السلطان سليان .

١٠ وهو مكتوب باللغة التركية ، فكان من مضمونه أن السلطان سليان أرسل يقول لمك الأمراء ، أنه فو ض إليه نيابة مصر وما حَوَت من الثنور والأعمال ، ويمزل من يعزل وبوتى [ من ] بوتى ، ولم يرسل إليه خلمة الاستعرار ، فعز ذلك على ملك

الأمراء، وكثر بسب ذلك الغال والقيل بين الناس . \_ وفي بوم الثلاثاء حادى عشره
 كان المولد النبوى بالقلمة على حكم ما ذكرناه في السنة الماضية .

وق يوم الخيس ثالث عشره نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمراء غاير بك ، ٢١ بأن من كان له حاجة فى الشام أو فى غزة فيتوجّه إلى هناك ، فإن الدرب السلطانى قد انتقتح . وكان الدرب السلطانى له نحو أربعة أشهر لم يُسلك ، ولم يجى منه الأتمال حتى عزت البضائع النى كانت تجلب من هناك ، وذلك بسب عصيان نائم الشام

<sup>(</sup>٧) الامتحان : الامتحان . (١٥) يقول : يقل .

جان بردى النزالى ، وأشيح أن جماعة من العربان اتقعوا مع النزالى وانكسر منهم وهرب، فنصد ملك الأمراء بأن يُعلم الناس بأن العرب قد انفتح وسلك...وفيه أخلع ملك الأمراء على قرا موسى أحد أمراء ابن عثمان وقرره فى نيابة نَزَة ، فخرج إلها فى موم الخميس وسافر .

وفيــه قدمت الأخبار من الشام بأن السلطان سلمان من عمَّان أرسل إلى نائب الشام جان ردى ( ٢٠١ آ ) الغزالي عساكر عظيمة وصحبتهم ابن سوار ، فاتَّموا مم ٦ الغزالي في أنى عشرين صفر ، فكان بين الفريقين وقمة مهولة على حلب ، فانكسر وهرب منهم إلى حماة ، فتبموه واتقَّموا معه ، ففرَّ منهم وقصدالتوجه إلى الشام وقطم قناطر الرستن ، فتبعوه فكان بين الفريقين وقمة عظيمة خارج مدينة دمشق ، فقتل ٩ في هذه المركة نحوعشرة آلاف إنسان وفيل أكثر من ذلك ، مابين عربان ومماليك وجماعة من أعوام الشام وفهم أطفال وصغار من أهل ضياع الشام ، وغير ذلك ممن حضر هذه الوقعة . فكانت هذه الحركة تقرب من واقعة تيمورلنك لمــا ملك الشام ١٢ وجرى منه ما جرى من قتل ومهب ، فنمل ابن سوار وعسكر ابن عمان بأهل ضياع الشام أضماف ذلك ، من قتل ونهب وسي وحرق الضياع ، وما أبقوا في ذلك ممكنا ، وليس الميان كالخبر ، والذي قتل تحت أرجل الخيل ما لا ينحصر ، وآخر الأمر 🕦 ١٥ انكسر نائب الشام الغزالي كسرة مهولة ، وقبض عليـــــــــ وقُتُل وحُزَّت رأسه وأرسلت إلى إسطنبول مع رءوس جماعة من أصحاب الغزالى ممن كان من عصبته ، ونهب وطاق الغزالي وبركه عن آخره ، وكان ذلك من الوقائع الغريبة التي لم يسمع ١٨ بأغرب منها ، فكانت مدّة ولايته على نيابة الشام ثلاث سنين وسبعة أشهر إلا أيامًا وزال كأنه لم يكن . وكان الغزالي عنده رهج وخفة زائدة ، أهو ج الطبع ليس له رأى ﴿ سديد، رهاج في الأمور ليس له تأمل في المواقب، وكان لما ولى نيابة الشام في غاية ٢١ المظمة من الحرمة الوافرة والكلمة النافذة ، وقد أصلح الجمات الشامية في أيامه حَتَّى مشى فيها الذَّئب والغنم سواء كما يقال : .

يا أيها الملك الذي سطواته في البيداء يخشى ذئبها من شاتها

**7 £** 

ولما كان بالشام التف عليه الجم النفير من الساكر ، ما بين بان جبل نابلس والكرك وغير ذلك ، والتف عليه جاعة كثيرة من الماليك الجراكسة وسادوا يخرجون من مصر في الخفية ( ٢٠١ ب) ويتوجّهون إليه ، والتف عليه طائمة من التركان والأكراد ، حتى اجتمع معه نحو اثنى عشر ألف مقاتل ، وفيهم رماة بالبندق الرساس نحو خمائة رام ، وقيل أكثر من ذلك . فعندذلك حدّكته تسمه السلطنة، وثورّته الجهلة وحسّنوا له ذلك ، قسلملن وتلقب بالملك الأشرف وقبّلوا له الأرض هناك ، وخطب باسمه على منابر دمشق جمتين ، وكل ذلك عين الغلط ، وكم من عجلة أعتب ندامة ، فكان كا قبل :

والنفس لاتنتهي عن نيل مرتبة حتى تروم التي من دونها العطب فلما تحقّق ملك الأمراء خار بك بأن النزالي قد تسلطن بالشام وقبّاوا له الأرض هناك وتلقّب بالملك الأشرف ، اضطربت أحواله وسُرّت الماليك الجراكسة بذلك واستبشروا بالفرج، ويا فرحة لا تمت ، أقول : وكان أصل الأمير جان ردى الغزالى من مماليك الأشرف قايتباي ، اشتراه وأعتقه وأخرج [له ] خيلا وقياشا وصار من جلة الماليك السلطانية ، ثم إن الأمير تفرى ردى الأستادار قرره شادا في ضيعة بالشرقية يقال لها منية غزال ، فنُسب إليها وقيل له الغزالي مضافا لاسم تلك الضيعة ، ثم إن الأشرف قايتباي جعله جدارا وقرّره في كشف الشرقية ، ثم بقي أمير عشرة ف أواخر دولة الناصر محمد من قايتباي ، ثم بقي محتسب القاهرة في دولة السلطان الغوري عوضا عن الأمير قرقاس المقرى ، ثم إن الغوري قرّ ره في حجوبية الحيقاب بحلب فخرج إليها من يومه وذلك بمد وقعة مصر باى لما انكسر . ثم إن الغورى نقله من حجوبية الحجّاب بحلب إلى نيابة صفد وذلك في سنة سبع عشرة وتسعائة ، ٧١ ثم نقله من نيابة صفد إلى نيابة حماة وذلك في سنة عمان عشرة وتسمائة ( ٢٠٢ آ) فاستمر ف نيابة حماة إلى أن توجه السلطان النوري إلى حلب وانكسر وجرى له ما [جرى] ، فرجع الغزالي صحبة العسكر إلى مصر فوجد الأشرف طومان باي

(ه) رام: راي .

قد تسلطن عوضا عن الغورى، فاستقر بالغزالى نائب الشام وقد تقدّم القول على ذلك . فلما ملك السلطان سليم خان بن عثان مصر أقرّ على عادته فى نيابة الشام ، وجمل له التحدّث على الشام وحماة وحمص وصيدا وبيروت وبيت المقدس ورملة لُذُ والسكرك ، وغير ذلك من الأعمال الشامية والترابلسية ، فلو قنع بذلك لكان خيرا له ، فسكان كما يقال فى الأمثال : من شرب بكأس الطعم شرق به .

وفى يوم الأحد ثالث عشرينه قدمت الآخبار بأن وصل قاصد من عند السلطان السليان بن عبان ، فلما تحقق ملك الأمراء ذلك نزل من القلمة وتوجّه إلى تربة العادل وبات بها لأجل ملاقاة القاصد الذي حضر . وكان ملك الأمراء أرسل القاضي بركات ابن موسى إلى الخانكاء حتى مد له مسدة هناك . . فلما كان يوم الاثنين رابع اعشرينه نادى ملك الأمراء في القاهرة بالزينة بسبب دخول القاصد فزينت زينة باب النصر ، وشق من القاه ملك الأمراء من هناك ، ودخل هو وإياه من باب النصر ، وشق من القاهرة في موكب حفل ، وقد امه المسكر قاطبة من الجراكسة والدانية ، وقد امه جاعة كثيرة من الأنكشارية مشاة وهم يرمون الموطن عوبان من عصبة نائب الشام جان بردى النزالى ، فشق من القاهرة هو والقاصد ، وكان يوما مشهودا .

ثم في يوم السبت سلخ الشهر قدم أماسد ثانى من عند السلطان سلبان بن عبان ، وأشيع أنه أتى إلى ملك الأسراء بخلمة الاستمرار ، فلما وسل إلى تربة ( ٢٠٧ ب ) ٨ المادل تزل إليه ملك الأمراء ولاقاء من هناك ، فجلس على تلك المسعلية التي هناك ، فألبسه التاسد الخلمة وهى قنطان مخل أخر تماسيح مذهب . ثم قام من هناك هو والقاصد ودخل من باب النصر وصق بن القاهرة في موكب حافل ، أعظم من ذلك ١ الموك المقدم ذكره . ورك قدامه قنساة القضاة الأدبية وهم : كال الدين الطويل الشافى وعلاى الدين على الطويل الشافى وعلاى الدين على الطوابلي المشافى وعلى الدين يحمي الديرى المالكي والشهاب أحمد الفتوحي الحبيل . وركب قدامه الأمراء الجراكمية قاطبة والأمراء

الماينة ، ومشت قد آمه الأفكشارية والكولية وهم برمون بالنفوط ، ومشت قد آمه طائفة النصارى بالشموع موقدة ، واصطفت الناس له على الدكاكين بسبب الفرجة ، وكانت القاهرة مرتبة فى قوة الزينة ، وعلقوا له أحالا وتريات ممرة بالقناديل الموقدة بطول الدينة ، ووقدوا له الشموع على الدكاكين ، ولا سها مافعله بجار الوراقين من الشموع الموكبيات الكبار ، وأطلقوا له المجامى بالمود القارى، ومرسمات الماورد المسك . ثم إن جاعة من التجار نتروا على رأسه الفضة فى عدة أماكن من المدينة ، وارتفت له الأصوات بالدعاء من الناس ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من كل جانب من البيوت والدكاكين ، وقرشت له الشقق الحربر بحت خاف فرسه من عند خان مسرور ، واستمر فى هذا المركب الحافل حتى طلم إلى القلمة وعليه خلية الاستعرار من عند السلطان سايان بن عبان ، وهى تماسيح مذهب على خرجوا فى خلا أهر ، وكان ذلك اليوم مشهودا فى (٣٠٣ آ) الفرجة والقصف حتى خرجوا فى

۱۷ ذلك عن الحد .
فاما طلع إلى القلمة أخلع على الأمير فايتباى الدوادار قفطان مخل وتزل إلى داره ،
ثم نادى الوالى الناس بغلث الزينة وقد أقامت القاهرة مرزينة نحو عشرة أيام ،
وتكلف الناس بسب هذه الزينة كلفة عظيمة من وقيد قناديل ومشترى زيت وغير ذلك ، وحصل في هذه الزينة من التركان غاية الفساد من خطف النساء والصبيان المرد والتجاهر بالنكرات ليلا ومهارا حتى خرجوا في ذلك عن الحد ، ولا سيا ما كان أيفعل في خان الخليل من الفسق والفساد . وقدايتهج الناس مهذه الزينة غاية الهجة .
وفي هذه الواقمة يقول صاحبنا الناصرى محمد بن قافسوه من سادق ، مدم فيها السلطان سليان بن السلطان سليم شاء بن عهان عز نصره :

الحد لله أنحى اللك مبتسا من بعدما كاناً بدى وجهه كظا وكيف لا يَكُ يبدى وجهه كظل على سليم وقد أنحى برى رمما وصار بعد سليم لابنه وغدا من السرور به بالبشر ملتها ( تاريخ إن اياس م - - ٢٠)

وافتر عن شف الفتح المبين فراا

قد قطعت أرؤس الأعسداء مخزية

وكيف لا وسلمان مديّه

ومسار من كعبه فينا الفلاء رَخَا

والنيل قد زاد في هاتور من فرح

وكان أبط لتوت بالوفا حزنا

ومصر من فرح في زينة رقصت

وأصبحت جنة من سعد خبر بك

وكيف لا وهو خير قد أُجِلُ بها

يا أمها الملك المدوح دُمْ فرجا فأنت بالطب أدرى من سواك به

لا زلت ممن أبوه قانصوه ترى

والجود كالجود يهمي منك من خلع وموكب الملك تبديه وأنت سها

وأنت في فرح تبدو وفي فرج

وكوك السعد يسري في سما شرف

خصر العزيز له بالسمد فيه ك وسيف مملي منها البطاح دما بخــــاتم الملك منه مذبه اختما والخوف أمنا بنا والنور بعد عما به وروتی أراضي مصر بعد ظما على سلم وما روّى البلاد عما لما رأت لرخاها كبه علما (٣٠٣ ب) بمد الجحم ونادي المدل مَن ظُلما

وانظر لقصد عبد يشتكي ألما ومَن سواك برى في حكمه حكما مشنف عديح مبدع حكما

كارأينا عصر والسرور عما واللك مبتسم منه ترى نعما عليك في سائر الأوقات محتكما الحمد لله أضحى الملك مبتسما وقائلا حامدا مذ صار مبتسها

نيابة عن سلبان له كرما

انتهى ذلك . \_ وقدمضى هذا الشهر عن الناس على خير ، وكان كثير الحوادث ووقع فيه أمور غربية وأحوال عجيبة ، ولا سيا ماوقع بالبلاد الشامية من الفتن العظيمة من القتل والنهب وحرق الضياع وذهاب الغلال ، وسبب ذلك عصيان نائب الشام جان بردى الغزالى وإظهاره للسلطنة ، ووقع مثل ذلك بحماة وحمص وغير ذلك ٢١ من البلاد الشامية .

وفي شهر ربيع الآخر كان مستهلَّه يوم الأحد ... فني ذلك اليوم بلغ ملك الأمماء (٩) أحل: أحلي.

قدوم قاصد نانى من عند السلطان سليان ( ٢٠٤ آ) ابن عبان ، قد وصل وهلى يده خلمة ثانية إلى ملك الأمراء ، وهذا القاصد يقالله الأمير على ، فلما محقّق ملك الأمراء وصوله ، ترل إليه من القلمة ولاقاء من عند تربة المادل ولبس الخلمة هناك ، ودخل من باب النصر وشقّ من القاعمة فى موكب حفل وصحيته الأمير على الذى حضر ، ولم يكن سحيته من القضاة سوى قاضى القضاة المالكي عبى الدين يحيى بن الدميرى . وكان هذا الموكب على حكم ذلك الموكب الذى تقدم ذكره ، ومن المجائب أن ملك

الأمراء أوك تلاثة مواكب حافلة ، وشق من القاهرة ثلاث مرات في مدة سبعة أيام فَكد ذلك من النوادر النربية .

و في يوم الاتنين ثاني هذا الشهر خرج الأمير قرا موسى الدياني الذي تُور في نيابة غزة ، غرج من بين الترب ولم يشق من القاهرة ، وخرج صبته الجم النفير من الأسهانية ومن التجار ، فإن الدرب السلطاني كان له مدة طويلة وهو منقطع من السلطاني كان له مدة طويلة وهو منقطع من ناسمه كانت وفاة ساحينا القافي عب بن أصيل ، وكان رئيسا حثيا من ذوى البيوت، وكان كُن بصره قبل وفاقه عدة وطويلة وحصل له شدائد وعن ، ومات وهو في غابة القهريسبب خروج مشيخة المدرسة الجالية عنه إلى ابن الشيخ زكريا ، وقد تقدم القول على ذلك . - وفي يوم الأزبياء حادى عشره توجه ملك الأمراء إلى قبة الأمير يشبك الدوادار التي بالمطرية على سبيل التنزة ، فضع له القر الشهابي أحمد بن الجيمان هناك الدوادار التي بالمطرية على سبيل التنزة ، فضع له القر الشهابي أحمد بن الجيمان هناك م سدة حافلة ، وكذلك الخواجا هاشم ناظر المارستان ، فنا أبغي ( ٢٠٤ ب ) في ذلك مكنا .

ومن الحوادث الشنيمة أن مك الأمراء في يوم السبت رابع عشره رسم بقطع ثلاث ٢١ رووس من أعيان الماليك الجراكسة، فقطع ردوسهم في ذلك اليوم تحت شباك الدهيشة، وأشهر تلك الردوس على الرماح ثم علقها على باب زويلة ، فمهم شخص يسمى ماماى الساق وشخص يسمى ماماى الخاذ ندار وشخص يسمى قنبك الأشتر، وهم من مماليك السلطان النورى. وكان سبب ذلك أن هؤلا مالماليك كانوا بالقاهرة ، وكان مك الأمراء

يحسن إليهم غاية الإحسان ، فلما أشيع عن جان بردى الغزالى نائب الشام أنه قد تسلطن هناك وتلقّب بالملك الأشرف، فتسحّبوا هؤلاء الماليك من مصر وتوجّهوا إلى الشامودخلوا تحت طاعة الغزالي، فلما انكسر الغزالي وقتل وجرى له ماجري حضروا ٣ هؤلاء الماليك واختفوا في القاهرة فنُمُز عليهم ، فلما بلغ ملك الأمماء ذلك أرسل الوالى قبض عليهم وأحضرهم إلى بين يديه ، فلما مثلوا بين يديه وبَّخهم بالكلام فأغلظ عليه فى القول ماماى الساقى ، فحنق منه فرسم بقطع رقابهم بين يديه . ورسم ٦ للوالى بأن كل من كان عند الغزالي من الماليك وحضر إلى مصر يوسطه من غير إذن ولوكان من الأمراء . واشتدّ غضب ملك الأمراء في ذلك اليوم جدا بحيث إنه حُمَّ جسده في ذلك اليوم ، وازم الفراش وانقطع عن الخروج إلى المحاكمات ثلاثة أيام ، وأشيع أنه قد طلع له تاسليك في مشعره واشتد الألم عليه ، وصار يتصدّق بمبلغ له صورة على الزوايا والمزارات ، وصار ( ٢٠٥ آ ) يذبح الذبأمح من الأبقار على أبواب الجوامع الكبار ، ويتصدّ ق بلحومها على المجاورين بالجوامع والزوايا . وفى يوم الثلاثاء سابع عشره نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء : معاشر الناس كافة إن كل من كان عنده مملوك من الماليك الجراكسة من كان عند الفزال نائب الشام وأخفاه ولا يقر" به ، شنق على باب داره من غير معاودة . وصارت هذه المناداة تشكر ّر في كل يوم نحو ثلاثة أيام ، على لسان أربعة مشاعلية ، اثنان بالترك واثنان بالمربى ، وقد اضطربت الأحوال في هذه الأيام إلى الغاية بسبب جان بردى الغزالي نائب الشام ، فمن الناس من يقول إنه باق في قيد الحياة وإن الرأس التي ُقطمت غير رأسه ، ومن الناس من يقول إنه قتل في الوقمة التي كانت على القانون وحُزّت رأسه وأرسلت إلى إسطنبول ، والأصح أنه قتل على القانون من ضياع الشام وحُزّت رأسه ، وهذه الواقعة تقرب من واقعة قانصوه خسمائة لـــا شــكّوا الناس في قتله

وفى يوم الخميس تاسع عشر ربيع الآخر فيه كانت وفاة أمير المؤمنين الستمسك

<sup>(</sup>١٧) الأيام : أيام . ﴿ ﴿ ١٩و ٩١) يقول : يقل .

بالله أبي الصبر يمقوب من أمير المؤمنين عبد المزيز المتوكل على الله ، وكان مولده سنة إحدى وخمسين وتمانمائة ، وأمه تسمى آمنة ، وهي ابنة أمير المؤمنين أبي الربيـم ٣ سلبان بن محمد المتوكل على الله ، فهو هاشميّ الأنوين . وكان ريّسا حشها ديّنا خيّرا صالحًا ليِّن الجانب متواضمًا ، ولى الخلافة في دولة الملك الناصر محمد بن الأشرف قايتباي ، وأقام فيها إحدى عشرة سنة ونصف ، وبايع أربعة من السلاطين ، ثم صرف عن الخلافة ( ٢٠٥ ب ) في دولة النوري وعهد إلى ولده محمد المتوكل على الله وقاسي شدائد ومحنا ، وقد تقدّم ذكر ذلك . وكان حصل له ضعف في بصره وكُفٌّ في أواخر عمره ، وكان أمّيا لا يقرأ ولا يكتب ، وكان رجلا مباركا لم يعهد له صبوة قط ، ومات وله من الممر نحو ثمانين سنة أو دون ذلك ، وكان ولده غائبا في إسطنبول من حين نفاه السلطان سليم شاه بن عثمان . ولما مات رثاه الأديب البارع ناصر الدين محمد بن قانصوه من صادق بهذه الرثية وأجاد :

رشق الموت في مراى القلوب من قسى الجوى سهام الكروب بميد عز مذلة للخطوب صيّرتنا من عظمها في لنوب وأبن اللوك أمـــل الحروب مثلما قد قضى على يعقوب وتُلْقَى البِلاء عن أيوب كمدا من يطيق فقد الحبيب مؤمنين النجيب ابن النجيب د مع الحل واللوا والقضيب حل فذا شأن ذا الرمان المجيب غابة المحد للحسيب النسيب (١٣) المنا : المني .

يا لها من سهام كرب عظيم في مراى الحشا برى مصيب صرت دورنا خرابا وصرنا يالها من مذلة بسد عز أن خيرالأنام والآل والصحب قد قضى الله بالمات عليهم الذي كُفّ من فراق مناه غاب عنه النبه فمات بحزن أبن عبد العزيز أعنى أمير ال صاحب العبد بالخلافة والعقه قلب صبرا على الذي جلّ ال (y) شدائد وعنا : شدايدا وعن . م کنؤا وکان مأوی الغریب
واهطلوا عینکم بندم سکوب
دوس نضلا فالله خیر مجیب
ابنه فی هَنا ومیش خصیب
خیر دوح بنشر بشر وطیب
ان عت مثله بأوفی نصیب
منه ماصاح دو بُکا ونحیب
درش الدون فرمای القلوب

الذي كان للأرامل والأيتا واسألوا الله أن يسكنه الفر واسألوا الله أن يسكنه الفر ولل مصر أن يجيء قريبا صيّر الله دوح والده في وكذا روح من رئاه بهذا وكذا قانصوه أبوه امتنانا وأكذا والميون تجرى عيونا

فلما توفى الخليفة يعقوب أو يستطع ملك الأسماء أن ينزل من القلمة ويصلّى عليه ، ٩ فإنه كان في عابد الخليفة الفحر من ذلك الناسليك الذي طلع له في مشعره، فحضر مشهدا لخليفة يعقوب قصاة الفضلة وبعض أمراء، فصلّاء عليه ودفن عند أقاربه بالشهد النفيسي رحمة الله عليه ، فدفن يوم الجمة عشرينه . وتوفى بردداره الحاج على فذلك اليوم ، ودفن ١٧ عقيب موت أستاذه يعقوب . وفى يوم السبت حادى عشرينه خرج الأمير قاسم المشانى ويعرف بكُزل الذي حضر سحبة الأصبهانية ، فرجم إلى إسطنبول وصبته جساعة كثيرة من المسكر الشافى الذي كان عصر ، فاختاروا عودم إلى بلادهم ١٠ ياسطنبول ، وهم هؤلاء الذين حضروا سحبة الخلمة الني حضرت إلى ملك الأمراء من ياسلمان سلمان بن عبان .

وفيه حضر إلى الديار المصرية القاضى بدر الدين عمد السمودى بن الوقاد ، وكان ١٨ توجّه إلى إسطنبول مع جملة من توجّه من الأسرى ، فأقام فى إسطنبول مدّة طويلة إلى أنمات السلطان سليم شاه وولى ابنه سلبان ، فاستأذن الوزراء فى الحضور إلى مصر لتنقد أحواله ثم ( ٢٠٦ ب ) يمود إلى إسطنبول ، فأذنوا له فى ذلك ، فحضر إلى ٢٠ مصر وهو فى الترسيم بشاويش مرسم عليه . وحضر سحبته كال الدين برددار الأمير طرابلى وكال الدين العابق وكريم الدين الجولى ويوسف مناخير وبدر العادلى ، وهو

<sup>(</sup>٤) هنا : هني .

معتوق الناصري محمد بن فارس ، فلما حضروا إلى مصر أقاموا بها مدة ، فلما انقضى المياد الذي قرره معهم الشاويش استحقهم على الخروج والسفر إلى إسطنبول ، فلما كان ليلة الرحيل اختق القاضى بدر الدين بن الوقاد ولم يظهر ، فشق ذلك على الشاويش الذي كان مرسها عليهم ، وكان اختفاء ابن الوقاد بإذن ملك الأمراء حتى قبل إن ابن الوقاد خدم ملك الأمراء في هذه الحركة بألف دينار في الخفية ، وصار ملك الأمراء ينظهر الفيظ على ابن الوقاد ويشد في طلبه ، ورسم على أصحاب ابن الوقاد وجبرانه ، وأظهر للشاويش الذي حضر صحبته أنه عناً في طلب ابن الوقاد والأمر بخلاف ذلك . ثم إن ذلك الشاويش قبض على كال الدين برددار طراباي وعلى كال الدين برددار طراباي وعلى كال الدين المابق وبوسف مناخير وكريم الدينالمجول، ووضعهم في الحديد وأخرجهم من مصر على أقبح

وفيه توفى الملم عبد الرحمن بن طُبَيِّلة المسامل فى السجاج والأوز ، وكان علامة ١٧ عصره فى هذا الفن ، وكان فى سمة من المال لا بأس به ، وكان له برّ ومعروف . ــ وفى يوم الاثنين ثمانت عشرينه كان عيد الفصح للنصارى ، وهوأول يوم من الخماسين، دكان ذلك اليوم دطب وفى الساء غيم ، وهذا فال للنيل بأن يكون فى تلك السنة عاليا

وجه ، وسافروا من البحر إلى إسطنبول ،وقاسوا شدائد وعنا .

١٠ جيدا (٢٠٧ آ) في الزيادة .

وف يوم الثلاً د رابع عشرينه حضر ألق من عند السلطان سليان وعلى يده مراسم. تتضمن بأن كُزلُ بك قاسم الذى حضر وعلى يده الخلمة إلى ملك الأمراء بأن يستقر فى نيابة حلب عوضا عن من مكان مها ، وقيل إن كُزلُ بك قاسم هذا رضع مع السلطان سليان ، فهو أخوه من الرضاعة ، وقيل إن كُزلُ بك هذا تقدّم له أنه على أثب حماة فى أيام السلطان سليم شاه . وقد صارت النيابات كلها بيد جماعة با نعمان ، فكرلُ هذا قرّر فى نيابة حلب ، وشخص يقال له إياس فى نيابة الشام عوضا عن الغزالى ، وقرّر فرحات بك فى نيابة طرابلس ، وقرّر قوا موسى فى نيابة

<sup>(</sup>٤) اختفاء : اختنى . (١٠) شدائد وعنا : شدايدا وعن .

<sup>(</sup>١٣) الفصح: الفسخ.

غرَّة وقد اقتسموا المُهانية النيابات الكبار التي كانت أعيان الملكة المصرية . ــوفيه توفى الشيخ شهاب الدين أحمد من نابتة الحنني ، وكان لا بأس به .

وفي السيخ مهاب الدين المد الدين بن الوقاد ولا كريم الدين الجولى ، فلما طال "
وفيسه لم يظهر القاضى بدر الدين بن الوقاد ولا كريم الدين الجولى ، فلما طال "
الأمر على الشاويش الذي كان توكّل بهما ، فتقلق وخرج وسافر من البحر وسحبته
كال الدين برددار الأمير طراباي وكال الدين المايق مباشر أمير آخور والخواج عمر بن
غرجوا من القاهمية على أقمح وجه من الشاويش الذي مرسم عليهم ، فوضعهم في الحديد
وكتف بعضهم بالحبال ، وساقهم مشاة قدّامه حتى وساوا إلى بولاق ، فأنزلم
في المراكب وسافروا (٧٠٧ ب) [ إلى ] إسطنيول ، وحصل لهم الفرر الشامل ٩
من الشاويش موي بدر الدين بن الوقاد والجمولى ، وذين الدين المجمى
من حضر سحبة الشاويش سوى بدر الدين بن الوقاد والجمولى ، وذين الدين المجمى
شفم فيه ملك الأمراء من الترجة إلى إسطنيول .

وفيـــه أرسل الأمير على من عمر شيخ جهات العسيد تقدمة حافلة إلى السلطان سلبان أرسل سلبان بن عبان ، قيــل إنها قُومت بستين ألف دينار . وكان السلطان سلبان أرسل إلى الأمير على بن عمر خلمة الاستمرار على عاله بمشيخة جهات العسيد ، وقد رأى ' الأمير على بن عمر فى دولة بنى عبان ما لا رآه أحــد من أجداده ولا أقاربه من العر والمنظمة والمال العظيم ، انتحى ذلك .

وفي شهر جمادى الأولى كان مستهلة يوم الثلاثاء ، فطلع القضاة الأربعة وهنوا ١٠ ملك الأمراء بالشهر ، ثم رجعوا إلى دورهم . ولما طلعوا إلى ملك الأمراء وجدوه بالأشرفية التى بجوار الدهيشة ، فقام لهم وكان له مدة وهو متوقمك بسبب ذلك الطلوع الذى طلع له فى مشعره ، وقد أشرف على الشقاء وبُرئ من ذلك العارض ، وفى ذلك ١٠ يقول ان فانسوه :

الحب له ثنور المنا سرورنا منها أرتنا شفاه

<sup>(</sup>١) التي كانت : الذي كانوا .

لما إلى نائبنا شاهدت فابتسمت من فرح عن شفاه وفي يوم الثلاثاء ثامنه رك ملك الأمراء ونزل من الثلمة وقد شني من ذلك

وفي بوم التلادة ماهنة ر دب ملك الامراء وترل من القلمة وقد شق من دلك العام وقد سق من دلك العام التلامير بيت الأمير فرحات بك الذي قرّر فرنياية طرابلس، فنزل إليه ووادعه وأقام عنده إلى قريب الظهر، ثم عاد إلى القلمة وشق من الصليبة وقدامه جماعة من الأنكشارية مشاة يرمون

بالنفوط . وقد هنأه بالشفاء الأديب البارع محمد بن قانسوه من صادق ، وهو قوله :

الحمد لله زال الهتم والألم عنا لبرئك والأعدا لهما السقم وقلمة اللك أخى وجهها طلقا من بعد ما كان فيه قد بدا الكفلم وأصبحت مصر بعد الحزن في فرح بالمرتبقيم وقد عدت بلسائ الحال قائلة الحمد لله زال الهتم والألم

وفى يوم الحميس عاشره خرج الأمير فرحات الديانى إلى محل نيابته بطرابلس ،

١٧ - فخرج فى ذلك اليوم وسافر إلى طرابلس ، وطلب طلبا فشرويا على طريقة بلادهم ،

وخرجت قدّامه الأمراء ، فتوجّه من بين الترب ، وخرج ملك الأمراء سحبته إلى تربة

العادل - وفى يوم الجمة حادى عشره قدم الأمير جانىبك، وهو أخو الأمير قابتياى

١٥ ( ٢٠٨ ب ) الدوادار ، وقد تقدم القول على أنه توجّه لكشف أخيار البلاد الشامية،
وأرسل ملك الأمراء على يده تقدمة حافلة إلى الأمير إياس الديانى الذي استقر فينيابة

الشام عوضا عن جان بردى الغزالى ، فلما قابل ملك الأمراء أخلع عليه ونزل إلى داره ١٨ فى فاية التمظير .

وفي بوم الجمعة المقدم ذكره خرج ملك الأمراء وسلّى سلاة الجمعة ، وكان له مدّة وهو منقطع لم يُسلّ الجمعة في جامع القلعة ، فلما خرج من الصلاة خلع على المزيّبين وطلى الحسكاء ، وقيل دخل على المزيّبين والحسكاء أنف وخسائة دينار ، من نساء ملك الأمراء ومن سراريه ، ومن الأمير جانم الحزاوى ومن الأمراء يربُرسباى الخازندار والممندار ، ومن المباشرين وأدباب الدولة قاطبة ، ومن الأمراء الديانية ، وغير ذلك

<sup>(</sup>١٠) الهم : اللهم .

من أعيان الناس . ـ وفى يوم السبت أنى عشره أخلع ملك الأمراء على الأمير جام كاشف الفيوم وقرّره فى أمرة الحاج برك الحمل على عادته . وأخلع على الأمير واصل ابن الأحدب شيخ جمات الصعيد وقرّره على عادته فى مشيخته على العادة .

ابن الأحدب شيخ جهات الصديد وقرره عنى عادته في مشيخته على المادة . 
وفيه قدمت الأخبار بأن الأمير فرحات الذي قرر في نيابة طرابلس لما وصل إلى الصالحية وجد العربان هناك مُدّتية ، فأرسل يطلب من ملك الأمراء مجدة فإن العربان قد أمرا ما عليه ( ٢٠٩ آ ) في الطريق ، فأرسل يطلب من ملك الأمراء مجدة فإن العربان في هذه سرعة على الفور حتى أدركوه ، واستمر وا معه إلى طرابلس . وكانت العربان في هذه الأبل في غاية الفساد بالبسلاد الشامية ، من عربان بني عطا وبني عطية ، وفي يوم الأحياس ، وكان ريساحتها حسن السيرة ، وكان لا بأس به ، وفي يوم الخيس خلمس عشريته فيه وقع أن ملك الأمراء نتير خاطره على شخص من الحد الم يقال له خلس عشول أنفه وأذنيه ورسم بنفيه إلى مكمة ، فنزل من الفلمة وهو ماشي واللم ١٢ بقطر من أنفه وأذنيه ، ولم يكن له ذب كبير يوجب لذلك .

وحثهما في الخروج إلى إسطنبول .

وفي شهر جماديالآخرة كان مستهلَّه يوم الأربعاء ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنُّوا بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الخيس ثاني الشهر خرج الأمير جانم الجزاوي وقصد التوجّه إلى إسطنبول ، وكان ملك الأمراء عينه إلى السفر إلى السلطان سليان بن عبان ، وأرسل صبته تقدمة حافلة إلى السلطان سلمان كما كان يرسل إلى والده سلم شاه . وقيل إن هذه التقدمة التي أرسلت على يدى الأمير عانم الحزاوي قُوَّمت بِما ثنى ألف دينار ، أو فوق ذلك . فخرج الأمير جانم في موكب حافل ، ولم يشق من القاهمة بل خرج من بين الترب ، وكان الأمير جانم الحزاوي يومثذ من أدباب الحلّ والعقد بالديار المصرية ، واجتمعت فيه الـكلمة ورأى من العزّ والعظمة ف دولة ملك الأمراء خاير بك ما لا رآه غيره من الأمراء. وأشيع أن ملك الأمراء رسم لكريم الدين المجولى بأن يسافر إلى إسطنبول صحبة الأمير جانم الحزاوى ، وأما القاضى بدر الدين السمودي بن الوقاد أشيع أنه خدم ملك الأمراء بألف دينار حتى أقام عصر ، وكاتب عنه ملك الأمراء بأنه ضعيف لا يستطيع السفر إلى إسطنبول . وفيه قدم الشيخ شمس الدين محمد السمديسي الحنفي الذي كان ولى قضاء الحنفية فی دولة الغوری ، وكان السلطان سليم شاه بن عُبان ، لما انكسر الغوری ومات بحلب وملك سليم شاه حلب ، قبض على السمديسي وأرسله ( ٢١٠ آ) من هناك إلى إسطنبول، فأقام مها حتى رسم السلطان سليان بعود الأسراء إلى بلادهم ، فحضر السمديسي مع جملة من حضر إلى مصر. وحضر صحبته عب الدين الحنبلي الذي كان يقيم بالخانقاه الشيخونية ، وحضر أبو الغوز بن الحصاني ، وأفضل الدين الذي كان موقع الأمير طومان باي الدوادار الذي تسلطن ، وحضر شمس الدين محمد القسمي

۲۱ أحد نواب الشافعية ، فحضروا هؤلاء كلهم من البحر من دمياط .
 وفيه رحل الأمير جانم الحزاوى من الخانكاه وسافر . \_ وفيـــه حضر من إسطنبول المهتار عمداننجولى مهتار السلطان الغورى ، وحضر من التجـــار

(٢٠) المقسمي : المقسى . انظر هنا فيما سبق ص٢٢٩ س٢٠. (٢٣) النجولي : النحولي.

ابن أبي عوانة البرلسي وآخرون . . وفيه استقرّ في نيابة جدّة شخص من تجاد الأروام يقال له عيسى قرا ، فرّ في نيابة جدّة عوضا عن حسين الذي كان جا . ـ وفي هذا الشهر ظهر شمل الدن محمد بن إبراهيم الشرابيشي الذي كان متحدّ افي أوقاف تا الزماميسة ، وكان له مدّة من حين حضر من إسطنبول وكان عخفيا فظهر ، وظهر امن ابن المعربطي أيضا وظهر محمد بن على كاتب الخرانة ، وكانوا كاهم حضروا من إسطنبول في الحفية ، فظهروا لما أفرج السلطان سليان بن عبان عن الأسراء الذين ١ كانوا بإسطنبول .

وفى يوم الأربداء خامس عشره ترفى القاضى عمي الدين عبد القادر النبراوى أحد تو اب الحنابلة ، وكان عالما فاصلا علامة فى مذهبه ، فات وله من المسر نحو مائة سنة ه وسنتان ، وهو آخر نواب الحنابلة عمن ولى عن قاضى القضاة عز الدين الحنيلي المستلانى ، وكان لابأس به . ـ وفيه توفى الشيخ بدر الدين مجد المنوفى ساحب ملك الأمراء ، وكان للناس فيه اعتقاد عظم بالصلاح . ـ ( ۲۱۰ ب ) وفيه توفى الشيخ عبد المسدخطيل المدرسة الحيمانية ، وكان لا بأس به .

ومن الحوادث أن في يوم الجملة سابع عشره ارت فتنة عظيمة بين الأسمانية وبين الأسمانية وبين الأنكشارية ، وأعلقوا باب القلمة وبين الأنكشارية ، وأعلقوا باب القلمة وبسلى علك الأمراء سلاة الجملة ، واستمرت هذه الفتنة عمالة بين الفريقين يومين ، وصارت الأنكشارية ينزلون من القلمة مشاة ويتقمون مع الأسبانية في الرملة ويشعرهم إلى الصليمة ، فقتل من الأسبانية شخص من أعيامهم ، فلما ترايد الأمر ١٩٥ دخل بيهما أعوامهم والكاخية الكبير فأصلحوا بينهما فاصطلحا صلاحا على فساد ، وخدت هذه الفتنة وأله الحد .

وفيه قدمت الأخبار بأن عربان الشرقية قد خرجوا عن الطاعة وأعلمهوا المصيان ٧٠ وعهوا مغل الضياع، فعند ذلك مين ملك الأمراء الأمير قايتباىالدوادار، وصحبته جاعة من الماليك الجراكسة، بأن يخرجوا إلى العرب ويحاربوهم، فخرج الأمير قايتباى من

<sup>(</sup>٦) الذين : الذي .

يومه على جرايد الخيل وتوجّه إلى بلبيس وأقام بها . ثم أشيع أن الأدبر فايتباى قد وقع بينه وبين شيخ العرب بيبرس بن بقر وكبس عليسه نحت الليل ، فهرب منه وأظهر المصيان ، وتوجّه إلى نحو الطور وأقام به . وأشيع أن تعُل فى تلك المركة شخص من الماليك الجراكمة يقال له أزبك الجازانى ، وهو الذى كان قتل الجازان محكمة . فلها أظهر المصيان بيبرس بن بقر اضطرب أحوال الشرقية إلى الناية ، حتى أن ملك الأمراء يخرج إلى العربان بنفسه ، فإن سبع طوائف من العربان علم على أعالفوا كلهم على (٢١١ آ) المصيان والخروج عن الطاعة ، وهم : بنى عطية وبنى عطا وبنى حال وغير ذلك من طوائف العربان المنسدين ، ثم إن ملك الأمراء أخلع على

الأمير أحد بن بقر واستقر به في مشيخة الشرقية عوضا عن ابنه بيرس.
 وفي شهر رجب كان مستهلة يوم الخيس، واتفق أن ذلك اليوم كان عيد ميكائيل
 وزلت النقطة في ليلة مستهل الشهر ، فتفادل الناس بأن النيل سيكون في تلك السنة عادوا إلى دورهم . \_ وفي يوم الأحد رابعة قبض ملك الأمراء على شخص من الأسبهانية قتل شخصا من الماليك السلطانية في عل سكر ، فتعصب على قتله خيرالدن ، نائب القلمة ، فربطوه في ذنب كدين وهو على ظهره ، ثم سحبوه وطلموا به القاهمة، ثم شنفوه ومفى أمره . \_ وفيه تزل ملك الأمراء من القلمة فتوجه إلى قصر ابن السيئ

الذى بالنشية ، وأقام هناك إلى قريب الظهر ، ثم عاد إلى الفلمة ، وكان له مدّة لم يتنزّه ١ فى الرومنة ولا غيرها من الفترجات ، وسبب ذلك من العارض الذى طلع له فى شكاله ، ولم يختم إلى الآن .

وفيه قدم جماعة من إسطنبول بمن كان هناك من أهل مصر ، وأشيع أنالسلطان سليان نادى فى إسطنبول بأن جميع الأسراء من أهل مصر برجمون إلى بلادهم ، وكل من تأخّر منهم شنق، ولم يتأخّر بإسطنبول سوى سيدى على من الملك المؤيد أحد ابن الأشرف أينال ، وإن السلطان النورى ، والناصرى عجد بن غاص بك ، ومن (٣-٥) وأعيم ... كما كنيها المؤلف ف الأمل على الماش .

الجوامك .

المباشرين محمد بن صلاح الدين بن الجيمان ، وعبد القادر بن الملكي ، وعبد الكريم أخى الشهابي أحمد بن الجيمان ، وآخرين من أعيــان الديار المصرية . فحضر من جملة من حضر من إسطنبول القاضي شمس الدين محمد ( ٢١١ ب ) الحُليبي أحــد نوّاب ٣ الشافعية ، وحضر القاضي شمس الدين محمد الدمياطي أحد نوّ اب الشافعية بالديار المصرية، وولى أمانة الحكم أيضا ، ومن العجائب أنه لما حضر إلى القاهرة حصل له توعَّك في جسده في مدة إقامته في البحر الملح ، فلما وصل إلى بولاق ثقل في المرض ، فأحضروا له قفص حمَّال فحُمل عليه ، فلما وصل إلى داره أقام بها ليلة واحدة ومات ، رحمة الله عليمه ، فكان ترابه عِصر . وحضر زين الدين النوفي الوقّع وابن عمه أفضل الدين، وحضر نور الدين على بن عبدالغني مباشر الدشيشة، وحضر عبدالعظيم ٩ السمسار في الهار ، وحضر عبد العظم من أبي غالب البياشر ، وحضر القاضي شهابالدين أحمد بنالهيتمي أحد نوّابالحنابلة ، وحضر شمس الدين محمد بن عبدالمظيم أحد كتَّاب الماليك ، وحضر يحيى بن يحيى مقدَّم الخاص ، وحضر الخواجا أبو بكر الهاشي ، وحضر عبد الباسط بن تقي الدين ناظر الزردخاناه وولده زين ، وحضر يحيى ابن الطنساوي مباشر الديوان المفرد ، وحضر ابن السيرجي ، وغير ذلك آخرون . وفيه قدم شخص من الأمراء المُهانية يقال له نصوح بك ، فلما بلغ ملك الأمراء قدومه نزل إليه ولاقاه من عند تربة العادل ، ودخــل صحبته وشق من القاهرة وهو راكب عن يمينه ، فأنزله في بيت الأمير أزدمِر الدوادار ، ورتب له في كل يوم ما يكفيه من دجاج وأوز وغم وسكّر ودقيق وغير ذلك. وأشيع أنه يقم بمصر عوضا عن فرحات الذي قرَّر في نيابة حماة . \_ ثم في يوم الثلاثاء ثاني عشره نزل إليه ملك الأمراء ، وأنم عليه بخمسة آلاف دينار برسم النفقة على ( ٢١٢ آ ) جماعته ، وبرسم

وفي يوم الخميس خامس عشر شهر رجب طلع ان أبي الرداد ببشارة النيل المبارك ، فجامت التاعدة سنة أذرع وتحانية أصابع . ـ وفي يوم الجمسة سادس عشره حضر الأمير فايتباى الدوادار من الشرقية ، وقد تقدّم القول على أنه توجّه إلى الشرقية بسب فساد العربان وعصيان بيبرس بن بقر ، فلما رحلوا العربان وتوجّه بيبرس بن بقر إلى الطور رجع الأمير فابتباى إلى القاهرة . وحضر القاضى بركات بن موسى المُقسب محبته ، فإنه كان توجّه إلى الشرقية أيضا .

وفيه توجّه ملك الأمراء إلى نحو الجزيرة الوسطى ، وسبب ذلك أن الأمير تم ،
الناظر على وقف النشيشة ، صنع هناك مركبا عظيمة بسبب حل مثل الدشيشة ،
فكان طولها مائة فراع وعشرين فراها ، وبها قرن وطاحون وصهريج للماء الحلو
ومقعد ومبيت واسطيل للخيل ، فعرضها على ملك الأمراء ، ثم فكلك أخشابها
وأدسلها على ظهور الجال إلى الطور ، ومن هناك يرسلها في البحر الملح . فلما نزل إليه
ملك الأمراء مذ له مَدّة حافة ، وأقام عنده ملك الأمراء إلى قريب النظير ، ثم عاد

وفيه قدمت الأخبار من دمشق بأن جاعة من عربان دمشق ثاروا على نائب الشام الأمبر إياس بك ، فلما خرج إليهم واتقع معهم انكسر منهم وجُرح ورد إلى الشام وهو مكسور من العرب، وقتل من عساكر الشام ما لا يحمى ، ومن عربان جبل نايلس ، وكانت فتنة مهولة بدمشق ، وفيه نزل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى ، ربة المادل ، ثم دخل من باب النصر وشق من القاهرة في موكب حافل ، والأمير نسوح بك حبته ، فلما شق من القاهرة ( ٢١٣ ب ) ارتفت له الأصوات بالسعاء

إلى القلمة .

من الأعوام .
وفي شهر شباك كان مستهلة يوم الجمة ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا الملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفيه قدمت الأخيار من إسطنبول بأن طائمة من طوائف الفرنج يقال لها الأنكرش ، قد تحالفوا مع سبعة من ملوك الفرنج على قتال السلطان سليان بن عبان . فلما تحقق ذلك جع العساكر من كبير وسنير وخرج من إسطنبول وتوجّه إلى قتالم في الجم النفير من العساكر والفرسان . \_

وفيه تغيّر خاطر ملك الأمراء على شخص من الأتراك بقال له جان قلج ، فسجنه ٢٤ بالعرقانة ووهده بالترسيط ، وكان سبب ذلك أنه كان ساكنا في بيت شخص من أبياء الناس، وهو ابن الأمير شاهين الجالى الذي كان اظر الحرم النبوى، فانكسر عليه أجرة المسكان، فطالبه ابن شاهين بالأجرة فلم يسطه شيئا وسبّه سبّا فاحشا ، فطلع ابن شاهين وشكاه إلى ملك الأمراء فأرسل خلف جان قلج ، فلم يطلع في ذلك اليوم ٣ وأساء على قامد نقيب الجيش ، فيلغ ملك الأمراء ذلك ، ثم إن جان قلج طلع بعسد ذلك إلى ملك الأمراء وقابله فقيض عليه وسجته بالمرقانه . وكان تقدّم له مع ملك الأمراء واقعة مهولة قبل ذلك ، فاستمر " في نفس ملك الأمراء منه أشياء كينة ، وكان ته جان قلج عدد بادرة ، وكلامه يابس كثير الشجور .

ومن الحوادث الهولة أيضا واقعة سيدى عمر بن (٢١٣ آ) اللك النصور عثمان ان الملك الظاهم جقمق ، وذلك أن سيدى عمر كان منزوجا بزوجة الأنابكي تمراز ٩ الشمسي، وهي ابنة الأمير جانم الأشرق الذي كان نائب الشام، فكان لها رزقة وقف علمها ومها فلاحون ، فلما تزوّج مها سيدي عمر تسكلّم على جهانها فقيل إنهجار على فلاحى تلك الرزقة ولم نُمِيش لهم أمر الشراق في الحصّة ، فتضرّ روا الفلّاحون من ١٢ ذلك ، فوقفوا إلى ملك الأمراء وشكوا له من سيدى عمر بأنه قد جار علهم وأخسد منهم أزيد من الخراج عن القطمين بالناحية ، فأرسل إليه ملك الأمراء يقول له : انظر في حالهم ولا تجور عليهم . فقال سيدي عمر : وإيش كان ملك الأمراء يدخل بيني وبين فلّاحيني في شيء لا له فيه شغل ؟ فبلغ ملك الأمراء ذلك فتنيّر خاطره على سيدىعمر ، فأرسل خلفه قاصدا فأغلظ عليه فىالقول ولم يطلع، فحنق منه ملكالأمراء وأرسل إليه جماعة من الأنكشارية فقبضوا عليه غصبا وبهدلوه وطلموا به إلى القلمة ، فلما دخل إلى الحوش قبضوا عليه وأدخاوه إلى العرقانة ، فسجن مها وبات تلك الليلة وأقام مها إلى اليوم الثاني إلى الظهر حتى شفع فيــه بمض الأمراء ، فضى إلى داره وقاسي غاية البهدلة من الأنكشارية ، فما شكَّر أحد من الناس ملك الأمراء علىهذه الفعلة الفاحشة على شيء لا يستحقُّ لذلك كله .

وفي هـذا الشهر كانت وفاة الشيخ زين الدين قاسم المغربي، وكان صالحا معتقدا

<sup>(</sup>٢) فطالبه : فطالبوه . (١٢) فلاحى : فلاحين . || ولم يمش : ولم يمشى .

دينا خيرا وله اشتغال بالم ، وكان متيا بمقام الإمام الشافى رضى الله عند ، وكان لا بأس به .. وفي بوم الخيس أمن عشر بن هذا الشهر قدم شخص من عند السلطان سلبان بن عبان يقال له محمد بن إدريس ، ويُمرف بقُلقيز الدفتردار ، وصبته شخص يقال له الأمير كال ، (٦٢٣) فلما وسل إلى تربة المادل ترا إليه ملك الأمراء ولاقاء من هناك ، ثم دخل هو وإياه من باب النصر وشق الفاهرة في موكب حفل ، وقد أممه الأنكشارية والكولية مشاة يرمون بالتفوط ، فاستمر في ذلك الموكب حتى طلم القلمة ، وأثرل الدفتردار في بيت الأمير يشبك الدوادار الذي [في] حدرة البقر ، ومد له هناك مدة عافلة ، وأثرل الأمير كال في مكان آخر . وأشيع أن الأمير كال الذي حضر أنه يروم الحج إلى بيت الله الحرام ، والدفتردار حضر بسبب منبط مال الثغور من الحهات المصد قد .

وفي شهر رمضان كان مستهلة وم السبت ، وكان الهلال عسر الرؤية على غس 
درج ، وقبل أربع درج في تلك الليلة ، بحيث أن المقانية حكموا بأن الهلال لا يرى 
في تلك الليلة ، وحصل فركريا غاية المقت من الناس ومن ملك الأمراء ، وما قاسى 
الناس في ذلك ، وحصل فركريا غاية المقت من الناس ومن ملك الأمراء ، وما قاسى 
د زكريا خيرا بسبب ذلك . وفي تلك الليلة ركب القاضي بركات بنموسي من المدرسة 
المنصورية بعد المغرب ، وقد المه المشاعل والفوانيس ، وشق من القاهرة في موكب 
خافل على المادة . وفي وم المست مستهل الشهر، وكان وقاء النيل المبارك ، أوفي الله 
الستة عشر ذراعا وستة أسابع من الذراع السابع عشر ، ثم فتح السد في يوم الأحد 
نافي شهر رمضان ، الموافق لحادى عشر مسرى . ووقع مثل ذلك في دولة الأشرف 
قايتياى أن السد فتح في أول يوم من رمضان . فلما أوفي النيل ترل ملك الأمراء إلى 
عالم وخلق المعود ، ونزل في الحراقة وتوجه إلى السد فقتحه على جارى المادة ، 
وكان ذلك اليوم مشهودا في الفرجة والقصف ، كا يقال في المدئي (٢١٤) :

<sup>(</sup> تاریخ ابن ایاس ج ۰ ـ ۲٦ )

لله يوم الوفاء والناس قد جموا كالروض تطفو على ثهر أزاهم، والوفاء عمود من أصابعهم مخلّق علاً الدنيا بشارًه

وفي يوم الثلاثاء رابع شهر رمضان صعد الدفتردار محمد بن إدريس إلى القلمة ، واجتمع الأمراء المثمانية بالقلمة وقُرَى ُ عليهم مرسوم السلطان سليمان ، فـكان من مضمونه التوصية بالرعية قاطبة ، وأن ملك الأمراء ينظر في إصلاح المعاملة من الذهب والفضة ، فوقع في ذلك المجلس بعض تشاجر بين ملك الأمراء والدفتردار بسبب ذلك، فقال ملك الأمراء : أنا ما أغيّر معاملة السلطان سليم شاه ولا أخرج عن ما وقع في أيامه بأن الأشرق الذهب يصرف في المعاملة بخمسين نصفًا على العادة . ثم إن ملك الأمراء رسم بإحضار التجّار ، فلما طلعوا إلى القلمة تـكلَّموا معهم في أمر صرف ٩ الأشرقي النهب الواسع بخمسين نصفا ، فتضرّ روا من ذلك وقالوا : ما يوافقنا أحد من الناس على ذلك . وانفض المجلس مانما من ذلك ، ثيم إن القاضي بركات بنموسي المحتسب تسكلَم مع ملك الأمراء بأن 'يصرف الأشرفي الذهب المثماني بخمسة وأدبعين نصفا ، وفي البيع والشرى بستة وأربعين نصفا ، فوقع الاتفاق على ذلك ، ونودى في القاهرة بذلك فسكن الاضطراب قليلا بمد ما علقت الأسواق يومين . ثم إن ملك الأمراء جعل القاضي حمزة العبّاني متسكلّما على دار الضرب، ثم فيا بعد لم يتمّ أمر صرف الذهب اواسع بخمسة وأربعين نصفا ، وصار ُيصرف بأربعين نصفا ، وعزّ وجود الفضة جدا ، وصار الأشرفي النهب 'يصرف بمشقة زائدة من السوقة ويعطون فيه النصف فضة والنصف فلوس جدد ، وحصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل . وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن وقع بها طاعون عظيم ، وصار يموت بها في كل يوم ما لا يحصى . \_ وفيه توجّه الدفتردار الذي حضر إلى ثغر دمياط (٢١٤ ب) والبرلس وثغر الإسكندرية أيضا ، بسبب جبي أموال الثغور التي أُضيفت إلى خزائن ٢٠ الحندكار بالروم ، ﴿فَر ج الدفتردار وصحبته القاضي حمزة .

وفى أثناء هذا الشهر حضر من إسطنبول، مع جملة من حضر منها ، القاضى

<sup>(</sup>١٧) ويعطون : ويعطوا . (٢١) التي : الذي .

ملاى الدين على بن الإمام ناظر الخماص وأخوه ، وحضر التاضى أبو البقا ناظر الاسطيل وأخوه يحي ، وحضر التاضى غر الدين بن عوض ، وحضر من نواب القضاة القاضى شمس الدين محد بن وكيش أحد نواب الشافعية ، والقاضى شمس الدين عمد الأبشادى أحد نواب المالكية ، وحضر بدر الدين بن الروى ، وحضر القاضى ابن عرفات أحد نواب الشافعية ، وحضر بنى الدين بن الروى ، وحضر القاضى ابن عرفات أحد بن الم الما النفية ، وحضر تتى الدين الدين بن الرقى الشافعي ، وحضر الشهابي أحد بن نصر الله ناظر دارانضرب ، وحضر بدر الدين الدين عمد بن خازوقة مباشر الأدير علان الدوادار ، وحضر أحد السكندى الشطر بحى دفيق ابن الأوزة ، وحضر أحد الدين بن الهيمم وآخرون من الباشرين والقضاة لم يحضر في أساؤهم الآن .

وأشيع أن السلطان سليان ، نصره الله تعالى ، أعتق جميع الأسراء الذين كانوا الدين كانوا الدين كانوا المسلبول من أهل مصر ، ولم يبق بها سوى أولاد السلاطين وجماعة من المباشرين ومن أولاد الجيمان بمن تقدم ذكره ، وجماعة من أعيان الديار المصرية استمروا بالمسطان الدين كان السلطان المسلبول ، ولما الأمراء الجراكسة والمهايك الجراكسة الذين كان السلطان ما يقبل فيهسم شفاعة ، واستمروا ( ٢١٥ آ ) في بلاد الروم إلى الآن ؟ وأشيع أن السلطان سليم شاء بن عبان كان أرسلهم إلى مكان يحاصرون فيه الفرنج وقد خدت السلطان سليم شاء بن عبان كان أرسلهم إلى مكان يحاصرون فيه الفرنج وقد خدت أخدادهم.

فلما حضروا هؤلاء الجماعة من إسطنبول أشاعوا أن السلطان سليان قد خرج إلى قتال الفريج الانكرش ، ولم يرد من عنده خبر من حين توجّه إليهم . وأخبروا ٢١ الجماعة الذين قدموا من إسطنبول أن القاضى شهاب الدين أحمد ناظر الجيش ابن ناظر الخاس يوسف حصل له فى عقله ذهول ، وحصل له ضيق معيشة بإسطنبول وصار

<sup>(</sup>٩) أسماؤهم : أسمايهم . (١١و١٤ و٢١) الذين : الذي .

<sup>(</sup>١٢) ولم يبق : ولم يبق . (١٧) يحاصرون: يحاصروا .

يشترى عشاه وغداه من الطباخ فى زبدية ، ويحملها بنفسه على يده من السوق وهو لابس كبنك لبّاد أبيض وقاسى شدائد وعناً . وأخبروا عن زين العابدين بن قاضى القضاة الشافعى كال الدين الطويل أنه تستقب من إسطنبول ولم يُعلم له خبر من حين تخرج منها ، وكانت جماعة من الشاويشية ينصبون على من هناك من الأسراء من أهل مصر ويقولون لهم : نحن نسافو بكم من إسطنبول فى الخفية وتتوجّه بكم إلى مصر . فلما يخرجون بهم من إسطنبول يقتلونهم فى الطريق ويأخذون ما معهم من الما وقاش ، وقد فعلوا مثل ذلك بكثير من أهل مصر ممن كان بإسطنبول ، ولم يعلم لهم خبر إلى الآن .

وفى يوم السبت خامس عشر شهر رمضان قدمت الملكة خانون ، عمة السلطان • سليان بن عثمان ، وولدها مصطفى صحبتها ، وأشيع أنها قدمت إلى مصر تروم الحج " إلى بيت الله الحرام ، فأكرمها ملك الأحمراء غاية الإكرام وأنزلها فى مكان مطل " على بركة الفيل ، ورتب ( ٢١٥ ب ) لها فى كل يوم أسمطة حافلة لها ولجاعتها الذين ٢٠ قدموا معها من بلاد الروم .

وفى يوم الخيس عشرينه وقع فيه كاينة يحيى بن ظلام ، وكان يتجر فى المكّر وله مطلبخ يممل فيه السكّر ، فاستمر على ذلك مدّة طويلة ، ثم إنه بعد ذلك انكسر ١٥ وتحدّ عليه مجلة ديون عظيمة ، بحيث أشيع عنه أن تجمد عليه نحو أربعين ألف دينار ، فلما انكسر طالبوه أصحاب الديون ، وكان المال الأقوام من تجار خان الخليلي وغيرها ، فلما طال الأمر عليهم شكوه إلى ملك الأمراء ، فرسم عليه ملك الأمراء ما جاعة من الأنكشارية حتى يرضى أصحاب الديون فى حقوقها ، فاستمر فى الترسيم مدّة طويلة . وكان ملك الأسماء قرر عليه وألومه بأن يرد لأصحاب الديون فى كل شهر خيسة آلاف دينار ، فا قدر على ذلك وعجز عن إبراد ذلك القدر ، وكان ملك ٢١ الأمراء حلف عينا برأس السلطان سلبان بن عبان إن لم يرض أسحاب الديون فى حقوقها وإلا يوسّطه ، فلما شاق الأمر عليه خنق نفسه تحت الليل وأسبح ميتا ، فى حقوقها وإلا يوسّطه ، فلما شاق الأمر عليه خنق نفسه تحت الليل وأسبح ميتا ،

مُ أُشيع أن الأنكشارى الذي كان مرسما عليه خنقه تحت الليل وأخذ ما معه من المال الذي كان يرده لأصحاب الديون على أول الشهر ، وأشيع عنه أنه خنق نفسه فأسبح مينا، ومضى أمره إلى ( ٢٦٦ ] حال سبيله.

وفى يوم الخميس سابع عشرين شهر رمضان كان يوم النوروز ، وهو أول يوم من السنة التبطية وهى سنة سبع وعشرين وتسمائة القبطية ، فكان أولها يوم النوروز . فنى ذلك اليوم بلغ النيل فى الزيادة سبمة عشر أسبعا من تسمة عشر ذراعا ، واستمر فى الزيادة عمالا .

وفي برم السبت تاسع عشرين شهر رمضان وقع فيه من الحوادث كاينة سيدى عمر بن اللك النصور عبان بن الملك الظاهر جقمق ، وذلك أن القول تقدّم بما وقع لسيدى عمر مع ملك الأمراء بسبب أمر الفلاحين ، فاستمر سيدى عمر تابع غلطه مع الفلاحين كما تقدم ، فوقفوا وشكوه إلى ملك الأمراء ثانيا ، فتتير خاطره على سيدى ١٠ عمر واحتد منه فارسل إليه نقيب الجيش ، فقال له : رسم ملك الأمراء بأن تقوم في هذه الساعة وأن تنزل في المركب وتتوجّه إلى دمياط . فاستمر عنده حتى كتب وصيّة وقام ورك من وقته ويوجّه إلى بولاق ، ويزل في مركب وسارت به إلى نحو

۱۰ دمياط. فهذا كله بسبب الفلاحين من صلابة سيدى عمر وقوة رأسه وقلة دربته ، حتى اتسمت هذه الحادثة بينه وبين ملك الأمراء على هذا الأمر الفشروى الذى لم يستحتى هذا كله فوقع له هذه الكابنتين في شهر واحد ، فشق ذلك على الناس ۱۸ قاطبة، فوقع له المهدلة من ملك الأمراء مرتين : الأولى بسجنه في الموقانة ، (۲۱۲ب)

والثانية بنفيه إلى دمياط وركوبه على بنلة وهو متوجّه إلى بولاق . فلما جرى ذلك توجّهوا عيال سيدى عمر إلى بيت الملكة خاتون عمة السلطان سايان بن عبان ، وتراموا عليها فى أن تشفع عند ملك الأمراء فى عود سيدى عمر من النفى ، فأرسلت إلى ملك الأمراء ولدها مصطفى بك فشفع عنده فى سيدى عمر بأن يعود إلى داره ، فقبل شفاعة الملكة خاتون ورسم بموّد سيدى عمر إلى داره ، فعاد بعد ما سار فى البحر يوما وليلة،

<sup>(</sup>١٢) نقوم : تقم . (١٧) هذه الكاينتين :كذا في الأصل .

فلما عاد تخلَّقت عياله بالزعفران ودُقت على بابه الطبول والزمور ، وهنُّوه بالسلامة .

وفى سلخ شهر رمضان حضر الدفتردار محمد بن إدريس ، الذي كان توجِّه إلى

رمياط والبرلس وبقيـــة الثنور بسبب جبى الأموال التى أُضيفت إلى خزائن مولانا <sup>٢</sup> السلطان سلبان ، فلما وسل إلى بولاق نزل إليه ملك الأمراء ولاقاء من هناك ، واستمر ممه حتى أوصله إلى داره .

وفى شهر شوال كان عيد الفطر مستهلة يومالاتنين ، وقد ثبت رؤية هلال شوال به بسر ، فإن هلال رمضان ثبت على القاشى زكريا أحد نوابالشافعية وشكّوا الناس فى ذلك ، وقائوا إن ذلك اليوم الذى صاءوه كان آخر يوم من شعبان ، فوقع الشك بسبب ذلك، وما قاسى زكريا خيرا من (٢٦٧) الناس لأجل أن هلال شهر رمضان ٩

بسب ذلك، وما قاسى زكريا خيرا من (٣٦٧) الناس لأجل أن هلال شهر رمضان . قد ثبت عليه ، وكانت المقاتية حكوا بأنه لا يُرى فى تلك الليلة أبدا ، فلما كان هلال شوال أرسل ملك الأمراء يقول للقاضى الشافى : انتوا أبيتوا هلال شهر رمضان

سون ارسل معن ادعراء يعون نصاحي بستامي في الحراب و المسال ١٠٠ على أربعة درج ، وقد شكّرا الناس في ذلك ، فا تصلوا في هلال شوال؟ فأرسل ١٠٠ يقول/ه قاضي القضاة الشافعي: هلال رمضان رُدُّي حقّاً وقامت به البينة وزكّيت وغدا من شوال عقّق . ثم إن قاضي القضاة الشافعي نادي في القاهرة غدا من شوال ،

من شوال تحقق . حم إن قاصي القصاء الشاهعي قادي في الطاعرة عدا من طورن وهذا قط مااتفق بأن ينادي قبل رؤية الحلال: غدا من شوال ، فُمُدَّ ذلك من النوادر، وكان موك الديد حافلا بالقامة .

وفيه كان دخول القر الشهابي أحمد بن الجيمان على ابنة الأمير خابر بك كاشف الغربية أحد الأمراء المقدمين الألوف، وهي التيكانت زوجة الأمير تانى بكالخازندار ١٨

التربية أحد الامراء القدمين الالوف ، وهى التى كات روجه الامير فان بصاحارت و المير الما أحد الأمراء المقدمين و أحد الأمراء المقدمين ، وكانت غير محودة السيرة فى أضالها ، وقيسل ذلك بمعة يسيرة ترقع القاضى أبو بكر بن الملكي بابنة الأمير قانصوه المعروف بأبى سنة أحد الأمراء المقدمين ، وقد صارت المباشرون تتروّج بأولاد الأمراء المقدمين ولا ينكر ذلك عليهم ١٧

في هذا الزمان . ـ وفيه قدمت الأخبار بأن السلطان سلمان بن عبان لما توجّه إلى قتال الفرنج انتم معهم وقمة مهولة ، وتُتل من عسكره ما لا يحصى عددها ، وتُتل فى المعركة (١٣) يقول : بقل . (١٣و١: ١ وه ١) غدا : أغدا . (١٨) القدمين الأنوف : كذا فى الأصل . الأمير قانصوه المادلى الذي كان توجّه إلى إسطنيول ، وقد انتصر السلطان سليان على الفريج نصرة عظيمة ، ثم خدت هذه الإشاعة من بعد ذلك ، وكثر انقال والقيل يين النساس بسبب ذلك . \_ وفي يوم الحجيس ثامن عشره خرج المحمل من القاهرة في تجمّل زائد ، وكان أمير ركب المحمل الأمير جائم كاشف الفيوم ( ٧١٧ ب ) على المادة ، وخرجت سحبته الملكة خاتون عمة السلطان سليان وولدها مصطفى ، فطأب الأمير جائم طلبا عافلا ، وكان به ست مجلات تسحبها الأكاديش وعلبها عدة مكاحل أعاس ومدافع حجر بسبب قتال العربان الذين في طريق الحجاز ، فإن طريق الحجاز كان في هذه السنة في غاية الاضطراب بسب فساد العربان .

وفي يوم الأربماء رابع عشريته نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن لا مملوك ولا عبّاني ولا ابن ناس بلبس زمطا أحمر على الإطلاق ، ومن لبس زمطا بعد المناداة شنق من غير معاودة ، ثم أشيع أن سلك الأمراء رأى صبياً ا وعبيدا بجمقدارية وهم برموط فقال : امضوا بهم إلى بيتالوالى يشتقهم . حتى شفع فهم بعض الأمراء ، ثم أشيع بأن ملك الأمراء رسم للأمراء الجراكسة بأن لا يلبسوا سرّوجة تركى ولا يطلموا بها إلى القلمة ، وهذا كله عين المقت للجراكسة وبنضا لهم قاطبة .

١٠ وفي يوم السبت سابع عشريته ، وذلك الموافق لأول يوم من بابه من الشهور القبطية ، ثبت النيل المبارك على ثلاثة وعشرين أسبما من عشرين ذراعا ، فكان منتهى الزيادة عشرين ذراعا إلا أسبما . وكان نيلا عظيا إلى الناية ، والناس مدة طويلة

ما رأوا نيلا مثل هـ ذا ، فتتك الناس في الفرجة والقصف ، وسكن غالب بيوت
 الجسر بعد ما كان قد آل إلى الخراب وتهدّمت بيوته وأشرف على الخراب ، وكاد
 أن يبق مثل الجزرة الوسطى في الخراب (٢١٨٨) .

وفى شهر ذى القدة كان مستهلة يوم الأربعاء ، فطلع إلى القلمة قضاة القضاة
 وهنوا بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . \_ وفى يوم الجملة ثالثه نودى فى القاهرة عن
 لسان ملك الأمراء بأن لا أمير من الجراكسة ولا خاسكي يركب وخلفه بدل وعليه

<sup>(</sup>٧) الذين : الذي .

غلام راكب ، بل يمشى على طريقة السانية فى أفعالهم يأخذ الفلام الغاشية على كتفه ويمشى قدامه .

وفى يوم الأربماء أمن الشهر نفق ملك الأمراء الجامكية على الماليك الجراكسة، بعد ما عوَّق جوامكهم وعليقهم ستة أشهر حتى عاينوا الموت من ضيق الحال بهم ، فأصرف لهم ثلاثة أشهر وأخّر لهم ثلاثة أشهر ، ولم يصرف لهم العليق . فقبض فى ذلك اليومكل مملوك من الجراكسة أحدعشر أشرفيا ذهبا وثمانية أنصاف من الذهب المثماني ، فأقاموا علمهم كل أشرفي ذهب بأشرفين فضة ، فخسروا في صرف كل أشرفي ذهب عشرة أنصاف فضة ، فكانت خسارتهم في العشرين أشرفيا خمسة أشرفيـــة ونصفين فضة، فحصل لهم الضرر الشامل بسبب ذلك بمد صبرهم ستة أشهر بلا جامكية ولا عليق، فأصرف لهم ثلاثة أشهر وأخّر لهم ثلاثة أشهر وراح العليق عليهــــم . وأشيع أن الديوان مشحوت غاية الانشحات، وأن ملك الأمراء عليه نحو ستين ألف دينار ديْنا ، والمباشرون استخرجوا من البلاد من القسط الأول أربعة أشهر ١٢ معجلا من مغلَّ سنة سبع وعشرين وتسمائة القبطية ، قبل أن يني النيل ويزرعوا الفلَّاحون وتروى الأراضي ، فحصل للفلَّاحين غاية الضرر من ذلك ، ورحل بعض فَلَاحِين من البلاد السلطانية من الظلم والجور . وقد أنحطُّ سمر الفلال عما كان أولا من الارتفاع .

وكان سبب انشحات الديوان من أشياء توجب لذلك ، فإن المال الذي يجي من (۲۱۸ ب) البلاد صاد ُ يقسم على سبع طوائف من المسكر وهم : المهاليك الجراكسة ۱۸ وأمراؤهم الذين تأخروا عصر، ثم الموجائية وأمراؤهم القاطنون عصر ، ثم الصوباشية والأنكشارية والكولية ، ثم مماليك ملك الأمراء ، وذلك خارجا عن كلفة من برد من المملكة الرومية من القصّاد والتردّدين من إسطنبول وغيرها ، فكان ملك ۲۱ الأمراء ينم عليم بالمطاء الجزيل الخارق للموايد . ـ وقد بلغني ممر أتق به أن

 <sup>(</sup>٦) أحد عشر : كذا ق اأأصل ، وانظر فيما يل س ١٠٤ س٣-٣ حيث يقول إنه رتب
 لكل مملوك هنبة دنا ير في الشهر . (١٩٩) الذين : الذي .

مُتحصّل خراج مصر كان فى دولة بنى عبّان لماسلكوا مصر ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار ، ومن المنل سبائة ألف أردب ، مها قع ثلاثمائة ألف أردب ، وثلاثمائة ألف أردب من شعر وفول وغير ذلك .

وأين هذا القدر بما كان يصل خراج مصر فى الزمن القدم ، نقل الشيخ تق الدين القدم على الشيخ تق الدين القرزى فى الخطط: قد بلغ خراج مصر فى زمن القبط عند تلادى أحوال مصر مائة أنف أنف أنف أنف أنف أنف أنف دينار ، وكان جمة خراجها فى زمن الفراعنة أنف أنف دينار بالدينار الفرعوفى وهو ثلاثة مثاقيل من مثقالنا الآن ، وكان مساحة أراضى مصر فى زمن الفراعنة مائة أنف أنف وتماين ألف أنف قدان تزرع غير البور ، وجبى خراج مصر فى زمن عرو بن الماص، على يد عبدالله بن أب سرح فى صدر الإسلام ، التى عشر أنف أنف دينار غير الدانير المعول بها الآن ، وجبى خراج مصر فى أيام الأمير أحد ابن طولون مع وجود الرخاء ، فكان أربمة آلاف أنف دينار وثلاثمائة ألف دينار ، غير ما يتحصل من المكوس والنلال ، وجبى خراج مصر فى أيام الإخشيدية ، فكان أن أنف أنف ذينا من المكوس والنلال ، وجبى خراج مصر فى أيام اللا الظاهر فكان أنفي أنف أنف دينار غير البندقدارى ، فكان انني ( ٢٠١٩) عشر أنف أنف ، مم تلائي أمن مصر

واتحطاط خراجها إلى ذلك .
 وكان موجب انشحات الديوان في أيام ملك الأمراء خابر بك ، أن الأسهانية والأنكشارية والكمولية ألا استقراوا بمصر ، رتب لهم ملك الأمراء جوامك في كل شهر ، فكان يعطى جماعة من الأسهانية في كل شهر ستين دينادا ، وجماعة ممهم أربين دينادا ، وجماعة الاتين دينادا ، وجماعة مشرين دينادا في كل شهر . وأما الأنكشارية فيكان الغالب فيهم من جامكيته في كل شهر .
 ٢١ خسة عشر دينارا ، وياقيهم اثني عشر دينادا في كل شهر . وأما الصوباشية فلهم في كل شهر لكل واحد مهم ثلاتين دينارا . وأما الكولية فيكان الغالب فيهم من شهر لكل واحد مهم ثلاتين دينارا ، وأما الكولية فيكان الغالب فيهم من له جامكيته في كل شهر رائع وباقيهم عشرة دنانير ، وجماعة مهم من له
 (٢) وبلاغانة : وبلانة .

عمانية دنانير في كل شهر ، وهدذا كله خارجا عن جوامك مماليك ملك الأمراء . وأما الماليك الجراكسة فإن ملك الأمراء رتب لكم واحد منهم في كل شهر سبعة دنانير في نظير الجامكية واللحم ، وذلك خارجًا عمَّا رتَّب للأمراء الجراكسة القاطنين " عصر ، وذلك خارجًا عن إنعام ملك الأمراء للمتردِّدين من المملكة الرومية وغيرها ، حتى قيل كان يُصرف من ملك الأمراء على ما ذكرناه في كل سنة نحوألف ألف دينار وستمائة ألف دينار ، فيواسطة ذلك ضاق الحال عن صرف الجوامك في كل شهر . وأما المال الذي كان رد من ثغر الإسكندرية ودمياط والبرلس وجدة وغير ذلك من الثغور ، فإنه كان يحمل إلى خزائن السلطان سلم شاه وولده السلطان سلمان نصره الله تمالي ، فلا يمترض ملك الأمراء إلى شيء من ذلك ، وما كان يستخرج ٩ غير خراج ( ٢١٩ ب ) الشرقية والغربيــة والبحيرة وجهات الصعيد فقط لا غير . فإن قال قائل إن السلطان الفوري كان يسدّ أمر الجوامك في كل شهر ، وكان المسكر أكثر من ذلك، والأمراء أربعــة وعشرون مقدم ألف ، غير الأمراء الطبلخانات والمشرات والخاصكية فوق الألف خاصكي ، أقول إن السلطان الغوري [كان] يستمين على ذلك بكثرة المصادرات للمباشر من وأعيان التجار ، وغير ذلك من مساتير الناس ، وكانرد عليه أموال الثنور وأموال البلاد الشامية والحلبية والطراباسية وغير ذلك من الجهات ، والآن البلاد الشامية والحلبية في غاية الاضطراب ، ولم رد منها شيء من الأموال، فمموحب ذلك ضاق الأمر من المال على ملك الأمراء، وترجو من الله تعالى إصلاح الحال.

وفى يوم الانتين ثالث عشره خرج الدفتردار محمد بن إدريس وتوجّه إلى السفر، وأخذ على يده الأموال التي استخرجها من النفور ، فلما خرج نزل إليه ملك الأمراء وتوجّه صبته إلى تربة المادل ، وكذلك الأمراء قاطبة . وخرج صبته جماعة كثيرة ، من الأسبهانية والأنكشارية ، فتوجّه طائقة منهم من البرّ وطائفة منهم من البحر . وأشيح أنهم توجهوا إلى إسطنبول بطلب من السلطان سليان نصره الله تعالى ، والدلس . والدلس . والدلس . والدلس . (٧٠) الذي : الذي .

وقد بلنه أنهم بيشوَّشوا على أهل مصر غاية التشويش، فأرسل أخذ منهم نحو خسمائة إنسان من أصهانية ومن أنكشارية ، وأراح السلمين منهم فإنهم كانوا من كبار المفسدين . فخرج الدفتردار في ذلك اليوم في موكب حافل كما تقدم . \_ وفيه كانت وفاة الناصري محمد من الأمير حاني بك كوهية ، وكان ريّسا حشما دينا خيرا من أعيان أولاد الناس ، حسن السيرة لا بأس به .

وفيه قدم من إسطنبول سيدي محمد بن السكويز ، وكان توجّه إلى ( ٢٢٠ آ ) نحو إسطنبول مع جملة من أسر من أهل مصر ، فلما أفر ج السلطان سلمان عمهم حضر إلى مصر ، وكان حسن السيرة في التحدّث في أمر المواريث . \_ وفي يوم الثلاثاء رابع عشره حضر أولاق من عند السلطان سليان ، وعلى يده مراسيم تتضمن أنه قد انتصر على الفرنج نصرة عظيمة ، وفتح عدّة مدائن من مدائن الفرنج ، وملك عدّة قلاع من قلاعهم ، وصار كل ما ملك مدينة من مداثنهم يجعل كنائسهم جوامع ١٢ محاريب ومنار ، وخطب باسمه فها ، وكانت هذه النصرة على غير القياس . فلما تحقق ملك الأمراء ذلك رسم بدقّ البشائر بالقلمة ، ونادى في القاهرة بالزينة فزُّ ينت سبعة أيام متوالية ، وفتك الناس في هـذه الزينة فتـكا ذريما حتى خرجوا في ذلك عن الحد ، وتجاهروا بالماصي ليلا ونهارا . وفي هذه النصرة يقول الأديب البادع محمد من قانصوه من صادق ، وأجاد بقوله :

> أَفْدى سلمان من مليك ليس له في الورى مُقايس أَنْكُرُ سَا داسها وهُدَّت ؟ من دوسه وهو خير دايس ومنه صارت لخير دن مدارسا أمحت الكنايس وصقدت جنها النكايس مصر وأضحت رجاء آيس شغب بشر لکل بایس كفرحة العرس بالعرايس

مُذْ سُلّطت جنّه علمها من أحل ذا زُرُّنت سرورا وأومأت وهي في رخاء والنباس في فرجة علما

۱۸

<sup>(</sup>١) بيشوشوا : كذا في الأصل.

لكومها نصرة شراها سلطان ذا المصر بالنفايس وبعد في دودس ستبدو و بمحقا أهلها النجايس

وهو بسيف الإله نصر في عنق الشركين مايس ومن الحوادث الشنيمة ما وقع بوم الجمسة سابع عشره ، وهو أن القاضي بشر أحد نواب الحنفية أخذ تدريسا في ( ٢٢٠ ب ) المدرسة القجاسية وسكن هنــاك ، فلما زُيّنتالقاهرة أتى إلى بيت هناك ثلاثة مباشر من منالنصارى ليتفرّجوا علىالزينة، ٣ فُسكروا هناك سكّرا فاحشا وتجاهروا بالماصي حتى خرجوا في ذلك عن الحد ، فأرسل القاضي بشر ينهاهم عن ذلك ، فما مِعموا له شيئا وتزايد الحال منهم ، فجاء إلهم بنفسه وأغلظ عليهم في القول وسبّهم ، فسبّوه وأفحشوا في السبّ له ، وسبّوا دن الإسلام ٩ عن ما قيل ، فأرسل القاضي بشر من قبض علمهم وتوجّه مهم إلى المدرسة الصالحية ، وحضر قضاة القضاة الأربعة ، وكان ذلك اليوم يوم الجمعة قبــــل الصلاة . فلما حضر قاضي القضاة المالـكي محمى الدين بن الدميرى قامت عنده البيّنة بمــا وقع من النصارى ١٢ في حق القاضي بشر الحنفي ، فتوقفُ القاضي المالكي في قتــل النصاري ، ثم قال : يجب عليهم الحدّ والتعزير، فإنهم كانوا سكارى لا عقول لهم. وكذلك قال بقية القضاة، فلما سمع القاضى بشر ذلك، ورضى الدين بنالدهانة الحننى، كبروا علىالقضاة وأغلظوا 🕠 ١٥ فالقول على قاضي القضاة المالكي . واجتمع بالمدرسة الصالحية الجمّ الغفير من الأعوام، فهمُّوا بأن يرجموا القضاة في ذلك اليوم ، وما حصل على قاضي القضاة المالكي في ذلك اليوم خير من ألسنة الأعوام . ثم إن بعض الأنكشارية قبض على النصاري وأخرجهم ١٨ من المدرسة الصالحية ، فلما خرجوا مهم من باب الصالحية قطَّعوهم الأنكشارية بالأطبار قطما قطما ، ثم إن النصراني الثالث أسلم وحماه بمض الأنكشارية من القتل. فلما قطعت النصاري اجتمع السواد الأعظم من الأعوام بباب المدرسة الصالحية ٧٠ وأُخذوا رم النصاري وأحرقوهم تحت شباك المدرسة الصالحية ، وأطلقوا فيهم النار ،

فاحترقوا وصاروا كالرماد ، فاضطربت القاهرة فى ذلك اليوم أشدّ الاضطراب حتى كادت أن تخرب ، وقصدوا العوام أن يرجموا القضاة . وقتُلوا هؤلاء النصارى وأحرقوا بالنار بغير حكم حاكم ، ولم يثبت عليهم فى الشرع قتل ، وفعل ذلك الأعوام بيدهم حهلا وعدوانا .

وفي وم الخيس الث عشرينه توجه ملك الأمراء إلى نحو الحزيرة التي تحاه الحيزة بالقرب من المقياس ، وأقام مها في ذلك اليوم على سبيل التنزَّه ، فأرسل إليه القاضي مركات المحتسب هناك مَدّة حافلة ، فتندّى ملك الأمراء هناك ورسم بأن الذي فضل من المدّة 'يحمل إلى القلعة، وقد فضل من المدّة أشياء كثيرة، ثم إنملك الأمراءأخلع على القاضي بركات المحتسب قفطان مخمل مذهبا وشكر له ما صنعه من أمرتلك المدة . وفي يوم الأحد سادس عشرينه فيــه وقمت كاينة عظيمة للشيخ عبد المجيد ان الطريني ، وذلك أن ملك الأمراء تغيّر خاطره عليه بسبب أنه كان قسّط عليه الدين الذي تقدّم ذكره ، فلم يعط أصحاب الدنون شيئًا مما قسّطه عليه ، فشكوه إلى ملك الأمراء ثانيا ، فأرسل خلفه ، فلما حضر بين يديه قال له : ألم أفسَّط عليك ذلك الدين في كل شهر وقرّرتَ معي أنك تُرضى أصحاب الديون فلم تفعل من ذلك شيئا ؟ فلم ينطق في ذلك بحجّة ، فحنق منه ملك الأمراء فرسم بضربه ، فبُطح على الأرض وضُرب ضربا مبرحا ، حتى قيل ضرب ست نوب تبدّ لت عليه حتى كاد أن عوت ، أصحاب الديون ، فرق له الوالى وأرسله لسجن الديلم ، فسجن به وهو في الحديد في عنقه ، فاستمر في السجن بالحديد إلى أن يكون من أمره ما يكون ، وقد عجز عن وفاء ما عليه من الديون ، حتى قيل تجمّد عليه من الديون نحو سبمين ألف دينار للتجار الأروام وغيرها . وفي ذلك اليوم (٢٢١ ب) ترايد غضب ملك الأمراء على الشيخ عبد الجيد من الطُريني حتى كاد أن توسَّطه من شدة غضبه عليه ، وكان الشيخ عبد الجيد من أعيان الناس وله برّ ومعروف ، حتى قيل كان يصنع في كل يوم

<sup>(</sup>١١) وذلك : وكذلك . (١٢) فلم يعط : فلم يعطى .

ستة أرادب دقيق برسم الوُرّ ادعليه في المحلّة ، ويعلّق في كل ليلة اثنى عشر أردبا من الشمير والدسوت عمالة بالطعام ليلا ومهارا للوُرّ ادعليه من سائر البــلاد ، فتجمّد عليه هذه الديون العظيمة ، وسُبق كما سُبق غيره من الأكامر ، ولكن يلطف الله به ٣ والـكريم ما يضام ، فــكان أحق بقول القائل في المنى :

والكريم ما يسام ، قسام الحق بهول العالل في المنفى .

لنا غنم تعرف وجوه ضيوفنا تجى من مراعها تروم الذبائح
لنا خدم ما ينبت الشعر روسها لحل القرى من أجل آت وراجح
وفيه رسم ملك الأمراء بشنق شخص من الماليك ، قبل هو من مماليك أمير
آخر كبر ، وقيل هو خازنداره ، وكان شابا حسنا فشق ذلك على الأنزاك قاطبة ،
وشيه أشيع بين الناس أن الأنكشارية الذن كانوا بالقاهمة وتوجّهوا إلى
إسطبول، ففا دخلوا إلى ثنر الإسكندرية وقع سهم هناك فتنه عظيمة وقتل منهم جماعة ،
فلما بلغ ملك الأمراء ذلك تنكد لهذا الخبر وعين لهم الكاخية الكبير أغاتهم ، ٢
أماها من الأنكشارية أو من الكولية الذن سافروا من القاهرة ، فتوجّه الكاخية
إلى الإسكندرية بسبب ذلك .

وفى شهر ذى الحجة أهل بوم الجمه ، فطلع القضاة الأدبعة إلى القلمة وهنوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . . . (٣٢٢) وفى يوم السبت ثالثه حضر قاصد من مكة وسحبته رأسان فى علبة ، زعوا أن أحدهما رأس شخص يقال له إسكندر ، ^ وكان أصله من مماليك السلطان النورى ، وكان أرسله سحبة التجريدة التي أرسلها إلى بلاد الهند بسبب محاربة الشيخ عامر متملك زيد وعدن وكمر أن ، فلما توجهوا إليه السكر الذين أرسلهم السلطان النورى محاربو اممه قانكسر منهم وقتل فى المركم ، الممكور امنه بلاده وأمواله ، ثم إن إسكندر الذكور ملك بلاد الشيخ عامر وتسلطن بها ، وعصى على السلطان النورى ، وجعل له هناك أمراء وعسكوا ، وخُمل باسمه بها وتحكوا ، وخُمل باسمه

<sup>(</sup>١٠٠و١٤و٢١) الذين : الذي .

على منابر بلاد الشيخ عامر ، واستمر على ذلك ، ولم يدخل تحت طاعة الخوندكاد سلم شاه بن عبان لما ملك الدياد المصرية ، ولم يخطب باسمه ولا ضرب السكة باسمه هناك ، فم بزل نائب جدة يتحيّل عليه حتى قتله وحزّ رأسه وأرسلها إلى القاهرة ، فمُرست على ملك الأمراء وهو بالميدان . ثم إن ملك الأمراء أشهر تلك الرأس فى القاهرة ومهما رأس أخرى تيل إنها رأس دواداره أو وزيره ، ثم علقت تلك الرءوس على باب النصر . وكان إسكندر هدنا شجاعا بطلا مقداما فى الحرب قوى القلب ، ملك بلاد الشيخ عامر واحتوى على أمواله وفرتها على عسكره ، وجمل له أمراء وحجابا ودوادارية ، ولولا احتالوا عليه حتى قتلوه لما كانوا يقدرون عليه من شجاعته وحيله .

وفيه وقع نادرة غريبة ، وهو أن حضر قاصد من إسطنبول إلى الشام ثم حضر إلى القاهرة ، فلما استقرَّ بها أظهر مراسيم من عند السلطان سليان وأحضر معهذراعا من الحديد يزيد على الذراع الهاشمي الذي تتمامل به أهل مصر بخمسة قراريط، وأحضر معه سنج نحاس وأرطال ( ٢٢٢ ب ) على طريقة إسطنبول ، وأشيع أن السلطان سليان بن عثمان رسم بإبطال النراع والسنج التي تتمامل بها أهل مصر ، وأن التجَّار وأرباب البضائم لا يتعاملون إلا بهذا الذراع وهذه السنج . فامتثل ملك الأمراء ذلك بالسمع والطاعة ، ورسم للقاضي بركات المحتسب بأن ينادي في القاهرة حسبا رسم الخوندكار بإبطال الذراع الهاشي من مصر واستمال الذراع الإسطنبولي ، ١٨ فنزل المحتسب مع الوالى ونادى فى القاهرة بذلك . ثم إن القاضى المحتسب كتب قسائم على التجَّار قاطبة بأنهم لا يبيعون ولا يشترون إلا بهذا الذراع الإسطنبولي ، فشقّ ذلك على التجّار وأرباب البضائم ، فلما أشهر الحتسب المناداة بذلك وأن كل ٧١ من خالف مرسوم الخوندكار في ذلك شنق على دكانه من غير معاودة ، ثم صارت رسل المحتسب تطلع إلى دكا كين التجار التي في الأسواق وتأخذ الأذرعة الحديد التي عندهم في الدكاكين وتكسّرها وترمها على الطريق ، فاضطربت القاهرة في ذلك اليوم (٣) فلم يزل: فلم يزال . (١٢) يزيد: يزد . (١٤ و٢٧) التي: الذي .

أشدّ الاضطراب ، ثم صاروا يكرّرون الناداة بذلك في أمر العاملة بذلك الذراع الإسطنبولى ، واستمرّ ذلك في البيع والشرى إلى الآن .

- الإسطنبولى ، واستمر ذلك في البيع والشرى إلى الان .

  وفيه وقع كاينة عظيمة للوكلاء الذين بالمدرسة الصالحية ، وكان سبب ذلك أن ت شخصا من الوكلاء يقال له عني الأزهرى توكّل على شخص يهودى في شغل ، فأخذ شخصا من الوكلاء يقال له عني الأزهرى وقبل المحتبن دينارا ، فلما بلغ المحضر الذى في المدرسة السالحية ذلك طلب على الأزهرى وسأله (٣٢٣ آ) عن ذلك ، فأنكر وقال: ٦ ما أخذت منه همذا القدر أبدا ، وحلف وأقدم ، فحنق منه الحضر وام بضربه بين يديه ، ثم إن الحضر طلع إلى ملك الأمراء وأخيره بأمر الوكلاء وما يصنمون ، فرسم يلحضار سائر الوكلاء وما يصنمون ، فرسم يلحضار سائر الوكلاء ، فاختنى منهم جماعة وقبضوا على أدبعة منهم وهم : على الأزهرى ، وسلم وسعود والحكرى ، فطلموا بهم إلى القامة وعُرضوا على ملك الأمراء فاستوعدهم بكل سوء ، ثم أرسلهم إلى بيت الوالى ، فأرسلهم الوالى إلى سجن الديل ، فسجنوا به إلى أن يظهروا البقية منهم ، وكان الذى رافع الوكلاء وأشلا عليهم بدرالدين بن الووى، ١٢
- إلى أن يظهروا البقية منهم . وكان الذى رافع|لوكلاء وأشلا عليهم بدرالدين بنالروى، ١٧ وتمصّب معه خير الدين نائب القلمة ، وقال لملك الأمراء : هــذه الأفعال التي تقعلها الوكلاء فيالمدرسة الصالحية لا يحلّ ولا يجوز ذلك . فاضطربت أحوال القضاةوالشهود
- والوكلاء فى تلك الأيام إلى الناية . ثم إلى الوكلاء الذين سجنوا فى سجن الديلم 10 شفع فيهم القاضى حمزة ، وقيل الأمير على أحد أمراء الخوندكار ، ثم أقامت الوكلاء فى السجن أياما وأخرجوا منه .
- وفيه نودى في القاهرة عن لسان ملك الأمماء بمنع الصيارف الحجازيين قاطبة ١٨ أن لا يصرفوا دينارا ذهبا ، فإنه قد أشيع عنهم أن جماعة منهم يصنمون الرغل في الدهب والفضة ويطايرونها على الناس في الصرف ، فنموا من ذلك . \_ وفيه قدم قاصد من عند السلطان سليان يقال له قاسم بك ، وعلى يده مرسوم شريف ، فكان ٢١ من مضمونه أنه قد انتصر على الفرنج نصرة ثانية وملك منهم عدة قلام وقد ظفر بجاعة منهم وقتلهم ، فلما تحقق ملك الأمراء ذلك نادى في القاهرة بالزينة فزيّنت ،

ووافق ذلك يوم عيد النحر ، فحصل للناس مشقة زائدة بهذه الزينة ، واستنادا بذلك عن الأسحية والميد ، ووقع في ذلك اليوم مطر غربر فأعدم قاش الناس الذي زينوا به ، وصار الوالى يبطح الناس على الأرض ويضرب الذي ما زين دكانه ، فاحصل على أحد من الناس خير . واستمرت الزينة معلقة (٧٣٣) إلى أن زل ملك الأمراء وتوجّه إلى بولاق بعبب ملاقة القاصد الذي حضر من البحر ، ثم توجّه من بولاق وأنى من باب البحر وطلم من سوق مرجوش وشق من القاهرة وهي مزينة والقاصد سحبته ، ومثى القساضي بركات الحتسب قدامه بيساه إلى أن طلم إلى القامة ، فأوقدوا له الشموع بالنهار على الذي مؤلمة ، ثم فكت الشموع بالنهار على الذي ومضى أمرها .

وفي يوم السبت سادس عشره جلس ملك الأمراء في المتعد الذي بالحوش وطلب قضاة التضاة الأربعة ، فلما حضر القاضي حزة قاضي ان عبان ، فلما تمكامل المجلس تمكلم ملك الأمراء مع القضاة في أمر نواجهم وما يفعلون وفي أمر الوكاد، وقوتم في ذلك المجلس عاية ما يكون من اللفظ . وكان القساضي حزة في ذلك المجلس أشد ما يكون على القضاة ، وصاد يقول لهم : نواجكم يفعلون ما هو كيت وكيت . فله جامك الأمراء على القضاة بكل ما فيه بسبب نواجهم ، وقد كثروا ، فتسكلم معهم ملك الأمراء على القضاة بكل ما فيه بسبب نواجهم ، وقد كثروا ، فتسكلم معهم ملك الأمراء في ذلك ، فوقع الاتفاق في المجلس بأن كل قاض من القضاة الأربعة يقتصر على سبعة من النواب لا غير ، على عدد أيام الجمة ، والقاضي من النواب إذا يقد يحلس في بيت قاضي القضاة في نوبته ويسمع الدعوى هناك عفرده ، وأن القاضي ثلاثين نصفا فوعلي تروج المبرد شيئا والنهود شيئا والبقية تُحمل إلى والى القاهرة ، ولا تبعل قاطبة من بالب المدرسة السالحية . فانتفن ألجلس على ذلك وقاست القضاة ، تبعل قاطبة من باب المدرسة السالحية . فانتفن ألجلس على ذلك وقاست القضاة ،

<sup>(</sup>٢٠) فيأخذ : فأخذ . || تحمل : يحمل :

فقيل لهم: امشوا على اليَسْق المَبْانى. فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة ، وبطلت أسبابهم ومشوا على هذا الحسكم ، وسار مقدّم الوالى والجبلية بأتون فى كل يومن أيام الجمعة، ويجلس فى بيت كل قاض ( ٢٣٤ آ) من القضاة الأربعة إلى بمد ٣ المصر ، ويأخذ ما يتحصل من عقود الأنكحة ويمضى بذلك إلى عند الوالى كما تقرر الحال على ذلك اليسق المنافى ، فصار الذى يتروّج أو يطلق تقع غرامته نحو أربعة أشرفية ، فامتنع الزواج والطلاق فى تلك الأيام ، وبطلت سُنة الشكاح والأمر ألله ، و

وفيه نزل من القلمة القاضى بركات بن موسى الحتسب وأشهر المناداة في القاهمة، وصبته الوالى ، بأن لا قاضى ولا شاهد يحكم في المدرسة السالحية ، وأن السكل قاضى من الفضاة سبمة نواب لا قبض ولا شاهد يحكم كل نائب بوما في بيت قضاة القضاة الأربعة ، ووسعم الدعوى في باب مستنيبه ، وأن لسكل نائب من نوّاب القضاة شاهد من لا تحير، وأن التكل نائب من نوّاب القضاة شاهد من لا تحير، النبّ الانتين نصفا ، ويأخذ على الامرأة ١٢ الشبر ثابت الانتيان من نقا ، ويأخذ على الامرأة ١٢ الشبرة به منها الشرعية ، وهذا الشبر منه منها الأمراء ، والشي على اليسق الشانى . فلما مع الناس ذلك اضطربت حسبا رسم به عابة الاضطراب ، ولا سيا نوّاب القضاة والشهود ، وحصل لهم الفرر ١٠ الشامل ، وصادت المدرسة الصالحية ليس يلوح بها قاض ولا شاهد ولا متممّم ، بعد الناس قلمة العلماء . وفي هذه الواقعة يقول البدرى بعد الدين مجدن محمد بن الزيتوني، أحد نواب الشافعية وخليفة الحكم العزيز بالديار المصرية ، هذه القطمة وهى من فن ١١ الزيل في معني هذه الواقعة ، وهو قوله :

## اسمعوا ما جرى في مصر وابكوا بدموع غزار

كان شعار الدينظاهر كتل الشموس والمجالس من الشهود في الحيوس ٢٠ شبه أقار ترتاح إليها النفوس هم جمال الإسلام وقع القسوس (٣٢٤) اختفت ذى الشموس بظلم المهار

(٢) والجبلية: الجبلية. (١٩) وهو قوله: يلاحظ فيما يلى عدم انتظام الوزن في بعض الأبيات.

وقضاة الإسلام محى رسمهم والشهود اختفوا وضاع اسمهم صار على المقد جالية وَسُمهم وقضاة القضاة بتر سيمهم طول الأيام مم الأمين في حصار

قرروا جالية على السلمين في المقودات صارت حقيقا يقين كل من راد الزّواج في الدين بيق في الوالي ويغرم مُثين اعتبريا أولى الأبصار

علماء السلمين بالأزهر خرجوا يسألوا لمن جبر بمساحف وأعلام وجم أكبر يرفع الظــــلمة فانتمهمر عادوا يدعوا عليه صنار معركبار

فى الأحاديث قد سطروا بالتــــلم حاش يُعلِح مَن عاب ومَن قد ظلم عن قربب تسمع على أيش يقدم مَن يُسادى أهل العلوم يندم من يَشفهم قد أبنض الجبار

(٣٢٥ آ) يا حليم حكاً منا بالجحود قد طنوا وأفسدوا وعدّوا الحدود صارت الناس منا عدم في الوجود بهدلوا الدّين سال الدُّمُعُ بالخدود يا إلهي لا تكشف الأستار

الحوانيت فيهـــا المحرّم جهاد وبنات الخطا تف بالنهار ويقرّوهم على ذى القرار والجــالس تُمنع من أهل الوقار هذا يرضى منّ مِن الكفار

مَن يبيع منكر هو إلى طاب جانوا ماشي سبب من الأسباب

<sup>(</sup>٩ و ١٨) يا إلهي : يا ألامي .

والحشيش والنبيد والطِبطاب ما يجيه الفقر من طاق ولا من باب قوموا نسّبّ ببيع لنا أمزار

- خبّت الناس لمما رأوا ذى الحرق والمنارم وما حمدث فى الفسق ٣ واستباحوا النكاح يهمذا اليسق وفسد حالهم وزاد الحنق قالوا: ما تقدر نطبق همهذا العار
- سادس العشر شهر ذى الحجّه عام سبمه عشرين جرت نحجّه ٦ ثانى عشريتـه حصل وَهْجَه للشهود والقضاة بلا حُعِجّه ينصر الله الدن على الكفّار
- وهذه القطمة الزجل مطورّلة وهذا ماوقع عليه اختيارى منها . ـ (٢٧٥) ومن ٩ الحوادث ما وقع في أواخر هذا الشهر ، وهو في بوم الأحد سابع عشره ، أخلع ملك الأمماء على شخص يسمّى جال الدن بوسف بن أبي الفرج ، وبعرف بان الجاكية ، وهو ابن عمد الذي كان نقيب الجيش من أولاد ابن أبي الفرج ، واستقرّ به في وظيفة ١٧ تسمّى مفتنى الزق ، فلما قرّ في هذه الوظيفة أخذ حذره منه سائر أعيان الناس ، ودخلت رأسهم منه الجواب . فلما استقرّ نادى له ملك الأسماء عن لسانه حسبا رسم ملك الأمماء بأن لا أحد من الناس يحتمى على الأمير جال الدن يوسف بن أبي الفرج ١٠ ولا يعارضه ، وأنه مسموع الكلمة وافر الحرمة . فلما جرى ذلك طفى يوسف ابن الفي المن الوسل والبرددارية ، وسار على بابه الجرّ النفير من الرسل والبرددارية ، وسار
- . يطلب أعيان الناس من رجال ونساء بالرسل النلاظ الشداد ، فإذا حضروا إلى بابه ١٨ ومعهم مكانيجه ومرتباتهم ، فإذا قرأها بيخش لهم فيها 'بخش ويقول لهم : اورونى أسول ذلك وأسول أسول لهم ، فإذا مجزوا عن ذلك يرسلهم إلى بيت القاضى الحنق
- رون ويشهد عليهم أن لاحق لهم في هذه المكاتيب ولا استحقاق ، ويأخذ منهم ما ممهم ٢٠ من المكاتيب والربّعات وبمنوا خاتيين ، فيطلع بالمكاتيب والربّعات إلى ملك

<sup>(</sup>١٩) مكاتيبهم : مكاتبهم . || يبغش ... بخش : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>۲۰) مجزوا : عززوا .

الأمراء . فقعل من هذا الخط بجاعة كثيرة من أعيان الناس ، فأخذمن الجالى يوسف قيب الجيش بن الشرق يونس نقيب الجيش سبع عشرة رزقة بمكاتيب شرعيسة ، وحدف عليه ملك الأمراء فطلب ما عنده من المكاتيب جميمها فطلع له بها ، وفعل بجاعة كثيرة من أعيان الستّات ومشاهير أولاد الناس (٣٣٦) مثل ذلك ، والأمر إلى الله تعالى .

وفيه حضر مركب من الأعربة التي كان عمرها ملك الأمراء وأرسلها سجبة جاعة من الأروام ومن المنارية البحارة ، فلمادخلوا إلى البحر اللح وجدوا جاعة من الفرنج يتمبئون في سواحل البحر الملح ، فاتقموا معهم وفاتارهم ، فانسكسروا الفرنج وقبضوا عليمم وأسروهم واحتروا على مراكهم ، فوجدوا فيها بصائح وجرح وأسناف فاخرة ، فأخذوا جميم ماكان فيها ، وقبضوا على من كان فيها من الفرنج ووضعوهم في الحديد وأرسوهم إلى ملك الأمراء ، فلما غرضوا عليه رسم بتوسيطهم فوسطوا منهم تسعة المحديد وجلا وسجنوا الباقين ، وأخذملك الأمراء جميم أموالهم . ثم تبين من بعد ذلك أن هؤلاء كانوا تجاراً أثوا من بلاد الفرنج ، فلما رأوهم فاترهم فانكسروا وأسروا ،

وأُخذت جميع أموالهم وأشيع أنهم كانوا يتعبَّثون في سواحل البحر الملح .

وفيه قدم جاعة من إسطنبول بمن كان أسر من أهل مصر فى أيام سليم شاه ابن عبان ، فضر علم الدين جلي السلطان النورى ، وحضر عقيب ذلك القر الشهابى أحمد ناظر الجيش كان ، وهو ابن القر الجالى يوسف ناظر الخاص ، وحضر كال الدين برددار الأدير طراباى ، وحضر الرتبي عبد الرحمن بن الشريف المكمّال ، وحضر الناصرى عمد بن الملاى على بن خاص بك ، وحضر القاضى شمى الدين عمد الحبازى أحد نواب الشافعية ، وحضر آخرون من الأسراء ما يمضرنى أماؤهم الآسراء ما يمضرنى أماؤهم والسلامة عن الحبياء ، وأخبر بالأمن والسلامة عن الحبياء ، وأخبر أن النلاء معهم موجود فى سائر النلال والمأكولات قاطبة ، وأخبر بوت الجال مع الحبياء ، فأخلع عليه ملك الأمراء ونول إلى داد .

(٣) وحدف : كذا في الأصل ، ويلاحظ الإملاء العامي. (٢٠) أسماؤهم : أسمايهم .

وقد خرجت هذه السنة عن الناس على خير وسلامة ، وكانت سنة مباركة وقع ( ٢٢٦ ب ) فيها الرخاء في سائر الغلال قاطبة ، بعد ما كان تناهي سعر القمح إلى نحو أربعة أشرفية . وكان فيها النيل عاليا عرّ سائر أراضي مصر من سهل لجبل، وثبت ٣ ثباتًا جيداً إلى أواخر بابه . ومن محاسن هذه السنة خرجت عن الناس ولم يقع فيها الطاعون بالديار المصرية ، ولا في شيء من أعمالها قاطبة . ولكن وقع في أواخر هذه السنة حوادث مهولة ، منها عصيان الأمير جان ردى الغزالي نائب الشام وقتله ، ٦ وما وقع بالشام من الاضطراب، فـكان من ملخّص واقعة الأمير جان ردىالغزالي أنه لما استقرَّ به السلطان سليم شاه في نيابة الشام ، أقام سها مدة وهو تحت طاعة السلطان سليم شاه في الظاهر وفي الباطن بخلاف ذلك ، فلما توفي السلطان سليم شاه ٩ وولى بعده ابنه السلطان سليمان على مملكة الروم ، أظهر النزالى العصيان جملة واحدة ولم يدخل تحت طاعة السلطان سلمان بن عثمان ، فقاموا عليه أهل الشام من الأمراء والمسكر والمربان والعشير ، وقالوا له : قم وتسلطن فما بقى قدَّامك أحد تخشى منه ، ١٧ ونحن نقاتل معك إلى أن نُقتل. فاستهال لقولهم وطاش وخفٌّ ، وكم عجلة أعقبت ندامة، فتسلطن بالشام وتلقّب بالملك الأشرف أنى الفتوحات ، وقبَّلوا له الأرض ، وخطب باسمه في جامع بني أمية وعلى بقية منار دمشق .

فلما تسلطن قالوا له: المضى إلى مصر وحارب خير بك واملك منه مصر . فقال لم الم : إن مصر في قبضة يدى ولكن ألوجه إلى حلب وأخاصها من أيدى الممانية ، فما يبقى خلفى التفائة ، ثم أتوجه إلى مصر . ولو أنى إلى مصر قبل حلب لكان خيرا له ، ^ وكان المسكر من الماليك الجراكسة وأهل مصر والمربان قاطبة يقابون على ملك الأمراء خار بك وعضون إليه فإنه كان محببا للرعية . فلما توجه الغزالي إلى حلب ليملكها فياصر أهامها وأحرق غالب العنياع (٢٣٧ آ) التي حولها، وحصل منه الفرر الشامل الأهمرا حبان بردى الغزالي أول ما توفي الساطان سليم شاه وولى بعده ابنه سابان، أرسل يقول لم

<sup>(</sup>۲۳) يقول : يقل .

لملك الأمراء خار بك في السرّ بينه وبينه : اتسلطن أنت عصر ، وأستمرّ أنا بالشام ، وأحكم من الفراة إلى غزة، ونطرد هذه الدَّانية عن مملكة مصر. فلما وقف خار بك على مطالمة الغزالي أفشى مرَّه ، وكان الغزالي أرسل يقول لخار بك : إن لم تتسلطن أنت فمندى من يتسلطن . فأراد خار يك أن يتنصّح للسلطان سلمان فأرسل له مظالمة الغزالي التي أرسلها إليه فيالسر"، فلما وقف السلطانسلمان على مطالمة الغزالي أرسل يقول لخار بك : لا تخرج أنت من مصر إلى الغزالي فنحن نكفيك مؤنته . ثم إن السلطان سلمان أرسل تجريدة إلى الغزالي نائب الشام، فجهز له من المساكر المُهانية نحو أربعة عشر ألف مقاتل ، فخرجوا من إسطنبول على حميّة وتوجّهوا إلى دمشق ، فاتقموا مع الغزالي على حلب ، فانكسر منهم وتوجّه إلى حماة وحمص ، فاتَّمُعوا معه هناك فانكسر منهم فتوجَّه إلى دمشق ، فكان بين الفريقين وقعة مهولة على القابون خارج مدينة دمشق، فقتل من عسكر الفزالي هناك ما لا يحصى من عربان ١٧ - وأكراد وتركمان ومماليك جراكسة ومن أهل دمشق ، حتى قيل قُتل في المركة من أهل دمشق شيوخ وشبان وأطفال ، ومن سوقة دمشق ، وكانت هذه الحادثة تقرب من واقعة تيمورلنك لما دخل إلى دمشق ، وقد خرب في واقعة الغزالي ثلث دمشق ١٠ من ضياع وحارات وأسواق وبيوت ، وتت الكسرة على الغزالي فهرب واختنى ، وقيل بل قبض عايه في المركة وقتل وحُزّت رأسه وبُعث إلى إسطنبول ومضي أمره. وإلى الآن تشكُّ جماعة من النــاس في قتله ويقولون : ( ٢٢٧ ب ) ما قتل وهو باق فى قيد الحياة وأنه هرب إلى عنــد الصوفى بمد وقوع المركة . والأصح أنه قتل

قانصوه خسمائة من الشك . ووقع في هذه السنة من الحوادث وهو حرق النصاري على باب المدرسةالصالحية، وقد تقدّم خبر هـــذه الواقعة . ومن الحوادث ما وقع للشيخ عبد المجيد بن الطُر بني وقصّته مشهورة . ومن الحوادث منم الوكلاء من باب المدرسة الصالحية ، ومنم

فى الوقعة التيكانت على القابون ، ووقع للناس الشك فى قتلته كما وقع لهم فى قتلة

<sup>(</sup>٣و٦) يقول : يقل .

الشهود من الجلوس في الحوانيت ، وعزل نوّاب القضاة الأربعة واقتصارهم على سبعة نوَّ اب لكما قاض من غير زيادة على ذلك . ومنها واقعة العقود وما تقرر على تزويج البكر ستين نصفا والامرأة الثيب ثلاثين نصفا ، وقد تقدّم القول على ذلك فكانذلك ٣ من أشدّ الكُرب على السلمين . ومنها جلوس مقدّم الوالى والجبليّة على أبواب قضاة القضاة من باكر النهار إلى آخره ليأخذوا ما يتحصّل من عقود الأنكحة. ، وبمضون بذلك إلى بيت الوالي ويسمّون ذلك اليسق المثماني، ولا يتروّج أحد من الناس ولا يطلُّق إلا في باب قاض من القضاة الأربعة ، فضيَّقوا على السلمين غاية الضيق . ومن الحوادث الشنيمة أن ملك الأمراء أخلع على شخص يقال له جمال الدين يوسف بن أبي الفرج، ويعرف بابن الجاكية، وقرّره في وظيفة وسمَّاه مفتش الرزق ٩ الجيشية ، فلما استقرّ في هــذه الوظيفة أطلق في الناس النار ، ورافع الشهابي أحمد ان الجيمان بأنه أخذ من ديوان الجيش أقاطيم سلطانية ورزق جيشية ، وصنع لها مكانيب شرعية عشترى من بيت المـــال وأباعها على الناس ، ورافع أيضا الزيني ١٢ ( ٢٢٨ ] أبا بكر بن اللكي عثل ذلك ، حتى تمكلم في حق القرّ الشهابي أحمد بن الجيعان بأنه ابتاع من ديوان الجيش رزق وإقطاعات صنع لها مكاتيب شرعية وابتاعها على الناس بنحو عشرين ألف دينار ، وأظن أن هذا الكلام ليس بصحيح وهـــذا ١٥ باطل لا محالة . فتغيّر خاطر ملك الأمراء على المقرّ الشهابي أحمد من الجيمان وصار إذا طلع إلىالقلعة لا يخاطبه أصلا ، ورسم للزيني أبي الوفا الحلمي ، موقّع ملكالأمراء من حين كان بحلب ، بأن يقرأ عليه القصص عوضا عن الشهابي أحمد بن الجيعان ، ١٨ فعظم أمر الزيني أبي الوفا الموقع في هذه الأيام جدا ، حتى صار في مقام من تقدّم من كُتَّابِ السرُّ ، وصار من أعيان الرؤساء بالديار المصرية . ثم إن الجالي يوسف بن أبي الفرج أخد من الناصري محمد بن خاص بك رزقتين ٢١

م يه بين بين وحص بن بي معرج ، معدمي التصويري عد سي محمل به اروقين . . عكانيب شرعية ، فطمن في مكانيبه وقالله : أسل هذه الرزق كانت أقاطيع سلطانية . فأخذ منه المكانيب وأشهد عليه لا حق له فيها وطلع بها إلى ملك الأمراء . وصار يفعل من هذا النمط بجاعة كثيرة من الناس من رجال ونساء ، ويأخذ مكانيبهم من ، ي أيديهم ويشهد عليهم أن لاحق لمم فيها ويطلع بالمكاتيب إلى ملك الأمراء ، فأطلق في الناس جمرة نار وضح منه الناس قاطية ، حتى قيل أخذ من أيدى الناس فوق من ثمانين رزقة مكاتيب شرعية وطلع بها إلى ملك الأمراء ، وحصل للناس منه الضرر الشامل ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلق العظيم .

وما اكتفى ملك الأمراء بيوسف بن أبي الفرج في أفعاله بالناس حيث جمله مغتش الرق الجيشية ، فجيل الأمير على المبانى مفتش الأوقاف أيضا من بلاد وبيوت وغير ذلك ، ( ٢٢٨ ب ) فاجتمع على بابه الرسل النسلاظ الشداد والبرددارية ، وصاروا يطلبونالناس أسحاب الأوقاف، فإذا حضروا ومعهم مكاتبهم فيخيشون عليهم ويقولون لهم : إيش على هذا الوقف مصاريف ، وإيش متحصله في كل سنة ؟ فيدعون أصحاب الأوقاف في الترسيم ويقر دون عليهم مبلنا تقيلا للا مبرعلى هو ودوادارم والبرددار والرسل ومن عنده من الباشرين ، ويكتبون له على مكتوبه : عرض ، ثم يطاقونه بعد أن يلتهم من النوامة فوق ما لا يطلق ، فصار الأمير على متكما على فرع من أبواب فرع من أبواب المظالم المهولة ، فولسف بن أبي الفرج مت كما على فرع من أبواب المظالم المهولة ، فأطلقا في الناس النار الوقدة . وأفول: إن أولاد ابن أبي الفرج من

ومن الحوادث في أواخر هذه السنة أن ملك الأمراء جهّز مراكب أغربة ، وفيها
عدة جاعة من الفاتايين ، فتوجّهوا إلى البحر اللم ، وقد بلنه أن جاعة من الفريج
يتمبّنون في السواحل على المسافرين ، فلما توجّهوا إلى البحر اللح وجدوا مراكب
فيها تجار من الفرنج وممهم بضائع بنحو خمين ألف دينار ، فتقاتلوا ممهم فانكسروا
الفرنج وقيضوا عليهم واحتاطوا على ما معهم من البضائع . فلما حضروا إلى مصر
وعُرضوا على ملك الأمراء رمم بضرب أضافهم ، وكانوا نحو تسمة عشر إنسانا من

(١٠) فيدعون : فيدعوا . || ويقررون : ويقرروا .

١٥ عمرهم بيت ظلم وعسف ، وطبعهم الأذى هم وأجدادهم من أيام الملك الناصر فرج

ان الظاهر رقوق، وقد تقدم القول على ذلك .

<sup>(</sup>۸) فیخیشون : فیخیشوا .(۱۲) یطلقونه : یطلقوه .

الفرنج ، فراحوا ظلما وأخدت أموالهم ، وربما يثور من هذه الحركة فتنة كبيرة بين الفرخ وبين أهل مصر بسبب ذلك ، ويمنسون التجار من المرور في البحر الملح ويقتلونهم كا فعلوا بالفرنج ( ٢٣٩ آ) القدم ذكرهم . \_ وفي هذه السنة قتل ملك ٣ الأمراء من الناس ما لايحصى عددها بتوسيط وشنق وخوزقة ، وأكثرها داح ظلما والأمر لله تعالى . \_ انتهى ما أوردناه من حوادث سنة سبم وعشرين وتسمائة .

ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وتسعائة

م دحملت سنه غال وغسري ونسماية في الأدر المبارك ، فيه طلع القضاة الأربعة وهنوا فيها في الحرم كان مستهلة وم الأحد المبارك ، فيه طلع القضاة الأربعة وهنوا وسف بن أبي الفرج ، وقتك في النساس فتكا ذريعا ، وكثر على بابه الرسل والبرددارية ، وصار يطلب أعيان الناس من كبروصغير فيحضرون ومعهم مكاتبهم، فلم يلتفت إلى ما في المكاتب ويأخذهم من أيدى أصحابهم غصبا ، ويشهد عليهم لاحق ملم فيها ولا استحقاق ، ويطلع بها إلى ملك الأمراء . واستمر على ذلك ١٧٠ يترايد في ظلمه الشنيم كل يوم حتى شيخ منه الناس ، والأمر أنه تعالى . وفيه توفى الشهابي أحد بن القدارى ، وكان من مشاهير أولاد الناس ، وكان أمير شكار ، وقد ترخل حاله في أواخر عمره ومات فتيرا .

وفى يوم الخميس خامسه حضر جماعة من إسطنبول ممن كان السلطان سلم شاه أسرهم وأرسلهم إلى إسطنبول ، فحضر بهاى الدين بن البارزى ، وجلال الدين ابن الخواج بدر الدين حسن الشبراوى ، وحضر الخواج يحيى بن عبد الكريم اللبدى المغربى من مجار جامم ابن طولون ، وحضر آخرون ممن كان بإسطنبول .

وفى يوم السبت سابعه نزل ملك الأعمراء من القلمة وتوجّه إلى تربة العادل التي بالريدانية وجلس هناك على الصطبة ، وكان صحبته القاصد الذي حضر بالأمس ،

<sup>(</sup>۲) ويمنعون : ويمنعوا .

<sup>(</sup>٣) ويقتلونهم: ويقتلوهم.(١٠) فيحضرون: فيحضروا.

قد له ( ۲۲۹ ب ) هنساك مدّة حافلة وأحضر سقودا وكلابا شكرق ، وأرمى قدّام القاسد رماية هناك، وانشرح في ذلك اليوم إلى الغاية . فيينا هو على ذلك وإذا بجماعة من السلماء والفقهاء من مجاورين جامع الأزهر وكانوا نحو مائة إنسان من طلبةالملم، فقال ملك الأمراء : ومن هؤلاء ؟ فقيل له : جماعة من فقهاء جامع الأزهر لهم حاجة عند ملك الأمراء . فقال يحضر عندى جماعة من أعيانهم . فحضر بين يديه : الشيخ

عند ملك الامراء . فقال يحضر عندى جماعة من اعيانهم . فحضر بين يديه : الشيخ شمس الدين محمد اللقانى المالكي ، والشيخ شمس الدين محمد المروف بالدروطى الشافى، والشيخ شهاب الدين أحمد الرملي ، والديملي الشافىي ، والشيخ شهاب الدين أحمد ان الجلمي ، وآخرون من العلماء . فلما اجتمعوا قالوا : يا ملك الأمراء قد أبطلتوا

مُشَنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر النكاح ، وصرتوا تأخذوا على زواج البكر
 ستين نصفا وعلى زواج الامرأة ثلاثين نصفا ، ويتبحذلك أجرة الشهود ومقدمين الوالى
 وغير ذلك ، وهذا يخالف الشرع الشريف ، وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم

١٢ على خاتم فضة وعلى ستة أنساف فضة ، وعقد على آية من كتاب الله تمالى ، وقد ضمف الإسلام فى همده الأيام ، وتجاهرت الناس بالماصى والمنكرات وترايد الأمر فى ذلك . ثم ذكروا له آيات من كتاب الله تمالى ، وأحاديث عن رسول الله الله عليه وسلم، فل يعتقت ملك الأمراء إلى شىء من ذلك ، وقال للشيخ شمى الدين

محمد اللقانى المالك : اسمع يا سيدى الشيخ (٢٣٠) إيش كنت أنا ؟ الخوندكار رسم مهذا . وقال: امشوا في مصر على اليسق الشّاني . فقال له شخص من طلبة المط

بنال له الشيخ عيسى المنربي: هذا يسق الكفر . فحنق منه ملك الأمراء فرسم بتسليمه
 إلى الوالى يعاقبه ، فتوجّهوا به إلى بيت الوالى ثم شفم فيه بعض الأمراء .

وفى عقيب ذلك اليـــوم توجّه إلى ملك الأمراء جماعة من النجّارين والقلافطة ،

٢١ ومعهم أعلام وعلى رءومهم مصاحف وهم يستنيثون الله ينصر السلطان سلبان بن
 عنان ، فظن ملك الأمراء أنهم من فقهاء جامع الأزهر ، ثم تبين أنهم نجارون

 <sup>(</sup>١) صقورا : سقور . (٣) عجاورين : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) ومقدمين :كذا في الأصل .

وقلائطة أنوا يشتكون فى الشاد على المراكب الذى عمّرها ملك الأمراء فى الروضة بأنه قد ظلمهم وجار عايهم ، فلما كثر منهم الضجيج رسم ملك الأمراء لمن حوله من الأنكشارية بضربهم ، فتشتّنوا أجمين .

فلما طال المجلس بين ملك الأمراء وبين مشايخ العلم الذين حضروا ، فكان من جوابه للشيخ شمس الدين اللقائي المالكي: يا سيدى الشيخ أنا أخاف على رقبتي أكثر من أرقابكم ، امضوا بلمم الله . فقاموا مس عنده وهم في غاية الفهر ، يتمتّرون في أذيالهم ، ولم يلتفت إلى أقوالهم ، فقال له بعض الفقهاء الذين حضروا : نحن نسافر في ذلك اليوم بعد ما كان منشرحا ، ثم قام من هناك وطلع إلى القلمة ، وخرج القاصد من هناك وتوجه إلى السفر من يومه وسافر إلى إسطنبول . فلما رجموا الفقهاء من عند ملك الأمراء ، قامت الأشارة والدائرة على ملك الأمراء ، وكثر الدعاء عليه بسب عقود الأنكحة ، وقصدوا ينلقون أبواب الجوامع والساجد .

فلما جرى ذلك أرسل ملك الأمراء الزبين أبا الوفا الموقع بأخذ بخاطر الشيخ شمس الدين اللقاني ، فقال له : لا تؤاخذ ملك الأمراء فإنه لم ( ٣٣٠ ب ) يكن يعرفك . وأرسل على يدى الزبيني أبي الوفا الموقع ما ثنى دينار وأربعة بقرات ، فتُرتَّ على عا عجادرين جامع الأزهر ، وأرسل مشل ذلك إلى مقام الإمام التافعي والإمام الليث ابن سعد رضى الله عنهما ، وأرسل مثل ذلك [ إلى ] الزوايا التي بالقرافة ، وإلى مزار السيدة نفيسة رضى الله عنها ، وغير ذلك من الزوايا والزارات والمساجد ، وقصد ^ أن يستجلب خواطر الملماء والفقهاء بما فعله من الأفعال الشنيمة ، ليحو ذلك بذلك ، وهذا من الحالات . فكان كما يقال في المنى :

ومن ظن أن يمحو جلّى جفائه خنى اعتماد أو في فاية الفلط () يستكون : يشتكوا ( 194 ) الذين : الذي . (١٦) بجاورين : كذا في الأصل . (١٦) ليجود اليجود . (٢٦) يجود يجودا .

جفاء جرى جهرا لذي الناس وانبسط وعُذر أتى سرًا فأكَّد ما فرط

وفى بوم الاثنين سادس عشره نقق ملك الأمراء على المإليك الجراكسة ، وكان لهم خسة أشهر جامكية منتق عليهم لهم خسة أشهر جامكية منكسرة ، وقد ضاع عليهم عليق أربعة أشهر ، فنقق عليهم و فذلك اليوم شهرين وأخر لهم ثلاثة أشهر ، فأضر ذلك بحالهم . فلما اجتمع السكر ليقبض الجامكية فى الميدان ، فنزل لهم المقر الشهابى أحمد بن الجيمان والقاضى بركات المحتسب وابن أبى أصبح ، فقائوا للمعاليك الجراكسة : ملك الأمراء يقول لكم إنه

الحتسب وان أبى أصبع ، فقالوا للمماليك الجراكسة : ملك الأمراء يقول لكم إنه مسافر بعد الربيع ، فالذى له قدرة على السفر لا يأخذ جامكية ويقعد يستريح . فلما محم المسكر ذلك اضطربت أحوالهم ، ثم إن ملك الأمراء جلس فى شباك الدهيشة وأرسل خلف الماليك الجراكسة ، فلما طلموا ووقفوا بين يديه استدعاهم واحسدا بعد واحد، وصاد بختار من كل عشرة تماليك

واحدا ، الذي يجده شابا وله قدرة ( ٢٣١ آ ) على السفر فيبقيه على حامكيته ، والذي

يجده من الشيوخ العواجز وقف جامكيته، فأبطل فى ذلك اليوم نحو ألف بملوك من ١٧ الماليك الجراكسة وأولاد الناس وغير ذلك، وضهم من هو من الأغوات من مماليك الأشرف فايتباى، فنزايدت قسوته فى ذلك اليوم علمهم.

ومما وقع فى ذلك اليوم من النوادر الغربية أن ملك الأمراء لما عرض الماليك

١٥ الجراكسة ، فسار كل من رآه من الماليك لحيته طويلة يقص منها نحو نسفها
ويمعليها له فى يده ، ويقول له : امشوا على القانون السابى فى قصّ اللحاء ، وتسليبق
الأكام ، وكلا يفعاونه المثانية . فترلوا الماليك الجراكسة من القلمة فى ذلك اليوم
١٨ وهم فى غاية الشكد بما جرى عليهم من كسر قلوبهم . وكان سبب قطم جوامك جاعة

من الماليك الجراكسة أن الديوان كان يومنذ في غاية الانشجات ، وقد كثر السكروسار المالي يقسم على سبعة طوائف من السكر، ما يين أمراء عثانية ، وطائفة من الأصمانية ، وطائفة من الأنكشارية ، وطائفة من الأمراء الجراكسة ، وطائفة من الأنواء الجراكسة ، وطائفة من الماليك الجراكسة ، وعاليك ملك الأمراء طائفة سابعة ، فكان يصرف في كل شهر طعائفة الأسكانية أحدهشر أف دينار ، ويصرف المائفة الأنكشارية في كل شهر

<sup>(</sup>١١) ملوك : مماليك .

ثلاثة عشر ألف دينار ، ويصرف لطائفة الكولية في كل شهر أحسد عشر ألف دينار ، ويصرف لطائفة المإليك الجراكمة وأولاد الناس في كل شهر أحد عشر ألف دينار ، ويصرف لماليكة وعلى خدامه وحاشيته وغير ذلك مما عليه من 
الروات في كل شهر ثلاثة عشر ألف دينار ، وذلك خارجا عن جوامك الأمراء المهانية والأمراء الجراكمة ، والتردّدين من القصاد الشائية وغير ذلك ، فبموجب هذا وقع الانشجات في تأخير الجوامك وكمرها بالأشهر . وكان السلطان النورى لا يستمين 
على سد الجوامك في كل شهر إلا بكترة الصادرات التجار وغير ذلك من مساتير الناس وأعيانهم ، فكان يسد من مظالم العباد ويسير ( ٢٣٧ ب) إثم ذلك عليه .

وفیسه أشیع أن ملك الأمراء قد تنیّر خاطره علی خوند مصر بای الجركسیة وأنزلها من التلمة ، ورسم لها بأن تسكن فی مدرسته التی بیاب الوزیر ، ورتب لها فی کل شهر ما یکفیها من النفقة . وکان سبب ذلك بلغ ملك الأمراء قدوم زوجیسه

أم أولاده من إسطنبول، وقدائت صحبة الأمير جانم الحزاوى من إسطنبول، فاختار ١٧ بأن تكون ساحبة القاعة عوضا عن خوند مصرباى، فشق ذلك على خوند مصرباى. وفى موم الحميس تاسم عشره أكمل ملك الأمراء تفرقة الجامكية على السكر

وأوقف جوامك جماعة كثيرة من الماليك الجراكمة . ومن أولاد الناس ومن ١٥٠ المواجز والشيوخ ، وقال للذى أصرف لهم الجوامك :كونوا على بقظة واعمارا برقسكم بأن الخوندكار برسل يطلبكم على حين غفة . فقالوا كالهم : السمع والطاعة . وتراوا على ذلك . \_ وفيه أشيع أن الأمير فرحات الشائى نائب طرابلس استقر في نيابة ١٥٨

لى وقت عن إياس الذي كان بها ، وتوجه إياس إلى إسطنبول ، فصار الأمبر فرحات بيده نيابة الشام وطرابلس .

وفى يوم الأربعاء خامس عشرينه دخل الحاج إلى القاهرة ، ودخل الأمير جام ٢٦ أمير ركب الهمل وصحبته الهمل الشريف ، ثم أشيع أن الحاج قد قاسى فى هذه السنة مشقة زائدة من الغلاء ومن موت الجال . ولما طلع من العقبة اشتد عليه البرد هناك

<sup>(</sup>۱۱) قدوم : قدم .

والرياح العاصفة ، فمات من الحجاج ما لا ينحصر ، حتى قيل مات منهم من العقبة حتى دخلوا القاهرة نحو من ثمانين إنسانا ، ودخل الباقون مرضاء من شدة البرد (٢٣٢ آ) العاصف المضر بالأجساد . ولمادخل الحاج أشيع موت الأمير بكباى الذي كان ولى مشيخة الحرم النبوي . وأشيع موت شخص من الأمراء المثمانية كان أغات الأنكشارية ، توفي لمادخل إلى المدينة الشريفة ودفن بالبقيع ، وكان من خيار المثمانية . وأشيع قتل الأمير مُقرَن أمير عربان بني جَبْر ، متملَّك جزيرة بين النهرين إلى بلاد هرمز الأعلى ، وكان أميرا جليل القدر معظا مبجلا في سمة من المال ، وكان مالكيِّ المذهب سيَّد عربان الشرق على الإطلاق، وكان أنَّى إلى مكمَّ وحج في العام الماضي ، وكان يجلب إلى مكة اللؤلؤ والمادن الفاخرة من المسك والمنبر الخام والعود القارى والحرير الملوّن وغير ذلك من الأشياء التحفة ، قيل إنه لما دخل إلى مكمّ والمدينة تصدّق على أهل مكةوالمدينة بنحوخميين ألف دينار . فلماحج ورجع إلى بلاده لاقته الفرنج في الطريق وتحاربت معه ، فانكسر الأمير مُقرن منهم وقبضوا عليه باليد وأسروه ، فسألهم بأن يشترى نفسه منهم بألف ألف دينار فأبوا النرنج من ذلك وقتاوه بين أيديهم، ولم يغن عنه ماله شيئا، وملكوا منه جزيرة بين الهرين، وملكوا قلمتها التي هناك، واستولوا على أموال الأمير مُقرن وبلاده ، وكان ذلك من أشدّ الحوادث في الإسلام وأعظمها ، وقد تزايد شرَّ الفرنج على سواحل البحر الهندي ، والأمر لله تعالى. ولما رجع الحاج أثني على الأمير جانم أمير الحاج بكل ّ جميل في حفظه للحاج ومنع الضرر عنهم ، وغير ذلك من أنواع البر" والمروف .

وفى شهر سفر كان مستملة يوم الاتنين ، فطلع القضاة إلى القلمة وهنوا ملك الأسماء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم . . . وفى يوم ثالثه خرج الأمير ( ٢٣٢ ب ) المناسبال الدوراء من الأمراء الجراكسة إلى ملاقاة الأمير جانم الحمزاوى ، الذى كان توجّه إلى إسطنبول وسحيته تقدمة حافلة إلى السلطان سليان بن عان ، أرسلها ملك الأمراء خار بك إليه على يدى الأمير جانم كا تقدم، فأ كرمه وأحسن إليه

<sup>(</sup>١٤) ولم ينن : ولم ينني .

وقبل منه تلك التقدمة ، فأقام بإسطنيول مدّة ثم رسم له بالعود إلى مصر . فلما بلغ الأمراء قدومه إلى مصر خرجوا إليه قاطبة ، وخرجت إليه أعيان المباشرين قاطبة ، وجميع مشايخ العربان والكشّاف والمدركين قاطبة .

والمنطقة على المحلسة التي عشر سفر وسل الأمير جام الحزاوى إلى خاتقة سرياقوس، فنه هناك له القافى وكات ن موسى الحتسب مدة حافلة ، هذا بعد أن لاقاه من الساطة . وأشيع أن حضر سحبة الأمير جام الحزاوى حريم ملك الأمراء . الذي كان بإسطنبول من حين ملك السلطان سليم شاه الديار المصرية، فلما ولي السلطان سليان ولده على عملكة الروم رسم بعود حريم ملك الأمراء إليه وأولاده ، فلما حضرت زوجة ملك الأمراء طلمة إلى القلمة تحت الليسل على الشاعل والفوانيس . حضرت زوجة ملك الأمراء طلم اليها الما سائر المناني يهتونها بالسلامة . ثم إن الأمير جام رحل من الخاسكاة . ثم إن الأمير جام رحل من الخاسكاة . ثم إن الأمير

فلما كان يوم السبت ثالث عشره ستى ملك الأمراء صادة الفجر ونزل من القلمة ١٧ وتوجّه إلى تربة العادل التى بالريدانية ، فجلس على المصطبة التى هناك وسلّم على الأمير جانم الحزاوى ، ثم أحضرت إليه الخلمة التى أرسلها إليه السلطان سليان بن عمان باستمراره على نياية مصر عوضا عنمه ، فقام وليسها وقبل الأرض إلى نحو القبلة ، ١٠ وكانت الخلمة تماسيح مذهب على أحمر . ثم قسد الدخول من باب النصر وشقوق القاهرة ، فاصطفت له الناس على الدكاكين بسبب الفرجة ، (٣٣٣ ) وأوقدت له الشعوع على الدكاكين ، وعُلقت له القاديل فى التريات ، ولم ترتين له القاديم قى ذلك ١٨ اليوم ، وكان سبب ذلك أن بلغ ملك الأمماء أن السلطان سليان قد مات له ولد ذكر

فلما وصل إلى قبة يشبك الدوادار لاقته الأمراء الجراكمة والسكر من المإليك ٢٠ الجراكسة قاطبة ، ولاقته قضاة القضاة الأربسة ، وهم كال الدن الطويل الشافى ومور الدن على الطرابلسي الحنتي وعبي الدن التميري المالكي وشهاب الدنن أحمد

<sup>(</sup>٩) طلعت : وطلعت . (١٨) الثريات : النريات .

الحنيل الفتوحي، ولاقته الأمراء المانية وهم الأمير على والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير نصوح والأمير شيخ ، وغير ذلك من الأمراء المثانية ، وخرج إليه طائفة الأصبهانية وأمرائهـا ، والكواخي من أغوات الأنكشارية ، ومشت قدّامه الأنكشارية قاطبة والكمولية قاطبة وهم رمون بالنفوط ، ولاقاه أعيان الشرقية وهم الأمير أحمد من بقر أمير طائفة جُدام وأمير الرايتين وولده الجدامي ، ومشاخ عربان الغربية وهم حسام الدين بن بغداد من مشايخ عربان الغربية ، وشيخ العرب واصل بن الأحدب أمير هوارة ، وشيخ المرب إسميل من أخي الجويلي وشيخ المرب خُر كَبْس، وآخرون من مشايخ عربان الشرقية والغربية، ومشت قدَّامه النصاري بالشمو عالموقدة، ودخل الأمير جانم الحزاوي وعليه خلمة السلطان سليان بن عثمان وهي مخمل مذهب. فلما دخل من باب النصر نزل القاضي ركات بن موسى عن فرسه ومشي بالمصا قدَّام ملك الأمراء من باب النصر إلى أن طلع إلى القلمة ، وكذلك الجمالي يوسف نقيب الجيش ، ولاقته الشعراء بالدفّ والشبابة السلطانية ، فلما وصل إلى المدرسة الناصرية نثر عليه الحلواني الذي هناك شيئًا من الفضة فقال له ملك الأمراء: نعمة ، نعمة ، كَثَّر الله خيرك . فلما وصل إلى باب سوق الورَّاقين أطَلقوا له محامر البخور بالمود القارى، وتركّزتله الطبول والزمور والمفاني النساء فعدة أماكن في القاهرة ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، ووُقدت له الشموع على عدّة ( ٢٣٣ ب ) دكاكين ، ولاسما تجار الورّاقين فإنهم أوقدوا له موكبيات شم كبار ، وصار ملك الأمراء يسلّم على الناس لما يمرّ عليهم بمينا وشمالا ، فارتفت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة . وكان الأمير جانم الحزاوي قدّامه وعليه خلعة السلطان سليان ، وعن عينه الأمير قايتباي الدوادار ، وعن يساره الأمير أرزمك الناشف ، وأعيان المباشر بن ۲۱ قدامه.

ودخل محمية الأمير جانم الحزاوى جماعة من الأعيان نمن كان أسر من مصر (١) وامل : ووامل . (٧) الجويل : الجولى : (١٥) وتركزت : وتركز. ( تاريخ ابن لماس ج ٥ – ٢٨ )

وآخرون بمن كان بإسطنبول بمن أسر من أهل مصر .

واستمر ملك الأمراء في هذا الموكب الحافل حتى دخل البدان الذي تحتالتلمة،
وقد طلع من على التبانة من على مدرسة السلطان حسن ، وقد شاهدت هذا الموكب
بالمعاينة وكان من المواكب الشهودة الجليلة ، فلما استقر ملك (١٣٣ آ) الأمراء ١٧
بالقلمة أخلع على الأمير على المنابى والأمير نسوح والأمير خير الدين نائب التلمية
والأمير شيخ ، وأخلع على القاضى زين الدين بركات بن موسى الحتسب فقطان مخل ،
كون أنه مشى قدامه بالمصا من باب النصر إلى القلمة ، وكون أنه مد الأمير جانم ١٠
الحزاوى عند ملاقاته مدّات حافلة في بلبيس وفي الخاسكاه وغير ذلك من الأماكن ،
وألبسه الأمير جانم في ذلك اليوم تفطانا أيضا . وفي هذه الواقعة يقول الأديب البارع
الفاضل ناصر الدين محمد بن قانصوه من صادق ، وأجاد بقوله حيث قال :
الملا بمن عنه التواضع راوى شرقا ومنه الجود جودا راوى

أُسْـــــــد سطاها الراسيات يقاوى في موكب الملك العظيم وحوله والجو مشل النحل منهم داوى والنـاس في فرج وفي فرح به وعدوه كالكك خزياً عاوى. وصياحهم بالنصر مع عظم الدعا تبدى الإشارة والرءوس تلاوى ولبعضهم بعضا أصابعهم غدت والمسز" في ذي الخلمتين سماوي ذا حاتم الفـدى ونائب مصر ذا فید علی زحل بند تهاوی لا زال في مثلهما مرقاها شرف على كسرى وقيصر ثاوى بيقاء ذي الملك الذي أضحى له أمن إليه من تروع باوى أعنى سليان القيم بعدله يبدى على كيد المدو مكاوى والمدح ممن قانصوه له أب ومقاله داء الفيلاء مداوى (٢٣٤) ولسان حال رخاء مصر قائل فنواله ليلد مصر تقاوى إن فاخرَت بالنيـــل مصر غيرها انتهى ذلك . \_ ثم أشيع أن السلطان سلبان ، نصره الله تعالى ، أرسل سبعة

قعطانات حرر إلى مشايخ المربان الذين بالعسيد والذين بالنربية والذين بالشرقية والدين بالشرقية والدين بالتبحيرة، وأرسل لسكل واحد مبهم مرسوما شريفا على انفراده مع القفطان، 

من فأرسل على يد الأمير جام الحزاوى قفطان مخل مذهبا السيد الشريف بركات أمير منح الشريفة وأرسل قفطان مخل للأمير على بن عمر شيخ عربان العسيد ، وأرسل قفطانا لشيخ المرب واصل بن الأحدب أمير هوارة، وأرسل قفطان مخل لشيخ المرب حسام الحديث بغرام وأمير الرايتين ، وأرسل قفطانا لشيخ المرب إسميل ابن ألحى الدين بن بنداد شيخ عربان الغربية ، وأرسل قفطانا لشيخ المرب أميل ابن ألحى الجويل شيخ عربان البحيرة ، وأرسل قفطانا لشيخ العرب خربييش شيخ عربان المحيرة ، وأرسل قفطانا لشيخ العرب خربييش شيخ عربان المحيرة ، فأرسل قفطانا لشيخ العرب خربيش شيخ عربان المحيرة ، فأرسل قلما كن منهم من كان حاضرا في التاهرة فلبس

قفطانه بحضرة ملك الأمراء .

<sup>(</sup>ه) سماوی :کتب المؤاف هنا فی الأسل البت الآق ثم شطبه : والصنی فی أشنالها بیدو به وکذاك غیر بك بغیر تهاوی (۱۳۰۶ القین : الذی . . (۷۰) الجویلی : الجولی .

تُم في يوم الأحد رابع عشره حضر بين يدى ملك الأمراء الأمير على المماني وخير الدين نائب القلمة والأمير نصوح والأمير شيخ والقاضي حزة ، وغير ذلك من الكواخي ، ثم أحضر الأمير جانم الحزاوي مرسوم السلطان سلمان من عثمان ، ٣ نصره الله تمالي ، فقاموا إليه الأمراء المثمانية قاطبة وملك الأمراء ، ولم يحضر ذلك الجلس أحد من الأمراء الجراكسة ، ثم قُرئ علمهم ذلك الرسوم فكانت ألفاظه باللغة التركية ، فأحضروا من حلَّها بالمربية ، فكان من مضمونه أن السلطان سليان نمت ملك الأمراء في مرسومه نعتا عظيا ، وفو ّض له التكلّم على مصر وأعمالها ، يعزل سها من يختار ونولّى سها من يختار ، من الثغور والبلاد من الشرقية إلى الغربية إلى بلاد الصعيد . ومن مضمونه أنه إذا قدم ( ٣٣٥ آ ) عليه قاصد من المثمانية من ٩ بلاد الروم فلا ينم عليه بأكثر من ألف دينار ، فإنه بلغ السلطان سلمان أنه ينمرُ على القصّاد الواردة عليه من بلاد الروم عال جزيل فمنعه من ذلك . ومن مضمونه أن ملك الأمراء ينظر في أحوال الرعية ويصرف للجند جوامكهم في كل شهر على العادة، ١٢ وأن ينظر في أمر المعاملة من الذهب والفضة . ومن مضمونه أنه أرسل يطلب جماعة من الأصهانية بمضون إلى إسطنبول ويجيء إلى مصر غيرهم. وأرسل يقول لملك الأمراء ينظر في أمر تسعير البضائع مر القمح وغير ذلك ، وأظهر غاية العِدل في مرسومه ، وأكَّد فيه في النظر في أحوال الرعية قاطبة . وفيه يقول الناصري مجمد ان قانصوه :

کس سلیان کب خبر أعنی ابن عبان دام ملکه مِنْ کبه مصر فی رخاه ومن سطاه اللوك ملکه وفیه أشیم [ آن ] السلطان سلیان رسم للاً مبر جانم الحزاوی أنه إذا دخل إلی

۱۸

حلب يطلع القلمة ويأخذ المال الذي كان الأشرف النورى أودعه مها لما خرج إلى تتال ٢٠ السلطان سليم شاه بن عبان ، وكان محو سهائة ألف دينار وكسور ، فوسم السلطان سليان مجمل ذلك إلى عنسد ملك الأمراء خير بك ، وأن تُسبك وتُضرب (٢٠) ماية : فإن . الا السلمان : سلمان. (١٤) يقول : يقل .

باسم السلطان سليان بمصر وتمشى فى الماملة الناس ، والله أعلم بحقيقة ذلك إن كان له صحة .

وفي وم الاثنين ثاني عشرينه نزل ملك الأمراء من القلمة وعدّى إلى ر" الحيزة ونزل بشبرمنت على سبيل التنزم، وكان صحبته جاعة من الأمراء المثانية ، وكان صحبته الأمير قابتباي الدوادار، وآخرون من الأمراء الجراكسة ، والقاضي شرف الدين الصغير والشهابي أحمد بن الجيمان والقاضي ركات المحتسب ، وآخرون من المباشرين، فلما نزل بشبرمنت أقام مها إلى يوم الأربعاء رابع ( ٢٣٥ ب ) عشرين صفر ، فرحل من شبرمنت وأرسل يطلب عليقا ودفيقا وغير ذلك من دجاج وأوز ، وأشيع أنه ٩ - تُوجَّه من هناك إلى نحو النجيلة يتصيَّد ، فتوجَّه إليه الأمير جانم الحزاوي ونقيب الجيش الجالى يوسف والقاضي شرف الدين بنءوض ويوسف بن أبى الفرج مفتش الرزق وابن أبي أصبح ، وغير ذلك من الأعيان أرباب الوظائف . وفيه توفي القاضي بدر الدين محمد بن حجاج الموقع ، وكان من الأعيان ، وخدم عدة أمراء مقدمين ألوف . وفي شهر ربيع الأول كان مستهله يوم الأربساء ، وكان ملك الأمراء غائبا فلم تطلع القضاة إلى القلمة ، ولم يهنُّوا بالشهر . \_ فلما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر حضر ملك الأمراء من تلك السرحة ، فكانت مدة غيبته في هذه السرحة خسة عشر يوما ، فتنزَّه هناك وانشرح إلى الغاية ، وتصيَّد عدَّة من الكراكي والغزلان ، ودخل عليه جملة تقادم حافلة من مشايخ العربان الذين بالغربية ، والكُشَّاف والمدركين وغير ذلك من مشايخ عربان الشرقية ، ما بين ذهب وفضــة وخيول وجمال وأغنام وأبقار وجاموس وأوز ودجاج وقدور عسل نحل وسمن ، وغير ذلك أشياء فاخرة تهدى للملوك . فلما رحل من النجيلة لم يتوجّه إلى الإسكندرية ولم يدخلها في هذه المرَّة وقصد العود إلىالقاهرة ، فلما وصل إلى قليوب تسامعت به الناس فخرجوا إليه، فأضافه هناك شيخ العرب ابن أبي الشوارب وبات بقليوب ، فلما أصبح رحل من هناك

<sup>(</sup>٤٤و٧و٨) شبرمَنت : شبرمت . (١٣) مقدمين : كذا فى الأصل . (١٣) كان : فــكان . (١٧) الذين : الذي .

وتوجه إلى تربة المادل التى بالريدانية ، فمد له هناك ابن أبى أصبح مَدَّة حافلة فتغذى هناك ورحل ، غرجت إليه قضاة القضاة لتلاقيه فل يجتمعوا به ، ولم يكن معه غير قاضى القضاة محي الدين يحيي بن السيرى المالكي فقط . ثم اسطفت له النساس على الدكاكين (٣٣٦ ) لأجل الفرجة فلم يشق من القاهرة في ذلك اليوم ، وطلع إلى القلمة من بين الترب ولم يشعر به أحد .

القلمة من بين الترب ولم يشعر به أحد .

القراء والو عاظ بالدهيشة ، وأرسل يقول انتخاة اللهراء المولد النبوى، فاجتمعت ، القرآء والو عاظ بالدهيشة ، وأرسل يقول انتخاة الفضاة : لا تسكلفوا خواطركم ولا تطلموا إلى القلمة فإن ملك الأمراء حصل له توقك في جسده فلم يحضر المولد . ثم أرسل خلف قاضى القضاة المالسكي على انفراه ، وقال له : اطلع واحضر المولد . ثم أن ملك الأمراء ، وقال له : اطلع واحضر المولد . ثم إن ملك الأمراء أوسل للقراء المحكوم والمنافقة : لا تسكلفوا غواطركم ولا تطلموا إلى القلمة بسبب المولد . وقيل إن ملك الأمراء احتجب في ذلك لا يجوار الدهيشة ، ولم يجلس عند المقرئين ، ولا حضر الساط في ذلك البوم ، بل قمد على وأس الساط قاضى القضاة المالسكي والأمير برسباى والخازندار ، وآخرون من الأمراء الدائية ، وانتفى ذلك اليوم . \_ وفيه أخلع • الماكا الأمراء على القافق أبي السعود بن الشحنة ، واستقر به أمير شكار ، عوضا ملك الأمراء على القامة ألمير شكار ، عوضا

ملك الامراء على القاضى ابى السعود بن الشحنة ، واستقرّ به امير شكار ، عوضاً عن الناصرى محمد بن أحمد بن أسنينا الطيارى بحكم صرفه عنها . وفيه تنبّر خاطر ملك الأمراء على الطواشى مِسْك فرسم بتوسيطه ، ثم شفع فيه ١٨ بعض الأمراء المثانية فرسم بنفيه إلى المدينة الشريفة ، فخرج من يومه وسافر من

البحر الملح ، وكان سبب ذلك أن مِسْك هـــذا لما ملك السلمان سليم شاه من عَمَان الديار المصرية ، لم يقابله مِسْك هــذا واختنى حتى رحل ابن عَمَان عن مصر واستقرّ ٢١ الأمير جان بردى الغزالى فى نيابة الشام وسافر إليها ، غرج مِسْك صبته فى المفينة ( ٣٣٣ ب ) وأقام عنده بالشام ، فلما جرى للغزالى ما جرى وقَتُل حضر مِسْك إلى التاهرة وفابل ملك الأمراء وصار عنده من القرّبين ، وكان مِسْك هذا لطيف الذات ٢٢

يشتمل على جملة محاسن ، منها الخط الحيد والقراءة الحسنة وغير ذلك من المحاسن ، فاتمن أن الطواشى الذى حضر من إسطنيول وأى حجرة عند مسك هـ ذا فقال له : بعنى هـ ذه الحجرة . فامتنع مِسْك من بيمها له ، فدخل الطواشى الذى حضر من

بعنى همده الحجّرة . فامتنع ميسك من بيمها له ، فدخل الطواشى الدى حضر من إسطنبول على ملك الأمراء ، وقال له : أنت تقرّب عدرٌ الخوندكار ؟ قال : ومن هو؟ قال له : مِسْك هذا كان يكره السلطان سليم شاه ، ولما دخل إلى مصر ُ هرب وتوجّه

الى عند جَان بردى الغزالى . فغيّر خاطره عليه فرسم بتوسيطه ، ثم شُفع فيــه من التوسيط فرسم بنفيه ، وكان مِسْك هذا من أعيان خدّام الأشرف قابتباى .

وفى يوم الجمة سابع عشره خرجت الملكة غانون عمة السلطان سليان ، وقد تقدّم القول على أنها أنت إلى مصر لتتحج ، فلما حجّت قصدت المود إلى بلادها ، وعيّن ممها ملك الأمراء جماعة من الكحولية ومن الأسهانية يحفظونها فى الطريق إذا سافرت ، فأشيع بعد سفرها بأيام أن العربان خرجت عليها فى العريش ونهيت ١ أطراف ركها من جمال وقاش وغير ذلك .

ومن النوادر الغربية ما وقع في يوم الخيس ناك عشرينه ، وذلك قد أشيع في القاهمة بين الناس أن الشهابي أحد بن الخيسان قد شنق نفسه ، فاضطربت القاهرة في ذلك البوم أشدا الاضطراب ، ولم يشك أحد من الناس في ذلك ، لأن المقرالشهابي أحد تحد بن الحيسان حصل له في تلك الأيام غاية الشدائد والهن ، وصار ممقونا عند ملك الأسماء وقد تقدم القول على سبب ذلك، فلماقوت الإشامات بذلك كان الشهابي أحد في القلمة ، نقال له الأمير جام (٧٣٧) ألجزاوى : ثم وائرل وشق من القاهرة حتى تخد هذه الإشاعة ، فقام وزل من القالمة وشق القاهرة ، فلما أحدا به وهنو، بالسلامة ، وخدت تلك الإشاعة الباطلة التي ليس لها سمة ، فعد رك من ذلك من الذور النو من .

وفى شهر ربيع الآخركان مستهلّه يوم الجمّه ، فطلع القضاة الأربمة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر ، فلما تكامل الجلس حصل فى ذلك اليوم تشاجر بين قاضى القضاة

<sup>(</sup>۲) الطواشي : طواشي . (۲۳) تـكامل : تـكمل .

المنفى على الطرابلسي ، وبين مستنبه عبّ الدن سبط الشيخ بدر الدن محمد ابن الدهانة الحننى ، سبب حكم حكمة عبّ الدنن سبط ابن الدهانة وقد نقضة قاضى التصاة الحننى ، سبب حكم حكمة عبّ الدنن سبط ابن الدهانة وقد نقضة قاضى القضاة الحننى ، فحسل بينهما في ذلك الجلس ما لا خير فيه وأعلظ عبّ الدين على ، وأسمه من هذه الألفاظ الشكية أشياء كثيرة بحضرة ملك الأمراء وبحضرة فضأة التضاة ومشاخ الملم ، فقال قاضى القضاة الشافعي غبّ الدين : حكمك الذي حكمته ، باطل ، فقال له عبّ الدين : ما هو صحيح منك ، واستمر الجلس بينهم يترابد في وعنده صحصمة وجن ، وبادرة حدة ، مع قلة درية ، فلما رأى ملك الأمراء أن الجلس ، وما الدين قد انفض على غير طائل أصلح بين قاضى القضاة الحننى وبين مستنبه عبّ الدين سبط ابن الدهانة ، فاصطلحا صلحا على فساد ، وانقض ذلك الجلس ، ثم إن ملك سبط ابن الدهانى القضاة الحينى وقد بهدله في ذلك اليوم عبّ الدين من الملك هو المدين من الملك وقد بهدله في ذلك اليوم عالهدة .

غابة البدلة .
وفيه قدمت الأخبار من إسطنبول بأن قد وقع بها (٣٣٧) زثراة عظيمة ، ١٠
فهدمت عدة دور وسقطت على أهلها ، وأرمت الأعمدة التي تحت الأماكن والقبُب، وكانت من الأمور المهولة . وذكروا أن وقع مثل هـنه الزئراة في أيام الخوندكار أبي ريد جد الخوندكار سليان ، فجرى عقيب ذلك ما جرى له مع السلطان قايتباى، ١٨ وكُسر مرتين وقتل من عسكره ما لا يحصى عددها . \_ وفي يوم الخميس سابعه أشيع وكُسر مرتين وقتل عن عسكره ما لا يحصى عددها . \_ وفي يوم الخميس سابعه أشيع عظيمة حتى تسقط منها الدور ، وتُعبَّض الناس وهم في صلاة المجلة ، فانتشرت هذه ١٨ الإشاعة في القاهرة ، وانطلقت ألمين الناس يذك قاطبة ، فاضطربت القاهرة الهذه الما الإشاعة ، وسادر الناس يودع بعضهم بعضا ، وباتوا تلك الليلة على وجل ، فلما

<sup>(</sup>١٦) التي : الذي .

أصبحوا وجاء وقت سلاة الجمة ودخلت الناس إلى الجوامع فسآوا وعلى راوسهم طيرة ، فلما قُضيت الصلاة وخرجوا الناس من الجوامع صار لم ضجيج وهم يهبّون بمضهم بمعننا بالسلامة ويساغون بمضهم ، وخدت تلك الإشاعة التى لا أصل لها . وقد اتّفق مثل هذه الواقعة في أوائل سلطنة الملك الاشرف قايتباى ، وأشيع مثل ذلك أن الناس إذا سلوا سلاة الجمعة كيتبضون وهم في الصلاة ، فلما أن دخلت الناس إلى الجوامع صار على راوسهم طيرة ، فائقق أن خطيبا كان في الجامع الذي عندميدان القمع ، وكان يمتريه خلط مصرع ، فلما صعد النبر عرض له ذلك الخلط المصرع وهموعلى النبر ، فاضاعاينت الناس ذلك قاموا وهربوا من الجامع ولم يسلّوا وظنّوا أن الذي أشيع حقّاً ، فئد ذلك من النرادر . وأهل مصر من الجامع ولم يعسلوا وظنّوا أن الذي أشيع حقّاً ، فئد ذلك من النرادر . وأهل مصر ليس لم عقول يصدّون بإلهالات الباطلة التي ليس ( ٢٣٨ آ ) لها صحة .

وفى يوم الاثنين ثانى عشره ترل ملك الأحماء من الفلصة وتوجّه إلى بولاق ،

18 وكشف على المراكب الأغربة التي عترها هناك ، فسيّروا فدّامه فى البحر ذهابا وإبابا
وهو ينظر إليها والنفوط عمّالة ، ثم عاد إلى القلمة . \_ وفى يوم السبت سادس عشره
فيه سقطت القبّة المظيمة التى كانت على الإيوان ، سقطت باكر الهار وهدف القبّة
من إنشاء الملك الناصر محمد بن قلاون الملك النصور ، فلما سقطت تفامل الناس تروال ملك الأحماء عن قريب . وهدف القبّة لما نحو ماثني سنة من حين محمّت ، وكانت منلفة بقيشاني أخضر ، ولم يُعمّر في مصر أكبر من خشب وفوقها رساص ، وكانت منلفة بقيشاني أخضر ، ولم يُعمّر في مصر أكبر

١٨ منها قط ، وكانت من نوادر الزمان .

وفي يوم الاتنين تامن عشره توجّه الأمير شيخ الداني إلى إسطنيول، وأرسل ملك الأمراه ملك الأسراه الأمراه وحيته تقدمة حافلة إلى السلطان سليان بن عامان ، وأرسل ملك الأمراه بشاور السلطان على أمور كثيرة في أحوال المملكة وينتظر الجواب عن ذلك . وأشيح أن السلطان أرسل يطلب من ملك الأمراء نخيل بلح لنزوعها في إسطنيول، وضرع ملك الأمراء في تجهيز ذلك ، فقيل إنه أرسل إليه خمانة تخلة من الباح الحياني،

<sup>(</sup>٧) مصرع : مسرع . (١٠) عقول : معقول . || الني : الذي .

وهى تخيل صنار تطرح بلحا أحر في ناية الحلاوة ، فأرسل تلك النخيل في صنادين خشب وهى في طينها ، فأرسلها في مراكب إلى البحر اللح وتتوجّه من هناك إلى إسطنبول ، وأرسل سحبتها خَوْلَه ترديها هناك . \_ وفيه جَيْزَ ملك الأمراء الأغربة ٣ وبها متاتلون من المناربة وغيرها ، وقد بلغه أن جاعة من الفرنج تنعيث في السواحل وتشوش على المسافر بن في البحر .

وفيه سافر بعض التجار من الأروام فى البحر وقصد يطلع من الإسكندرية و وبتوجّه من هناك إلى إسطنبول ، فأوسق معه عنّة مراك فيها بصائع وأسناف كثيرة وقاش وغير ذلك، بنحو مائة ألف دينار ، وكان فى ذلك الركب رجال ونساء

وسفار وتجار من الأروام وعبيد وجوار ، فلما سافروا من ساحل بولاق وأقلموا ، كان فى ذلك اليوم ( ۲۳۸ ب ) أرباح عاصفة ، فلما وسلت المركب إلى شجرا دارت فى البحر وغرقت هناك بكل ما فيها من الحلائق والبضائع والأسناف ، وكان فيها

تجار منادبة وبحارة ، وكانوا قبل سفرهم صادوا يشوشون على النساس وعسكونهم ١٧ من الطرقات غصبا بسبب المراكب ، فسكان كل من مسكوه من الناس يضعونه [ف] الحديد وينزلونه فى المركب ، فحصل لأهل مصر فى هذه الحركة ثابة الضرد ، فسكتر

عليهم الدعاء من الناس بظلمهم ، فلما سافرت المراكب غرق أكبرها في يومُه لما حدَّث ١٥ من بولاق وذلك يدعاء الناس عليهم .

وفيه وقت نادرة غربية وهو أن المدّم إبراهيم اليهودى ممكّم دار الضرب كان له جاريتان إحداها حبشية والأخرى سوداء ، فوطئ الجارية الحبشية فحلت منه ١٨ ووضت بنتا ، فعاشت تلك الابنة سيمة أشهر ، ثم إن الجارية الحبشية أظهرت أنها تدخل إلى الحمّام ، فلما وصلت إلى الحمّام همربت وتوجّمت إلى بيت قاضى القضاة عبى الدين يجبى الدميرى المالكي وأخذت ابنها معها ، فلما وقفت لقاضى القضاة ، ١٧ قالت له : يا سيدى القاضى أنا مسلمة . وابتدت الشهادتين بين يديه ، ثم قالت له :

<sup>(</sup>۱۷) يشوشون : يشوشوا . أا و عسكونهم : وعسكوهم . (۱۳) يشعونه : يشعوه . (۱٤) ويترانه نه : ويترانه .

أنا سيدى الملّم إبراهيم البهودى معلّم دار الضرب ، وقد وطأنى وحملت منه مهذه البنت ، وأنا صرت مسلمة ما بقيت أقعد عنده . فحكم قاضى القضاة المالكي بإسلامها في الحال ، وأرسل خلف إبراهيم البهودى معلّم دار الضرب بسبب ابنته فإنها صادت مسلمة تابعة لأتها ، فقيل إن إراهيم مسلمة تابعة لأتها ، فقيل إن إراهيم البهودى دفع في الباطن لقاضى القضاة المالكي خسائة دينار على أن يجمل البنت تابعة لأبيها ، فأبى من ذلك واستمر مصمّما على حكم . فطلع إبراهيم البهودى إلى ملك الأمراء ، فقال لا الأمراء ، فقال لا ملك الأمراء ، فقال له ملك الأمراء ، فقال له ملك الأمراء ، فقال له ملك الأمراء ، وقرق من اللهم إبراهيم البهودى في هذه الواقعة شيء ، وتزل من القلمة وهو غزى ، وغتقت الجارية وابنتها على رغم أنفه .

وفيه قدمت الأخبار من الغربية بأن عربان عزالة قد تزلوا على البساط بالقرب من ١٢ - تروجة ، وصادوا ينهمون الجرون ويرعون الزروع فحادبهم شيخ العرب إسميل بن أخى النجويلي وكسرهم واحتوى على جمالم وأغنامهم وخيولهم توغير ذلك ، ولم يترك لهم شيئا وهمربوا ومضوا [ من ] حيث جاءوا ، ثم إن إسمبيل أرسل تلك الننيمة إلى ١٥ - ملك الأمراء فشكره على ذلك .

وفى شهر جمادى الأولى كان مستهلة يوم السبت ، فطلع القضاة وهنّوا ملك الأمراء بالشهر ، وعادوا إلى دورهم . \_ وفى ذلك اليوم أخلع ملك الأمراء على الأمير ، حباتم السبغى دولات باى الأنابكي كاشف الفيوم ، وقرّره أمير ركب المحمل على عادته ، وهذه ثالث مرّة يسافر أمير الحاج فى دولة ملك الأمراء خاير بك .

وف ذلك اليوم نادى ملك الأمرا، في القاهرة بأن الدينار النهب السليم شاهى

- يصرف بأربين لسفا من الفضة المنتية ، والدينار السلياني يصرف من الفضة
المنتية بخمسة وستين نصفا حسابا ، على أن كل نصف فضة من الفضة الجديدة
يقف بنصفين وربم ، عبارة أن الدينار السلياني يقف في البيع والشرى بخمسة
- وعشرين نصفا . فلما ودى في القاهرة بذلك اضطربت أحوال الناس في تلك

المعاملة وصارت البضائع تباع بسعرين ، سعر بالفضة الجديدة وسعر بالفضة العتيقة ، فضج الناس من ذلك ، وغلقت الأسواق والدكاكين ، وبطل البيع والشرى ، ووقف حال التجَّار والمتسَّدِين ، وصار النصف من الفضة العتيقة يصرف بستة دراهم ٣ فلوس جدد ، والنصف الفضة من الفضة الجديدة يصرف بنصفين وربع ، وقد لعب إراهم الهودي معلم دار الضرب في أموال السلين من ذهب وفضة وفلوس جدد ، وتحكّم في أخذ ما بيد (٢٣٩ب) الناس من الأموال بغير حقّ والأمر إلى الله تعالى . وفى يوم الأربعاء خامس الشهر اجتمع الجمِّ النفير من السوقة والتسبّبين ، وجماعة من القرِّ ازين من منية أبي عبد الله ، وجماعة من المكاَّسة وغير ذلك ، وحملوا على رءوسهم مصاحف وربعات وأعلاما وطلعوا إلى القلعة ، وزعموا أن محى الدين ابن أبي أصبع قد ظلمهم بسبب مكس الأطرون ، وأخذ منهم على حكم الماملة الجديدة كل نصف فضة بنصفين وربع ، وقد ظلمهم وصار يقيم لهم النصف الفضة من الفضة البتيقة بستة نقرة ، فلما طلعوا إلى القلعة لم يجتمعوا بملك الأمراء وأحتجب عنهم ، وأرسل إليهم الأمير عانم الحراوي والقاضي شرف الدين الصُّغير كاتب الماليك ، فقال لم : ملك الأمراء يقل لكم هذا أمر سلطاني في أمر العاملة ، وليس بيده شي في أمر الماملة ، اصبروا إلى أول شهر رجب ينظر في أمر الماملة . فكابروا ووقفوا وأشلوا وتحسّبوا ، فخرج إليهم جماعة من الأنكشارية فضربوهم بالعصيّ على وجوههم فشتّتوهم، فنزلوا في أسوأ حال وهم في غاية الذلّ . \_ وفيه نزل ملك الأمراء وتوجّه إلى بركة الحبش على سبيل التنزَّه ، فجَّمز إليه القاضي المحتسب هناك مَدَّة حافلة وأقام إلى أواخر الهار، ثم عاد إلى القلمة من يومه .

وفيه نودى فىالقاهرة بأن السنج والأرطال القدعة النى كانت تتمامل بهما الناس من قديم الزمان تبطل جميمها من القاهرة ، وأخرجوا لهم سنج محاس وأرطالا تسمى ١ السانية ، وهى عبارة عن تسمة دراهم ، فتنقص كل مائة درهم أربعة دراهم فى سائر الأوزان قاطية فى البضائم والأسناف ، حتى فى المسك والمود والمنبر وغير ذلك ،

<sup>(</sup>١) الماملة : المالة .

فتصبركل مائة درهم ستة وتسعين درها ، وعملوا مثل ذلك في القبان أيضا فتنقص كل مائة رطل أدبعة أرطال ونصف ، وحبقروا على الناس في استيمال تلك السنج ( ١٣٤٠ ) والأرطال ، وأوعدوا السوقة كل من خالف في ذلك يشنق من غير معاودة. وقد تقدّم القول على أنهم أبطلوا الدراع الماشي ، وأخرجوا للناس ذراعا عمانيا يزبد على الندراع الماشي خسة قراريط ونصف قبراط ، وكتبوا على التيجار قسائم أن لا يستعملوا إلا الذراع المماني فقط ، فشق ذلك على الناس قاطبة .

وفي يوم السبت ثامن الشهر رسم ملك الأمراء بشنق أربعة أنفار ، مهم يهودى ونصرانى، وقد ظهر عليهما أمر شيء من الرغل في النهب والفشة ، وقد ثم السرانى على البهودى، فكسوا بيت البهودى فوجدوا عنده آلة الرغل في بيته . وشخص آخر مقدم من مقدم درك الأزبكية ، وقد أشيع أن تُعسل في دركه بالأزبكية شخص من الأنكشارية . وشخص آخر قيل هو ابن أنس الني كانت في الأزبكية وغم تموها قبل الأسكارية . وشخص آخر قيل هو ابن أنس الني كانت في الأزبكية وغم تموها قبل والنسراني خوزقوه عند باب الساعة ، والنصراني خوزقوه بالنرب من المارستان ؟ وأشيع عنه أنه لما خوزقوه أسلم وتلفظ بالشهادين فلم يلتفتوا إلى إسلامه وخوزقوه ، فأقام يوما وليلة وهو في قيد الحياة بالشهادين فلم يلتفتوا إلى إسلامه وخوزقوه ، فأقام يوما وليلة وهو في قيد الحياة منات بعد ذلك ، وأمامقدم درك الأزبكية خوزقوه في الأزبكية عندالدكة

ومن الحوادث الشنيعة في ذلك اليوم أن جماعة من الأنكشارية مرّوا بذلك النصرانى الذي خوزقوه فوجدوه يتلفظ بالشهادتين، فطلب شربة ماء من الأنكشارية الذي حوله ، وكان أربسة مماليك من مماليك الأمير قايتياى الدوادار وافنين مع الأنكشارية ، فرقوا لذلك النصراني وأترني ألى الأرض وقلموا الخازوق من بطنه وسقوه شربة ماء وأرقدوه على الأرض . فحصل بين الأنكيارية وبين مماليك الأمير

بالقرب من بركة قرموط، عند المكان الذي قُتل فيه الأنكشاري ، وأما ابن أنس المرّسة خوزقوه في الأزبكية ، وقيل إنه كان له جُرّة في قتل الأنكشاري الذي قُتار

١٨ في الأزبكية .

<sup>(</sup>٣١) الذين : الذي .

الدوادار تشاجر بسبب ذلك النصراني ، فاتسع الشرّ بينهم ، فسحب بعض مماليك الأمير الدوادار خنجرا وهاش به على الأنكشارية ، فجرح شخصا منهم (٢٤٠ ب) فسال دمه وانقطت جوخته ، فتكاثرت الأنكشارية على مماليك الأمير الدوادار ٣ فهربوا مهم وتوجَّهوا إلى بيت الدوادار الذي بين القصرين ، فتبعوهم الأنكشارية وهجموا على بيت الدوادار ، فأغلق البواب في وجههم الباب ، فحنقوا منه وقصدوا أن يحرقوا الباب، وضارت فتنة عظيمة ، كما يقال: ومعظم النار من مستصغر الشرر. فلما بلغ الوالى ذلك أرسل دواداره أعاد النصراني إلى الخازوق ثانيا وفيـــه الروح ، فلما طلع النهار بلغ ملك الأمراء أخبار هذه الواقعة ، فتنيّر خاطره على الأمير قايتباي الدوادار بسبب مماليكه ، فأرسل يطلب من الدوادار مماليكه الذين فعلوا هذه الفعلة ، فطلع إليه الأمير جاني بك أخو الدوادار ، فلما رآه ملك الأمراء طفش فيه بالكلام ، وقال له : إن لم تحضر هذه الماليك الذين أثاروا هــذه الفتنة ما يحصل عليك خير . فنزل من عنده وهو في غاية النكد ، ثم إن ملك الأمراء نادي في القاهرة : كل من أخنى عنبده مملوكا من مماليك الدوادار شنق على باب داره من غير معاودة ، والذي يحضر مملوكا منهم فله مائة دينار وقفطان مخل .

فلما كان يوم الاثنين عاشر الشهر ترل ملك الأمراء إلى الميدان وأحضروا بين يديه م مماوكين من بماليك الأمير قايتياى الدوادار بمن فعل تلك الفعلة ، وقد قبض عليهما الوالى، فرسم بتوسيطهما فوسطا على باب الميدان، ووسط معهما بواب الدوادار أيضا كون أنه أغلق فى وجه الأنكشارية الباب فراح البواب ظلما، وكان الأمير قايتباى ، حاضرا فقته ملك الأمراء غاية المتت ، فلما رسم ملك الأمراء بتوسيط البواب قام الأمير خير الدين نائب القلمة والأمير نصوح النماني وشنما فى بواب الدواداد ، فإنه له أولاد وأب شيخ كبير ، ( ٢٤١ آ) فع يلتفت إلى شفاعتهما ، فعاما وقبلا ، يدى ملك الأمراء ثلاث مرار وهو لا يزداد إلا قسوة ، فحصل للأمير قايتباى فى هذه

<sup>(</sup>۱۹۹۸) الذين : الذى . (۱٦) تلك : ذلك . (۱۷) بواب : كتب إلىجانبها فىالأصل على الهامش بخط غير خط المؤلف : « بواب غلط فإنما كنت حاضرا » . (۲۲) تلاث : ثالث .

الحركة غاية البدلة ، وانخفضت كلته عند الناس قاطبة . وقبل إن الأمير قابتباى دفع للأنكشارى الذي قالوا إنه قد جرح مائة دينار ، وأعطاه جوخة كانت عليسه ، وحُمينيي حرر بغرو سنجاب في نظير جوخته التي شُرطت ، وأعطاه خنجرا عوضا عن خنجره الذي زعم أنه سقط منه ، وأرضاه بكل ما ممكن ، وهده من أبشع الحوادث وأشنعها .

ومن هنا ترجع إلى أخبار ذلك النصرانى الذى أسلم لما خوزقوه ، فإنه استمرّ يتلفّظ بالشهادتين حتى مات ، فشاوروا عليه قاضى القضاة الشافى كمال الدين ، فرسم بأن ينسّلوه ويكفّنوه ويصلّوا عليه ويدفنوه فى مقابر السلمين ، ففعلوا به ذلك ، وصار جماعة من العوام يذكرون قدام نعشه حتى دفنوه ، وصلّوا عليه فى جامع الحاكم .

وفي يوم الخميس ثالث عشره سافر القاصد الذي كان حضر وبشر بأن الأمير لُطف قد تزوج بابنة السلطان سليم شاه ، وهي [ أخت ] السلطان سلبان ، فأنم عليه ١ صلك الأمراء بمال له صورة ، وكذلك سائر الأمراء الشانية وأرباب الدولة ، فدخل عليه فوق الشرة آلاف دينار ، ودخل عليه مثل ذلك بالشام وحلب وسائر النواب.

وفي يوم الجمعة رابع عشره أشيع قتل شيخ العرب الأمير أحمد بن قاسم بن بقر ،

ويعرف بأي الشوارب ، وكان توجّه إلى الأمير جان ردى النزالى نائب الشام ، فلما

قُتل النزالى طلب من ملك الأمراء الأمان على نفسه فأرسل إليه بالأمان ، فحضر إلى

القاهرة وقابل ملك الأمراء ، فأخلع عليه وسار عندممن القريين ، فأقام مدة على ذلك

شردا المشراف الأراء ، فأخلع عليه وسار عندممن القريين ، فأقام مدة على ذلك

۱۸ ثم بدا لملك الأمراء قتله، فأرسل إلى جانى بك كاشف الشرقية بأن يقطع رأسه ، فتوجّه إليه جانى بك وهو في منية أبى الحارث بالدتهاية ، فهجم عليه وقطع رأسه ، وقتل ممه شخص آخر من مشايخ عربات (۲۶۷) المايد، فلما تتمل الأمير أحد ان قاسم نُهبت داره وسُبيت نساؤه وأولاده ، ولم يُميلم ما سبب ذلك . ثم إن جانى بك الكاشف أرسل رأس الأمير أحد من قاسم ورأس شيخ المايد ، فوسم ملك بك الكاشف أرسل رأس الأمير أحد من قاسم ورأس شيخ المايد ، فوسم ملك

الأمراء بدفن الرءوس ، وقد أخذ ملك الأمراء بثأره من أحمد بن قاسم ، وكان فى قلبه ٢٠ منه من حين قوجّه إلى عند الغزالى نائب الشام ، فكان كما يقال :

كذا في الأصل .

قالت رَقَّب عيون الحَى إن لها عينا عليك إذا ما نمت لم تنم

وفيــه نوفي الأمير فارس السيغي تمراز الشمسي الأتابكي الذي كان كاشف

ربيب موى المبير مرك سبيل و ول يوم الانتين سابع عشره قيض ملك الأمراء على ٣ المقر الشهابي أحد بن الجيمان وسجنه بالمرقانة ، وكان ملك الأمراء متحمّلا عليه في الباطن غاية التحميل ، وهذه أول كاينة وقعت له مع ملك الأمراء ، وأمره إلى الله تمالى ، فأقام أياما وهوف الترسم ، ثم إن ملك الأمراء أفرج عنه بعد ما أورد مالا له ١ صورة من التقسيط الذي كان عليه ، وقد نقذ منه جميع ما معه من المال ، ولم بيق على

ر ي .... وجرى عليه شدائد وعمن دون أقاربه الذين مضوا وما قاسى خيرا فى هذه الدولة ، وسيأتى الـكلام على ذلك فى موضعه .

وفى يوم الاثنين كان عيد الفصح عند النصارى، وهو أول يوم من الخاسين، ١٧ وهو أكبر أعياد النصارى، فحكى عن الشيخ يونس النصراني مباشر ملك الأمراء أنه صنع في هذا الديد خسين بطة من الدقيق برسم الكمك والشختنانك والقربان،

واثنى عشر قنطار سيرج، وعشرة قناطير سكر، وعشرين ألف بيضة برسم صباغ ١٥ البيض (٣٤٧ آ) التي تُفرق على الناس، ودخل عليه تقادم من الأعيان أشياء كثيرة من أغنام وأوز ودجاج وغير ذلك، وقدّم إليه نحو ألفين وردة.

وفيه وقت نادرة غربية ، وهوأن شخصا يقال له عجد ن الشاطر حسن المصارع ١٨ خرج من بيته بمد العصر وركب على حماره وأنى إلى بركة الزطل بسبب الفرجة ، فنزل من على حماره وجلس على مصطبة تحت بيت في الجسر ليتفرج ، فاضطرب ساعة يسيرة ثم طلمت روحه في الحال ، وصار ماني على الطريق ، فضوا الناس إلى ٢١

 <sup>(</sup>٧) ولم يبق : ولم يبق . (١٠) الذي : الذي . (١٣) الفصح : النسخ .
 (١٧) وقدم ... وردة : كتبها المؤلف في الأصل على هامش من ٢٤١ ب . ال ألفين :

٣ الفجأة على حين غفلة .

وفي يوم السبت نافي عشرينه قدم أمير من أمراه السلطان سايان ، وقد حضر من البحر وطلع من ثغر الإسكندرية ، فلما بلغ ملك الأمراء قدومه رسم الامير جانم الحزاوى والأمير قايتباى الدوادار بأن يخرجا إلى ملاقاته ، فخرجا إلى وردان ولاقوم من هناك ، ومد واله هناك مكدة حافلة ، وصارت الكشاف ومشايخ العربان تمد له المدات بطول الطريق ، فلما وصل إلى بولاق ترل إليه ملك الأمراء ولاقاه من هناك . فلما كان يوم الأربعاء سادس عشرينه دخل الأمير سنان بك الذي أرسله سليان ابن عبان إلى مصر ليقيم بها عوشا عن الأمير نصوح ، ويسافر الأمير نصوح إلى المطنبول، وقبل إن هذا الأمير سنان كان عندالسلطان سليم شاه بن عبان من المترين، السلطان سليم شاه بن عبان من المترين، السلطان سليم شاه بن عبان من المترين، السلطان سليم شاه إلى إسطنبول جمله نائبا على بلد يتال لها أنطالية ، فلما تسلطان ولده سليان أرسله إلى مصر ليكون أمينا على ملك الأمراء ، فلما توجه إليه ملك ولده سليان أرسله إلى مصر ليكون أمينا على ملك الأمراء ، فلما توجه إليه ملك

الأمراء ولاقاء أركبه فرسا بسرج ذهب وعرقية زركش ، وألبسه ففطانا مذهبا ،
 (٣٤٧) فركب من بولاق وملك الأمراء صبته ، فتوجّهوا به من باب البحر وعلى رأسه سنجق حرر أحر ، وخلفه طبلان وزمران، وكان معه نحومائة بملولته بشترواته ،
 فلما دخل من باب البحر استمر في ذلك للوكب حتى شق من القاهرة ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فأنزلوه في بيت الأنابكي قرقاس الذي عند حوض المظام ومدوا له هناك كنة عائمة .

 ٢١ ثم أشيع لما دخل الأمير سنان أن السلطان سليان جَهْز خماية مرك وأشحمًا بالسلاح والتاتاين ، وخرج بنفسه إلى قتال أهل رودس من الفرنج ، وقد جم من

<sup>(</sup>٢) يبيع : يبع .

المساكر ما لا يحصى عددها وهو قاصد للتوجّه إليهم . وقيل إن الأمير سنان لما مرّ على ضياع الشرقيــة التي على شاطئ البحر وقف إليه الجمّ النغير من الفلّاحين واستنائوا إليه : الله ينصر السلطان سليان بن عبّان ، قد خُربنا من الظلم ، الشّمال يأخدوا منا النصف من الفضة الجديدة بنصفين وربع ، وهند الحساب يقيمونه علينا بنصف فضة ، ما يحلّ من الله تمالى . فأوعدهم بالنظر في أحوالهم ، فل يظهر لقوله تترجة فا در، ، ولمت من كل ثر عما حاله .

تنبجة فيا بعد ، واستمر كل شي على حاله .

وفي يوم الخيس سابع عشرينه فيه طلعت تقدمة الأدير سنان إلى ملك الأدراء ،

وكان من جملها أربعة نماليك سنار مرد جراكسة ، وحمالين فضيات ما بين شربات وطاسات وغير ذلك ، وحمالين سنار مرد جراكسة ، وأدواب مخمل ملون ، ه وجمالين عليها أدواس وغير ذلك . ـ وفي وجمالين عليها أدواس وغير ذلك . ـ وفي يوم الأحد سلخ الشهر طلع الأدير سنان إلى القلمة وحضر الأدراء الشمائية ، ثم إن الأدير سنان أحضر مرسوم السلطان سليان الذي حضر على يده ، فلما قرى عليهم ١٧ كان من مضعونه الوصية بالرعية ، والنظر في أحوال الناس في أمر الماملة ، وأرسل يقول لمك الأدراء إنه (٣٤٣ آ) لا يمكن الأنكشارية من الذول إلى المدينة ، وأن أحدا من الناس لا يشتكي بهم ، وأن ملك الأمراء لا يصرف لهم في كل يوم أكثر من من درهمين فضة كما كانوا في إسطنبول ، وأرسل يقول له عن أشياء كثيرة تتعلق بأحوال الملكة .

وفي جادى الآخرة كان مستهلة يوم الأحد ، فطلع القضاة الأربية وهنتوا ملك الأمراء بالشهر ، ثم عادوا إلى دورهم ، وقبل لما طلع القضاة للهنتة بالشهر ، ثرل ملك الأمراء برور الإمام الشافى والإمام الليت ترسعد رضى الله عنهما ، فأيطأ عليهم حتى أشحى الهار وهم جاوس بجامع القلمة ، فلما عاد جلس بالدهيشة وأرسل خلفهم ، فهنتوا ٢٠ بالشهر وترلوا . - فق ذلك اليوم حضر الشريف الأرديني من إسطنبول وعلى يده مراسيم من عند السلطات سلهان مُتورَّجة بعلامته ، بأنه استقرَّ به ناظر الخانقة مراسيم من عند السلطات تلهان الأمرار .

الشيخونية وشيخها ، وكذلك مشيخة مدرسة الأمير قانى باى الجركسي التي فى الرملة ، والنظر على جهات السادة الأشراف قاطبة ، فل يلتفت إلى مافى مراسيمه وعز"

ذلك عليه ، فإنه أخذ عدة أنظار غير ذلك ونزع أيدى المتحدثين عليها .

ومما وقع فى ذلك اليوم أن شخصا وقف إلى ملك الأمراء بقصة واشتكي فيها المتر الشهابى أحمد بن الجيمان شكوى بالنة ، وكان سلك الأمراء متنفيظا عليه ، فلم شكاه ذلك الرجل قبض عليه ملك الأمراء وسجنه فى مخزن عنسد بواب الحوش ، ورسم أن لايدخل عليه أحد من جاعته ولا يفرش محته شى ولا حصير ، ثم قبض على دواداره محمد وضربه بين يديه وسجنه بالمرقانة داخل الحوش ، وقرر عليه ألف

دينار يوردها على الجامكية .

وق بوم الخيس خامسه دخل السكر الذين أرسلهم السلطان سلمان إلى مصر يقيمون بها ، والذين كانوا بها يتوجهون إلى إسطنبول ، فلما وصل المسكر إلى ١٢ الريدانية ترل ملك الأمراء إلى ربة المادل ولاق المسكر الذي حضر من إسطنبول ، وكان باشهم شخصا يسعى الأمير خضر ، وكان ذلك المسكر كله من الأسبهانية قيل إبهم فوق الألف إنسان وزيادة ، فدخل ملك الأمراء من باب النصر وشق من ١١ القاهمة (٣٤٣ب) في موكب حافل . فلما دخلت الأسهانية إلى القاهرة طفشوا في

اللعبة بسبب البيوت التي يترفون مها فصاروا يشوّشون على الناس ويخرجونهم من بيونهم غصبا بالضرب ويسكنون مها .

الم شيع أن حضر صحبة المسكر شخص من المنابقة ، يزعم أنه قاض من قضاة ابن عنان ، وعلى بده مراسيم من عند السلطان سليان بأن يستقر في وظيفة يقال له : القسام ، وموضوع هذه الوظيفة أن يكون متحدثًا على جميع الترك قاطبة ، الأهلية كوغير الأهلية ، ولا يمارضه أحد من الناس في ذلك ، وأن بأخذ ما يتحصل من كل تركة المشرر لبيت المال ، أهلية كانت أو غير أهلية ، فحصل للناس بسبب ذلك الضرر

<sup>(</sup>٥) شكوى : شكوه . (١٠) الذين : الذي . (١٤) الألف : آلاف .

<sup>(</sup>١٦) التي : الذي . || يشوشون : يشوشوا . ||| ويخرجونهم : ويخرجوهم .

الشامل . وغير ذلك أن في مراسيمه أن أحدا من الماليك الجراكسة وأولاد الأتراك قاطبة وأرباب الدولة والأسهبانية والأنكشارية ، لا يعتدوا عند نكاح على بكر وثيب قاطبة إلا عند ذلك القسام ، ويأخذ على عقد الميكر ستين نصفا والنيب ؟ ثلاثين نصفا ، فأخذ مراسم قضاة القضاة بذلك ، فاضطربت أحوال الناس لذلك ، ولم يتمسب أحد من القضاة للمسلمين عنع ذلك ، وقد خافوا على مناصبهم من المزل ، وتفافلوا حتى ضفت شوكة الإسلام في أيامهم ، واستطالت قضاة الروم عليهم ، وقد ت ترادفت الحوادث المنكرة والبدع الشنيمة المخالفة للشريعة في هذه الأيام ، وسيأتي للكلام على ذلك في موضعه . فصار يوسف بن أبي الفرج مفتش الرزق والإقطاعات ، وغر الدين بن عوض مفتش الرزق الأحباسية التي بالمسعيد ، والأمير على المثاني و مفتش الأوقاف قاطبة ، والقاضي الذي حضر قسام الترك ، وملك الأمراء يسيهم على ذلك الظالم ، فأن المهرب ؟ كا يقال في المدى :

رعاة الشاة تحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة هى الذئاب ١٢ ( ١٤٤ ) وفي يوم الأحد خامس عشره خرج الأمير على المثانى باش طائفة الأصبهانية و توجه إلى حيامه بالريدانية . - ثم في يوم الخيس ناسع عشره خرج الأمير نصوح المثانى ومحبته من كان تأخّر من الأصبهانية ، فلما سافروا سكن ١٠ الأمير سنان في يبت الأمير أدمر الدوادار عوضا عن الأمير نصوح ، وسكن الأمير خضر في يبت طراباى عوضا عن الأمير على الذي توجّه إلى إسطنبول . - وفي يوم الجمة حادى عشريته حضر القاضى بركات بن موسى الحسس ، وكان مسافرا نحو ١٩ المنزلة ، فأمام بها مدة ثم رجع ، فلما طلع إلى القلمة وقابل ملك الأمراء أخلع عليه ، فنزل من القلمة في موكب حافل .

فنى ذلك اليوم أشهر المناداة فى القاهرة بأن الفلوس الجدد كل فلسين بدرهم ، ١ وكانواقبل ذلك كل [أربعة] فلوس بدرهم، فحصل للسوقة غاية الضرر بسبب ذلك. ثم إن القاضى الحمسب ضمن الشهابى أحمد ابن الجيسان وأفرج عنه من الترسيم ونزل إلى (٤) فاصطرب: الاضطرب: (٣٧) [أربعة] : انظر فيا يل س ٢١٤ س ٢١. داره ، وكان له مدة وهو في الترسيم كما تقدم . . . وفيه عزم الأمير سنان على ملك الأمماء فنرل إليه ، فقد له مدة حافلة ، وحضر أيضا الأمير خضر ، فأقام ملك الأمماء عنده إلى قريب الظهر وركب من عنده وطلع القلمة . . وفيه رسم ملك الأمماء بشنق ثلاثة أنفس ، وكان ذنهم أنهم سرقوا شيئا يسيرا من الخيار الشنبر ، فشنقوا بسبب ذلك وراحو ظلما .

وفى وم الاتنين ناك عشرينه نقق ملك الأمراء على السكر جلكية ثلاثة أشهر،
وأخّر لهم ثلاثة أشهر ، وكان لهم ستة أشهر منكسرة لم تصرف . \_ وفى ذلك اليوم
قطع ملك الأعماء جوامك جاعة كثيرة من الماليك الجراكسة وأولاد الناس ،
وأصرف لهم بحكم النصف ، فجعل لسكل واحد منهم أنف درهم ويصير طرخانا ، فشق
ذلك على الماليك ، وكان فيهم من كان كفوا للأسفار (٢٤٤ ب) والتجاريد ، وفيهم
من هو شاب بطل ، وكذلك أولاد الناس .

ان سوسيس بين ، وحين أو در الماني .
 وق أواخر هذا الشهر حضر ألاق من إسطنبول من البحر الملح إلى الإسكندرية ثم تعدم إلى مصر ، وطلع إلى ملك الأحماء وعلى يده حمسوم من عند السلطان سلمان ابن عثان ، فكان من مضمونه أن الواصل إلى الديار المصرية قاضى المسكر الذي يسمى سيدى جلبى ، وهو أعظم قضاة السلطان سلمان وأكبرهم ، وأن السلطان سلمان رسم بإبطال القضاة الأربعة الذين بمصر ، وبصير قاضى المسكر الواصل يتصرف في الأحكام الشرعية عن المذاهب الأربعة ، وأن سائر الذراب الذي بمصر على مذهب نائب لاغير ، وكل نائب يتتصر على ائتين من الشهود لاغير ، وأن النواب الأربسة لاغير ، وكل نائب يتتصر على ائتين من الشهود لاغير ، وأن النواب الأربسة لاغير ، وأن النواب الأربسة

يكونون في الدرسة الصالحية دائما، وأن لا يعقد عندا ولا يوف وقفا ولا تكتب وسية ولاعتق ولا تكتب إجارة ولا حجة ولا غير ذلك من الأمور الشرعية حتى تعرض على قاضى المسكر بالمدرسة الصالحية دائما . فلما وقف ملك الأمراء على مرسوم السلطان سليان، أوسل يقول للقضاة الأدبعة: اصرفوا الرسل من أبوابكر والنواب قاطبة والوكلاء،

<sup>(</sup>١٦ و١٧) الذين : الذي . (٢٠) يكونون : يكونوا .

ولا تتحدّنوا في الأحكام الشرعية قاطبة ، حسبا رسم السلطان سلبان . فامتناوا ذلك وأصر فوا من كان على أنواصر فوا من كان على أنواصر فوا من كان على أن يحضر قاضى المسكر ، فاضطربت أحوال القضاة والشهود قاطبة ، وضاق الأسم على ٣ الناس أجمين .

وفي يوم الجمعة سابع عشرينه وقلت حادثة مهولة ، وهو أن ملك الأمماء أرسل خلف الشهابي أحمد من الجيمان شاويشا ، فلما حضر بين يديه بطحه على الأرض ٦ وضربه ضربا مبرحا ، حتى قيل تبدّل علمه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالعصي . (٧٤٥ آ) ثم إنه طلب القاضي شرف الدين الصُّغير كاتب الماليك وكان مريضا ملازم الفراش وعينيه موجوعة ، فلما أرسل خلفه اعتذر بأنه قد شرب دواء وهو مريض ، ٩ فحنق منه ملك الأمراء وأرسل إليه أربعة شاويشية فحملوه من فراشه وأركبوه غصبا، فلما طلع إلى القلمة ووقف بين يدى ملك الأمراء بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحًا ، حتى قيل تبدُّل عليه خمسة وعشرون نوبة يضربون بالعصى ، فصار ملك ١٢ الأمراء يقول للمماليك الجراكسة الذين يضربونه : ويلكم اضربوه قوى ، هـــذا عدو كم الأكبر . فضربوه حتى كاد أن عوت ومهلك . ثم طلب القاضي شرف الدين ابن عوض ، فلما حضر بطحه على الأرض وضربه ضربا مبرحا دون ضرب الشهابي ١٥ أحمد بن الجيعان . ثم طلب عبي الدين بن أبي أصبع وهم بضربه ، فشهدله الأمير رسباي الحازندار أنه مغلق ما عليه من التقسيط ، فأقامه ولم يضربه في ذلك اليوم . ثم رسم ملك الأمراء بسجن الجميع في العرقانة فسجنوا فيها ، وقد خرب بيت أولاد ١٨ الجيمان عن آخره ، وقد اشتد عضب ملك الأمراء على الباشرين في ذلك اليوم ، وكان يوما مشوما علمهم قاطبة ، وقيل لم يسجن بالعرقانة سوى القاضي شرف الدين الصغير ، وسجن الشهابي أحمد من الجيمان وابن عوض عند بواب الحوش إلى أن بكون من أمرهما ما يكون .

أقول : إن أولاد الجيعان قد خدموا سبعة عشر سلطانا ، وباشروا ديوان الجيش

<sup>(</sup>۱۳) الذين : الذي .

وكتابة الخزانة من أوائل دولة الأشرف برسهاى ، وكان أول اشتهارهم وظهورهم فى أول دولة اللك المؤيد شيخ ، وذلك نحو مائة وعشرين سنة ، فما المهانوا فيها قط ، ولا ضربوا ولا صودروا ، ولا جرى عليهم قط تشويش ، وهم فى كل دولة معظمون مكرمون ما تبدلوا قط وما جرى عليهم ما جرى على الشهابى أحمد هسذا ، وكانت السلاطين تعظمهم غاية التعظيم إلى آخر دولة الأشرف النورى .

وقيه وقمت حادثة غريبة ، وهو أن شخصا من تجار الروم الذين بخان الخليل يقال له الخواجا محمود العجمي التبريزي ، وهو في سعة من المال ، وكان يقرض أعيان (٢٤٠) المباشرين المال بالفوائد الجزيلة ، ويأخذ الربا من الناس على القرض ، ولا سبا المحتــاج لذلك ، فاتَّفق أنه سكر يوما وأتى إلى داره ، فوجد جواريه قد تشاجروا في بمضهم وتقاتلوا قتالا مهولا فحنق منهم ، فضرب جارية حبشية منهم على ضلعها عجاءت الضربة صائبة فماتت الحارية من وقتها وكان له منها أولاد ، فقامت ١٣ عليه الأشلة من أهل الحارة لأجل ذلك ، فطلع إلى ملك الأمراء وقص عليه القصّة بأمر تلك الجارية واعترف بقتلها ، فنضب عليه ملك الأمراء ورسم عليه ثم أرسله إلى عند الوالى ، فركب الوالى وتوجّه إلى دار الخواجا محود ليكشف عن أمر تلك الجارية ١٥ كيف قتلت ، فوجد الخواجا محمود ظالما علمها وقد قتلها بغير ذنب ، وشهدت أهل الحارة بأنه يسكركل ليلة ويعربد في الجوار ، فظلع الوالي إلى ملك الأمراء وأخبره بسيرته القبيحة وأنه ماش على غير الطريق وأثخن جراحاته عند ملك الأمراء ، فرسم ١٨ بسجن الحواجا محمود في العرقانة ، فقيل إنه سأل ملك الأمراء بأن يدفع إليه ألف الـكاينة ما وصل الأمر إلى ذلك ، ولكن اتسمت هذه الواقعة إلى الغاية ، وأشيـم ٢١ أن ملك الأمراء طلب منه عشرة آلاف دينار ، وهذا كله آفة الربا الذي كان يأخذه من الناس فإنه كان يقرض الألف دينار بألف وخسائة دينار ، والذي خبث لايخرج إلا نكدا ، فختم ملك الأمراء على حواصله ، ثم شفع فيه بعض الأمراء المثمانية فأخذ

<sup>(</sup>٦) الذين: الذي . (١٩) هذه: هذا . (٢٢) الألف: آلاف .

منه ثلاثة آلاف دينار . ثم إن ملك الأمراء تتبع أسحابه الذن كان يسكر معهم ، فأخذ من كل واحد منهم ألف دينار ، وكانت هذه السكرة سكرة الشوم على الخواجا محود (٢٤٦ آ) وأصابه.

وفي يوم الأحد تاسع عشرينه عرض ملك الأمراء القاضي شرفالصُغير والشهابي أحمد بن الجيمان وشرف الدين بن عوض وقصد ضربهم ثانيا ، ثم وضعهم في الحديد ورسم للوالى بأن ينزل يشنق الثلاثة على أنواب دورهم ، فاحتاط مهم مقدمين الوالى وقبضوا علمهم ، فضمهم القاضي ركات نهوسي المحتسب إلى باكر الهار حتى يسعوا ف أسباب ذلك مما كان تأخَّر عليهم من التقاسيط المتأخَّرة في البلاد . فأخذ الشهابي أحمد بن الجيمان في أسباب بيم بيوته ورزقه وأملاكه التي كانت على بركة الرطلي ، فاشتراها الأمير قاسم الشرواني بأبخس الأثمان ، فلم ببق بيد الشهابي أحمد لا ملك ولا رزقة ولا بيت ولا ربع ولا دكاكين ، ولاشئ ً قلَّ ولا جلَّ ، ثم إن أخته باعت جميع ما تملكه من مصاغ وحُليّ حتى باعت البسط من تحمها واللحف والطراريح ٢٢ والمخدات وأثاث البيت ، وفعلوا مثل ذلك سراريه وجواريه المتقات ، وغير ذلك من حاشيته وعبيده وغلمانه . ثم [إن] القاضي عبد الجواد أخا القاضي شرف الدين الصُغيّر أخذ في أسباب ما تأخَّر على أخيه من التقسيط ، فاقترض وتداين وقد أشرف على ١٥ التغليق. وكذلك القاضي شرف الدين بن عوض.

وفى يوم الأثنين سلخ هذا الشهر أشيع أث ملك الأمراء يقصد أن يعرض المسكر ، فطلع المسكر إلى القلعة قاطبة ، فإيخرج ملك الأمراء في ذلك اليوم وأرسل يقول للمسكر : المرض يوم السبت . فانفضُّوا ونزلوا من القلمة ، ولم يعرض في ذلك اليوم شيئًا . \_ وفيه جاءت الأخبار بوفاة الشريف على من هجار أمير الينبع ، توفى هو ووزره محمد من زحام في جمة واحدة ، وكان خيار من ولي أمرة الينبع . \_ وفي ذلك اليوم نودى في القاهرة بأن الغريب [يعود] لأهله وأن لا يقم بمصر غريبا ، وكان

<sup>(</sup>٦) مقدمين : كذا في الأصل. (٢) منهم : منه . (١٠) فَلُم يَبِق : فَلُم يَبَق .

سبب ذلك أشيع أنهسم قبضوا على شخصين من الأعجام ، زعموا أنهم دواسيس (٢٤٦ ب) من عند إسميل شاه الصوفي .

وفى شهر رجب كان مستهلَّه يوم الثلاثاء ، فأهلُّ هذا الشهر والناس في أمر مربب بسبب ما وقع من الحوادث من عزل القضاة الأربعة وسائر نوامهم والشهود قاطبة ، وما وقع للمباشرين من هذه الكاينة العظمي ، ومنها أمر المعاملة التي حصل منها غاية الضرر للناس قاطبة ، ولاسما الفلاحين يقبضون الخراج منهم على حكم الفضة الجديدة بنصفين وربع ويقيمونه عند الحساب بنصف واحد، وقد تزايد الاضطراب ف هذه الأيام جدا من وجوء كثيرة . \_ وفي يوم الأربعاء أننية أشيع هروب شيخ العرب بيبرس بن بقر ، وأنه توجّه إلى نحو الطور ، فصار أخوه عبد الدايم في البرج بالقلمة وهو مقيّد، وله نحو ثلاث سنين في العرج لم يفرج عنه، وصار أبوهم الأمير أحمد من بقر هو المتكلّم في الشرقية قاطبة . \_ وفي هذا الشهر قدم الزيني عبدالقادر ابن الملكي الذي كان توجّه إلى إسطنبول مع من توجّه من الأسراء ، فأفرج عنه السلطان سليان بن عُمَان مع من أفرج عنه ، فحضر من إسطنبول في هذا الشهر . وفيه نزل ملك الأمراء إلى قصر ابن العيني الذي بالمنشية على سبيل التنزُّه ، فأقام هناك إلى بعد العصر ، فأرسل إليه القاضي بركات المحتسب هناك مَدّة حافلة على حكم ما تقدُّم له قبل ذلك . ــ وفي يوم السبت خامسه نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس به وعرض العسكر قاطبة ، وءيّن منهم جماعة كثيرة من الماليك الجر أكسة نحو ألف وخمائة مملوك وقال : كونوا على يرق إن طلبكم السلطان من البحر توجَّموا إليه، وإن طلبكم من البرُّ توجُّمُوا إليه .

وفى ذلك اليوم قطع ملك الأمراء جوامك جماعة كنيرة من العسكر ، وأصرف لهم بحكم النصف من الجامكية . \_ وفى يوم الحميس ثالثه طلب ملك (٢٤٧ آ) الأمراء الشهابى أحمد بن الجيمان وشرف الدين بن عوض ، فلما مثلا بين يديه رسم بضربهما أنها ، فضر با ضربا محرحا حتى أشرفا على الموت ، وكانا فى غاية الألم مما نالهما من شدة (٥) النظمى : النظاء . . . (١٦) وفى بيم السبت خاسه : مكذا ترتيد الأيام فى الأصل .

الضرب الأول ، وجاء هذا الفرب الثانى زيادة على ذلك وأمرهما إلى الله تعالى .
وفي يوم الأحد سادسه نودى فى القاهم، بأن كرى بيوت الأوقاف التى نحت نظر القضاة وغيرها لا يقبضوها الجباة إلا على حكم الماملة الجديدة كل نصف ت بنصفين وربع ، وأن الأشرق الذهب يصرف بسبمة عشر نصفا من الفضة الجديدة ، فشق ذلك على الناس قاطبة وحصل لهم غابة الفرر أن أجرة كرى البيوت من الأوقاف والحوانيت مجمع وتوضع فى صندوق إلى أن يحضر قاضى المسكر يقسلم ذلك ، وأن الشكام عنه إلى أن يحضر القاضى حزة الشائى . وفى يوم الاثنين سابعه عرض ملك الأمراء جاعة من العواجز من الأمراء الجراكمة ، ما بين أمراء طبلخانات وعشرات نحو عشرين أميرا ، فقطع رواتهم التى كانت تصرف لهم ، ثم دمم لهم بأن ه يصرف لهم يم يحكم النصف من ذلك كا فعل بالمائك الجراكمة ، غصل لهم فى ذلك يصرف لهم يم يكم داهر على فائك المواجر عن القرائصة الأغوات .

وفي يوم الخيس ماشر الشهر فيه قدم قاضى السكر الموعود به ، المسمى بسيدى ١٧ ولاق، عبد عبد المسمى بسيدى ١٧ ولاق، والمستحبته إلى أن أنزله في بيت الأمير جائم المسبنة الذى خلف المدرسة الغورية واصحير" بصحبته إلى أن أنزله في بيت الأمير جائم المسبنة الذى خلف المدرسة الغورية وأرسل إليه متأت حافلة ، فلما استقر" هناك أنى إليه قاضى القضاة الشافى كمال الدين المايرى وقاضى القضاة المالكي محمى الدين المميرى وقاضى القضاة شهاب الدين المايرى وقاضى القضاة شهاب الدين ولا عظمهم . وكان القاضى الماغنى مريضا فلم يحضر إليه، فقيل لما دخلوا عليه لم يتم لهم ولا عظمهم . وكان صنته أنه شيخ هرم أبيض اللحية طويل القامة ، على عينه المحيى هما أبيض المحية طويل القامة ، على عينه المحيى هما المحاضرة ، ولكن كما يقال :

لا تشكرن المرء حتى تجربه ولا ندتسه من غير تجرب فشكرك المرء مالم تختيره خطأ وذمك المرء بعدالشكر تكذيب وفي يوم السبت أنى عشره نودى في القاهرة بإيطال الفضة المنتيقة قاطبة ، وأنها

۲1

<sup>(</sup>٢و٩) التي : الذي . (٦) وتوضع : وتضع . (١٢) الخميس : الانتين .

تدخل إلى دار الضرب ، فحصل للناس غاية الضرر . \_ وفي ذلك اليوم نزل ملك الأمراء إلى الميدان وجلس به وأحضر الأمراء المهانية والأمير قايتباي الدوادار ، ثم طلع قاضي العسكر وأحضر مرسوم السلطان سليان الواصل على يده ، فكان ألفاظه باللغة التركية ، فأحضروا من قرأ ذلك ، فكان من مضمونه التوصية بالرعية قاطبة ، وإنصاف المظلوم من الظالم ، وإصلاح المعاملة من الذهب والفضة بين الباس ، وقد تعاظم عليهم قاضي العُسكر ، فلم يجلس يينهم ولا حضر قراءة المرسوم . ومن جملة

ألفاظ ذلك المرسوم نعت قاضي العسكر ، فكان من نعته أوصاف جميلة تختص به ، وأنه يكون له التكلم على الأحكام الشرعية عن المذاهب الأربعة ، ويحكم في المدرسة الصالحية من الناس.

ثم إن قاضي المسكر جعل شخصا من المبانية ، يقال له القاضي صالح ، وكان حنفياً ، فاستقرُّ به نائبًا عنه يحكم في المدرسة الصالحية ، وجعل شخصا ، يقال له فتح الله ، وكان من العُمانية ، وكان شافعي المذهب . ثم إن قاضي العسكر جعل تحت يدى كل قاض من الأروام قاضيا من نواب قضاة مصر ، فجعل القاضي شهاب الدين ابنشرين الحنفي نائبًا عن القاضي صالح المثَّاني ، وجعل القاضي شمس الدين عبد الحليمي الشافعي نائبًا عن القاضي فتح الله العُماني ، وجعل القاضي أبا الفتح فتح الدين الوفاي أحد نواب المالكية (٢٤٨ آ ) يحكم بين الناس على قاعدة مذهب ، وجعل القاضى نظام الدين الحنبلي الحلبي التادفي يحكم بين الناس على قاعدة مذهبه ، والمرجع في

الأحكام الشرعية إلى قاضي العسكر . ثم رسم لكل نائب من النواب الأربعة يقتصر على شاهدىن لا غير ، وسائر النواب والشهود تبطل قاطبة .

ثم رسم قاضي العسكر للرسل والوكلاء الذين بالمدرسة الصالحية إذا وقفوا قدّامه يشدُّون أوساطهم ويأخذون في أيديهم العصى ، فاجتمع بالصالحية من الرسل فوق الستين رسولا وصاروا على هذه الهيئة . ثم إن قاضي العسكر أقام شخصا من الأروام وسماه قسَّام الترك ، فجعل على كل تركة الخُمس لبيت المسال مع وجود الورثة من (٢٠) الذين:الذي. (٢١)يشدون:يشدوا. || ويأخذون : ويأخذوا .

الأولاد الذكرر والإناث ، فحصل للناس بسبب ذلك الضرر الشامل . ـ وفي وم الأولاد الذكرر بأن الشهود قاطبة الأحد ثالث عشر ، ودى في القاهرة عن لسان قاضى المسكر بأن الشهود قاطبة لا يمقد أحد منهم عقدا ، ولا تُكتب وصية ولا أجرة ولا مبايمة ولا شئ من الأمور تالشوية إلا في المدرسة الصالحية عند القياضي صالح نائب قاضى المسكر . فحصل للناس بسبب الترويج في هذه الأيام فاية المشقة ، واختار كل منهم الدروبية على الترويج ، فكن لسان الحال يقول عنهم ما معناه :

إذا نكحوا الرجال بنات قوم وسار المهر فى يد الفريق عمدتُ إلى يدى فنكحت بكرا وأما مهرها عنــدى فريق وفيه نزل ملك الأمراء إلى عند قاضى السكر وســـاً عليه ، وقد بلنه أنه نوعّك

ربي وللمستحد ، فترل إليه وعاده ثم طلع إلى التلمة . \_ وفي يوم الثلاثاء خامس عشره نقق ملك الأمراء على الماليك الجراكسة جوامكيم ، وكان لهم سبعة أشهر منكسرة ، فنقق لهم في ذلك اليوم أدبعة أشهر ، حتى على النلمان والمباشرين والفقها، (۲۶۸ ب) ١٧ المدسة الصالحية ، وقرر عوشه القاضي المسكر شمس الدين الحليبي من الشكلم في المدسسة الصالحية ، وقرر عوشه القاضي شجاع المبائي وجمله قاضي المسكر متحداً على أوقاف الجوامع والمدارس ومعاليم الأنظار ، فطلب الجياة وقال لهم : ادفعوا لى ١٥ حساب الأوقاف وقدر معاليم الأنظار وما قدرها في كل شهر ، فشرعوا في أسباب في عالم الحداث ، ثم اذ تقاضد المسكر ، متدا المنافذ في المدرسة في الم

حساب الاوقاف وقدر معاليم الانظار وما قدرها في هل شهر . فشرعوا في اسباب ذلك في عمل الحساب . ثم إن قاضي المسكر رسم بأخـــذ الخلاوى التي في المدرسة البرقوقية والأشرفية والنورية وغير ذلك من المدارس ، وأنزل فيها جماعة من الأدوام م الأفاقية .

ثم إن القاضى صالح الله [ قاضى ] العسكر عرض الرسل الذين فى المدرسة الصالحية ، ورسم لهم أن لا يأخذ الرسول مهم فى الشغل الذي يتوجّه فيه أكثر من ، انصف فسة من الفشة الجديدة بتصفين وربع ، وجعل على من يتزوّج بكرا ثلاثة وأربعين فسفا ، ويشكلف للشهود والعاقد فوق ذلك ، ويأخذ على تزويج الثبّ اثنين

<sup>(</sup>۲۰) الذين : الذي .

وعشر بن نصفا غير مايت كلّفالشهود والعاقد، هذا ما تقرّر على العوام، وأما الرؤساء فشى عير ذلك . وقرر على كل شهادة تقع فى المدرسة الصالحية قدرا معلوما بحسب كل شغل كان ، فالشغل الثقيل له حكم ، والشغل الخفيف له حكم .

ثم أشيع عن قاضى السكر أنه قال: قصدى أمشى نساء مصر على طريقة نساء الهو إسطنبول مع أزواجهن ، فإن عادتنا إذا دخل الرجل على زوجته تعطيه نصف الهو الذي أعطاه لها ، وأن الرجل لايقر و لوجته كسوة ولا نتقة في صداقها ، بل يكسهاهو في كل سنة جوخة وقيصين ، ويطمعها في كل يوم بما يختار من قليل (٢٤٩ آ) أو كثير ، وتنزل وتسكسى زوجها في كل سنة ، فلما سمم الأعوام بذلك فرحوا به ودعوا لقاضى السكر بسبب هذه الواقعة ، واغتموا النساء لذلك وظنوا أن ذلك الشي واقع ، وأن قاضى المسكر أبطل كساويهن ونفقتهن ، فشق ذلك عليهن ، فنك ذلك من النواهو . ومن الحوادث أن شخصا يهوديا وقف إلى القاضى صالح نائب قاضى المسكر ، فنا وكتب قصة ، واشتكى فيها الأمير تم أحد الأمماء الطبلخانات ناظر الدشيشة ، فارسل خلفه القاضى صالح رسولا وأنكشاريا ، فلما حضر إلى المدرسة السالحية ، فادى اليهودى على الأمير تم ، فأنصف القساضى صالح اليهودى على الأمير تم ، فأنصف القساضى على الأمير تم ، فأنصف القساضى على الأمير تم ، فأنصف القساضى على الأمير تم ، فاتصف القساضى عقل الأمير تم ، فاتصف القساضى على الأمير تم ، فاتصف القساضى عقب الأمير تم ، فاتصف القساضى عقب الأمير تم ، فاتصف القساضى على الأمير تم ، فاتصف نلك الهودى . ثم في عقيب ذلك أن الأمير تم ، واستمر الأمير تم في الأمير تم ، فاتصف ذلك الأمير تم ، فاتحير ذلك أن الأمير تم ، فاتحير ذلك أن الأمير تم ، فاتحير نفلك أن الآمير تم ، فاتحير تم في الأمير تم ، فاتحير نفلك أن التربية في الأمير تم ، فاتحير تم في الأمير تم ، فاتحير ذلك أن الأمير تم ، فاتحير تم في الأمير تم في الأمير تم في الأمير تم في المراح المير المراح المير المير تم في المراح المير المي

واستمر الأمير نم في الترسيم حتى أرضى ذلك اليهودى . ثم في عقيب ذلك أن الأمير
 جانى بك أخا الأمير فايتباى الدوادار ، اشتكته زوجته من عند القاضى صالح ، فطلبه
 إلى المدرسة الصالحية وتركه في الترسيم حتى أرضى زوجته فيا ادعته عليه ، ولم يلتفت
 إلى أخيه الأمير قايتباى الدوادار .

وفي يوم الخيس سابع عشره نهدى في القاهرة عن نسان ملك الأمماء وقاضي المسكر بأن امراة لا تخرج إلى الأسواق مطلقا ، ولا تركب على حمار مكارى ، وأن لا يخرج إلى الأسواق إلا المجاز فقط ، وكل من خالف من بعد ذلك من النساء تضرب وتربط بشعرها في ذنب إكديش ويطاف بها في القاهرة ، فحصل للنساء بسبب ذلك غاية الضرر . - ثم بعد ذلك بأيام اتفق بأن قاضي المسكر طلع إلى القلمة (٧) المشخة : المشة .

فرأى نسوة يتحدثن مع جماعة من الأصبهانية فى وسط السوق ، فمرت ذلك عليه ، فلما طلع إلى القلمة قال لملك الأممراء : إن نساء أهل مصر أفسدت عسكر الخوندكار ، ولا بقى ينفعل الفتال قط . وقص عليه قسة النسوة مع الأصبهانية ، فعنير خاطر ٣ ملك الأمراء على النساء قاطبة ، ورسم الوالى بأن ينادى (٣٤٩ ب) بأن امرأة لا تخرج من ينها عطلقا ، ولا تركب على حار مكارى مطلقا ، وكل مكارى ركب امرأة شنق

من يومه من غير معاودة في ذلك .

من يومه من غير معاودة في ذلك .

ثم في عقيب ذلك رأوا امرأة راكبة على مكارى في طريق صحرة فأنزلوها من على الحار وهرب السكارى ، فضر بوها وقطوا إزارها ، فا خلصت إلا بسد جهد كبير وغرت نحو أشر فين . فلسا استمر الأمر على ذلك باعت المكارية حميرها قاطبة به بسجادة والمكارى قائد لجام الاكديش ، واستمر واعلى ذلك وبطل أمر الحير بسجادة والمكارى قائد لجام الاكديش ، واستمر واعلى ذلك وبطل أمر الحير إسطارية ، وركبت الخويدات والستات على الأكديش على طريقة أهل ١٢ الاشرف رسباى أنه منع النساء من الخروج إلى الأسواق مطلقا ، وكان الطمن بمصر عالا ، فكانت الناسلة إذا خرجت إلى ميّتة لتضلما تأخذ من الحقيب ووقة وتفرزها والإدارة عني بطر أمها غاسلة ، فاستمر واعلى ذلك مدّة يسيرة ، ثم في عقيب ذلك من الأشرف برسباى ومات بعد ذلك وأعيد كل شئ إلى ما كان عليه .

مرض الاسرى وسيلى ومات بيد ديد والمنسب من القلمة بعد السعر ، ونادى بأن ٨٥ الأشرق الناه عن السعر ، ونادى بأن ٨٥ الأشرق الذهب السلياق يصرف من الفضة الجديدة بخصة وعشرين نصفا ، والأشرق النورى يصرفان من الفضة الجديدة بستة عشر نصفا ، وأن الفلوس الجددكل أدبعة فلوس بدرهم ، ثم إن المختسب سعر سائر ٧٠ البضائع على ما كانت عليه في أيام يشبك الجالى الهتسب . فلما نودى بذلك ارتجت الناهرة بسبب أمر الماملة في الذهب والقصة ، وحصل للناس غاية ( ٧٠٠ آ ) الضرر وخسروا أموالهم ، ولاسيا التجار ، فلمات أسواق البلا والدكاكين قاطبة ، وتعملت كا

الناس من البيع والشرى لأجل إبطال الماملة وصرف النصف الفضة بنصفين وربع . ـ ثم في يوم الأحد عشرينه نودى فى القاهرة بأن كل شئ على حكمه كما كان أولا في صرف الذهب والفضة والفلوس الجدد ، كل اثنين بدرهم على ما كانوا عليه أولا ، فسكن الاضطراب قليلا .

وفى يوم الأربعاء ثالث عشرينه ترل ملك الأمراء وتوجه إلى نحو قصر ابن العينى الذى فى النشية ، وكشف على الراكب التى انشأها هناك ، واستحث الصناع فى سرعة العمل . ـ وفى يوم الجمة خامس عشرينه طلع ابن أبى الرداد بيشارة النيل ، وأخذ القاع فجاءت سبعة أذرع وعشرة أصابع ، وذلك أرجح من العام الماضى .

وفى أواخر هذا الشهر قدم قاصد من البحر من عند السلطان سلبان بن عمان ، وعلى يده مرسوم شريف ، فكان من مضمونه أنه أرسل إلى ملك الأمراء خار بك يطلب منه عسكرا من الأمراء الجراكسة ومرس الماليك الجراكسة ، فمتن الأمير الأمير الماتيات الرمضاني الدوادار الكبير بأن يكون باش المسكر ، ثم رسم له بأن يطلب الأمراء الجراكسة إلى يبته وبيتن منهم من يختاره ، فعرضهم عنده وكتب منهم جماعة نحو ثلاثة وأدبين أميرا ، منهسم أمراء طبلخانات وأمراء عشرات ، بسبب غزاة

رودس ، وأن السلطان سليان قد جهرً إلى أهل رودس من الفرنج ستائة مركب وأشخمها بالسلاح والقاتلين ، وخرج إلى الغزاة فيهم بنفسه وصحبته الجمّ النفير من عساكر الروم في البرّ والبحر ما لا يحصى عددها .

۱۸ وق بومالسبت سادس عشریته نزل ملك الأمراء إلى المیدان وجلس، به ، وعرض جاعة من الكولية وكتب مهم نحو أربعائة إنسان ، وعرض ( ۲۵۰ ) طائفة الأنكشارية وكتب مهم عائة إنسان . ـ وق يوم الأحد سابع عشريته نزل ملك الأمراء إلى المیدان وجلس، ، وعرض المالیك الجراكسة وكتب مهم خمائة بملوك وقیل نماغانة بملوك ، وكان الأمير قایتبای الدوادار باش السكر هو الذی یعن ویكتب مهم من بختاره ، فكا اتكامل عرض المالیك الجراكسة والأسكارية والأنكشارية

<sup>(</sup>٦) التي : الذي .

والسكمولية فكان مجموع ذلك نحو ألف وخسمائة إنسان .

م فى يوم الاثنين ألمن عشرينه نفق ملك الأمراء على السكر اللبن للسفر ، فنفق على كل مملوك جامكية أربعة أشهر كانت لهم منكسرة فى الديوان ، ولم يعطهم " زيادة على ذلك شيئا غير الجامكية النكسرة عليه . ثم إن ملك الأمراء عين الأمير جانم الحزاوى مشير المملكة ، بأن يكون باشا على الأسبهانية والأنكشارية والكولية ، والأمير قايتهاى الدوادار باشا على الأمراء والماليك الجراكسة فقط . ثم ت إن ملك الأمراء جهّز سحبة الأمير جانم الحزاوى بقسهاطا وجبن حازم وبصلا وعسلا أسود ، فجهّز ذلك فى المراكب برسم المسكر تفرق عليهم بطول الطريق ، وقيل أرسل سحبته أربين أف دينار بسبب جوامك المسكر .

ومن الحوادث الشنيمة ما وقع بالقاهرية في أواخر هذا الشهر ، وذلك أن ملك الأمراء رسم للوالى بأن يقبض على جماعة من النامان والفلاحين والمنادبة لأجل الأمراء رسم للوالى بأن يقبض على جماعة من النامان والفلاحين والمنادبة لأجل المراكب حتى يقذفون فيها بالعساكر ، فترل الوالى وأطلق في الناس النار ، وشرع ١٧ عليه وضعه في الحديد وأرسله إلى السجن إلى أن يخرج العسكر ، ( ٢٥١ آ) فصاد يقبض على جماعة من السوقة والعبيد السود ، ثم تدرّجوا جماعة الوالى حتى صاروا معابرة على جماعة من التجار والفقها، وغير ذلك ، فصادوا يشترون أنفسهم من جماعة الوالى بحيلة له صورة حتى يخلصوا من أيديهم ، ثم صاد الوالى يركب ويكبس على ساحل بولاق ومصر المعاتبة ويقبض على النواتية والفلاحين ، فهربوا الناس قاطبة من السواحل . ثم رسم ملك الأمراء لمكاشف الجيزة وإنبابة بأن يقبض على شنارة أولاد الفسلاحين ، وفعل مثل ذلك بالشرقية ، فقبضوا على جماعة من الفلاحين من المضاع ، ١٠) فلمتدنة ومن قليوب ومن شبك الثلاث ومن شبرا والمنية ، وغير ذلك من الضياع ، ١٠) فسارت الفلاحين على الطامير ، وكادت مصر والقاهرة أن يخربوا في هذه فسارت الفلاحين على الطامير ، وكادت مصر والقاهرة أن يخربوا في هذه

 <sup>(</sup>٣) ولم يسلهم : ولم يسليهم . (٢٦) يشترون : يشترون . (١٧) يخلصوا : يخصل .
 (٧٧) يختفون : يختفوا .

الحركة من آخرها . فقيل مجموع الذين قُبض عليهم محو ألني إنسان ، وقيل أكثر من ذلك ، وحصل للناس غاية الضرر . وقيل مات في سجن الديل جاعة كثيرة ممن قُبض عليه إلى أن خرج الدسكر ، فانوا من الجوع وشدة الحرّ والوخم ، ونزل على أهل مصر نازلة عظيمة بسبب ذلك لم يسمع عثلها قطّ . \_ انتهى ما أورداه من حوادث شهر رجب، وكان كثير وقوع الحوادث فوتع فيه أمور مجيبة ووقائع غربية ، والأمر لله.

وف شهر شبان أهل يوم الأدباء ، فلم يطلع أحد من القضاة الأدبعة المهنئة الناتهم ، فإنهم استمر وافى العزل القدم ذكره ، وصاد قاضى السكر هو المشكلم على المناهم الأدبعة . \_ وبما وقع فى هذا الشهر من الحوادث أن الأخبار قدمت من الهيديد ، بأن القاضى غفر الدين بن عوض لما ترجه ليمسح جهات المسيد أدخل سائر الرق الأحباسية قاطبة فى المساحة التي بالمكاتب الشرعية والمرتبات والناشير ، وقال لأسحامها : من أراد الإفراج عن رزقته يقف إلى ملك الأمراء (٢٥٦) ويحضر المسمومه بالإفراج عن رزقته . ثم إنه منم القسلادين من إعطاء خواج الرزق حي

يحضروا بالإفراجات من عند ملك الأمراء ، فاضطربت أحوال أسحاب الرزق وتشكّدوا غاية النكد ، وصاركل من وقف إلى ملك الأمراء بسبب رزقته وأحضر مكتوبه أو مربّعته بأخذ منه المكتوب أوالمربّمة ويقول له : امضى إلى حال سبيلك ، الرزق قاطبة دخلوا النخيرة . فيرجع وهورفي غاية الفهر . أقول أن الرزق الأحباسية قط ما تعرض لها أحد من سلاطين مصر ، ولا أخرج منها شيئا عن أسحابه ، ولا

۱۸ مستقوا عليهم بسبب ذلك ، ويقال إن الإمام الليث ان سعد رضى الله عنه هو الذى دون ديوان الإحباس فى أيامه ، وأفرد للرزق الأحباسية ديوان المجتبى بها دون ديوان المجيش ، واستمر ذلك باقيا من بعد الإمام الليث إلى الآن ، حتى جاء فر الدين بن عوض فتقض ذلك الأمر الذى كان على جهات البر والصدقات ، وأبطل أمر الرزق الأحباسية وأدخام فى النخيرة ، وأبطل ما كان صنع الإمام الميث من صعد

(١) الذين : الذي . (١٠) حال : الحال .

رضى الله عنه ، فقيل إنه أبطل ألف وتمانمائة رزقة من الأحباسية .

وفيومالاثنين سادس الشهر فيه خرج الأمير قايتباىالرمضانى الدوادار وتوجه إلى السفر بسبب غزاة رودس ، فخرج صحبته الأمراء والمسكر ، وخرج صحبته الأمير ٣ جانم الحزاوي مشير المملكة ، وخرج صمبته الريس حامد القُبطان ريس المراكب، وصمبته العسكر المثماني الذي تديّن من الأصبهانية والأنكشارية والكولية ، وخرج المسكر من الماليك الجراكسة ، فكان معه من الأمراء الجراكسة نحو ثلاثة وأربعين أمرا ما بين أمراء (٢٥٢ آ) طبلخانات وعشرات . فلما طلع إلى القلمة أخلع عليـــه ملك الأمراء قفطان حرير مذهبا وأخلع على الأمير جانم الحزاوي قفطانا مثله مذهبا، وأخلع على الريس حامد القُبطان قفطانا أيضا . فخرج الأمير قايتباي من الميدان وعلى • رأسه صنيحق حرير أحمر ، وخرج ملك الأمراء من الميسدان صحبة الأمير قايتباى ليوادعه ، وخرج صحبته قاضي المسكر والأمراء المثانية قاطبة ، فشق من القاهرة في موكب حافل ، وليس قدَّامه جنايب ، وخلفه طبلان وزمران عثمانية ، فنزل وشقَّ ١٣ من البسطيين إلى تحت الربم إلى قنطرة قديدار ، وتوجّه من هناك إلى تولاق ، وكان يوما مشهودا . ثم عاد ملك الأمراء إلى القلمة ، وحصل لأهل مصر بخروج هــــذه ً

التجريدة غاية الضرر .

وفى يومالثلاثًاء سابع الشهر أرسِل مثلث الأمراء يستحث الأمير قايتباىالدوادار في سرعة التوجّه إلى رودس والنزول في المراكب ، ثم نودي في القاهرة بأن المسكر الميّن إلى السفر يخرج في بقيّة ذلك اليوم ، وكل من تأخّر عن الخروج في بقيّة هذا - ٩٨ اليوم شنق من غير معاودة ، فخرجوا الماليك المينين للسفر قاطبة .

ومن الحوادث أن شخصا من نواب الحنفية يقال له شمس الدين محمد المناوى الحنفي شهد شهادة حقا بين شخصين في تباري بينهما بسبب دين ، فلما بلغ قاضي المسكر ذلك أرسل خلف القاضي شمس الدين المناوى أنكشاريين ، فلما حضر مهدله وهم بضربه ، وقال له : أنا مامنعتكم أن لا تشهدوا على أحد من الناس إلا في المدرسة

<sup>(</sup>١) فقيل ... الأحباسية : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

السالحية؟ ثم أرسله إلى السجن وسجنه ، فشق ذلك على القضاة والنواب ، فافطربت القاهرة بسببه ، ثم شنع فيه عند قاضى المسكر القاضى شهاب الدين ابن شيرين الحننى ، فأطلقه من السجن فى يومه هو والمجاوى أفرج عنهما . وقد حصل لأهل مصر من قاضى المسكر غاية الفرر للرجال والنساء ، ووقع منه أمور شنيمة ما تقع من الجهال ولا من الجانين ، فتزايد حكمه بالجور بين الناس ، وقد ضيّق

٦ علمم (٢٥٢ ب) غاية الضيق .

ثم تسكلموا الناس مع قاضى المسكر في أمر النساء أن لا يُمتموا من طلوع الترب ودخول الحمّام وزيارة الأفارب ، فأذن لهن في ذلك ، وأن المرأة لا تخرج الطريق إلا مع زوجها ، وأن لا يدخل الأسواق غير العجائز فقط ، فسمح لهن قاضى المسكر بذلك ، وأنهن لا يركن إلا الخيل والبنال دائما ، فاستمر وا على ذلك. وقد فتك قاضى المسكر بالناس في هذه الأبام فتكا ذريعا ، وقد جم بين قبح الشكل

۱۲ والفعل ، فإنه كان أعور بفرد عين بلحية بيشاء ، وقد طعن فى السن ، وكان قليل الرسمال من العلم ، أجهل من حمار ، لا يدرى شيئا فى الأحكام الشرعية ، وقُدَّمت إليه عدة فتاوى فلم يجب علمها بشئ ، وقدهجته الناس هجوا فاحشا فى مدة إنامته بمصر

ا فقالوا فيه عدة مقاطيع ، فن جلة ذلك قول بعض الشهود ، وهو قوله فيه :
 رأينا مسيخًا أعورا قبل موتنا أنى من بلاد الروم عنع رزقنا
 يقدم قانونا على شرع أحد فنسألرب المرش يكشف كربنا

رأيتك لا ترى إلا بمين

١ وقلت أنا:

فإن تَكُ قد أُمبت بفرد عين فقد من عينك الأخرى كفيلا فقد أَمِنتُ أَنْكَ عَنْ قَرِيبِ إِنْنَ بِالْكُفَّ تَلْتَمِسُ السَّيلِا وفي يوم الجمعة عاشر الشهر، فيه قدم الأُمبر شيخ الذي كان توجّه إلى إسطنبول في بعض أُشنال ملك الأمراء ، فلما حضر أخبر بأن السلطان سليان جمّز عدة (٣) الرحمال ، بين الراحمال . بين الراحمال . (٧) عاشر . عاشهر .

وعينك لا ترى إلا قليـلا

مراك مشحونة بالسلاح والقاتلين ، وجهّز عساكر كنيرة من البرّ بسبب غزاة رودس ، وخرج بفسه وذلك في خامس عشر رجب عما أشيع ذلك بين الناس ، وأرسل على يده مراسيم شريقة تتنصن أن السلطان سليان قد وقر من أمر مملكة تم مصر إلى ملك الأمراء خار بك ، يمزل من يختار ويوتى من (٣٥٣ آ) يختار ، والرجم إليه في ذلك عا براه من الصلحة . - وفي يوم السبت حادى عشره نودى في القاهرة بأن الأمير والى جلبي المأنى ، الذي حضر من إسطنبول ، قد استقرّ ناظرا ٢ على سائر الأوقاف قاطبة ، فلا يحتمى عليه أحسد من الناس ، فتجددت على الناس مظلمة أخرى .

مظلمة الحرى .

وفي يوم الثلاثاء رابع عشره كانت ليلة النصف من شعبان ، فنزل ملك الأمراء و
وفي يوم الثلاثاء رابع عشره كانت ليلة النصف من شعبان ، فنزل ملك الأمراء و
من القلمة وتوجّه إلى القياس ، وقرأ هناك ختمة ، ومدت مَدّة حافلة ، ورسم بقراءة
عهما ، وغير ذلك في أما كن متقرقة . وفي يوم الخميس سادس عشره أخلع ملك ١٢
الأمراء على القاضى بركات المحتسب قفطان مخمل مذهبا ، وقرّره في التحدث عليجهات
الشرقية قاطبة من الطرية إلى دمياط ، وقد الذم في كل سنة بأربهائة أنف دينار ،
يقوم بذلك على ثلاثة أقساط ، فنزل من القلمة في موكب حافل ، ومشاعليسة قدامه ١٠
تنادى أن القاضى بركات بن موسى ناظر الذخيرة الشريفة صاد متحدًا على الشرقية الا من
قاطبة ، فلا يحتمى عليه أحد من الناس ، ولا يشتكي أحد من أهل الشرقية إلا من

<sup>(</sup>٢) عما: عنها.

في المجالس قاطبة ، وأُسْمَر دكما كينم ، ومنع نوَّاب القضاة الأربسـة من الأحكام الشرعية ، ولم يبق منهم غير من تقدّم القول عليه ، وضيّق على الناس (٢٥٣ ب) بسبب عقود الأنكحة وقرّر عليهم ما تقدّم ذكره من البلغ، وصار لايعقد عقدا إلا في المدرسة الصالحية ، وضيَّق على النساء في ماتقدَّم ذكره من الخروج إلى الأسواق ومن ركوب الحير ، فلما خرج من مصر صنَّفت النساء رقصة ، فقالوا : قوموا بنا نقحب

ونسكر قد خرج عنا قاضي المسكر.

وضيَّق على أهل مصر في أمور كثيرة يطول شرحها . فلما خرج قاضي العسكر تُوجِّه إلى نحو الطور ، فتيل إن ملك الأمراء أنهم عليه بعشرة آلاف دينار ، غيرالمفل الذي أرسله إليه لما قدم من إسطنبول . فلما توجه قاضي المسكر إلى الحجاز أشيع أن السلطان سلمان أرسل أربعين ألف دينار على يد شخص من الممانية بسبب عمارة المين التي مَكُهُ لما تعطلت ، وعمارة قبة الزيت التي بالحرم ، وعمارة المنار التي بالحرم النبوى . فلما خرج قاضي المسكر خرج صحبته جماعة كثيرة من الأصهانية ، ومن أهل مصر ، وخرجت صحبته زوجة الأمير سنان في محنة .

فلما سافر قاضي العسكر جعل القاضي صالح العباني الحنني نائبا عنه يحكم في المدرسة الصالحية إلى أن يحضر من الحجاز ، وكان قاضي العسكر قبل أن يسافر ولَّى ستة وعشرين اثبًا من نواب القضاة الأربعة ، وجعل منهم من هو في نولاق وفي مصر العتيقة وفي جامع ابن طولون وفي الحسينة ، وغير ذلك من الأماكن ، وجمل في كل مجلس من مجالس القضاة أربعة نوّاب من المذاهب الأربعة يقضون بين الناس بالحق. وجمل على كل مجلس من المجالس شاويشا من المثمانية يضبط ما يتحصّل في كل يوم من أجرة أشغال الناس ، فيقسم للقاضي من ذلك المتحصّل شيئا وللشهودشيثا وله شيءٌ ، ثم يأخذ الباق ويضعه في صندوق برسم السلطان سليان يودع ببيت المال .

 <sup>(</sup>١) وأسمر ، يعنى أغلقها بالسامير. (١٨) يقضون : يقضوا .

<sup>(</sup>٢١) ببيت المال: كتــهـنا مايأتى في الأصل على الهامش وبخط غيرخط المؤلف: وقال، فذلك خلاف الواقع ، فإن مايحصل من المحاكم للقاضي والنواب، وليس للسلطان شيء من محصولالقضاء.

ومن الحوادث الشنيمة ما وقع لقاضي القضاة الحنني على بن ياسين الطرابلسي سب وقف الخواجا شهاب الدين من أحمد من صالح السكندري ، فطلع قاضي القضاة الحنني إلى ملك الأمراء ، فلما رآه مقبلا من بعيد ، قال لمن حوله : إيشَ طلع(٢٥٤ آ ) ٣ هذا الثقيل يممل ؟ فلما جلس بحضرة ملك الأمراء وأخرج مكتوب الوقف الذي زوروه وثبت عليه ، فانتبذ له جماعة من القضاة وحضر أبو الفتح الوفاى المالسكي الذي حكم لائن الخواج شهاب الدين السكندري ، وحضر ذلك المجلس القاضي صالح ٦ المماني نائب قاضي المسكر، فلماأخرج قاضي القضاة الحنفي المكتوب الذي صنعوه، دفعه ملك الأمراء إلى القاضي صالح ، وقال له : انظر في هذا المكتوب . فلما قرأه ، قال : هذا الحسكم الذي حكمه القاضي الحنني بإطلا لا تجوز قراءته . فحصل لقاضي القضاة ٩ الحنني في ذلك المجلس غاية البهدلة ، واسمنته الفقهاء الكلام المنكي ، وانتصف عليه القاضي أبو الفتح الوفاي في ذلك الحكم الذي حكمه ، فقام قاضي القضاة من ذلك المجلس وهو يتعتَّر في أذياله مما قاسي من المهدلة من ملك الأمراء ، ومن القاضي صالح ١٢ وسوء تدبير ، ويبس طباع مع رهج ، وخفة زائدة مع عبوسة وجه وشناعة زائدة ، وقد قلت فيه :

> رُبِّ قاض قد اعتراه جنون شأنه الرهيج ما لديه سكون لم يفده علمه إذا جن شيئا فهو فينا معلم مجنون وقول أيضا:

ولى ايصا : كم ضاع للنعان من مذهب في عصر نا لمـا تولّى فلان

م الله من قاض أهوج أحكامه مشهورة بالجنان

وفى يوم الأربعاء سلخ شهر شعبان كانت ليلة رؤية هلال شهر رمضان ، فلم يحضر ٢٠ من قضاء القضاء أحد إلى المدرسة النصورية على جارى العادة، فلهم كانوا منفصلين عن القضاء ، فحضر بعض نواب القضاء ، مهم : شمس الدين المجولى الشافى ، وشهاب

١.

<sup>(</sup>٣) رآه : أراه .(٩) تجوز : جوز .

الدين أحد بن شيرين الحنفى ، وفتح الدين الوقاى المالكي ، وفقام الدين الحلي الحنبل ، وحضر القاضى بركات بن موسى المحتسب ، فلما رؤى الهلال ركب من هناك القاضى المحتسب وشق [من] بين القصر ين في موكب حافل ، وقد امه عدة فوانيس ومشاعل على جارى (٢٥٤) المادة في كل سنة .

فلما كانت ليلة الخيس أهل شهر رمضان ، فإيطلع من قضاة القضاة أحد المهنئة بالشهر ، وكانت الناس في غاية الاضطراب بسبب الماملة ، فإن الدينار السلم شاهى صار يصرف بخمسة وأربعين نصفا من الفضة الحقيقة ، والدينار السلماني صار يصرف بخمسة وستين نصفا من الفضة الجديدة ، حسايا عن كل نصف ينفعين ودربع من الفضة الجديدة ، فوقف حال الناس بسبب ذلك ، ولا سيا حال الفلاحين في البلاد ، فإن المثال بحاسبومهم عن النصف عند القبض بنصفين وربع من الفضة الجديدة ، ويقيمونه عليهم وقت الحساب بنصف واحد ، غرب غالب البلاد بسبب هذه الماملة.

۱۲ وغير ذلك كانت أحوال الناس في غاية الاضطراب بسبب الرزق الأحباسية التي أدخلها فخر الدين بن عوض في ديوان السلطان ، وصار ملك الأمراء كل من طلع له عكتوبه أو مربته يأخذ ذلك منه ويقول له : هذا دخل ديوان السلطان . فحصل مد للناس غاية الضرر من كل وجه .

ومن الحوادث أن ملك الأمراء طلب التجار قاطبة ، وكتب عليهم قسائم أن لا يتماملوا إلا بالنداع الشائق في البيع والشرى ، وأبطل النداع القديم الهاشمى 1 وكتب التسايم على التجار بذلك. وهذا النداع تريد عن النداع الماشي نحو ربع ذراع وأهل شهر رمضان وقضاة القضاة منفسون عن القضاء ، والباشرون في الترسيم بالقلمة من حين جرى عليهم ما جرى . \_ وفي يوم الخيس ليلة الجمعة المنه رأوا الناس لا كوكبا عظيا جاء من نحو الغرب ، وجلقه شرار كمثل المعود النار ، فاستمر ماشيا في الساء إلى نحو الشرق فاختفى ، وقد شاع خبره بين الناس لما طلم الههار . وفي يوم الأدبعاء وابع عشر شهر رمضان ، فيســه كان (٢٠٥ آ) وفاء النيل وفي م الأدبعاء وابع عشر شهر رمضان ، فيســه كان (٢٠٥ آ) وفاء النيل (٢٠٠ آ) يتاسبونم . (١٧) يتاسلون .

المبارك ، ووافق ذلك ألث عشر مسرى ، وفُتُح السد فى يوم الخيس خامس عشر رمضان ، الموافق لرابع عشر مسرى ، فأوفاه الله السنة عشر ذراعا وزاد ثلاثة أصابع من الدراع السابع عشر . فلما أوفى نرل ملك الأمراء من القلمة وتوجّه إلى المقياس ٣ وخلّق الممود ، ونرل فى الحراقة وصحبته الأمراء المائية ففتح السدّ الذى عند رأس المنشية ، ثم ركب من هناك . وتوجّه الوالى إلى فتح السدّ التانى الذى عند قنطرة السدّ ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، وكان ذلك آخر فتح ملك الأمراء للسدّ ومات بعد ١٠ دلك ثبهرن ، قال الناصرى محد ن قانصوه :

خليج السد يوم الكسر جبر عاء السيون أرى بهيجا وهذا اليوم يوم الجبر فاسرع بنا لنرى به هـــنا الخليجا وي وهذا اليوم يوم الجبر فاسرع بنا لنرى به هـــنا الخليجا وي وقيه قدم ألاق من البحر اللج وأخير عن السلطان سليان أنه في الحاصرة مع الفرع ، وكثر التال والقيل بين الناس بسب ذلك . \_ وفيه جاءت الأخبار بأن ابن سوار قد دُقُل ، وسبب ذلك قد بلغ السلطان سليان بن عبان بأن ابن سوار قد ١٧ التن على شاه إسميل السوفي وصار يكاتبه في الدس ، فندب إليه الأمير فرحات الذي كان نوجه إلى جان بردى الغزالي نائب النام ، فنوجه إلى ان سوار وأظهر له فلما جلسا هو وإياء على عبلس الشراب في نفر قليل من أسحابه ، وثب على ابن سوار بجاعة من الشانية من حاشية الأمير فرحات ، فقليل من أسحابه ، وثب على ابن سوار على حين غفلة ، ولمي يشعر به أحد من عسكره ، فلما أشيح قتله اضطربت أحوال ١٨ السوارية بقتله ، وقبل إن فرحات قتل بعد ذلك ثلاثة من أولاد ابن سوار ، وقتل السوار ، وقتل من عامم وقد تمت حيلته على ابن سوار حتى قتله .

ومن الحوادث أن حضر إلى القاهمة شخص قبل إن أسله من الشرق ، وقبل ، كان يمكّ وأقام سها مدة ، فلما حضر ادتمى أنه المهدى ، فلما طلع إلى ملك الأمراء استمر دراكيا على (٢٥٠) بنلته حتى دخل إلى الحوش السلطاني ، وجلس بين يدى (٤) السود : عمود . أا الحراقة : الحرفة . ملك الأمراء، وقال له: أنا المهدى . وكان حاضرا في ذلك الجلس القاضى شهاب الدين بن شيرين الحنفى ، فسأله عن مسائل في اللم فل يجب بشيء . وكان صفته أنه شيخ طاعن في السن قصير القامة جدا ، ولم يكن فيه من علامات المهدى شيء ، فلما أعلظ على ملك الأمراء في الكلام رسم ملك الأمراء بالتبض عليه ويتوجّهون به إلى البيارستان ، وأن يضمه و في الحديد ويسجنوه عند الجانين. فقيضوا عليه وتوجّهوابه الذي في الجامع المؤيدى والشيخ حسن المانى طلما إلى ملك الأمراء وشفما فيه ، في مملك الأمراء والشيخ جراهم في ملك الأمراء والمستن حسن المانى طلما إلى ملك الأمراء وشفما فيه ، في مملك الأمراء والمستن . وكان هذا الرجل معظا عند المانية ، وفي خدمته جاعة كثيرة من البيارستان ، وكان هذا الرجل معظا عند المانية ، وفي خدمته جاعة كثيرة من الأعاجم عو خسين إنسانا ، فلما خرج من البيارستان ازدحت عليه الناس ليروا المهدى ، فكان ذلك اليوم مشهودا بسب الفرجة عليه لما شق من الأمراء أن يرسل المهدى إلى بيت الوالى ، فقيضوا عليه وتوجّهوا به إلى بيت الوالى ، فاستمر" به مدة "مُ شُعْم فيه .

اوق بوم الأدبعاء حادى عشرينه قبض ملك الأمراء على بوسف بن أبى الفرج ابن الجاكية وسلمه إلى القاضى بركات بن موسى ليقم حسابه مما دخل إليه من المال بسبب الرزق، فلما زل إلى بين الحتسب ثم أن يعربه ويفعر به بالمفارع وقال له: قم حسابك من حين فُررت فى هذه الوظيفة. فقيل إنه أورد سبعاثة دينار، فقال له القاضى المحتسب: جلبت الدعاء على ملك الأمراء لأجل ( ٢٥٦ آ) هذا انقدر الهتين لا جزاك الله خيرا.

وفي يوم الجمعة ذاك عشرين شهر ومضان نرل ملك الأمراء وتوجّه إلى نحو جامع الأزهر ليصلى هناك صلاة الجمعة ، وكان سحبته الأمراء الديانية الذين بمصر ، وجاعة من الأمراء الجراكسة ، منهم الأمير أرزمك الناشف . فلما نقضى أمر الصلاة وقصد

<sup>(</sup>٢) فلم يجب: فلم يجيب. (٢٢) الذين : الذي .

أن برك ، وقف إليه رضى الدين بن الدهانة وجاعة من النقهاء ، وقانوا له : يا ملك الأمراء انظر في أحوال الرعية . فقال : نم . ثم ركب بسرعة وخرج من باب الجامع وتوجّه إلى التلمة . وقيـل إن ملك الأمراء تصدّق في ذلك اليوم على مجاودين جامع الأثره من بخصائة دينار ، وكان الذي تولى أمرالصدقة شهاب الدين أحد الحلى إمام أمير آخو كبير قانى باى قرا ، فما قامى من الناس خيرا بسبب تلك الصدقة ، وحصل له خاية المهداة من الناس .

القشاة والنمود يحضرون بدفاترهم إلى المدرسة السالحية ويستموهم إلى القاضى صالح السائل نائب قاضى المسكر ، فلم يوافق أحد من الشهود على ذلك وأبطوا هـــــــذا ، الأمر. ــ وفيه أشيع أن الدربان تطعوا جسر الحلفاية ، فنقص البحر فى تلك الليلة عمان أصابع ، وكان فى قوة الزيادة ، فاضطربت أحوال الناس بسبب ذلك ، وارتقع سعر القمع وسائر الغلال بعد ماكان انحط السعر ، وأقام النيل أربعة أيام لم يزد شيئا، ، فاضطربت أحوال الناس . ثم فى اليوم الخامس زاد الله فى النيل المبارك أصبعين من فاسكون ذلك الاضطراب ، واستعرات الزيادة عمالة إلى بابه .

وفى يوم السبت رابع عشرينه نودى فى القاهرة عن لسان ملك الأمراء بأن جميع

النقص ، فسنن دائ الاصطراب واستمر ت الرياده عمله اي به .

وفي شهر شوال كان مستهلة يوم السبت ، وهو يوم عيد الفطر ، فسكان أكثر . ١٠
الأمراء ، فلما ستى ملك الأمراء صلاة السيد ، مدّ مَدّة طافلة فتناهيتها الأنكشارية الأميهانية ، وكان هذا السيد طامدا . ـ (٣٥٦) وفي يوم الأحد أنه حضر ألاق ١٩
من البحر وعلى يده كتاب من عند الأمير جانم الحزاوى إلى ملك الأمراء ، فترى من المحرد القاضى شهاب الدين بن شيرين ، فسكان من مضمونه أن الأمير قايتباى الدوادار ومن ممه من الأمراء ، والماليك الجراكمة قدوساوا إلى رودس في الت عشر ٢١
شهر رمضان ، فوجدوا السلطان سليان في جزيرة تجاه رودس ، فأقاموا ثلاثة ألم لم يحتموا بالسلطان ، ثم في اليوم النارة أوك السلطان سليان وجلس للمسكر جاوسا

(٣) بجاورين : كذا فالأصل. (٨) يحضرون: يحضروا . || وبسلموهم : كذا فالأصل.

ماما فى ذلك اليوم ، فلما نظر إلى الأمير قابتباى الدوادار عظمه وأكرمه ، وكذلك الأمراء الذين سحبته ، ووقفت الماليك الجراكسة قدّامه فشكرهم وأننى عليهم . وقيل إن السلطان سليان لما رأى الماليك الجراكسة استقل عقل والده سليم شاه الذى قتل الماليك الجراكسة ، وقال : مثل هـذا الماليك كانت تُقتل ؟ وقيل إنه أزل المسكر المصرى فى وطاقه عند الوزير الأعظم من وزرائه . وأخبر الأمير جانم الحزاوى فى كتابه إن إلى الآن لم يقم بين السلطان وبين أهل رودس تقال ، وأنه مقم بجزرة تجاه

رودس ، والمعاد بعد العمد .

وفي يوم الانتين الث الشهر قدم الخواجا ان عباد الله من إسطنبول ، فذل إليه ملك الأمراء ولاقاه من عند تربة المادل ، وأخلع عليه قنطان حربر . فلما حضر ابن عباد الله أشيع أن السلطان قرد ، فاظر الأوقاف قاطبة التي عصر والشام ، وأنه يكشف على سائر أوقاف الجوامع والمدارس قاطبة ، فيمزل من الصوفية من يشاء وطيفتين من من يشاء ، وأشيع عنه أنه يخرج الوظائف عن الفتهاء ولا يبق بيدى نقيه وظيفتين في التصوف ، وأن يقرر (٧٦٧) الوظائف بلجاعة أقافية من الأدوام ، فلما بلغ الفتهاء ذلك عن ابن عباد الله اضطرب أحوالهم قاطبة . .. وفيه قدمت الأخبار من دمشق الموفى ، وذم أنهم دواسيس من عند السوفى ، وذم أنهم دواسيس من عند السوفى ، فلما قبض عليهم أخذ جميع أموالهم من البضائع والأصناف التي أنوا بها ، ثم ضرب أعناقهم أجمين . ورعايثور من هذه من الوضافة وتنه عظيمة ين الشائية وين السوفى بسبب ذلك ، فإنه مسدود بتشة .

ومن الحوادث أن جماعة من النصارى كانوا فى بيت عند جامع القسى على الخليج
يسكرون ، فلما قوى عليهم السكر ترايد عليهم الضجييج والتجاهر بالسكر ، وكان فى
بجامع القسى ابن الشيخ محمد بن عنان مقيا به ، فنقل عليه أمرهم ، فأرسل إليهم .ن
ينهاهم عن ذلك ، فأغلظ عليهم فى القول ، وقال لهم : أما تستحوا من الشيخ
ابن عنان ؟ فسيّوا له الشيخ ابن عنان سبّا قبيحا ، فطلع الشيخ إلى ملك الأمراء

<sup>(</sup>٢) الذين : الذي . (١٠) التي : الذي . (١٢) الوظائف : الوطايق .

وشكا له من النصارى ، فارسل ملك الأمراء بالنبس على النصارى ، فهربوا ، فقيمنوا على واحد معهم ، فرسم ملك الأمراء بحرقه ، فلما رأى ذلك النصرانى عين الحدّ فأسلم من خوفه من الحرق ، فألبسوه عمامة بيضاء ، فلما جرى ذلك خاف بقيّة النصارى على ٣ أنسمهم واختفوا عند الشيخ يونس النصرانى حتى تخمد هذه الواقعة عمهم .

وفى يوم الجمة قدم قاصد من عند الأمير جانم الحزاوى وأخبر [أن] السكر برذ المتقال مع الفرغ الذين برودس ، وأشيع أنهم أشرفوا على أخذ السود الأول من المدينة رودس ، ولكن تُعل في هذه المركة من الساكر ما لا يحصى عددها . ... وفي يوم الجمة المقدم ذكره كان يوم النوروز ، وهو أول توت من الشهور القبطية ، أصبا من ثمانية عشر نرواعا ، وكان سائر المنا جيمه في غاية الرخص ، بعد ما كان أسبا من ثمانية عشر نرواعا ، وكان سائر المنا جيمه في غاية الرخص ، بعد ما كان الناهرة شنق في يوم واحد أربية وعشرين إنسانا ، وخوزق مهم جاعة وعقهم في الناهرة شنق في يوم واحد أربية وعشرين إنسانا ، وخوزق مهم جاعة وعقهم في السجن حتى مغى شهر ومعان فاتنفهم في يوم واحد . . وف ليسلة السبت خامس عشره خمف شهر ومعان فاتنفهم في يوم واحد . . وف ليسلة السبت خامس عشره خمف شهر ومعان فاتنفهم في يوم واحد . . وف ليسلة السبت خامس عشره خدف هذا الخموف نحو خسين درجة ، وكان ذلك نصف الليل .

وفي يوم الثلاناء ثامن عشره خرج المحمل من القاهرة في تجمّل عظيم ، وكان يوما مشهودا . وكان أمير ركب المحمل الأمير جانم السبق دولات باى الأنايكي ، وهد مه المات سفرة إلى نحو الحيجاز سافرها الأمير جانم كاشف الفيوم ، فشق من القاهرة في موك حافل ، وطلّب طلبا كأطلاب الأمراء القدمين ، وكان في طلبه ست مجلات تسحيما الأكاديش ، وفي كل مجلة محملة محاس برسم المدافع ، فإن درب الحجاد المناق في فاية الاشتطراب بسبب فساد العربان . ولم يركب قدام المحمل أحد من القضاة

<sup>(</sup>٦) الذين: الذي . (١٣) فأخرهم: فأخر . (١٥) كالفحمة: كالفعة .

<sup>(</sup>۲۱) تسعبها : تسعبوها

الأربعة غير فاضى المحمل شمى الدين محمد بن النقيب . وأشيع أن كسوة الكعبة الشريغة أرسلها ملك الأمراء من البحر اللح إلى مكة ، وكذلك اللل الذي بث به السلطان سليان بن عبان إلى مكة والمدينة النبوية ، لأجرا السدقة طي بجاورى الحرمين الشريفين، صحبة قاضى السكر لما توجّه إلى مكة من البحر الملح ، وسبب ذلك من فساد العربان في الطريق واضطراب درب الحجاز في هذه الأيام الشيطة (٢٥٨ ).

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه حضر قاصد من البحر وأخبر أن السلطان سلمان في المحاصرة مع الفرنج الروادسة ، وأحضر كتابا من عند الأمير جانم الحزاوي يذكر فيه أن المسكر في انشحات من النلاء بسبب القمح والدقيق وقد عزّت الأقوات هناك. فلما بلغ ملك الأمراء ذلك نزل إلى الشون التي عصر العتيقة وأخرج ثلاثين ألف أردب من القمح ليجهّزها للسلطان والمسكر ، ثم أرمى على الطواحين عشرة آلاف أردب قح يطحنونها دقيقا . فاستمر ينزل إلى الشون بسبب ذلك أربعة أيام متوالية حتى ١٢ جَبَّرَ فِي المراكب الاثين ألف أردب قمن وخمائة حمل دقيق وخمائة أردب أرز ، وقيل مثلها حُمَّص وبسلة ، وقيل أرسل مع ذلك أشياء كثيرة من البصل وغير ذلك مما استجسنه ، فجهّز ذلك بسرعة وأرسله من البحر إلى السلطان والعسكر الذين هناك. وفَى شَهر ذى القمدة كان مستهلَّه يوم الأحد ، وقيل يوم الاثنين ، وكانت القضاة الأربعة منفصلين عن القضاء كما تقدم ، فإ يطلع منهم أحد إلى المهنئة بالشهر في ذلك اليوم. - وفي يومالثلاثاء ثالثه عُزل الأمير جاني بك من كشف الشرقية ، واستقر به ١٨ الأمير أينال السيني طراباي . \_ وفي يوم الاثنين ثامنه توفيت أصيل القلميَّة ، وكانت من أعيان مناني البلد ، وكان لها إنشاد لطيف ، وكانت بارعة في غناء الخفايف التي هي فرج الزمان ، ورأت من الأعيان وأرباب الدولة غاية الحظّ والإحسان لها .

وفيه نودى في القاهمة بإبطال الفضة المتيقة من الماملة قاطبة ، وأن الفضة الجديدة تصرف كل نصف بنصفين وربع، فإزداد وقوف الحال علىالناس ثانيا بإبطال الهضة المتيقة من المعامة ، والفاوس الجدد كانوا كل اثنين بدرهم ، فنادوا عليهم

<sup>(</sup>١) النقيب : النقيبة .

كل واحد بدرهم ، فازداد الحال وقوفا ثالثا .

وفيه أشيع أن ملك الأمراء خار بك قد مرض وثرم الفراش ، وترايد به ( ٢٥٨ ب ) المرض من يومه وانقطع عن المحاكات ، فلما قوى عليه المرض صاد ( ٣ يتصدق على الأطفال الذين في الحكاتب بالقاهرة قاطبة ، لحكل صغير منهم بنصف فضة كير بنصفين وربع ، وصاد أحد الحازندارية وابن النظريف المقرئ يدفع لحكل صغير ويقولون لهم : اقرأوا الفاتحة وادعوا لملك الأمراء بالشفا والمافية ، وقد تحكائرت الانوال بن به ثلاثة أهراض ، منها فرخة ججرة طلعت له في مشعره ، ومنها انحدار انسب له في أعضائه ، وهو من أنواع الفالج ، ومنها كتم البول ، فصارت الحكام ، تبات عنده في كل ليلة وقد أعياهم أمره في هذا المارض الذي به ، وقيل إنه مشغول من حين ترل إلى الشونة .

وفى هسذا النهر ثبت النيل المبارك على إحدى وعشرين أسيما من تسعة عشر ١٧ ذراعا ، وكان نيلا متوسّطا ، وكان فى العام الماضى ثبت على عشرين ذراعا إلا أصبعا واحد . \_ وفى يومالثلاثاء تاسعه أفر ج ملك الأمراء عن القضوى الشرفى شرف الدين الصغير كاتب المبايك ، وأفرج عن القاضى شرف الدين بن عوض ، وألبسهما قعطائين ١٥٠

حرير مذهب ، وأركبهما فرسين من الاسطيل السلطانى ، ونزلا من القلمة إلىدورهما، فكان لها، موكب عافل لما شقوا من القاهرة ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فتخلقت

عيالها بالزعفران ، فإمها خلصا من فم موت ، وقد قاسوا شدائد وعنا من ضرب ١٨ ومهدلة وسيجن فى العرقانة ، وقد أقاموا فى هذه الشدة محو أدبعة أشهر ، وقسى قلب ملك الأمراء عليهما ، فلما أفرج عليهما قال فى ذلك الناصرى عجد من قانصوه من صادق ، وهو قوله (٢٥٩ آ) :

> بالشرق القـــر أنحى ديوان دى الملك فى انصباط لا زال فيــه إلى المالى بالسعد برق بلا المهاط

<sup>(</sup>٤) الذين : الذي . (٦) ويعطون : ويعطوا .

فلما ترل القاضى شرف الدين الصغير إلى يبته لم يتم به إلا ساعة يسيرة وركب وتوجه إلى الإمام الشافى رضى الله عنه ، فزاره ثم طلم إلى القلمة ثانيا هو والقاضى بركات بن موسى المختسب ، فاجتمعوا على ملك الأمماء وتسكموا معه بسبب الشر الشهابي أحمد بن الجيان ، فإن ملك الأمماء توقف في الإفراج عنه ، وكان قد عوال على شنقه على باب زويلة ، فنجاه الله تعالى من كيده ، ولولا اشتغل ملك الأمراه بنفسه لا لكن شنق الشهابي أحمد بن الجيمان لامحالة ، فلما تسكم القاضى شرف الدين السغير والقاضى بركات المختسب ، وقيل ساعدهما خير الدين نائب القلمة في أمر الشهابي أحمد ابن الجيمان ، فوسم ملك الأمراء بالإفراج عنه بعد جهد كبير ، وكان ملك الأمراء على من الاسطيل السلطاني ، وترل من القلمة وشق من القامة قرقب له ، وانطلقت له من الاسطيل السلطاني ، وترل من القلمة وشق من القامة وغيان عليه بالزعاري من الطيقان ، وترك من القلمة وشق من القامة وعياله بالزعاري من الطيقان ، وعملت جماعته وعياله بالزعاري من الطيقان ، وعملت بالناس ، فشق من الأسوات بالدعاء من الناس قاطبة ، فإن الشهابي أحمد كان عبيا للناس ، فشق من

داره بعد مافد قاسى شدائد وعنا وأوعد بالشنق من ملك الأمراء فكفاه الله مؤنته، ١ وقد قال فيه الأديب ناصر الدين محمد بن قانصوه ، وهو قوله فيه :

الحمد لله بكم عيننا قرّت وقرّت فرحة في سرور لمساً خلصتم وتزلم إلى منازل العزّ وزال الشرور

القاهرة بعد العصر ، فكان له موكب حافل ، وكان ذلك اليوم مشهودا ، فتوجّه إلى

وفي يوم الخميس حادى عشره أشيع بين النساس أن ملك الأمراء بطلت شقته وعجز من القيام، وترايد به ألم تلك الفرخة ( ٢٥٩ ب ) الجمرة، واشتد عليه غرج البول والنائط من الورم من تلك الجمرة . وهذا العارض بعينه وقع للخوندكار سلم الماه بن عال ومات به . ثم إن قضاة القضاة ركبوا وطلموا إلى ملك الأمراء وعادوه وسلموا عليه ، فلم يع لهم ولم يلتفت إليهم ، فقرأوا له الفاتحة وتزلوا إلى دورهم . فلما ترايد الأمر علك الأمراء أعتق جميع جواريه ومماليكه وعبيدة . ثم إنه دفع للقاضى

<sup>(</sup>١٤) شدائد ومحنا : شدايدا ومحن . (٢٢) فلم يع : فلم يوعا . /

بركات بن موسى المحتسب ألف دينار فضة ، ورسم بإخراج عشرة آلاف أردب قمح من الشونة ، ورسم للمحتسب بأن يفر ق ذلك على مجاورين جامع الأزهر والزارات والزوايا التي بالقرافتين قاطبة ، ومجاورين مقام الإمام الشافعي والليث رضي الله عمهما ، ٣ ويفرّ ق باق ذلك على الفقراء والساكين ومن عليه دين، فنزل القاضي المحتسب وفرّ ق ذلك كما رسم له ملك الأمراء . ثم إن ملك الأمراء رسم بإخراج مراسم إلى القاضي غر الدين مِن عوض بأن يفرج لأسحاب الرزق الأحباسية التي كان أدخلها إلى الديوان ٦ السلطاني، وكان قدرها نحو ألف وعماعاتة رزقة ، فأفر جعمها لأصحابها، وأعاد مكاتب الرزق الجيشية التي كان أخرجها المفتش يوسف بن الجاكيَّة ، فأعادها إلى أسحابها ، ثم صار يقول للمباشرين الذين شوّش عليهم : حاللوني وابروا ذمّتي . فحاللوه عصبا . ثم في يوم الجمسة ثاني عشره رسم بإطلاق المحابيس من رجال ونساء ، فتوجّه القاضي شرف الدين الصغير والقاضي المحتسب إلى بيت الوالى وعرضوا من في سجن الديير والرحية ، فطلموا بالمحاييس في زناجير مشاة وتوجّهوا مهم إلى بيت الوالى ، فلما عرضوهم هناك صار القاضي شرف الدين الصغير والقاضي المحتسب يصالحوب أصحاب الديون الذي عليه من أربعين أشرفيا ونازل فيقولون لأصحاب الديون : اتركوا لأجل ملك الأمراء الباق . ( ٢٦٠ آ ) فصالحوا أرباب الديون بقــدر يسير ، فعملوا مثل ذلك بجاعة كثيرة من المديونين ، وفيهم جماعة من أعيان النـــاس ، وأطلقوا جاعة كثيرة من الضُّمَّان وجماعة من الفلَّاحين ، فقيل أطلقوا من سجن الرحبـــة أربعين إنسانا ، وأطلقوا من سجن البط دون ذلك ، ولم يتركوا بالسجنين غير الحرامية ومن عليه دم . ولم يروا الناس في أيام ملك الأمراء خابر بك أحسن من هذه الأيام ، فإنه جاد مع الناس وبر الفقراء والمساكين ، ولم يعرف الله إلا وهوتحت الحل ، فلم يفدُّه من ذلك كله شيء . ويأني الله إلا ما أراد .

ويقرب من هذه الواقعة ما وقع الأشرف النوري لما أن حصل اله عارض في عينه، فجاد مع الناس إلى الناية وأفرج عن من بالسجون ، وعن جماعة من الباشرين (٢و٣) مجاورين : كذا في الأصل . (٩) الذين : الذي . (١٣) يصالحون : يصالحوا .

من كان في الترسم ، وتصدق عال له صورة ، وكانت تلك الأيام خيار أيام دوته على الإطلاق . ويقرب من ذلك ما وقع للملك الأشرف قاينباى ، لما وقع من على الفرس وانكسر غفّنه ، وأقام وهو منقطع في القاعة التى بجوار الدهيشة ، وجلس على سرير مقوّر ، وسارت الناس تدخل عليه وتسلّم عليه ، فجاد مع الناس وأفرج عن جماعة كثيرة من الباشرين كانوا في الترسيم ، وتسدّق عال له صورة على الفقراء وعلى المساكن، وفعل أشياء كثيرة من أنواع البرّ والصدقات ، وكانت تلك الأيام خيار أيام دولته ، وظالب هؤلاء المولد، ما يعرفون الله إلا وهم تحت الحلسل ، إذا جرى علمهم مصيبة وغالب هؤلاء المولد ويفعلون الخير .

وفي وم السبت ثالث عشره أشيع أن ملك الأمراء قد دخل عليه انزاع ، وأنه أوسل خلف الأمير سنان بك المبانى ، فلماطلع إليه وجده في حال التلف ، فدفع إليه خاتم الملك الذي كان السلطان سليم شاه أعطاه له ، ثم أنه قال له على قدر الأموال التي في الحزائن ، وقال له : أنت تكون النائب على مصر من بعدى . ثم أوصاه على أولاده ، وعلى عياله ، وعلى جاعته ، وعلى حاشيته ، وعلى الشيخ يونس النصراني ، وعلى حاشيته ، وعلى الشيخ يونس النصراني ، في حاش كن كنت من كن نونوا في حق جاعتي كذلك . فلما نزل الأمير سنان من عنده قوى عليه النزاع وصار يتكم في النيبانيات ، ويقول : أن المال؟ أن الملك؟ وصار يصح حتى خاف منه من كان حوله ، وقد فتنته الدنيا كا فتنت من قبله ، فكان كا يقال في المديى .

أدت الدنيا على نفسها لوكان في العالم من يسمع
 كر وائق بالمعر خيبته وجامع بددت ما يجمع

وفى يوم الأحد رابع عشره أرجفت القاهرة بموت ملك الأمراء خار بك ، ٧ وأشيع أنهم أدخاره إلى دور الحريم وقد أنمى عليه ، وأقاموا نبيه بالقلمة بمدالظهر، ثم إنه بعد ذلك أفاق بعد المصر فطلب الحسكماء، فلما طلموا إليه وجدوه قد أفصل

 <sup>(</sup>٧) هؤلاء : هذا . | اليعرنون: يعرفوا . (٨) يجودون : يجودوا . (١٣) الني : الذي .
 ( تاريخ إن إلى ج ٥ – ٣١)

وتوفي إلى رحمة الله تعالى، فبات تلك الليلة بالقلمة . فلما كان يوم الاثنين خامس عشره شرعوا في نجهيزه ففسّاوه وكفّنوه وقدّموا إليه النمش عند باب الستارة ، وحلوه وسلّوا عليه عند باب الفلّة ، وكان الذى سلّى عليه هناك الشيخ إراهيم شيخ ؟ الجام المؤيدى ، ثم ترلوا به من سلّم المدرّج ، ومشى قدّام نعشه المسكر المبانى من الأمراء وغيرها ، وكذا الأمراء الجراكمة والمايك ، وكانت جنازته مشهودة ، ثم لاقته قضاة القضاة الأربية من عند مدرسة أيتمش التى عند باب الوزير ، فصلّى عليه ؟ ثانيا قامى القضاة الشافى كمال الدين العلويل على قارعة الطريق عنسد مدرسته ، ثم توجّهوا به إلى مدرسته التى أنشأها هناك فدفن على إخوته .

وقد أظهر جماعة من مماليك الحزن والأسف عليه ، وقطّموا وجوههم حتى سال ١٠ منها الدم ، ولبسوا السواد ، منهم برسباى الخازندار وجان بلاط ( ٢٦٦ ) وقانسوه أمير آخور ومحمد المهمندار ، وغير ذلك من مماليك ، ومهمتاره محمد ، وجميع غلمانه . فاقتضت أيام دولته كأنها لم تسكن ، فسيحال من لا يزول ملك ولا يتغير . فكانت ١٦ مدة نيابته على مصر خس سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما ، فإنه ولى نيابة مصر عن الخوندكار سليم شاه فى يوم الشـلاناه ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وتسمائة ، وتوفى فى يوم الأحد رابع عشر ذى القعدة سنة تمان وعشرين وتسمائة ، ١٠ وكانت أيله كلها ظل وجور ، وقد قلت فيه :

ومات عن ثلاث نسوة ، منهم خوند مصر باى وجان حبيب وأم أولاده التى كانت بإسطنبول ، وعدة سرارى بيض وحَبَش ، وخلف من الأولاد من ذكور وإناث عدة ما يحضرنى عددهم ، وقيــ ل وُجد عنده من الأموال سمائة ألف دينار ذهب عين ، هــ ها خارجا عما كان فى بيت المال من المال ، وخلف من الخيول والجال والبغال ما لا ينحصر ، أومن أ النمال ومن الأعتام والأبقار أشياء كثيرة ، ومع وجود هذه الأموال التى تركها كان يكسر جوامك الماليك الجراكسة ستة أشهر لم يعطهم شيئا ،

أقول : وكان أسل ملك الأمراء خار بك من مماليك الملك الأثعرف فايتباى ، وهو جركس الجنس أباظا، وكان أبوه اسمه ملباى الجركس، ولهذا كان يدعى خار بك من ملباى ، (٢٦١ ب) وكان له أربعة إخوة ، وهم : كسباى وخضر بك وجان بلاط وقانصوه ، فقدتمهم أبوهم إلى الملك الأشرف فايتباى . فأما خار بك فإنه ولد بقرية ، منال لما صحصوم ، وهى بالقرب من بلاد السكرج ، ولم يولد ببلاد جركس ، فلما كبر قدّمه أبوه ملباى إلى الأشرف فايتباى ولم يدخل تحت رقّ قطّ . وأما أخوه كسباى

ويشك أن بيت المال مشحوت من المال.

فإنه مات بالطاعون فى دولة الملك الأشرف قابتياى ، ومات أيضا أخوه خضر بك .

وأما أخوه جان بلاط فإنه بتى مقدّم ألف ومات فى دولة الملك الناصر محمد بن الأشرف
قابتياى ، مات بالطاعون . وأما أخوه قانصوه فإنه كان يعرف بقانصوه المحمدى
الرُّجى ، فارتقى حتى ولى نيابة الشام ، ومات فى دولة الأشرف النورى .

الم وأما غاربك فإنه أقام بالطبقة وسار من جلة الماليك السلطانية ، ثم أخرج له السلطان خيلا وقاشا وصار من جلة الماليك الجدارية ، ثم بيق خاصكيا دوادار سكين، ثم بيق أمير عشرة في سنة إحدى وتسمائة في دولة الملك الناصر بن الأشرف فايتباى، ثم بيق أمير طبلخاناه في دولة الناصر عجد بن فايتباى ، وأرسله قاصدا إلى الخوندكار أفي زيد بن عائل ملك الروم في سنة ثلاث وتسمائة ، ثم بق أمير مائة مقدم ألف

<sup>(؛)</sup> عما : عنما . (٦) التي : الذي . (٨) الأشرف : الأشرف : الأشرف : الأشرف . || كساى : كساه .

فى دولة الأشرف جان بلاط ، وخرج صحبة المسكر إلى الشام بسبب قتال قصرو. نائب الشام ، فلما تسلطن العادل طومان باي هناك سجن خاير بك في قلعة الشام ، فلما حضر العادل إلى مصر أرسل بالإفراج عنه ، فلما حضر أنم عليه بتقدمة ألف ٣ كماكان ، فلما تسلطن الأشرف النوري جعله حاجب الحجاب ، واستمرّ على ذلك حتى توفي أخوه قانصوه المحمدي البرجي نائب الشام ، فنقل السلطان الأمير سيباي من نيابة حلب إلى نيابة الشام عوضا عن قانصوه البرجي، وأخلع على الأمير خار بك وقرَّره في نيابة حلب ءوضا عن سيباي ، وذلك في سنة عشر ( ٣٦٣ آ ) وتسمائة . واستمرَّ على ذلك حتى تحرُّك الخوندكار سليم شاه بن عثمان على السلطان النورى وانكسر ، وكان خاير بك نائب حلب سببا لكسرة النودى ، فلما ملك سليم شاه ، الديار المصرية وجرى منه ما جرى ، فلما أراد انتوجّه إلى بلاده أخلع [ على ] يونس باشاه وقرره نائبا على مصر ، ثم بدا له أن يقرر خار بك نائب حلب على نيابة مصر عوضًا عن يونس باشاه ، فأخلم عليــه في يوم الثلاثاء ثالث عشر شمبان سنة ثلاث ١٧ وعشرين وتسمائة ، ودفع إليه خاتم الملك ، فاستمرّ على نيابته بمصر إلى أن مات ف يوم الأحد رابع عشر ذي القمدة سنة ثمان وعشرين وتسمائة ، فكانت مدةنيابته على مصر خمسسنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما، بما فيه من مدّة توعكه وانقطاعه ١٥ عن المحاكمات ، انتهى ذلك .

وأما ما عُدَّ من مساوئه فإنه كان جبارا عنيدا عسوفا سفاكا للدماء ، قتل في مددّ ولابقه على مصر ما لا يجمعى من الخلابق ، وشنق رجلا على عود خيار شنبر أخذه ١٥ من جنينة ، وشنق ووسط وخوزق من النساس جاعة كثيرة ، واقترح لهم أشياء في عنابهم ، فكان يخوزقهم من أضلاعهم ويسميه شك الباذيجان، فقتل بمصر وحلب فوق المشرة آلانى إنسان ، وغالبهم راح ظلما . ومنها أنه أناف معاملة الديار المصرية ٢١ أموال المسلمين والفضة والفلوس المجدد، وسلط إراهيم الهودى مملم دار الضرب على أخذ أموال المسلمين ، ومنها أنه قرّب شخصا من النصارى يقال له الشيخ يونس ، وجعله أدرا المانية يونس ، وجعله (٢٠) الماذة الن الله التالية الله التالية الله التالية الله التالية الله التالية المناسرة الله التالية الله النالية الله التالية الله التالية الله التالية الله النالية التالية الله النالية النالية الله النالية الله النالية الله النالية النالية النالية الله النالية عن النالية الن

متحدثا على الدواوين ، وصارت المسلمون تقف في خدمته ويخضمون إليه . ومنها أنه كان يكره الفقهاء وطلبة الدلم بالطبع ، وعزل القضاة الأربعة ونواجهم قاطبة ، ومنع الشهود أن لا يجلسوا في الحوانيت ويتقاضوا أشغال الناس .

وسنها أنه كان يكره الماليك الجراكسة ، ويعوق جوامكهم ستة أشهر، تم يصرف لم شهرين بألف جهد . وسنها أنه شوش على جاعة من أعيان المباشرين وضربهم وبهدلهم ، وعوقهم في ( ٢٦٧ ب ) الترسيم نحو خسة أشهر ، ولا سبا ما جرى على الشهائي أحمد بن الجيمان ، فإنه أسلب نسته وأخذ منه فوق السبعين ألف دينار ، حتى باع جميع أملاكه وقاشه ورزقه ، وبتى على الأرض البيضاء . ومنها أنه ندب يوسف بن أبى الفرج وقراره في وظيفة يقال لها مفتش الرزق الجيشية ، فحصل الناس منه غاية الضرد الشامل . ومنها أنه أرسل غفر الدن من عوض إلى بلاد الصعيد

ومسح الرزق الأحباسية وأدخلها فى الديوان ، ولم يفرج عنها ، وحصل للناس بسبب ١١ ذلك غاية الضرر ، فقيل إنه أخرج ألفا وتمانمائة رزقة ، منهم من كان على الزوايا والمساجد والترب وغير ذلك .

ومها أنه كان سبيا لحراب الديار المصرية ، ودخول سليم شاه بن عبان إلى مصر،

• وحسّن له عبارة بأخذ مصر ، وضمن له أخذها من غير مانع ، وعرّة له كيف يصنع ،

حتى ملكها وجرى منه ما جرى ، وقتـــل الأمراء والماليك الجراكسة ، وشنق

السلطان طومان باى على بابى زويلة ، وكل ذلك بترتيبه ودوليته .

والخداع والمكر ، وكان من دهاة العالم ، لا يعلم له حال ، ولو ذكرت مساوئه كلها
 لطال الشرح في ذلك . وقد قلت فيه هذه الأبيات عن لسان خار بك .

أصبحتُ بقعر حفرة مرمهنا لا أملك من دنياى إلا كفنا

يا من وسعت عباده رحبته من بعض عبيدك السيئين أنا فلما تحقق الناس موت ملك الأمراء ارتجت المدينة ، وأشيع أن التركمان يعهبون الأسواق ، فائتقل سكان الجسر من بركة الرطلي علىلح البصر ، وفوزع الناس أمتعهم

(٦) وعوقهم : ويعوقهم . (١٦) والماليك : وبماليك . (١٨) دهاه : دهاه .

فى الحواصل . ثم طلع الأمير سنان بك إلى القلمة ، وحضر الأمير خير ( ٢٩٣ ) الدين نائب القلمة والأمير خضر ، والكواخى أغاوات الأنكشارية . فلما اجتمعوا الدين نائب القلمة والأمير خضر الدين تا مصروا مشورة فى أمر المملكة وما يكون من أمر جاعة الميانية ، فالذم خير الدين نائب القلمة والكواخى بأمر الأنكشارية ، والذيم الأمير سنان بك والأمير خضر بأمر الأسبهانية وغير ذلك من الكمولية ، ثم حضر الأمير أوزمك الناشف فأثرموه بأمر الماليك الجراكمة وما يحصل منهم . ثم خنم نائب القلمة والأمير سنان وعلى الحواصل التي بالقلمة .

ثم إن الوالى والقاضى بركات بموسى الهتسب لا من القلمة ونادوا في القاهرة بالأمان والإطان والبيع والشرى ، وأن أحسدا لا ينلق له دكانا ، والدعاء السلطان سليان بالنصر ، فارتفعت له الأصوات من [الناس] قاطبة بالدعاء ، فكر روا هذه المناداة يوم الأحد ويوم الانتين . وكان عند المانية عادة إذا مات ساحب المدينة تنهب المدينة عن آخرها ، فنعوا الأمراء التركان من ذلك ، وقالوا : متى مبتوا المدينة المتكم أعوام مصر، ويحسل بينكم وبينهم فتنة عظيمة ، وتخرب مصر عن آخرها . فكرا الاضطراب قليلا .

ثم إن الأمير سنان أخلع على القــاضى شرف الدين الصُنيّر واستفرّ به متحدثا [على] جهات الدربية . وأخلع على الشهـابي أحمد بن الجيمان وشرف الدين بن عوض

<sup>(</sup>٧) التي : الذي . (٢١) عما : عنما .

وجملهما متحد مين على جهات الشرقية ، فامتنع الشهابي أحمد بن الجيمان كل الامتناع من لبس (٣٦٣ ب) القطان ، وقال : أنا أسبحت رجل فقير لا أملك من الدنيا شيئا ، وأنا ما بقيت أباشر شيئا ، فارسلوني إلى إسطنبول أو إلى مكة . وردّ على الأمير سنان ذلك القفطان . وأخلع على القاضى بركات بن موسى الحتسب وجمله متحدثا على جميع جهات الشرقية قاطبة ، من دمياط إلى المطربة على عادته . وأخلع على عبى الدين بن أبي أصبح وجمله متحدثا على ديوان الوزارة وديوان الخاص على على الدته كاكان . . وف ذلك اليوم نزل حربم خار بك من القلمة على وجُوههم وهم في فانة الذل.

اية الذل .
وق يوم الأدبعاء سابع عشره رسم الأمير سنان يتوسيط شخص من الأصبهانية ،
وق يوم الأدبعاء سابع عشره رسم الأمير سنان يتوسيط شخص من الأصبهانية ،
وسسّطه في الرملة ، وسبب ذلك أنه خطف خرقة جوخ ثمنها بحومائة وعشر بن دينارا،
فطلع صاحب الجوخ إلى الأمير سنان وشكى له من ذلك الشخص الأصبهائي ، فقال
من شهد عليه بذلك ، فأرسل خلف الأصبهائي وسأله عن ذلك ، فاعترف وأحضر
من شهد عليه بذلك ، فأرسل خلف الأميم الله عن ذلك ، فاعترف وأحضر
الخربة ألم المواجعة على المواجعة ومنه ، ثم إنه رسم بتوسيط
الأسبهائي فوسطه في الرملة عند باب الميدان ، وهذا أول حكم الأمير سنان في الفتل.
ثم إن الأمير سنان رسم بأن يقيم جماعة من الأنكشارية في بيت الحلس ،
يضبطون ما يتحصل من أموال الحسبة في يوم ، وجمل مثل ذلك في بيت الوالى ،
دوبيت عبي الدين بن أبي أصبح كون أنه متحدث في ديوان الوزارة والخاص ، وجمل مثل ذلك في ديوان الوزارة والخاص . وجمل مثل ذلك في ديوان الوزارة والخاص . وجمل

يوم المجيس سابع عشره سافر الأمير أينال السيق طرابای ، الذی ولی كاشف الشرقية ،
 إلى عمل ولايته بها .
 وفي يوم الجمهة تاسع عشره حضر شخص من تماليك الأمير قابتياى الدوادار في

المكاَّسة الذين ببولاق ومصر العتيقة ، وغير ( ٢٦٤ آ ) ذلك من القُبَّاض . ــ وفي

<sup>(</sup>٧) وجوههم : وجههم . (٢٠) الذين : الذي .

بعض أشنال أستاذه ، وعلى يده كتب ، فكان من مصوصها أن السلطان سلبان نازل على رودس وأنه بيحاصر مدينة رودس أشدّ الهاصرة ، وقد قتّل من المسكر المثمانى والمسكر المصرى ما لا يحصى ، من البندق الرساص ومن المدافع التى هى عمّالة فى كل يوم نازلة من قلمة رودس ، وكمّا هُدم من سورها شىء فتبنيه الفرنج نحت الليل بالحجر الفص ، وقد أهياهم أمر الفرنج وقوة بأسهم ، وقد كمّم موت من مات من الأمراء الحراكمة والماليك .

وفي يوم السبت عشرينه رسم الأمير سنان لماليك ملك الأمراء خار يك بأن ينزلوا من الطباق التي بالنشائة ، فشق ذلك عليهم ، فلما تزلوا من الطباق طلع إليها جماعة من الأسبهانية من عصبة ه بخاعة من الأسبهانية من عصبة نجر الدين نائب القلمة . ثم أشيع أن وقع بين الأمير سنان والأمير خضر المبانى تشاجر بسبب النيابة، فوقع الاتفاق كلى ما يرد من جواب السلطان عن ذلك . \_ وفيه أشيع أن الأمير أينال الذي استقر كاشف ١٢ الشرقية تمول عنها إلى كشف النربية ، وأعيد الأمير جانى بك إلى كشف الشرقية كان أولا .

وفي شهر ذى الحجة كان مستهلة يوم الثلاثاء ، فكان المتحدث على الديار المصرية و يومثد الأمير سنان بك المثانى ، نائبا على مصر عوضا عن خابر بك بحكم وفاته ، وكانت قضاة القضاة منفسلين عن القضاء كما تقدم ، فلم يطلم ( ٣٦٤ ب ) إلى التهنئة بالشهر أحد . - وفي يوم السبت خامسه فيه توفي الشيخ أمين الدين بن النجار خطيب ٩ جامع النمرى ، وكان دينا خيرا من أهل السلم والدين ، وكان من أعيان الشافعية . وفي عقب موته توفي القاضى جلال الدين عجد بن بدر الدين محد من كيل أحد نواب الشافعية ، وكان عالما فاضلا وله نظم جيد ، وكان [ من ] أعيان نواب الشافعية . \_ ١٠ وفي يوم الخيس عاشره كان عيد النحر ، فصنع الأمير سنان مدّة عافلة بالقلمة لأحيل

 <sup>(</sup>۲) يبعاصر : كذا في الأصل . (۳) عمالة : عماليه . (۸) الني : الذي .
 (۹) الأصهانية : أصهانيه .

الأصبهانية والأنكشارية والكولية ، فانهبوا تلك المدّة على لمع البصر ، وقد ذاق الأمير سنان طعم المملكة ، ودخل حلاوتها في أسنانه .

وفي يوم الخيس سايم عشره نادى الأمير سنان بعد المصر في القاهرة ، بأن السلطان سليان استقر بالزر الأعظم مصطفى باشاه بأن يكون نائبا على مصر ، عوضا من خار بك بحكم وفاته ، وقد وصل ذلك النائب إلى نفر الإسكندرية . ثم نادى في ذلك اليوم للناس بالأمان والاطان والبيع والشرى ، وأن لاأحدا يُسكتر كلاما فيا لا يعنيه . فلما تحقق الناس ذلك خرجت المياشرون وأعيان الناس إلى ملاقة ذلك النائب ، وأشيع أن الأمير جانم الحزاوى قادم صبة النائب وأنه قد وصل إلى قليوب، غ حال الله على المحقد المسلومة على على الله المحتود على النائب وأنه قد وصل إلى قليوب،

فخرج غالب العسكر المثماني إلى ملاقاته . فلما كان يوم الأربعاء ثالث عشرين ذي الحجة ، وصل الوزير الأعظم مصطفى إلى ساحل بولاق ، فلما أشيع ذلك نزل الأمير سنان من القلمة والأمير خير الدين نائب القلمة ، وأتى إليهم الأمير خضر المثاني ، وأتى إليهم الكواخي (٢٦٥ آ) أغوات الأنكشارية ، وأتى الأمير أرزمك الناشف أغات الماليك الجراكسة ، ثم توجّه العسكر المثماني والماليك الجراكسة ، وسائر الأصهانية والأنكشارية والكمولية قاطبة ، فتوجَّموا إلى بولاق لأجل ملاقاة النائب مصطنى . فلما وصاوا إلى بولاق أحضروا للنائب فرسا من الخيول الحاص ، ولبس خلمة السلطان ، وهي تماسيح على أحمر ، وأحضروا لجماعته نحو أربعائة فرس ، فرك النائب من هناك وجماعته ، ومشت الأنكشارية قدّامه والكمولية قاطبة ، يرمون بالنفوط ، وركب قدَّامه جميع الأصبهانية وأمراؤهم ، وجميع الماليك الجراكسة وأمراؤهم ، وأعيان الناس قاطبة ، فدخل من باب البحر واستمر إلى باب القنطرة ، فشق من سوق مرجوش ، ثم شقّ من القاهرة في موكب حافل مثل مواكب ملك الأمراء خار بك ، وكان الأمير سنان عن يمينه ، والأمير جانم الحزاوي عن يساره وعليه خلمة تماسيح مذهب ، والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير خضر قدَّامه ، وعلى رأسه صنحق (١٩) وأمراؤهم : وأمرابها .

حرر أحر بطلمة فضة ، ومن ورائه طبلان وزمران عبانى ، وخلفه جاعة من مماليكه بطرامير حر بعمايب ذهب . فلما شق من القاهرة ارتفت له الأصوات بالدعاء من الناس قاطبة ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطبقان ، وكان ذلك اليومهشهودا . وكانت صفته أنه أبيض اللون عربى الوجه حليق اللحية ، ليس له غير شاربين صغر ، ممتدل القامة وعليه حشمة وخفر. وقيل هذا أعظم وزراء ابن عبان حتى أطلق عليه : وزير الوزراء ، واستمر في هدفا المركب الحافل حتى شق من الرملة ودخل ، إلى البدان ، ثم صعد إلى القلمة ، وفيه يقول الناصرى محمد بن قانسوه من صادق ، وهو قوله :

ولما قدم النائب مصطفی ایشا، إلی مصر ، أشیع أن الأخیار وردت علی السلطان سلیان بوفاة ملک الأسماء خار یك وهو علی (۲۷۹) رودس فی بوم الحیس قالث ۱۲ ذی الحیجة ، فلما تیقن موه أخلع علی وزیره الأعظم مصطفی باشاه وقرر" فی نیابة مصد عوضا عن خار یك بحكم وفاته ، فاستقر فی الخیاب بوم السبت خامس فی الحجة سنة نمان وعشر بن وتسمائة ، وكانت ولایته فی بوم الحیس وهو بوم محس مستمر ، ۱۰ وكان السلطان علی رودس ، فی كانت مدة ولایته من حین ولی برودس إلی أن دخل

إلى ثغر الإسكندرية تسمة عشر يوما ، وكانت مدة سغره فى البحر أدبمة أيام ، ودخل إلى شاطئ ' بولاق يوم الأدبماء 'الت عشرين ذى الحجة ، فيكون مدة ولايته من ١٥ حين ولى برودس إلى أن دخل إلى العبار المصرية ثلاثة وعشرين يوما .

فلما طلع النائب مصطفى باشاء إلى القلمة فى يوم الأربعاء مدّ له الأمير سنان مَدّة حافلة بالتلمة ، ثم سلمه مفاتيح بيت المال ، ودفع إليه خاتم الملك الذي كان السلطان ٢٠ سليم شاه أعطاء لملك الأمراء خار بك ، ثم تحوّل الأمير سنان ونزل إلى داره التى بدرب إن البالم ! فسكانت مدّة نيابته على القاهمة إلى أن حضر مصطفى ثمانية وثلابين

<sup>(</sup>١٥) الخيس: الخاس .

يوما ، كأنها أضفاث أحلام .

ثم في يوم الخيس رابع عشرينه نزل النائب مصطفى باشاه إلى الميدان ، وحضر الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلمة ، وحضرت الكواخي أغوات الأنكشارية ، وقُرى علم مرسوم السلطان الذي حضر على يدى الناثب مصطفى باشاه ، فكان راعة استهلال ذلك المرسوم : الحمد لله الذي أزل على عبده الكتاب ولم يجمل له عوجا قما ، ثم نمت فيه النائب مصطفى باشاه بأنمات عظيمة ، بأنه وزير (٢٦٦ آ) الوزراء وأمير الأمراء وما أشبه ذلك من الأنمات الحسنة ، ثم رسم له بأن يُمطَى في كل سنة من خراج أراضي مصر مائة ألف دينار ، له ولماليسكه وحاشيته . ومن مضمون ذلك الرسوم بأن لا يُصرف لطائفة الأصهانيــــة والأنكشارية أكثر من أربعة أنصاف في كل يوم ، فشق عليهم ذلك ، وكان ملك الأمراء خار بك رتب لجاعة من الأصهانية فجمل له أشرفين كل يوم ، وشي أشرف ١٧ كل يوم ، وكانت [في] طائفة الأنكشارية من كان له في كل يوم عشرون نصفا ، وشيُّ عشرة أنصاف ، وشيُّ ثمانية ، فبطل ذلك جميعه واستقرَّت على أربعة أنصاف كل يوم . ومن مضمون المرسوم الوصية بالرعية قاطبة ، والماليك الجراكسة ، وإصلاح الماملة، والنظر في أحوال السلمين عا فيم إصلاحهم ، وكان من مضمونه أشياء كثيرة يطول الشرح في ذكرها . ثم في ذلك اليوم طلمت القضاة الأربعة يسلّمون عليه فوجدوه في الأشرفية التي

١٨ بالقلمة ، فلم يمكنوا في الدخول إليه غبر القضاة الأربعة من غير نواجهم ، فلما دخاوا على النائب وجدوه ملق على ظهره ، فلم يلتقت إليهم ولا قام لهم ولم يعدهم من البشر ، ثم قال لهم على لسان ترجانه : النائب يقول لكم لولا أنه ضعيف لقام لكم . فقرأوا ١١ الفاعمة بسرعة وانصرفوا .

وق يوم الجمعة خامس عشرينه نزل النائب مصطفى باشاه إلى البدان وجلس به، وعرض موجود ملك الأمراء خار بك من الجال والخيول والبغال ، فوجد له من ذلك (١٠) ق: من . (١٥) والنظر : وانظر . أشياء كثيرة لاتنصصر، ثم تحوّل وطلع إلى الحوش السلطاني وعرض ماليك خار بك، ثم عرض الحواسل التي فيها موجود خار بك من القاش وتحف وتحاس وسيني وغير ذلك، فوجد له أشياء كثيرة أعظم من موجود الأشرف قاينباي ، ووجد له من الذهب ٣ المعند عراقيا سيانة أن دردار ، وقد حاذ هذا المحدد النظم في هذه ( ٢٦٦ س)

ذلك، فوجد له أشياء كثيرة أعظم من موجود الأشرف قابنباى ، ووجد له من النهب ٣ العين عما قبل سنائة ألف دينار ، وقد حاز هذا الموجود العظيم فى هذه ( ٣٦٦ ب ) المدة البسيرة . من منا المدة المعرف من المدال النائل من عاد عاد الدال المدارسة، وحداد ...

وفي وما السبت سادس عشرينه نرل النائب مصطفى باشاه إلى الميدان وجلس به، وحوله به الأمير سنان والأمير خضر والأمير خير الدين نائب القلمة والأمير أدرمك الناشف ، وجاعة آخرون من الأمراء ، فأظهر التساظم فى ذلك اليوم ومشى على طريقة الخوندكار سليم شاه بن عان كواحد مهم . وكان النائب مصطفى هذا متزوجا بابنة الخوندكار به سليم، وهي أخت السلطان سليان ، فوقف الوالى تدامه بالعساه، وكذلك تقيب الجيش أيضا ، واصطفت قد المه الأنكشارية والكولية والأصبهانية وبايديهم اللمسى . ثم ترادف عليه التقسم بالتركي وهو كالخشبة . ثم رسم بالمنادات في القاهرة بالأمراه والميم والشرى، وأن كل من ظام من بعد ملك الأمراه خابر بك فعليه بالأبواب العالية . ثم أشيع أنه المناس المناس المناسبة . ثم أشيع أنه المناس المناسبة . ثم أشيع أنه المناس أن المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة المناسبة المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة المناسبة المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة . ثم أشيع المناسبة . ثم أشيع أنه المناسبة . ثم أنه المناسبة . ثم

نادى بأن المهل فى البلاد يقبضون الخراج من الفلاحين على حكم أن النصف من الفضة م، المجددة بنصفين ، ويقام عليهم عند الحساب بنصفين وربع ، ففرحت الفلاحون بهذه الإشاعة ، ثم بعد ذلك تبيّن أن هـــذه الإشاعة ليس لها سحة ، وكل شىء على حكم فى الماملة . ثم [ إن ] النائب قام وطلم إلى القامة . وهـــذا أول الديوان فى أيامه ، ١٨

فى الماملة . تم [ إن ] النائب قام وطلع إلى القامة . وهـــــذا أول وأول محاكماته بين الناس ، وأول جاوسه للناس عامة .

إلى جماعة مر ٠ , الأروام (٣٦٧ آ ) من حاشيته ، وطرد البوَّابين والغامان والركابة والبابية والرك دارية والفرّاشين والغلمان السلطانية قاطبة ، حتى وأبطل الطبّاحين من المطبخ ، حتى أبطل السقَايين ، وأقام جماعة من الأروام عوضهم ، وأبطل المقرثين الذين كانوا يقرأون بالتنامة قاطبة ، حتى أبطل من كان في القلمة من المؤذِّنين وجمل

لجامع الحوش فرد مؤذن واحد ، وأبطل جميع نظام القلمة الذي كانت عليه قديما ، ومشى علىالقانون المنهاني وهو أشأم قانون . ثم إنه شرع في بيع ،وجود ملكالأمراء خار بك ، فطلب التحّار قاطبة ، فطلعوا إلى القلعة بسبب المبيع .

وفي يومالاثنين أمن عشرينه طلع أعيان الباشرين إلى القلعة فطردهم ، وقال لهم: أنزلوا إلى بيت الدفتردار . فنزلوا من القلمة وتوجّهوا إلى بيت الدفتردار ، فاجتمعوا هناك وشرعواً في أمر تتسيط البلاد . وأشيع أنهم قد أفردوا للنائب مصطفى باشاه ف كل شهر ثمانية آلاف دينار ، له ولماليكه خاصة ، ولجل عته وحاشيته ومطمخه وإنماماته وغير ذلك . \_ ومما حكم به الزمان الخبيث على الناس أن الملّم الحلواني المحمى ، الذي دكانه تجاه المدرسة الناصرية التي بين القصرين ، قد صار من حواص النائب مصطفى باشاه وصار من القرّين عنده ، ويتقاضى حواجج الناس من عنده ، واجتمعت فيه الـكلمة وصار هو المرجع إليه في تلك الأيام ، حتى بني كنزلة الدوادار

ما كنت أحسب أن عتد بي زمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفل

الكبير ، فكان كما يقال في المعنى :

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرينه قدم مبشر الحاج وأخبر بالأمن والسلامة ، وأن الغلاء وموت الجمال موجود مع الحجاج، ولم يكن لما قالوه من أمر الفتن التي وقعت مَكَمْ صَمَّ ، ولله الحمد على ذلك . \_ وفي ذلك اليوم أخلع النائب مصطفى باشاه على القاضي شرفالدين الصغيّر ، وأقرَّه على ماكان عليه من التحدَّث على جهات الغربية، وأخلم على القاضي فخر الدين بن عوض ، وأقرَّه على ما كان عليه من التحدَّث على (٣) حتى أبطل السقايين : كتبها المؤلف ڧالأصل على الهامش.وأشار إلى مكانها هذا ڧ الةن.

<sup>(1)</sup> الذين : الذي . (٦) أشأم : أشيم . (١٠) باشاه : شاه .

جهات الصديد ، (۲۹۷) وأخلع على القاضى بركات بن موسى والقاضى شرف الدين ابن عوض ، واستقرّ بهما فى التحدث على جهات الشرقية قاطبة كما كاما فى الأول ، فنزلوا من الفلمة وشقوا من القاهرة فى موكب حافل . ثم أشيع أن القاضى بركات ٣ ابن موسى لم يُكد إلى الحسبة كماكان ، قشورش الناس لذلك ، وقبل إنه رتب لذلك الشخص الديانى الذى فُرَّر فى الحسبة أشرفين كمل يوم .

ثم في يوم الأربعاء سلخ الشهر ترشّح أمر القاضي بركات بن موسى في عوده إلى ٦ الحسبة ، فنادى في القاهرة بعد المصر حسباً رسم الزيني القاشي بركات بن موسى بأن كل شيءً على حاله ، وأن جميعالسوقة والتستبين يحضرون باكر النهار اليسالقاشي بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة وناظر الذخيرة الشريفة ، فهو على حاله في ١٠ الحسبة ، ففرح غالب الناس بذلك .

لحسبه ، فقرح عاب الناس بدلك . انتهى ماأوردناء في هذا الجزء من الأخبار العجيبة والوقائم النريبة ، وقداشتمل

على أخبارسبع دولكانت بالديار المصرية ، وقد تقدّم ذكرها فى أول الجزّولي همّ. ١٧ وقد وقع لى من المحاسن فى هذا الجزّء ، ما لم يقع لغيرى من المؤرخين فيا أوردوه فى تواريخهم القديمة ، وقد أعان\الله تعالى على انتهائه على خير ، وشّالحمد على ذلك، وفيه أقول:

اغفر لنشیـه واعف عمـا جنی بالتهامی ۱۰۰ أحسنت لی فی ابتداء یا ربّ ظلحسن ختامی آد.ن.

وقولى أيضا :

تاریخنا بهجه المجالس يطرب من تنظه المُجالس ۱۸ سماعه للوری سرور يشرح صدرا لسكل عابس

وغيره:

ألّفته نعم الجليس إذا تغيّرت البشر ببق على سنن الوفا أبدا ويقنع بالنــــظر (٤) إيد. (٨) يمضرون: يمضروا.

(١٥) لنشيه : الشيه . العما : عنا . (١٦) ختاى : ختام . (٢١) أفنه : ألفنه .

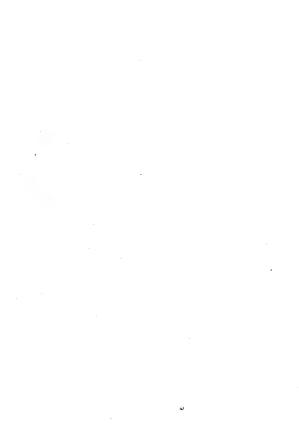

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب



## INHALT

| Vorwort . |     | <br> |  | <br> |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |      | <br>. ; | <br> | <br> |  | Seite<br>IX |   |
|-----------|-----|------|--|------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------|--|------|---------|------|------|--|-------------|---|
| Das Jahr  | 922 |      |  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |      |         |      | <br> |  | 4           |   |
| Das Jahr  | 923 |      |  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  | <br> | <br>    | <br> | <br> |  | 148         | 3 |
| Das Jahr  | 924 |      |  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |      |         |      |      |  | 233         | , |
| Das Jahr  | 925 |      |  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  | <br> |  |      |         |      |      |  | 286         | , |
| Das Jahr  | 926 |      |  |      |  |  |  |  |  | ٠ |  |  |  | <br> |  |      |         |      |      |  | 323         |   |
| Das Jahr  | 927 |      |  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |      |         |      |      |  | 376         |   |
| Das Jahr  |     |      |  |      |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |  |      |         |      |      |  |             |   |



Unterricht in der Südregion der VAn sowie auch die Ägyptische Historische Gesellschaft, Kairo, in freundlicher Weise sich bei der Herausgabe aller Bände dieses Werkes zu beteiligen bereit erklärt haben, wodurch sein Erscheinen gesichert ist.

Kairo, am 9. Juni 1961.

Mohamed Mostafa.

Tatsache ist, dass Ibn Ijās—wie auch andere Historiker des 9. Jhdts. a. h. (16. Jhdt. a. d.) — einen eigenen sprachlichen Stil hatte, und eine leichte, einfache Sprache führte, die der Volkssprache näherstand als der Hochsprache.

Er war nicht sehr um die Regeln der Orthographie bemüht, verwechselte den Plural mit dem Singular, das Maskulinum mit dem Femininum, den Nominativ mit dem Genitiv und Akkusativ, wiewohl er um die richtigen Regeln der Orthographie wusste und sie auch meistens in seinem Buche anwandte; manchmal jedoch liess er sich durch die Nachricht, die er mitteilte, hinreissen und schrieb, wie er sprach, nicht aber, wie es ihm die grammatischen Regeln vorschreiben.

Ich habe mich bemüht, die Sprache dieses Buches getreu wiederzugeben und habe daher nichts ausgebessert, als was ich mit Sicherheit als ein Versehen des Autors feststellen konnte. Darauf habe ich in den Fussnoten verwiesen. Im übrigen wahrte ich die Sprache des Buches mit allen Ausdrücken und Eigenheiten der Volkssprache ohne irgendwelche Veränderungen oder Verbesserungen daran, um auf diese Weise Beispiele zu bieten für den Forscher, der sich mit der Sprache und ihrer Entwicklung beschäftigt. Vielleicht wird man feststellen, dass eine Vielzahl der Wörter unserer heutigen Umgangssprache—sei es in Ausdruck oder Orthographie—auf die Zeit des Ibn Ijäs und seiner Zeitgenossen zurückgeht oder sogar noch weiter zurückreicht. Wir kommen darauf noch einmal in der Einleitung zu dem Gesantwerk zurück.

An dieser Stelle möchte ich auch nicht versäumen, meinen aufrichtigsten Dank meinem Lehrer, Herrn Professor Dr. Paul Kahle, auszusprechen, der mir in grosszügiger Weise alle ihm erreichbaren Fotokopien des Urtextes zur Verfügung stellte. Seinen Bemühungen gebührt das grössere Verdienst an der Veröffentlichung dieses Buches. Ich danke auch dem Herrn Dr. Hans Ernst, dem Vertreter der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Kairo, für seine unermüdliche Hilfeleistung bei der Drucklegung dieses Bandes der Chronik des Ibn Ijas.

Es ist mir auch eine angenehme Pflicht, meinen Dank bei dieser Gelegenheit den verschiedensten Institutionen in mehreren Ländern zu wiederholen, die zum Erscheinen dieses Bandes beigetragen haben, was einen guten Geist internationaler, wissenschaftlicher Zusammenarbeit bekundet.

Dabei möchte ich auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass das Ministerium für Kultur und Nationale Orientation, das Ministerium für Erzichung und dieses Bandes eam Mittwoch, dem letzten Tag des Monats Dū-l-ljigga des Jahres 9a8». Dieses hat er mit eigener Hand im Anschluss an die Nachrichten, die er über denselben Tag mitteilt, niedergeschrieben. Der Autor zeichnete in diesem Abschnitte seines Lebens Tag um Tag die Nachrichten und Ereignisse auf, die er hörte oder deren Zeuge er war. Es besteht kein Zweifel, dass er am folgenden Tage, d. h. am 1. Muharram 929 mit der Niederschrift seiner Chronik forfuhr, nämlich mit der Abfassung des nach seiner eigenen Einteilung zwölften Bandes. Bisher haben wir jedoch noch nichts von diesem Bande aufgefunden; was die Vermutung nahelegt, dass er verloren gegangen ist. Ibn Ijäs war Ende des Jahres 928 noch im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte und wohl kaum zu sehr von Altersschwäche angegrüfen—denn er wurde am 6. Rabi II 852 (8.6. 1448) geboren—vorausgesetzt, dass er nicht plötzlich, bevor er noch mit der Niederschrift des zwölften Bandes seines Werkes begonnen hatte, vom Tode ereilt worden ist.

In der Einleitung meiner safahāt lam tunšar (p. 10) habe ich ausgeführt, dass der im zweiten Bande der Chronik des Ibn Ijas der Buläqer Ausgabe veröffentlichte Text auf der Grundlage einer Abschrift ausgeführt worden ist, die den Text so verkürzt wiedergibt, dass er sich ausserordentlich weit von dem Urtext entfernt.

Ich möchte hier nun noch eimmal feststellen, dass der Text des dritten Bandes unseres Werkes, wie er im Büläqer Druck vorliegt, auf der Grundlage einer Abschrift ausgeführt wurde, deren Abschreiber versucht hat, den sprachlichen Ausdruck des Autors und die Orthographie zu verbessern, wodurch eine Entstellung des Textes an zahlreichen Stellen entstanden ist, sowie Änderungen in der Schreibweise der Namen und auch eine Mangelhaftigkeit bei der Schreibung von Ausdrücken.

So heisst es u. a. im Būlāqer Druck p. 204 Z. 13 « Dakākīn al-haššāšīn» (hier p. 315 Z. 14), ferner p. 223 Z. 6 « wa kāna yaģlisu 'inda šaḥṣ'' bis-sūq al-bastiyīn» statt « wa kāna yaģlisu 'alā qafaṣ'' 'inda saiq al-bāstityya» (hier p. 344 Z. 1-2), p. 238 Z. 20 « Qufjān harīr ṣārīs statt « Qufjān harīr burṣāwīs (hier p. 366 Z. 20); es handelt sich hier um die nisbe der Stadt Bursa; p. 366 Z. 12 « ṣāfaqat an-nisā' wa raqṣat wa qulna fī kalāmihinna» statt « ṣannafat an-nisā' raqṣat' fa-qālū» (hier p. 469 Z. 5).

Darüber hinaus ist Ibn lyās—für den Zeitraum, den der fünste Band behandelt—der einzige uns bekannte Historiker, der während dieses Zeitabschnittes in Kairo lebte, und als Zeitgenosse und Augenzeuge die Ereignisse beriehtet und Nachrichten mitteilt. Er berichtet von sich selbst, als er den Aufzug des maik al-umarä 'Häir Beg beschreibt: o Ich habe diesen Aufzug mit eigenen Augen gesehen; er gehörte zu den berühmten, grossartigen Aufzügen» (S. Text, p. 434, Z. 11).

Der Veröffentlichung des fünften Bandes habe ich die Handschrift Fatil, 4199 (Istanbul) zugrundegelegt; und zwar handelt es sich hierbei um ein Autograph. So lesen wir auf der Titelseite:

والجزء الحادى عشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور، تأليف كاتبه العبد الفقير الى الله تعالى الله عمد بن اجمد بن إياس الحننى ، عامله الله تعالى بلطفه الخنى ، وغفر له وللمسلمين الجمعين »

Der Autor schliesst diesen Band mit den Worten :

ويتلوه الجزء الثانى عشر من بدائع الامور (كذا!) فى وقائع الدهور، وكان الفراغ من هذا الجزء فى يوم الاربعاء سلخ (٢٦٨٦) ذى الحجة الحرام سنة ثمان وعشرين وتسعائة ، وذلك على يدكانيه ومؤلفه ، فقير رحمة ربة تعالى ، محمد بن احمد بن إياس الحننى ، عامله الله يلطفه الخنى .

وإن تجـــد عيبا فسد الخلـــلا

جـــل من لافيه عيب وعـــلا

وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولاحول ولا قوة إلا بالله العلم العظيم ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، ورضى الله عن أصحاب رسول الله اجمعين ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين – تم ذلك بعون الله وتوفيقه » .

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass dieser fünfte Band dem elften Band der Einteilung des Ibn Ijäs entspricht<sup>(1)</sup>. Ibn Ijäs schloss die Niederschrift

S. (1) عنحات لم تنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور، ص ٢٣-٢٥ من المقدمة.

## VORWORT

Im Vorwort zu dem vierten Band der «Badä'i' az-zuhür fi waqā'i' ad-duhūr», der den Zeitabschnitt von 906-91 a. h. (1501-1516 a. d.) behandelt, d. h. jener Zeit, die der osmanischen Eroberung Syriens und Ägyptens vorausgeht, habe ich dargetan, weshalb ich mit der Veröffentlichung des vierten Bandes begonnen habe. Dieses geschah, weil der darin enthaltene historische Stoffeinen Zeitabschnitt behandelt, der in dem Büläqer Druck gänzlich fehlt; denn dort wird nichts von den wichtigen historischen Ereignissen dieses Zeitabschnittes ausgeführt.

Ich habe dort auch angekündigt, dass ich nach dem vierten Band dieser Chronik mit der Veröffentlichung des fünften Bandes fortfahren, und mich daraufhin den ersten drei Bänden zuwenden werde. Dort werde ich auch eine ausführliche Einleitung zu diesem Buche und zu seinem Autor geben. Ferner habe ich einen sechsten Band für sehr detaillierte Indices des Werkes vorgesehen, die u. a. auch die sprachlichen termini technici, die in der Chronik vorkommen, enthalten. Diese Reihenfolge in der Veröffentlichung der einzelnen Bände der Chronik habe ich mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Mitteilungen des Ibn Ijäs vorgenommen.

Der fünfte Band, den ich hiermit der Öffentlichkeit vorlege, berichtet über die Ereignisse der Jahre 922-928 a. h. (1516-1522 a. d.).

Es handelt sich hierbei um einen entscheidenden Abschnitt in der Geschichte Ägyptens und Syriens, und wir erhalten Nachrichten über die osmanische Eroberung dieser beiden Länder. Wir erfahren auch, was an Veränderungen und Umwälzungen im Verwaltungswesen, Gerichtswesen, auf dem Gebiete der Münzprägung, der Masse und Gewichte, der Sitten und Bräuche, der Art der Kleidung und dergleichen mehr vor sich ging.



## DIE CHRONIK DES IBN IJAS

DRITTE AUFLAGE
BEARBEITET UND MIT EINLEITUNG
UND INDICES VERSEHEN VON

#### MOHAMED MOSTAFA

FÜNFTER TEIL
A.H. 922-928/A.D. 1516-1522

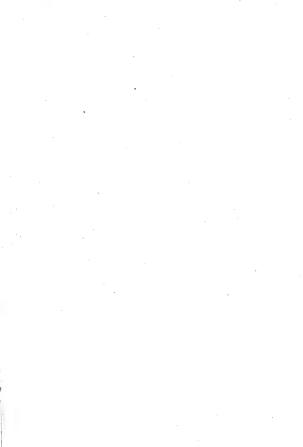

#### DIE CHRONIK DES IBN IJĀS

# بدائع الزهور في وقائع الدِهور

تأليف

محمّدبن *حمّدبن باسلط*فی حَقّقَها وکنَبَ لها المقدِّمة والفَهادس

محت مصطفى

ایجزوالخامس من سنة ۹۲۷ إلى سنة ۹۲۸ هـ (۱۹۱۲ – ۱۹۲۲م)



الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة

1946 \_ 18.8

طبعة ثالثة مصورة عن الطبعة الثانية فى كلة التصدير للجزء الرابع من بدائم الزهور فى وقائع الدهور ، وهو الجزء الذى يشمل كاريخ الفترة من سنة ٩٠٦ إلى سنة ٩٠١ (١٩٦١–١٥١١)، التى تسبق الفتح السائى لسوريا ومصر ، ذكرت أننى بدأت بنشر الجزء الرابع نظراً إلى أن متن تاريخ الفترة التى يتضمنها ينقص تماما فى طبعة بولاق ، إذلم يرد فيها ذكر أى شىء عن هذه الفترة الهامة من التاريخ .

وذكرت أيضا أننى سوف أنشر الجزء الخامس بعد الجزء الرابع من تاريخ ابن إياس ، ثم أعود إلى نشر الأجزاء الثلاثة الأولى منه ، مع مقدمة وافية عن الكتاب ومؤلفه ، وأننى سوف أخسص جزءا سادسا لفهارس الكتاب ، يكون أحدها للمصطلحات اللغوية التى وردت فيه . وقد عمدت إلى هذا الترتيب في نشر أجزاء الكتاب اعتبارا لأهمية ما يرويه ابن إياس في كل منها .

والجزء الخامس ، الذي أقدمه هنا ، يحوى ما كتبه ابن إياس عن المدة من سنة ٩٢٧ إلى سنة ٩٢٨هـ ( ١٥٢٢\_١٥١٦ ) ، وهي فترة جاسمة من التاريخ ، تتضمن أخبار الفتح المنأنى لسوريا ومصر ، ومانيح ذلك من تعديل وتغيير في شئون الإدارة والقضاء والسكة والموازين والمقاييس والعادات والتقاليد والزي والملابس وغير ذلك .

هذا إلى جانب أن ابن إياس – فى خلال الفترة التى يتضمها متن الجزء الخاس – كان المؤرخ الوحيد المروف لنا الذى عاش طوال هذه المدة فى القاهرة ، وعاصر وشاهد بنفسه ما يرويه من أحداث وأخبار ، فيقول عن نفسه وهو يصف موكبا لملك الأمراء غاير بك : « وقد شاهدت هذا الموكب بالماينة ، وكان من الواكب المشهودة الجليلة » ( انظر هنا فيا يلي ص ٣٤٤ س ١١ ) .

وقد اعتمدت فى نصر الجزء الخامس على المخطوط رقم ١٩٩٩ الحفوظ فى مكتبة جامع الفاتح بإستانبول ، وهو بخط الثواف . ونقرأ فى سفحة المنوان : « الجزء الحادى عشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، تأليف كانبه المبد الفقير إلى الله تمالى عجد بن أحمد بن إياس الحننى ، عامله الله تمالى بلطفه الخنى ، وغفر له وللمسلمين أجمين » .

واختم المؤلف هذا الجزء بقوله : « يتاوه الجزء النانى عشر من بدائم الأمور (كذا!) فى وقائم الدهور ، وكان الفراغ من هـــذا الجزء فى يوم الأربعاء سلخ ( كذا!) كن الحجة الحرام سنة ثمان وعشرين وتسمائة ، وذلك على يدكانيه ومؤلفه ، فقير رحمة ربة تمالى ، محمد بن أحمد بن إياس الحنفى ، عامله الله بلطفه الله .

وإن تجدعيبا فسدّ الخللا جلّ من لا عيب فيه وعلا

« وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله الدلى المنظيم ، وسلّى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم ، ورضى الله عن أصحاب رسول الله أجمين ، وسلام على الرساين ، والحمد لله ربّ المالين . تم ذلك بعون الله تمالى وتوفيقه » .

ومما تقدم يتبيّن أن الجزء الخامس هذا هو الجزء الحادى عشر في النقسيم الذي أواده ابن إياس لكتابه (١٠) ، وأرف ابن إياس أثم كتابة هذا الجزء « في يوم الأربعاء سلخ ذى الحجة سنة ٩٢٨ » ، وقد كتب ذلك بخط يده في ذيل ما دوّنه

<sup>(</sup>١) انظر : صفحات لمتنشر من بدائع الزهور في وقائع الدهور، ص ٢٢\_٢٥ من المقدمة.

من أخبار اليوم ذاته . وكان الؤلف ، في هــــذه الفترة من حياته ، يدّون يوما بعد يوم الأخبار والوقائم التي يسمعها أو يشاهدها . وبما لا شك فيه أنه قد استمر في اليوم التالى ،أى في أول المحرم سنة ٩٢٩ ، في كتابة مذكراته ، وتأليف الحجزء الثاني عشر من كتابه ، وفقا للتقسيم الذي رسمه له .

غير أننا لم نمثر على أى قدم من مسودات هذا الجزء ، ويغلب على الظن أنها فقدت ، وكان ابن إياس فى نهاية سنة ٩٢٨ ما زال يعرف تماما ما يقول وما يكتب، ولم يكن بعد قد بلغ من الهرم أشده ، فإنه ولد فى ٦ من ربيح الآخر سنة ٥٩٨ (٨من يونيه سنة ١٤٤٨) ، هذا إذا لم تكن قد عاجلته النية فجأة قبل أن يبدأ فى تحرير الحزء الثانى عشر من كتابه .

وقد بینت فی کلة الفاعة النی کتبها لکتاب « صفحات لم تنشر من بدائم الزهور فی وقائم الدهور » ( ص ۱۰ ) ، أن الذن المنشور فی الجزء الشانی من تاریخ ان ایاس فی طبعة بولاق ، یمتمد فی طبعه علی نسخة اختصر فیها الذن إلی حد أنه صار بسیدا كل البعد عن متن الأسل الذی كتبه ان ایاس بخطه .

. وأعود فأقول إن المتن فى الجزء التاك من طبعة بولاق، الذى يتضمن الفترة ذاتها المنشورة هنا فى الجزء الخامس، قد اعتمد فيه على نسخة حاول ناسخها أن يصحح الأسلوب اللنوى للمؤلف وأخطاء الإملاء، فنتج عن ذلك تحريف فى المبارات. فى الذين كثير من المواضع، وتغيير فى الأمياء، وتقعى فى العبارات.

ومن أشأة ذلك قوله فى الجزء الثالث من طبعة بولاق ص ٢٠٤ س١٣ « دكاكين الحشاشين » بدلا من « دكاكين الخشابين » ( هنا ص ٣١٥ س ١٤) ، وقوله ص ٣٢٣ س ٣ « وكان يجلس عند شخص بسوق...» بدلا من « وكان يجلس على قفص عند سوق...» (هنا ص ٣٤٤ س ١ - ٢)، وقوله ص ۲۳۸ س ۲۰ « قفطان حریر صاری » بدلا من « تفطان حریر برصاوی» (هنا ص ۳۲۲ س ۲۰ ) وبرصاوی نسبة إلی مدینة برصا ، وقوله ص ۳۰۹ س ۱۲ « صفقت النساء ورقصت وقلن فی کلامهن » بدلا من « صنّفت النساء رقصة فقالوا » ( هنا ص ۶۲۹ س ه ) .

والواقع أن ابن اياس – مثل غيره من المؤرخين فى القرن التاسع الهجرى ( ١٦ م ) – له أسلوب لنوى خاص ، ولنـة سهلة سيطة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى ، لا يعبأ كثيرا بقواعد الإملاء ، يخلط بين الجم والمفرد ، والمذكر والمؤنث ، والرفع والجر والنصب ، مع أنه يعرف القواعد المستحيحة للإملاء ، وبكتب بمقتضاها فى أغلب مواضع الكتاب ، ولكنه يتحس أحيانا للإملاء ، وبكتب كما ينطق لا كما يجب أن تدكون عليه قواعد اللغة .

وقد حاولت جهدى أن أحافظ على لنة الكتاب ، فلم أسح من الهنات سوى ما ثبت لى أنه وقسع من الهنات سوى ما ثبت لى أنه وقسع سهوا من المؤلف ، وأشرت إلى ذلك في الحسواشى . أما في غير ذلك فإننى تركت لغة الكتباب ، وما فيها من كلات وقواعد عامية ، كما هى دون أى تغيير فيها أو تصحيح ، لتكون مثالا يبحثه المتتناوث باللغة وتطور أساليبها ، ولملهم يثبتون أن الكثير من كلات اللغة العامية وقواعدها فى عصر نا الحاضر ترجع إلى عصر ابن إياس ومعاصريه من المؤرخين ، أو إلى ماقبل ذلك . وسوف تكون لنا عودة في هذا الشأن في مقدمة الكتاب .

ولا يفوتني هنا أيضا أن أكرر أخلص الشكر لأستاذى الدكتور باول كاله ، الذى تفضل متطوعا فقدم لى جميع مالديه من الصور الفوتوغرافية المأخوذة عن نسيخة الأسل ، فسكان لجهوره أكبر الفشل فى نشر هذا الكتاب . وأشكر السيد الدكتور هانس إرنست ، مندوب جمية المستشرقين الأالنية القاهرة ، لماوتته الصادقة فى شئون

طبع هذا الجزء من الكتاب .

وإنه ليشرفنى فى هـذه الناسبة أيضا أن أكرر الشكر للهيئات المحتلفة فى شتى الأفطار، التى أسهمت فى إخراج هذا الجزء من الكتاب، مما يبرزه فى مظهر تماونى على ، له الصفة الدولية . ولا يفوتنى أن أنوه بأن وزارة الثقافة والإرشاد القوى ووزارة التربية والتعليم بالإقليم الجنوبى من الجمهورية المربية التحدة ، وكذلك الجمية المصربة للدراسات التاريخية بالفاهرة ، قد قبلت كلها الاشتراك فى جميع ما يصدر من أجزاه هذا الكتاب ، فأكدت بذلك أمر صدوره .

القاهرة في ٩ من يونيه سنة ١٩٦١

محر مصطفی

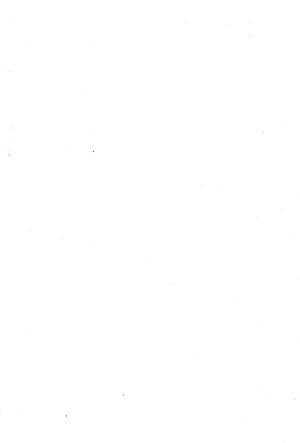

### المحتــــويات

|         |   |  |   |     |  |    | الصفحة |  |
|---------|---|--|---|-----|--|----|--------|--|
| تصدير   |   |  |   |     |  |    | ٩      |  |
| سنة ۹۲۲ | ٠ |  | ٠ | . • |  |    | ٤      |  |
| عه ۱۹۲۳ |   |  |   |     |  |    | ٨٤٨    |  |
| سنة ٩٢٤ |   |  |   |     |  |    | 444    |  |
| سنة ٩٢٥ |   |  | ÷ |     |  |    | 474    |  |
| منة ۹۲۹ |   |  |   |     |  |    | ***    |  |
| سنة ۲۷  |   |  |   |     |  |    | ***    |  |
| سنة ۱۲۸ |   |  |   |     |  | ٠. | 273    |  |
|         |   |  |   |     |  |    |        |  |

